# تغليق التعليق كالمنطاري المنطاري

تَالَيفُ أَكَافِظ أَحَد بن عَلَى ابن جِسُر العسَقالاَني المَوْف سَنة ١٥٨

دراسة وَعَقَيْق سَعَيْد عَبُدالرَحَنُ مُوسى القرق

> المجــَــلّد الشــافيــ الحبـــنر الاول

د*ارعن*ار

المكتب الاسلامي

م عقوٰق الطبع م عقوٰق الطبع الطبع الطبعة الأولى 12.0 هـ = 1980 م

#### المكتب الاسلامي

بیروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ ماتف ۲۵۰،۳۶۱ م برقیدًا: اسسلامیسگا دمشدق: ص.ب ۸۰۰ ماتف ۱۱۱۳۳۷ م برقیدًا: اسسلامیس



الاردن-عسمان-سوق البتراء-قها المحامع الحسيني ص.ب ٩٢١٦٩١ ١٩٧٧٤٧

تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ **عَلِي حَبِّجِ جِلالبِخاري** 

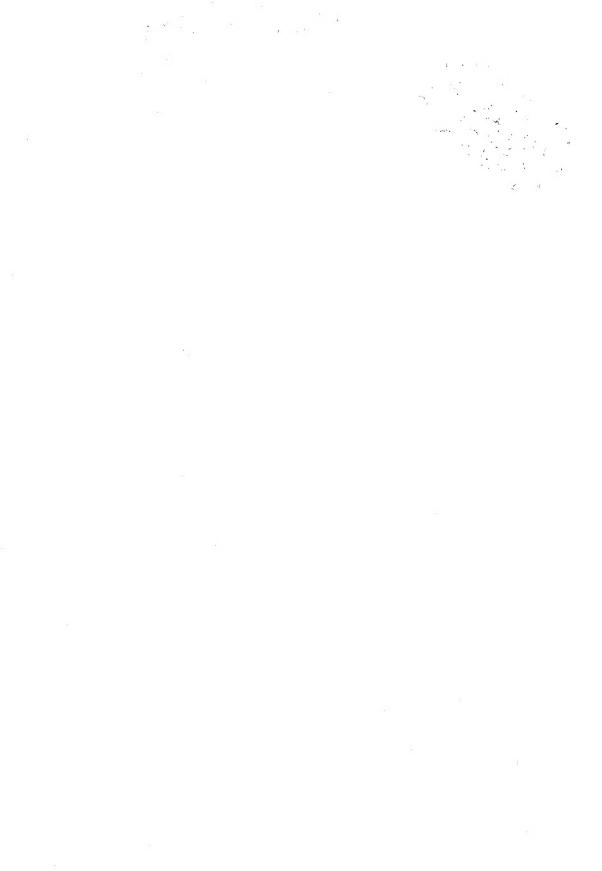

### كبسب التدارحم الرحيم

## رَبّنا (١) آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، وهَي، لنا مِنْ أمرنا رَشَدا (وَصَلِّ وَسَلِّم على سيِّدنا محمد وآله وَصحبِه)(٢)

الحمدُ لله الذي من تعلق بأسباب طاعته، فقد أسند أمره إلى العظيم (٢) جلاله ومن انقطع لأبواب خدمته، متمسكاً بنفحات كرمه، قررب اتصاله، ومن انتصب لرفع يديه جازماً بصحة رجائه، مع انكسار نفسه صلح حاله، وصلى الله على سيدنا محد، المشهور جاله، المعلوم كهاله، وعلى آل محمد، وصحبه الطيبين الطاهرين، فصحبه خيرُ صحب وآله.

المابعة عنوان الاشتغال بالعلم خير عاجلٌ، وثوابٌ حاصِلٌ (٤) ، لا سيا علم الحديث النبوي، ومعرفة صحيحه من معلله، وموصوله من مرسله. ولما كان كتاب الجامع الصحيح المُسْنَدِ المختصر من أمور سيدنا رسول الله، على الشه وأيامه، تأليف الإمام الأوحد، عمدة الحفاظ، تاج الفقهاء، أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري \_ رحمه الله، وشكر سعيه \_ قد اختص بالمرتبة (٥) العُليا، وُوصِفَ بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصحُّ منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من يوجد كتاب بعد كتاب الله معنف أصحُّ منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من إلى ما تميز به مؤلّفه عن غيره بإتقانِ معرفة التعديل والتجريح. وكنت ممن مَنَّ الله ولاه لقلّت البضائع، وتأمَلْتُ ما يحتاج إليه طالب العلم (من شرح)(١) هذا الجامع، فوجدته ينحصر (٧) في ثلاثة أقسام من غير رابع:

<sup>(</sup>١) في ز: اللهم ربنا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة وم، وزاد في نسخة ز: وأخبرنا \_ القائل هو محمد بن محمد الخيضري \_ شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام إمام الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ، علم الناقدين، عمدة المخرجين، قاضي القضاة، أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني المصري، أبقاه الله تعالى، وطول عمره بمنه وكرمه بقراءتي عليه بالقاهرة، قال: الحمد لله...».

<sup>(</sup>٣، ٤) لم تظهر في ز للتأكل.

<sup>(</sup>٥) في م، ح: المرتبة. وفي مختار الصحاح ص ١٧٧: اختصه بكذا خصه به.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة دح.

<sup>(</sup>٧) في نسخة دم، دمنحصراً».

الأول: في شرح غريب ألفاظه، وضبطها، وإعرابها. والثاني: في معرفة أحاديثه، وتناسُب أبوابه.

والثالث: وصلُ الأحاديثِ المرفوعة، والآثار الموقوفة، المُعلَقةِ فيه، وما أشبه ذلك من قوله: «تابعه فلان»، /ز ١ أ/ «ورواه فلان»، وغير ذلك. فبان لي أن الحاجة الآن إلى وصل المنقطع منه ماسَّةٌ، أَنْ كان نوعاً لم يُفرد، ولم يُجمع، ومنهلاً لم يُشرع (١) فيه، ولم يكرع (١)، وإن كان صرف الزمان إلى تحرير القسمين الأولين أولى وأعلى، والمُعْتَني بها هو الذي حاز القدح المُعلَّى، ولكن ملئت منها بطون الدفاتر، فلا يحصى كم فيها من حُبلى، وسبق إلى تحريرها من قصاراي وقصارى غيري أن ينسخ نص كلامه فرعاً وأصلاً، فاستخرتُ الله في جع هذا القسم إلى أنْ حصرته، وتتبعتُ ما انقطع منه /ح ٢ أ/ فكل ما وصلتُ إليه وصلتُه وسردته على ترتيب الأصل باباً باباً، وذكرتُ من كلام الأصل ما يحتاجُ إليه الناظر، وكان ذاك صواباً، وغَيَّبتُه عن عيون النقاد إلى أن أطلعته في أفق الكمال شهاباً، وسميتُه «تغليق التعليق» لأن أسانيده كانت كالأبوابِ المفتَّحة (٢) فَعُلِّقتْ، ومتونه ربما كان فيها اختصار فَكَمُلُتْ واتَسَقَتْ.

وقد نقلتُ من كتاب « تُرجان التراجم » للحافظ أبي عبدالله بن رشيد ما نصّه بعد أن ذكر التعليق، وهل هو لاحق بحكم الصحيح ؟ أم متقاصر عنه ؟ قال : «وسواء كان منسوباً إلى النبي ، عَيْلِيَة ، أو إلى غيره ، وأكثر (٤) ما وقع للبخاري من ذلك في صدور الأبواب، وهو مفتقر إلى أن يُصنّف فيه كتاب يخصّه ، تسند فيه تلك المعلقات ، وتبين درجتها من الصحة ، أو الحسن ، أو غير ذلك من الدرجات .

 <sup>(</sup>١) قال ابن منظور: شرع الوارد يشرع شرعاً وشروعاً: تناول الماء بفيه، وشرعت الدواب في الماء تشرع شروعا أي دخلت، وشرعت في هذا الأمر شروعاً: أي خضت فيه. أه. لسان العرب ج ٤١/٤، ١٤، وشرع في الأمر أي خاض، وبابه خضع. مختار الصحاح ص ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٢) كرع في الماء: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناه، فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس
 بكرع. وبابه خضع ونفع، وفيه لغة أخرى من باب علم ولعب، أه. مختار الصحاح ص ٥٦٧، والمصباح المنير ص
 ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: المفتوحة.

<sup>(</sup>٤) في م: وذكر.

وما علمتُ أحداً تعرَّضَ لتصنيفِ في ذلك، وإنه لمهم لا سيا لمن له عناية بكتاب المخارى. انتهى (١).

وكفى بها شهادة من هذا المحقق، الحافظ، المدقق، الرحَّال إلى المشرق والمغرب. ولقد وقفت على فوائد رحلته في ست مجلدات (٢)، أتى فيها بالعجب العُجاب، ولقي فيها مسند دمشق الفخر بن البخاري، ومسند مصر (٦) العزَّ الحَرافيَّ، ومجتهد العصر ابن دقيق العيد، وأقرانهم، ورجع إلى بلده سَبْتَه (١) بعلم جمّ، رحه الله تعالى.

فأما تسمية هذا النوع بالتعليق<sup>(٥)</sup> فأول ما وُجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن عليّ بن عُمَرَ الدارقُطْنيِّ، وتبعه عليه مَنْ بعده<sup>(١)</sup>، فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح فيما أخبرنا أبو الحسن بنُ أبي المجد، عن محمد بن يوسف بن عبدالله الشافعيَّ، عنه: كأنه مأخوذٌ من تعليق الجدار، وتعليق/ ز ١ ب/ الطلاق، ونحوه لما يشترك الجميعُ فيه من قطع الاتصال<sup>(٧)</sup> والله أعلم.

قُلتُ: أَخْذُهُ من تعليق الجدار فيه بُعْدٌ. وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب (للسببيه، لأنها معنويان)(٨).

وأما التعريفُ به في الجامع فهو أن يحذف من أول الإسناد رجلاً فصاعداً،

<sup>(</sup>۱) انظر وهدي الساري، ص ۱۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٢) واسمها ملء العيبة. انظر طبقات الحفاظ ص ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) في م: مسند العصر.

<sup>(1) (</sup>سبنة) بلفظ الفعلة المره الواحدة من السبت، وهو القطع بالفتح، وقيل بالكسر بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب، مرساها أجود مرسى على البحر، وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس، على طرف الزقاق مدينة حصينة تشبه المهدية التي بأفريقية لأنها ضاربة في البحر، داخلة كدخول كف على زند. أه. انظر مراصد الاطلاع ٢٨٨/٢.

المراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند. انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص
 ٩٦ (بنت الشاطئ) وتدريب الراوي ص ٦٠، وهدي الساري ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) وقد أشار ابن الصلاح في مقدمته ص ١٦٠ بقوله: دوقد استعمله الدارقطني من قبل ١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر مقدمة ابن الصلاح (عتر) ص ٦٤.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وم و وقال البلقيني: فائدة: أخذه من تعليق الجدار ظاهر ، اما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هنا لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر ، بدليل استماله في الوكالة والبيع وغيرها ، بل وفي الصلاة أيضاً ، فلا يصبح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال. إلا أن يراد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزاً . أ. ه. محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢ (بنت الشاطىء) وانظر أيضا الكلام على الحديث المعلق في القسم الدراسي.

معبراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالساع، مثل: قال، وروى، وزاد، وذكر، أو يُرْوَى ويُدْكَر، ويقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض. فإن جَزَمَ به فذلك حكم منه بالصحة إلى من علّقه عنه، ويكون النظرُ إذ ذاك [ فيمن ](۱) أبرز من رجاله، فإن كانوا ثقات فالسبب في تعليقه إما لتكراره، أو لأنه أسند معناه في الباب، ولو من طريق أخرى، فَنَبّه عليه بالتعليق اختصاراً، أو ليبين ساع أحد رواته من شيخه إذا كان موصوفاً بالتدليس، أو كان موقوفاً، لأن الموقوف ليس من موضوع الكتاب، أو كان في رواته مَنْ لم يبلغ درجة الضبط والإتقان/م ٢ أ/ \_ وإن كان ثقة في نفسه \_ فلا يرتقي إلى شرط أبي عبدالله المؤلف في الصحيح، فيعلق حديثه تنبيهاً عليه، تارة أصلاً، وتارةً في المتابعات.

فهذه عِدَّةُ أوجه من الأسباب الحاملة له على تعليق الإسناد المجزوم به، وسيأتي مزيد بيان لذلك في أثناء هذا التصنيف.

وإنْ أتى به بصيغة التمريض فهو مُشْعِرٌ بِضَعفِه عنده إلى من عَلَقهُ عنه، لِكَنْ رَبِّا كَانَ ذَلِكَ الضَعفُ خفيفاً، حتى ربما صححه غيره، إما لعدم اطلاعه على عِلَّته، أو لأن تلك العلة لا تُعَدُّ عند هذا المصحح قادحة، والنظر فيما أبرزه من رجاله كالنظر فيما أبرزه من رجال الأول، والسبب في تعليقه بعض ما تقدم.

فهذا حكم جميع ما/ح ٢ ب/ في الكتاب من التعاليق، إلا إذا ما عَلَقَ الحديث عن شيوخه الذين سمع منهم، فقد ذكر الشيخ ابو عمرو بن الصلاح (٢) أن حكم «قال» حُكْمُ «عن»، وأن ذلك محمول على الاتصال، ثم اختلف كلامه في موضع آخر، فَمَثَّلَ التعاليق التي في البحاري بأمثلة ذكر منها شيوخ البخاري كالقعني، والمختار الذي لا محيد عنه أن حُكْمَة مثل غيره من التعاليق، فإنه وإن قلنا يفيد الصحة لجزمه به فقد يُحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه، بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين سمع منهم، ثم أسندها في موضع آخر من كتابه، بواسطة بينه وبين مَنْ علَق عنه، كما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ في مواضعه.

<sup>(</sup>١) من هدي الساري ص ١٧، وفي المخطوطة: « فيا ».

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمته (بنت الشاطىء) ص ١٥٧، ٢٤٧.

وقد رأيته علَّق في تاريخه عن بعض شيوخه شيئاً، وصرح /ز ٢ أ / بأنه لم يسمعه منه، فقال في ترجمة معاوية (١): قال إبراهيم بن موسى فيا حدثوني عنه، عن هشام ابن يوسف، فذكر خبراً (٢).

فإن قُلْتَ: هذا يقتضي أن يكون البُخَارِيُّ مدلِّساً ولم يَصِفْهُ أحدٌ بذلك إلا أبو عبدالله بنُ مَنْدة، وذلك مردود عليه.

قلت: لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يُوصف بالتدليس، لأنّا قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث التي علقها، حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب، فسواء عنده علقها عن شيخه، أو شيخ شيخه، وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي علقه عنه، أو سمعها عنه بواسطة (۱۳). ثم إنّ «عن» في عرف المتقدمين محولة على السماع قبل ظهور المُدلِّسين، وكذا لفظة «قال» لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل لفظة «عن» فحينئذ لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلساً، وقد صرح الخطيب بأن لفظة «قال» لا تحمل على السماع إلا إذا عُرف من عادة المحدِّثِ أنه لا يُطلقها إلا فيا سمع (۱۵).

وقد قرأت على أحد بن عُمر (٥) اللؤلؤي، عن يوسف بن عبد الرحمن القُضاَعيّ، أن يوسف بن يعقوب [بن المجاور]، أخبره أنا أبو اليُمْن الكِنْديُّ، أنا أبو منصور القزاز، أنا أبو بكر الخطيب (١)، حدثني أبو النجيب الأرمُويُّ، حدثني عحد بن إبراهيم الأصبهاني، أخبرني محمد بن إدريس الوراق، ثنا محمد بن حم [بن ناقب البخاري] ثنا محمد بن يوسف الفريابيُّ، ثنا محمد بن أبي حام (٧)، قال: سُئل (١) انظر الناريخ الكبر للبخاري: ٣٢٧/٧. ومعاوية مو ابن أبي سنيان صخر بن حرب الأموى أبو عبد الرحن

انظر التاريخ الكبير للبخاري: ٣٢٧/٧. ومعاوية هو ابن ابي سفيان صخر بن حرب الاموي ابو عبد الرحمن صحابي توفي في رجب سنة (٦٠ه). انظر خلاصة تذهيب الكيال ٤٠/٣.
 قال الحافظ في هدي الساري ص ١٧: وولكن ليس ذلك مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا

 (٢) قال الحافظ في هدي الساري ص ١٧: وولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهده الصيعة، لكن مع هدا الاحتال لا يجمل حل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً عنهم ه. أ ه.

(٣) انظر الموضوع بالتفصيل في القسم الدراسي.

(٤) في م: سمعه. وانظر قول الخطيب في هدي الساري ص ١٧ وزاد: فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتال، والله أعلم. أه.

(٥) في ز، ح: علي وهو جده وفي نسخة م ذكر والده. إذ هو أحمد بن عمر بن علي بن عبد الصمد بن أبي البدر البغدادي الجوهري أبو العباس (٧٢٥ ـ ٨٠٩هـ) انظر المجمع المؤسس ص ٧٠ وما بعدها.

(٦) وروايته هذه في تاريخ بغداد له ٢٥/٢.

(٧) ني ز رحسام،.

محدُ بنُ إسماعيل عن خبر حديث، فقال: «يا أبا فلان! أتراني أدَلِّسُ؟! وأنا تركت عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر (۱) ». يعني إذا كان يسمح بترك هذا القدر العظيم. كيف نَشْرُهُ لقدر يسيرٍ، فحاشاه من التدليس المذموم».

وبه (٢) إلى الخطيب: أخبرني أبو الوليد [الدَّرَبَنْدِيُّ]، ثنا محمد بن أحمد بن محمد ابن سليانَ، (ثنا محمد بنُ سعيدٍ) (٢)، ثنا محمد بن يوسف، هو الفَرْبَرِيُّ، ثنا محمد بن أبي حاتم، قال: سمعت أبا عمرو المستنبر بن عتيق البكري، سمعت رجاء بن أبي حاتم، قال: فضل محمد بن اسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء (١)».

فإن صح ما قالاه فحكمه الاتصال أيضاً على رأي الجمهور، مع أن بعض الأثمة ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة، والظاهر أن كل ذلك تَحَكَّم /ز ٢ ب/، وإنما للبخاري مَقْصِد في هذه الصيغة وغيرها، فإنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا في المتابعات، والشواهد، أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح: «قال لنا» قد ساقها في تصانيفه بلفظ «حدثنا» وكذا بالعكس. فلو كان مثل ذلك عنده إجازة، أو مناولة، أو مكاتبة، لم يستجز إطلاق «حدثنا» فيه من غير بيان.

<sup>(</sup>١) زاد في تاريخ بغداد ٢٥/٢: ١ وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر ١.

<sup>(</sup>٢) أي بالسند المتقدم آنفا إلى الخطيب، وروايته في تاريخ بغداد له ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة دم.

 <sup>(1)</sup> وزاد في تاريخ بغداد ٢٥/٢: «وقال له رجل: يا أبا محد، كل ذلك مرة، فقال: هو آية من آيات الله يمشي على
 الأرض، أه.

<sup>(</sup>٥) أنيح، مدوي.

 <sup>(</sup>٦) في ح «أبو حفص»، وهو حدان الحافظ المتقن أبو جعفر محمد بن علي بن عبدالله بن مهران البغدادي الوراق
 مات سنة (٢٧٢م). طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٦٥، تذكرة الحفاظ ١٩٠٠/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر قوله هذا في مقدمة ابن الصلاح (بنتّ الشاطيء) ص ١٦٢.

فإن اعترض على ماقدمنا من حكم صيغتي الجزم والتمريض، بأن البخاري قد أورد ما ليس له إلا سند واحد، وفيه من تكلم فيه، وجزم به (مع ذلك)(١).

فالجواب أن البخاري في المنزلة التي رفعه الله /ح ٣ أ/ إليها في هذا الفن، وهو أحد (الأثمة في)(١) الجرح والتعديل، بل معدود من أعدلهم قولاً فيه، وأكثرهم تثبيتاً، فإذا اختار توثيق رجل، اختلف كلام غيره في جرحه وتعديله، لم يكن كلام غيره حُجَّةً عليه، لأنه إمام مجتهد، مع أنّا لا نلتزم فيا جزم به أن يكون على شرطه في الجامع الذي هو أعالي شروط الصحة، ومَنْ تأمّلَ هذا التخريج أعياه أن يجد فيه حديثاً معلقاً، مجزوماً به، ليس له إلا سند واحد /م ٢ ب/ ضعيف، بل لا يجد فيه حديثاً من المرفوعات كذلك لم يُصَحَحَّهُ أحد من الأئمة، فبطل هذا الاعتراضُ.

فإن قيل: فقد أورد أشياء بصيغة التمريض، ثم أسندها في مواضع من صحيحه، أو لم يسندها، وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره.

فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك، فإما أن يكون اختصر الحديث المُعَلَّق، أو رواه من حفظه بالمعنى، فلذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين، هذا مما خَرَّجَهُ في موضع آخر في صحيحه. وأما ما لم يُخَرِّجهُ فيحتمل أن يكون له علة خفية، من انقطاع، أو اضطراب، أو ضعف راو، وخفي ذلك على مَنْ صححه، وكثير من أمثال هذا يأتي مفسراً في هذا الكتاب.

وقد يُقَالُ: إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضاً ، ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيا له علة ، وإن لم تكن تلك العلة قادحة ، ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه.

فإن قيل: قد قررتَ أن ما علقه بصيغة الجزم يفيدُ الصحة إلى آخره. فها الفائدة \_ والحالة هذه \_ /ز ٣ أ/ في تَكَلَّفِكَ وَصْلهُ بأسانيده؟

قلت: فائدة ذلك إقامة البرهان على ما قررته، وإدحاض حجة المخالف لهذه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من ز، م.

<sup>(</sup>٢) في ز: أثمة الجرح.

القاعدة فإن المخالف لها إذا رأى حديثا علقه البخاري، ولم يُوصِلْ إسناده، حَكَمَ عليه بالانقطاع لا سيا إن كان علَّقَه عن شيوخ شيوخه، أو عن الطبقة التي فوق.

فإن قال له خصمه : هذا معلق بضيغة الجزم، فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري، ما يكون جوابه ؟ إنْ أجاب بأن القاعدة «أنه لا يجزم إلا بما صح عنده » قال له : أنا لا ألتزم هذه القاعدة بلا دليل، لأنها على خلاف الأصل، وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق حكمه الانقطاع، وأن البخاري لم يلق هذا الرجل المعلّق عنه، وأي فرق يبقى بين هذا وبين المنقطع، وإنْ أجابه بأن الإمام فلاناً روى هذا الحديث في تصنيفه مسنداً، متصلاً، كان ذلك أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه، ولم يبق إلا التسليم، وفوق كلّ ذي علم عليم.

والتزمت في وصل هذا التعليق أن أسوق /ح ٣ ب/ أحاديثه المرفوعة، وآثاره الموقوفة بإسنادي إلى من علق عنه المصنّفُ لا إلى غيره، إلا أن يتكرر النقل من كتاب كبير \_ هو عندي، أو أكثره بإسناد واحد إلى مصنفه \_ فإني أحيل عليه غالباً، وأجع أسانيدي، في الكتب التي أحيل عليها، في فصل أختم به هذا المجموع، يتلو فصلاً آخر في سياق ترجمة المؤلف(١)، ومناقبه.

فإنْ علَّقَ الحديث في موضع، وأسنده في آخر، نبهتُ عليه، واكتفيت به، إلا أن يختلف لفظ المعلَّق، ولفظ الموصول، فأنبه حينئذ على مَنْ وصله بذلك اللفظ.

وإذا لم يُسَمِّ أحداً من الرواة، بل قال: قال رسول الله، عَلِيْكُ ، مثلاً كذا، فإنني أخرجه من أصح طرقه، إن لم يكن عنده في موضع آخر كما سبق.

وأما التبويب، فإنه يبوب كثيراً بلفظ حديثٍ أو أثرٍ، ويسوقه في ذلك الباب مسنداً، أو يورد معناه، أو ما يناسبه \_ كقوله في «كتاب الأحكام»<sup>(۱)</sup> «باب الأمراء من قريش»<sup>(۱)</sup> وساق في الباب حديث معاوية<sup>(۱)</sup>. «لا يزال وال من

<sup>(</sup>١) في ح: المصنف.

<sup>(</sup>۲) رقم (۹۳) انظر الفتح ۱۱۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) باب رقم (٢). انظر الفتح ١١٣/١٣.

 <sup>(</sup>٤) حديث رقم (٧١٣٩) ولفظه (أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّهُ الله في النار على وجهه ما أقاموا
الدين ٤. فتح الباري ١١٣/١٣، ١١٤. ولفظه مختلف عا ذكره الحافظ هنا.

قريشٍ» واللفظ الأول لم يخرجه وهو لفظ حديثٍ آخر. وقوله: « باب اثنان فها فوقها جماعة » (١)، ثم ساق فيه حديث (٢) « أذَّنَا وأقيا ولْيَؤُمَّكُما أَكْبَرُكُما (٢) » - فلم (١) أتكلف لتخريج ذلك إلا إذا صرح فيه بالرواية.

وإذا أخرجت / ز ٣ ب/ الحديث من مصنَّف غير متداول فذلك لفائدتين: أحدها: أن يكون من مسموعى.

والثانية: أن يكون عالياً.

ومع ذلك فأنبه على مَنْ أخرجه من أصحاب الكتب المشهورة، وعلى كيفية ما أخرجوه في الغالب.

وقد قرأت على شيخ الإسلام أبي حفص بن أبي الفتح، عن الحافظ أبي الحجاج المِزِّي، أن يوسف بن يعقوب [بن المجاور] أخبره: أنا أبو اليُمْن الكِندي، أنا أبو منصور القزاز، أنا الحافظ أبو بكر الخطيب<sup>(ه)</sup>، أنا البرقاني، يعني أبا بكر أحمد ابن محد بن غالب، الفقيه، الحافظ، فيما أنشد لنفسه من أبيات:

أُعلِّلُ نفسي بكَتْب الحديد ث وأُجْمِلُ فيه لها الموعدا وأَشْغِل نفسي بتصنيفه وتخريجه دائماً سرمكا(١) وأقفـــو البخـــاريَّ فيما نحا ومالي فيه سسوى أتني وأرجو الثواب بكتب الصلا دِ جَرْياً على ما لنــا(٨) عَــوَّدَا وأسال ربي إلى العبا

هُ وصنَّفه جاهداً مُرشدا(٧) أراه هوى صادف المَقْصدا ة على السيد المصطفى أحدا

باب رقم (٣٥) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ١٤٢/٢. (1)

حديث رقم (٦٥٨) انظر الفتح ١٤٢/٢. (1)

في ز وأحدكهاء. (7)

في نسخة م وفلاء. (1)

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد له ٣٧٥/٤ ٣٧٦ في ترجمة البرقاني. (0)

بعد هذا البيت ذكر في تاريخ بغداد البيت الثاني: (7) فطـــوراً أَصنفـــهُ في الشيـــو خ وطــوراً أَصَنَفُهُ سَنَـــــدا

في تاريخ البخاري ومجهداً ». وذكر أيضاً بيتاً آخر بعده وهو: (Y) ومُسْلِمٌ إذْ كان زيسنَ الأنا م بتصنيف مسلماً مُسرُشدا

في تاريخ البخاري (به). (A)

قلتُ: وهذه الأبيات أطول من هذا. وهي حسنة في معناها، مناسب لمغزانا، مغزاها / ح٤ أ/. فأسألُ الله السميع القريب الإعانة على إكماله مخلصاً له، فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أُنيب./م٣ أ/.

### [ 1 - ] من [ كتاب] <sup>(١)</sup> بدء الوحي<sup>(١)</sup>

أخبرني أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حَمّاد الغَزّيّ، بقراءتي عليه، قلت له: أخبركم أبو الحسن عليّ بن إساعيل بن إبراهيم المُخَرْوميّ، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحرّانيّ، عن مسعود بن أبي منصور بن محمد الجمّال، أنّ أبا عليّ الحسن بن أحمد بن الحسن المقرىء، أخبرهم: أنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، قال: وحدثنا محمد بن أحمد، هو ابن الصواف ح وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن المقداد القيسي في كتابه، أنا أحمد بن أبي طالب، عن عبد اللطيف بن محمد بن عليّ أن أبا المعالي أحمد بن عبد الغني، أخبرهم: أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن عليّ الخياط، أنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدّب، أنا أبو عليّ محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن /ز ٤ أ/ الصواف، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميّدي من المحمد بن أحمد بن الحسن /ز ٤ أ/ الصواف، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميّدي أنه سمع علقمة بن وقاص، يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر ذلك عن رسول الله، علي أله، علي من الله ورسوله الله، علي الله ورسوله الله، على المرىء ما نوى، فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه (١٠). لفظ المؤدب.

افتتح به أبو عبدالله كتابه فرواه عن الحُمَيْديّ، واختصر منه ما كتبتُ عليه «من» «إلى» ولم يتجه لي السببُ الحاملُ له على اختصاره، لأن شيخه، وشيخَ

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ١/٨.

<sup>(</sup>٣) في مسنده ١٦/١ حديث رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح ١٥/١. وقد رويناه من طريق بشر بن موسى، وأبي اساعيل الترمذي، وغير واحد عن الحميدي تاماً، وهو في مصنف قاسم بن أصبغ، ومستخرج أبي نعيم وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي. أهـ.

شيخِه قد روياه على التمام، إلا أن يكون هكذا حَفِظَهُ(١)، والله أعلم.

وإنما أوردتُ هذا الحديث، وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب تيمناً به، ولأستفتح الكتاب بحديث مُسْنَدٍ.

قولُهُ فيه (٢): (٣) حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، ثنا عُقَيْلٌ، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عائشة [أم المؤمنين أنها] (٢) قالت: أول ما بُديء به رسولُ الله عَلَيْلَةٍ، من الوحي الرؤيا الصادقة (١) ... الحديث بطوله. وفيه: « فرجع إلى خديجة يَرْجُفُ فُؤَادُهُ».

وقال عَقِبَهُ (٥): تابعه عبدالله بن يوسف، وأبو صالح، هو عبدالله بن صالح، يعني عن الليث، عن عُقَيْل . ثم قال: وتابعه هلال بن رَدَّاد (١١)، عن الزهري. وقال يونس ومَعْمَر ، يعني عن الزهري: «بَوادِرُهُ (7). انتهى (7).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٥/١: قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا، وجميع نسخ أصحابنا محروماً، وقد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الاغفال ومن جهة من عرض من رواته ؟ فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفي، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً. وفهم من قوله و مخروماً إنه قد يريد أن في السند انقطاعاً، فقال من قبل نفسه، لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري و حدثنا الحميدي، وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه، لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على النام، قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي، فحدثه هكذا، فحدث عنه كما سمع، أو حدث به تاماً، فسقط من حفظ البخاري، قال: وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على ذلك. أ. ه.

<sup>(</sup>٢) أي في الباب رقم (٣) ـ بدون ترجمة ـ انظر الفتح ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري.

<sup>(1)</sup> في حديث الباب والصالحة، وأما لفظ والصادقة، فوقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في كتاب التفسير، وهي التي ليس فيها ضغث، انظر الفتح ٢٢/١، ٢٢.

<sup>(</sup>٥) أي عقب الحديث الرابع المعطوف على حديث عائشة، رضي الله عنها رقم (٣).

<sup>(</sup>١) قال العيني: أي تابع عقبل بن خالد، هلال بن زداد، عن محمد بن مسلم الزهري لقوله وعن الزهري، لأن الذي روى عن الزهري في الحديث المذكور هو عقيل. والحاصل أن هلال بن رداد روى الحديث المذكور عن الزهري كما رواه عقيل بن خالد عنه. وحديثه في الزهريات للذهلي، وهذا اول موضع جاء فيه ذكر المتابعة، والفرق بين المتابعت الأولى، أنها متابعة الأولى أقوى، لأنها متابعة تامة والمتابعة الثانية أدنى من الأولى، لأنها متابعة ناقصة، فإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره تسمى بالمتابعة التامة، وإذا كان رفيقاً لا من الأولى يسمى بالمتابعة الناقصة، وإذا كان رفيقاً لا من الأولى يسمى بالمتابعة الناقصة. ثم النوعان ربما يسمى المتابع عليه وهو الزهري. فقد وقع في هذا الحديث المتابعة التامة والمتابعة الناقصة، ولم يسم المتابع عليه وهو الزهري. فقد وقع في هذا الحديث المتابعة التامة والمتابعة الناقصة، ولم يسم المتابع عليه في الأولى، وساه في الثانية على مالا يخفى. أه، عمدة القارى، ٧٦/١.

٢) البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكبين والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، فالروايتان مستويتان في أصل

أما متابعة عبدالله بن يوسف، فأسندها أبو عبدالله في أحاديث الأنبياء بتمامها<sup>(1)</sup> وفي التفسير<sup>(٥)</sup> عنه مُخْتَصَرَةً. / ح ٤ ب/.

وأما متابعة (١) عبدالله بن صالح، فقرأت على محمد بن محمد بن محمد بن منيع المؤدب، بسفح قاسيون، أخبركم أبو محمد عبدالله بن الحسين الأنصاري، إجازة إن لم يكن ساعاً، عن إساعيل بن أحمد العراقي، أنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني في كتابه، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد، أخبره: أنا أحمد بن عبدالله بن أحمد أبو نُعيم، ثنا سليان بن أحمد الطبراني، ثنا مطلب بن شعيب بن عبدالله بن أحمد أبو نُعيم، ثنا سليان بن أحمد الطبراني، ثنا مطلب بن شعيب الأزدي ، إملاء (٧) ثنا عبدالله بن صالح، ثنا الليث، فذكره بتامه.

المعنى، لأن كلا منها دال على الفزع، انظر الفتح ٢٨/١، وعمدة القارىء ٧٨/١ وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٠٦/١ ذكر المعنى الأول فقط.

قال العيني: وقوله ، وقال يونس ومعمر بوادره،؛ مراده أن أصحاب الزهري اختلفوا في هذه اللفظة فروى عقيل عن الزهري في الحديث، ويرجف فؤاده، كما مضى، وتابعه على هذه اللفظة هلال بن رداد، وخالفه يونس ومعمر فروى عن الزهري ، ترجف بوادره،. ويونس هو ابن يزيد الايلي ومعمر هو ابن راشد الأودي الحراني البصري. أه عمدة القارى ٧٦/١.

(٣) أنظر الفتح ٢٧/١.

(٤) كتاب رقم (٦٠) باب (٢١) حديث رقم (٣٣٩٢) الفتح ٢/٢٢٪.

(٥) كتاب رقم (٦٥) باب (٥) (والرجز فالهجر). حديث رقم (٤٩٢٦). الفتح ٢٧٩/٨.

(٦) التابع والشاهد والاعتبار، قال ابن الصلاح: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا ؟ وهل هو معروف أو لا ؟.

والتابع في اللُّغة أسم فاعل من تبعه، ويأتّي رباعياً، فيقال: أتبعه أي قفى أثره، فالتابع والمتبع، والمتابع بكسر الباء بمعنى واحد.

والشاهد في اللغة اسم فاعل من شهد الأمر حضره وشهده، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أبو بصر. وقد يعبر بالشهادة عن الحكم وعن الإقرار، أما في الاصطلاح فهو ما يوجد موافقاً من الحديث لحديث آخر، فإن وافقه في المعنى فهو التابع أو المتابع. فإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره، تسمى بالمتابعة التامة، وإذا كان رفيقاً له لا من الأول، يسمى بالمتابعة الناقصة. وقد تسمى شاهداً، فإن لم يوجد للحديث موافق له لا في المعنى، ولا في اللفظ فهو اللفريب.

ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف مالا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولذلك يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: «يصلح للاعتبار» أو «لا يصلح أن يعتبر به».

أما الاعتبار فليس نوعاً بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين: المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتها. فقط. انظر الباعث الحثيث ص ٥٩، ومقدمة ابن الصلاح (بنت الشاطىء) ص ١٨٢، ١٨٣، عمدة القارىء ٧٦/١، والمنهج الحديث في علوم الحديث للساحي (مصطلح) ص ٣٠٥ وما بعدها.

(٧) هو قسم من النوع الأول من أنواع طرق تحمل الرواية، وهو الساع من لفظ الشيخ. قال ابن الصلاح: ينقسم الساع إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء أكان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجهاهير، أهـ. مقدمة ابن الصلاح (بنت الشاطىء) ص ٢٤٥. وقال السيوطي: والإملاء أعلى من غيره، وإن استويا في أصل الرتبة. انظر المنهج الحديث في علوم الحديث للساحي (الرواية) ص ١٨٥.

ورواه يعقوبُ بنُ سفيانَ في تاريخه، قال: ثنا أبو صالح وابن بُكَيرٍ، قالا: ثنا الليثُ به. (۱).

ورواه الرَّويَّانيُّ<sup>(۲)</sup> في مسنده عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن عبدالله بن صالح به. فوقع لنا بدلاً عالياً.

وأما متابعة هلال بن رَدَّاد، فقال أبو عبدالله محمد بن يحيى الذَّهْليُّ، في جمعه لحديث الزهري: أخبرني محمد بن مسلم الرازي، حدثني أبو القاسم بن هلال بن رَدَّاد الطائي، ثنا أبي \_ وكان من كتبة هشام \_ قال: سمعت ابن شهاب، قال الذهلي: وكان هلال بن رَدَّاد (الطائي) (٣) أَسْوَقهم للحديث باقتصاصه. يعني لحديث الزهري. انتهى.

أخبرنا بذلك أبو العباس أحمد بن أبي بكر [بن قُدامة]، في كتابه، عن سليان ابن حزة، أن الضياء محمد بن عبد الواحد [المَقْدِسيَّ]، أنبأهم: أنا القاسم بن عبدالله بن عمر [الصَّفَارُ]، أنا وجيهُ بن طاهر، أنا أبو حامد الأزهري، أنا محمد ابن عبدالله بن حمدون، أنا أبو حامد الشرقي، ثنا محمد بن يحيىٰ الذهلي، به (١٠).

وأما رواية يونس، فأسندها أبو عبدالله في التفسير $^{(0)}$ ، عن سعيد بن سليان $^{(1)}$ ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٨/١: ورواية عبدالله بن صالح، عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقروناً بيحيي بن بكير. أه وانظر هدي الساري ص ٢٠ وعمدة القارىء ٧٦/١.

 <sup>(</sup>٢) هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن هارون، صاحب المسند، حدث عن أبي كريب وأبي زرعة وثقه الخليني. مات سنة (٣٠٧هـ). انظر الرسالة المستطرفة ص ٧٢، وتذكرة الحفاظ ٢٥٢/٢ وطبقات الحفاظ ص ٣١٦ والعبر ١٣٥/٢. وروايته هذه لم يشر إليها الحافظ في الفتح ولا في هدي الساري وكذلك العيني.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من م.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في هدي السادي ص ٢٠: ومتابعة هلال بن رداد عن الزهيري وصلها الذهلي في الزهريات. أه وانظر الفتح ٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٦٥) «سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) رقم (٩٦) باب رقم (١) حديث رقم (٤٩٥٣) انظر الفتح ٧١٥/٨.

<sup>(</sup>٦) في نسخ المخطوطة وسعيد بن سلمان وفي البخاري وسعيد بن مروان وقال الحافظ ابن حجر: وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي، نزيل نيسابور من طبقة البخاري، شاركه في الرواية عن أبي نعيم، وسلمان بن حرب وغوهما، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري بأربع سنين، ولهم شيخ آخر يقال له: أبو عثمان سعيد بن مروان الرهاوي، حدث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهما، وفرق البخاري في التاريخ بينه وبين البغدادي، ووهم من زعم أنهما واحد، وآخرهم الكرماني. أهم انظر فتح الباري ٧١٦/٨ والتاريخ الكبير له البغدادي، ترجة رقم (١٧١٨) وعبارة البخاري فيه: سعيد بن مروان أبو عثمان الرهاوي، سمع عصام بن بشير.

عن محد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة، عن أبي صالح سَلَمُويه، عن عبدالله بن المبارك، عن يونس بتامه.

وقد رواها الطبرانيَّ في المعجم الكبير عن هارون بن كامل، عن عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد، عن يونس<sup>(۱)</sup>.

وأما رواية معمر، فأسندها أبو عبدالله أيضاً في (التعبير)<sup>(۱)</sup>، عن شيخه عبدالله ابن محمد المُسْنِدِيِّ، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَرِ به.

قولُهُ فيه (٣): عَقِبَ حديث (٧) شعيب بن أبي حزة، عن الزهري عن عُبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن أبي سفيان صخر بن حَرْبٍ في قصة هرقل.... الحديث بطوله.

رواه صالح، ويونس ومعمر عن الزَّهْرِيِّ. انتهى<sup>(٤)</sup> وقد أسند أحاديث الثلاثة في الجامع.

أما حديث صالح، ففي الجهاد<sup>(٥)</sup> بتامه عن إبراهيم بن حزة، عن إبراهيم بن سعد عنه.

وأما حديث يونس، ففي الاستئذان(١) من طريق ابن المبارك مختصراً. وفي

 <sup>(</sup>١) لم يشر الحافظ إلى رواية الطبراني في وهدي الساري، ولا في والفتح».

 <sup>(</sup>٢) من نسخة م وفي سائر النسخ والتفسير ، وقد قال الحافظ في وهدي الساري ، ص ٢٠: ومتابعة معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا أه.

وقد أخرج البخاري هذه المتابعة مختصرة في كتاب التفسير (٦٥) سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق، رقم (٩٦) باب قول الله تعالى دوربك الأكرم، رقم (٣) حديث رقم (٤٩٥٦)، وقد أشار الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث إلى أن رواية معمر ستأتي بتامها في اول التعبير. أه انظر الفتح ٧٢٣/٨.

وقد أخرج البخاري رواية معمر بتمامها في كتاب التعبير رقم (٩١) باب أول ما بدىء به رسول الله، ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة (١) حديث رقم (٦٩٨٢) انظر الفتح ٣٥١/١٢.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (٦) انظر الفتح ٣١/١.

<sup>(</sup>٤) أي ما علقه بعد الحديث. انظر المرجع السابق ٣٣/١.

<sup>(</sup>۵) كتاب رقم (۵٦) باب دعاء النبي، ﷺ إلى الإسلام والنبوة.. النخ حديث رقم (٢٩٤٠، ٢٩٤١) انظر الفتح ١٠٩/٦ ـ ١١١١.

وقد أسنده المؤلف كذلك مختصراً في كتاب الإيمان رقم (٢) باب (٢٨) حديث رقم (٥١) من هذا الطريق. انظر الفتح ١٢٥/١، وأسنده أيضاً في كتاب الشهادات (٥٢) باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن (٢٨) حديث رقم (٢٦٨١). انظر الفتح ٢٨٩/٥.

<sup>(</sup>٦) كتاب رقم (٢٩) باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ (٢٤) حديث رقم (٦٢٦٠) انظر الفتح ٤٧/١١.

الجزية (١) من طريق الليث بن سعد، كالأهما عنه.

وأما حديث معمر ، ففي التفسير (۱) من حديث هشام بن يوسف ، وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. /م ٣ ب/.

### ومن [٢] كتاب الإيمان

قولُهُ في: [1 -] باب قول النبي، عَيِّلِيَّةِ: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ »... وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عديِّ بن عديِّ: إنَّ للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً، وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان، ومَنْ لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإنْ أعشْ فسأنبَيْنُها لكم حتى تعملوا بها، وإنْ أمُتْ فها أنا على صحبتكم بحريص. انتهى (٢).

أما الحديث المرفوع، فأسنده في الباب الذي بعده (١) من حديث عِكْرمة بن خالد عن /ز ٥ أ/ ابن عمر. وفي بعض النسخ أسنده في الباب.

وأما أثر عمر بن عبد العزيز، فأخبرني به عبدالله بن عمر بن علي، فيا قرأت عليه، أخبركم يحيى بنُ يوسف المقدسيُّ، إجازةً إنْ لم يكن ساعاً، عن عبد الوهاب ابن رواج الأزدي، أن عبد الواحد بن عسكر المخزومي، أخبره: أنا أبو صادق مُرشد بن يحيى بن القاسم المدينيُّ، أنا أبو القاسم عليُّ بن محمد الفارسي، ثنا الحسن ابن رشيق العسكريُّ، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الوكيعيُّ، ثنا أبو بكر بن أبي شببة (٥)، ثنا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، حدثني عيسى بن عاصم، حدثني عَدِيُّ شببة أنه أبو أسامة، عن جرير بن حازم، حدثني عيسى بن عاصم، حدثني عدييًّ

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٥٨) باب فضل الوفاء بالعهد (١٣٠) حديث رقم (٣١٧٤) انظر الفتح ٢٧٦/٦. تنبيه: ذكر الحافظ في شرحه لحديث أبي سغيان أن البخاري أخرج حديث يونس هذا عن الزهري بهذا الإسناد في الجهاد مختصراً من طريق الليث، وفي الاستئذان مختصراً أيضاً من طريق ابن المبارك كلاها عن يونس، عن الزهري بسند بعينه، ولم يسقه بنامه، انظر الفتح ٢٥/١. والصواب أنه أخرجه مختصراً في كتاب الجزية كما مر لا كتاب الجهاد كها ذكر هنا.

<sup>(</sup>٢) كتاب رقم (٦٥) (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله) رقم (٤) حديث رقم (٤) الفتح ٢١٤/٨.

٣) انظر الغتج ٢٥/١ (٤) أي (باب دعاؤكم إيمانكم) رقم (٢) حديث رقم (٨). انظر الغتج ٤٩/١.

<sup>(</sup>٤،١) قال الحافظ في الفتح ٢٧/١؛ والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان لها من طريق عيسى بن عاصم، قال: حدثني عدي بن عدي، قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز «أما بعد »، فإن للإيمان فرائض وشرائع... والخ.

ابن عدي، قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز (أما بعد)(١) فإن للإيمان فرائض. قلت: فذكره بحروفه. وهو إسنادٌ صحيح. ورجاله(١) ثِقاتٌ.

رواه أحمد بن حنبل في الإيمان له (٢) عن وكيع، عن جرير بن حازم نحوه.. قولُهُ فيه (١). وقال معاذ: « إجلسْ بنا نُؤْمِنْ ساعةً » (٥).

أخبرني بذلك أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد بقراءتي عليه بالقاهرة، أخبركم أبو محمد القاسم بن عساكر، إجازة إن لم يكن سماعاً، أن أبا المنجا عبدالله ابن عمر اللتي، أخبرهم: أنا أبو المعالي محمد بن محمد بن اللحاس، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم علي بن أحمد بن محمد البُسْري ، أنا أبو الحسن أحمد بن موسى الهاشمي (١) القاسم بن الصلت، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي (١) إملاء ، ثنا عبد الجبار بن العلاء ، بمكة ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ومسعر ، عن جامع ابن شداد ، عن الأسود بن هلال المُحاربي ، قال : قال معاذ بن جبل : « إجلس بنا نؤمن ساعة » .

رواه أحمدُ بن حنبل في الإيمان له(٧): عن وَكيع، فوافقناه بعلوٍّ.

وأخبرني به أبو هريرة بن الحافظ ابي عبدالله ابن الذَّهبيِّ، إجازة، أن أبا الفتح محمد بن عبدالرحيم المخزُومي، أخبرهم سماعاً عليه، أنا أبو محمد بن ظافرٍ، أنا الحافظ

<sup>=</sup> وقال العيني في عمدة القارى، ١٢٨/١: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز. أما بعد: فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن... الخ، أه وقال أيضاً: إن هذا من تعاليق البخاري ذكره بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته وأخرجه أبو الحسن عبد الرحن بن عمر بن يزيد رسته في كتاب الإيمان تأليفه، فقال: حدثنا ابن مهدي، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: كتب عمر رضي الله عنه فذكره. وهذا إسناد صحيح. أه. عمدة القارى، ١٢٨/١.

<sup>(</sup>۲) في ز: رجاله.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم (٥) من الصفحة السابقة.

<sup>(1)</sup> أي في الباب الأول من كتاب الإيمان (٢) انظر الفتح ٤٥/١.

 <sup>(</sup>٥) هذا من جملة ما عقده ترجمة للباب المذكور.

 <sup>(</sup>٦) قال العيني: ورواه .. أي هذا التعليق .. أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن عبد الجبار بن العلاء،
 حلائنا وكيع، عن الأعمش ومسعر، عن جامع بن شداد به. أ ه. عمدة القارىء ١٢٩/١.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ١/٨٤: هذا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال، قال لي معاذ بن جبل:
 اجلس بنا نؤمن ساعة.

ابو طاهر السلفي ، أنا أبو الفضل محمد بن عبدالسلام، أنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرقي ، أنا علي بن عبدالله إبراهيم الله ورقي ، أنا علي بن عبدالله ابن عمر القَصَّارُ العبسي ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن جامع بن شداد عن الأسود ابن هلال ، قال : قال معاد بن جَبَل : واجلس بنا نؤمن ساعة » . قال وكيع : يعني نذكر الله .

هذا موقوف صحيح. رواه أبو بكر بن ابي شيبة في كتاب الايمان، عن وكيع، عن الأعمش وحده (١). فوافقناه بعلوِّ درجة على طريقه.

ورواه أيضاً عن أبي اسامة، عن الأعمش بلفظ: كان معاذ بن جبل يقول للرجل مِن /-0 ب/ إخوانه / (0 ب/ ، 0 با فلنؤمن ساعة 0 ، فيجلسان فيذكران الله، ويحمدانه 0 (0).

ورواه أحد بن حنبل في الايمان له: عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحن بن مهديًّ، عن سفيان، حدثني جامعٌ، فذكر نحوه (٢).

قولُهُ فيه (1): وقال ابن مسعود: «اليقينُ الإيمانُ كلُّه »(٥)

قال ابن أبي خَيشمة في تاريخه: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبدالواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، قال عبدالله: «الصبر نصف

<sup>(</sup>١) قبال الحافظ في الفتح ٤٨/١؛ وصله أبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الاسود بن هلال قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة أ. ه. وقال العيني في عمدة القارىء ١٣٠/١؛ وروى ابن أبي شببة في مصنفه: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن جَامع بن شداد، عن الأسود بن هلال المحاربي، قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. أ. ه.

ونلاحظ بأن الحافظ عين رواية ابن ابي شببة في كتاب الإيمان في التغليق وأطلق في الفتح، وأما العيني فقال في مصنفه: ولعدم وجود المصنف وكتاب الإيمان بين أيدينا لم نستطع التعليق على هذا الموضوع.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٤٨/١: وفي رواية لها \_ أي أحمد وأبن أبي شيبة \_ كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة. فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. أه.

وقد أخرج هذه الرواية ايضاً العيني في عمدة القارىء ١٣٠/١ قال: روى ابن ابي شيبة ايضاً عن أبي أسامة، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الاسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان يتذكران الله ويحمدانه. انتهى. ثم قال: فهذا يدل على أن الذي قال له معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة غير الأسود بن هلال. قلت: يجوز أن يكون قال له مرة، وقال لغيره مرة أخرى، فافهم. أه.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم (٣) على الصفحة السابقة.

<sup>(1)</sup> أي في الباب الأول من كتاب الإيمان (٢). انظر فتح ١٥٥/١.

 <sup>(</sup>٥) هذا الأثر من جلة ما علقه المصنف ترجة للباب انظر المرجع السابق.

الإيمان واليقين الإيمان كله ».

وأخبرني بذلك أبو المعالي السعودي ، بقراء ي عليه بالقاهرة ، عن زينب بنت أحد المقدسيّة ، عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية ، عن أبي الفرج مسعود بن الحسن ابن القاسم بن الفضل الثقفي ، أن المُطَهر بن عبدالواحد البُزاني ، أخبرهم : أنا أبو عمر بن عبدالوهاب ، أنا عبدالله بن عمر بن يزيد الزّهري ، أنا عَمِّي عبدالرحن بن يزيد رُسْتَه الحافظ (۱) في كتاب الإيمان من تأليفه ، ثنا أبو زهير هو عبدالرحن بن مغراء ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي ظبيان . ح وبه (۱) إلى رُسته (۱) ، ثنا عبدالرحن هو ابن مهدي ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : «الصبر نصف الإيمان ، واليقينُ الإيمان كله » .

أبو ظبيان اسمه حُصَينُ بن جُنْدَبٍ<sup>(٤)</sup>، متفق على الاحتجاج به، وهذا موقوف صحيح.

رواه الحاكم في المستدرك من حديث الأعمشُ مختصراً.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن الأعمش به (ه). فوقع لنا عالياً.

وقد رُويَ مرفوعاً من وجه، لا يثبت: قرأته على الإمام أبي الحسن بن أبي بكر ابن سليان [الهيثمي]، أخبركم أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح، عن علي أبن أحمد السعدي، ساعاً، أن عبدالصمد بن محمد بن ابي الفضل القاضي، أخبرهم: أنا عبد الكريم بن حمزة، أنا عبدالعزيز بن احمد الكتاني، ثنا تمام بن محمد الرازي، ثنا خيثمة بن سليان، ثنا محمد بن عيسى بن ابي قماش، بواسط: ثنا يعقوب بن

<sup>(</sup> ٣٩١) قال العيني: واخرج هذا الأثر رسته بسند صحيح عن أبي زهير، قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان، عن علقمة عنه، قال: «الصبر نصف الايمان، واليقين الايمان كله» ثم قال: وحدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش عن ابي ظبيان بمثله. أه. عمدة القارىء ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) أي بالسند المتقدم إلى رسته.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكال ٢٣٣/١ وتهذيب التهذيب ٣٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ٤٨/١: هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: والصبر نصف الايمان, أه.

حُميد بن كاسب. ح وأخبرني به عالياً أحمد بن الحسن العدل، بقراءتي عليه ظاهر القاهرة، أخبركم ابراهيم بن علي القطبي، أن النجيب الحراني، أخبرهم: عن أحمد بن محمد التَّيْميِّ، أن أبا علي الحداد، أخبرهم: أنا أبو نعيم (۱)، ثنا الحسن بن علي الوراق، ثنا عبدالله بن صالح، ثنا ابن كاسب. ح وقرأت على خديجة بنت سلطان، أخبركم محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، كتابه، أنَّ أبا البركات عبدالله بن أحمد، أخبرهم: أنا ابو سعد بن ابي عصرون القاضي /ز ١٦ أ/، أنا أبو الحسن بن طوق، أنا ابو الحسن الرغاني، أنا أبو الفتح الأزدي، ثنا عبدالله بن اسحاق بن حاد، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا محمد بن خالد الضبي. وقال ابن أبي قال في روايته، عن محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي، علياتية، قال: «الصبر نصف الايمان، واليقين الإيمان كله». قال أبو نُعيم: تفرد به المخزومي عن سفيان.

ورواه أبو الحسن بن صخر في فوائده، عن أحمد بن علي الكرابيسي، عن عبدالله بن إسحاق، وقال: غريب تفرد به المخزومي، عن الثوري فيا قيل.

ورواه البيهقي في الزهد من رواية /ح ٦ أ/ الأعمش موقوفاً. ومن رواية يعقوب بن حُميْد، عن محمد بن خالد يعقوب بن حُميْد، عن محمد بن خالد هذا. ثم حكى عن الحافظ أبي علي النَّيْسابوريِّ، أنه قال: هذا حديث منكر (٦)، لا أصل له من حديث زُبيد، ولا من حديث الثوري. انتهى.

ويعقوب بن حُمَيْد قد ضُعِّفَ، ومحمد بن خالد ما عرفته، وفي طبقته محمد بن خالد المخزومي. ذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال: ربما رفع وأسند، فهو هو. لكن في روايتنا المتقدمة من طريق الأزدي نسبه الضَّبِي، وهو وهم من الأزدي لما

<sup>(</sup>١) في الحلية ٣٤/٥ وقال بعده: تفود به المخزومي، عن سفيان بهذا الإسناد، ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن جرير النهدي، عن رجل من بني سليم، عن النبي، ﷺ. أ هـ. وقال الحافظ في الفتح ٤٨/١: ولا يثبت رفعه.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ١/٤٨: أخرجه البيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً ولا يثبت رفعه ,أ هـ. وانظر عمدة القارى ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث المنكر \_ بفتح الكاف اسم مفعول من الإنكار \_ هو الذي رواه غير الثقة وهو الضعيف حال كونه مخالفاً للثقة. وكذا إذا لم يكن في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. وهذا على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وهو ما ذكر ابن حجر على وجه الحق في نخبة الفكر ص ٢١، وتبعه عليه السيوطي في منهج ذوي النظر له ص ٢٤، وانظر أيضاً مقدمة ابن الصلاح ص ١٨٠، ١٨١.

تبين من رواية ابن صخر، ثم رأيته في العلل لابن الجوزي، فقال بعد ان أخرجه من طريق ابن كاسب: تفرد به محمد بن خالد، وهو مجروح، لكن لم يذكر من جرحه. وفي الجملة رفع الحديث خطأ، والله أعلم.

قولُهُ فيه (١): وقال ابن عمر: « لا يبلغُ عبد (١) حقيقة التقوى حتى يَدَعَ ما حاكَ في الصدر ».

لم أقف عليه. وفي الترمذي (٢) والحاكم (١) من حديث عطية السعدي معنى هذا مرفوعاً، ولفظه: « لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً لما به بأسّ ».

قولُهُ فيه (٥): وقال مجاهد: ﴿ شرع لكم ﴾ [١٣: الشورى]: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحداً (١).

قال عبد بن حُمَيْد في تفسيره: حدثنا شبابة، هو ابن سَوَّار، عن ورقاء ، عن ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد: «شرع لكم من الدِّين ما وصَّىٰ به نوحاً. ووصاك به وأنبياء مُ ديناً واحداً (٧). هكذا رواه الفريابي في التفسير عن ورقاء (٨). وهذا إسناد

#### صحيح.

- (١) أي في الباب الأول من كتاب الإيمان (٢). انظر الفتح ٤٥/١.
  - (٢) في البخاري: العبد.
- (٣) في سننه ١٩٤/٤. كتاب صفة القيامة (٣٨) باب (١٩) حديث رقم (٢٤٥١) وقال ابو عيسى بعده: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أه.
  - (1) في المستدرك ٣١٩/٤ وقال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد أقره الذهبي.
    - (٥) أي في الباب الأول من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ١٥٥/١.
- (٦) هذا التعليق بما علقه المصنف ترجة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. وقال الحافظ في الفتح ٤٨/١: تنبيه: قال شيخ الاسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه ووقال مجاهد: شرع لكم: أوصيناك يا محد واياه ديناً واحداً والصواب: أوصاك يا محد وأنبياه م. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريايي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم. وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن السياق ذكر جاعة. انتهى. وقد تعقبه العيني فقال: ليس بتصحيف بل هو صحيح. ونوح أفرد في الآية وبقية الأنبياء عليهم السلام عطفت عليه وهم داخلون فيا وصى به نوحاً ، وكلهم مشتركون في هذه الوصية، فذكر واحد منهم يغني عن الكل. على أن نوحاً أقرب المذكورين، وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم أ ه. عمدة القارىء ١٣٣/١.
- (٧) قال الحافظ في الفتح ٤٨/١: وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره أه. وكذا في عمدة القارىء ١٣١/١.
- (A) وقد أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/٢٥ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: دما وصى به نوحاً، قال: ما أوصاك به وأنبياءهم كلهم دين واحد، وفي تفسير مجاهد ص ٥٧٣ : من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيع... الخ.

قولُهُ فيه (١): وقال ابن عباس: ﴿شِرْعةً ومنهاجاً ﴾ [ ٤٨ : المائدة]: سبيلا وَسُنَّةً. ﴿ لولا دعاؤُكم ﴾ [ ٤٨ : المائدة]: إيمانكم.

أخبرني بذلك أبو محمد عبدالقادر بن محمد بن علي الفراء / ز 7 ب/ سبط الحافظ أبي عبدالله بن الذهبي، بقراءتي عليه بدمشق، أخبركم أبو العباس احمد بن علي الجزري، أن محمد بن اسماعيل الخطيب، أخبرهم: أنا أبو القاسم بن طلحة، أنا أبو القاسم هبة الله بن الحُصَيْن، أنا أبو طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان، أنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ابراهيم الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا أبو حُديفة موسى بن مسعود النهدي، ثنا سفيان، هو الثوري(٢)، عن أبي اسحاق، عن التميمي(٢)، عن ابن عباس: ﴿لِكُلِّ جعلنا منكم شِرعة ومنهاجاً ﴾ [ ٤٨ : المائدة ]: قال: سبيلا وسنة. هذا حديث صحيح.

رواه عبدالرزاق في تفسيره (١٠): عن الثوري فوافقناه بعلو على طريقه.

ورواه عبد بن حيد في تفسيره من طريق شعبة، وإسرائيل عن أبي اسحاق، والتميمي اسمه أَرْبَدَة وقد روى عنه أبو إسحاق كثيراً، وهو راوي التفسير عن ابن عباس، وروى عنه أيضاً المنهال بن عمرو، ووثقه العجلي وأخرج له أبو داود أحاديث، وسكت عليه (٥).

وتفاسير الصحابة عند جمهور الأئمة المتقدمين \_ على ما نقله الحاكم أبو عبدالله(١) \_ محولة على الرفع، وبعض المحققين(١) حمل ذلك على ما يتعلق بأسباب النزول، وما أشبهها وهو واضح. والله اعلم.

<sup>(</sup>١) أي في الباب الأول من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) روايته هذه في تفسيره المسمى «تفسير القرآن الكريم» ص ٦١ رقم ٢٥٠: ٢:١٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ح: التيمي

<sup>(</sup>٤) (نسخة دار الكتب) ق ٣١ أ، ب قال: أنا الثوري، عن أبي اسحاق، عن التيمي \_ وهو خطأ والصواب التميمي. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١١٥/١، وتقريب التهذيب ١٠٥/١، وخلاصة تذهيب الكمال ١١٥/١ \_ عن ابن عباس في قوله وشرعة ومنهاجاً، قال: سبيل وسنة. أه. وسنده صحيح قال الحافظ في الفتح ٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته مفصلة وأقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب ١٩٧/١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦) في المستدرك قال: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند.
 عزا ذلك إليه السيوطى في تدريب الراوي ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) هو قول ابن الصلاح ومن تبعه، فقال: وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه. وغيره موقوف. أه.

وأماقولُهُ في تفسير: ﴿ لولا دعاؤُكم ﴾ [ ٨٨: الفرقان]، قال ابن جرير (١). حدثني على هو ابن داود القنطري، ثنا أبو صالح عبدالله بن صالح، حدثني معاوية هو ابن صالح، عن علي هو ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: ﴿ ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤُكم ﴾ [ ٨٨: الفرقان] يقول: لولا ايمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم اذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبّبَ إليهم الإيمان، كما حَبّبَهُ إلى المؤمنين /ح 7 ب/.

قُولُهُ فِي (٤) بابُ المسلمُ من سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانهِ ويدهِ (٢).

عُقْيَبَ (١٠) حديثِ اسماعيل بن أبي خالد، وعبدالله بن أبي السَّفَرِ، عن الشعبي، عن عبدالله بن عمرو [رضي الله عنها] (٢) في ذلك.

وقال أبو معاوية: ثنا داود، عن عامر، سمعت عبدالله، عن النبي، عليه وقال عبدالله، عن النبي، عليه وقال عبدالله، عن النبي، عليه والله عن داود، عن عامر، عن عبدالله، عن النبي، عليه والله والله عن داود، عن عامر، عن عبدالله، عن النبي، عليه والله وا

أما حديث أبي معاوية ، فقال ابو عبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الحافظ ، في كتاب الايمان من تأليفه ، الذي قرأت جميعه على فاطمة بنت المحتسب / ز ٧ أ/ أبي عبدالله محمد بن عبدالهادي ، بسفح قاسيون ، أخبر كم عيسى بن عبدالرحن في كتابه ، قرىء على كريمة بنت عبدالوهاب ، أن الفقيه أبا عبدالله الحسن بن العباس الرَّسْتُمي ، أخبرهم في كتابه أنا أبو عمرو عبدالوهاب بن الامام

قال السيوطي: فوائد: الأولى: ما خصص به المصنف كابن العملاح ومن تبعها قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد ابن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى: ولواحة للبشر ع. قال: تقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم، قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من المرقوفات.

فأما ما نقول: إن تفسير الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود، فقال: هذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه... الخ تدريب الراوي ١٩٣/١، ١٩٣ وانظر معرفة علوم الحديث ص ١٩، ٣٠.

<sup>(</sup>١) في تفسيره ٩:٣٥.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الايمان (٢) انظر الفتح ٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري.

 <sup>(</sup>٤) انظر الفتح ١٩٣١. قال العيني في عمدة القارى؛ ١٥١/١: وقال قطب الدين في شرحه: هذا من تعليقات البخاري، لأن البخاري لم يلحق أبا معاوية ولا عبد الأعلى أ.ه.

ابن عبدالله بن منده، أنا أبي، أنا محمد بن محمد بن يوسف، ثنا محمد بن مضر هو المروزي /م ٤ ب/، ثنا يحبى بن يحبى، أنا أبو معاوية الضرير، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: سمعت عبدالله بن عمرو، يقول: «وَرَبِّ هذه البِنْيَةِ لسمعتُ رسول الله، عَلِيْلِهُم، يقول « المهاجرُ من هجر السيئاتِ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده »(١).

رواه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده: عن أبي معاوية فوافقناه بعلو درجة (۲).

ورواه ابن حبان في صحيحه (۲): عن أحمد بن يحيى بن زهير عن أبي كُريْب، عن أبي معاوية، به. فوقع لنا عالياً ايضاً بدرجة.

وأما حديث عبدالأعلى(1).

قولُهُ: (٧) بابٌ من الإيمان أن يُحبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه (٥).

رضي [ ١٣] حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن شعبة، عن قتادة، عن أنس [ رضي الله عنه  $^{(1)}$  وعن حسين المعلم، [ قال  $^{(2)}$ : حدثنا قتادة عن أنس، فذكر الحديث  $^{(3)}$ .

وقوله: «عن حسين» معطوف على قوله: «عن شعبة». فيحيى وهو ابن سعيد القطان، رواه عن شعبة، عن قتادة، وعن حسين المعلم، عن قتادة. فله فيه شيخان، وإنما لم يجمعها لأن مسدداً حدث به هكذا مفرقاً. وإنما نبهت عليه، وإن كنتُ لا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٥٤/١: أراد بهذا التعليق التنبيه على ان عبدالله الذي أبهم في رواية عبد الاعلى هو عبدالله ابن عمرو الذي بين في رواية البي معاوية. وأراد أيضاً بيان ساع الشعبي من عبدالله بن عمرو، لأن وهيب بن خالد روى عن داود عن الشعبي، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو، وحكاه ابن منده، فأخرج البخاري هذا التعليق لينبه به على ساع الشعبي من عبدالله بن عمرو، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبدالله بن عمرو، ثم لقيه فسمعه منه أه. وكذا في عمدة القارىء ١٥١/١.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠: رواية أبي معاوية فيه وصلها اسحاق بن راهويه في مسنده عنه .أ ه. وانظر الفتح ٥٤/١ وعمدة القارىء ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) ٢٤١/١ في ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠: وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عُنه أه. وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى السامي القرشي البصري أحد المحدثين (ت: ١٨٩هـ) طبقات الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ٥٦/١.

<sup>(</sup>٧،٦) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ١/٥٧.

أرى أنه من المعلق، لأن بعض الشُّراح زعم في نظائر له أنه معلق، فأردت التنبيه عليه لئلا يُغْتَرَّ به.

وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه (۱)، عن أبي بكر محمد بن جعفر، قال: ثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي، قال: ثنا مُسدد، قال: ثنا يحيىٰ عن حسين المعلم به.

وقد مشيت على هذا الكتاب مرة ثانية، فالحقت فيه ما وقع في أصل الصحيح من نظائر هذا، منبهاً على كل موضع بما يليق به.

قُولُهُ فِي: [ ١٨ -] باب من قال: إِن الايمان هو العمل.. وقال عِدَّةٌ من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلنَّهُمْ أَجَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعَمَلُونَ ﴾ [ ٩٣ : ١ ٩٣ : الحجر ]: قال: عن قول « لا إِلٰه إلا الله (٢).

قلت: روي ذلك عن (أنس، ومجاهد، وابن عمر)(٢)، وغيرهم.

قال البخاري في خلق أفعال العباد(١): ويُذْكَرُ عن أنس وغيره، فذكرهُ.

وقرأت /ز ٧ ب/ على فاطمة بنت العزّ محمد بن أحمد التنوخي بدمشق، عن القاضي أبي الفضل سليان بن حزة بن أبي عمر، أنّ اسهاعيل بن ظفر، أخبرهم: أنا أبو عبدالله محمد بن ابي زيد الكرّائيّ، أنا أبو منصور محمود بن اسهاعيل الصيرفي، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، أنا ابو القاسم سليان بن أحمد بن أبوب الطبراني، في كتاب الدعاء له: ثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد ابن يوسف الفريابي، ثنا سفيان هو الثوري(٥)، عن ليث، عن مجاهد: «فوربك ابن يوسف الفريابي، ثنا سفيان هو الثوري(١٥)، عن ليث، عن مجاهد: «فوربك لنسألنهم أجمعين على كانوا يعملون» [ ٩٢ ، ٩٣ : الحجر ] قال: عن لا إله إلا الله.

رواه عبدالرزاق في تفسيره (٦): عن الثوري، فوافقناه بعلو درجة.

<sup>(</sup>١) في مستخرجه على صحيح مسلم ق ١٤ ب. كتاب الإيمان. باب قول النبي، ﷺ ، لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه ».

<sup>(</sup>٢) هذا الباب من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ١ح٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) روايته هذه في تفسير القرآن له ص ١٣٠ رقم ٤٨٠: ١٣: ١٣.

<sup>(</sup>٦) ق ٤٦ أ. ع، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد في قوله تعالى : فوربك لنسألنهم أجمعين عها كانوا يعملون،. قال: عن لا إله إلا الله أه.

وكذا رواه الفريابي في تفسيره عن الثوري.

وكذا رواه أبو جعفر الطبري(١)، عن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق.

وبه إلى الطبراني: ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا مؤمّل بن إسماعيل، ثنا سفيان نحوه.

وبه إلى الطبراني: ثنا محمد بن محمد التَّارُ، ثنا أبو الوليد الطيالسيِّ. ح وثنا الحسن ابن أحمد بن حبيبٍ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن بشر، عن أنس مثله، ولم يرفعه.

وقد رواه التَّرْمِذِيُّ (۱) مرفوعاً من حديث المعتمر، عن ليث، عن بشر، عن أنس، وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث.

وقد رواه ابن ادريس هكذا عن ليث نحوه، ولم يرفعه. انتهى (٦).

وقد رفعه أيضاً عن ليثٍ شريك واساعيل بن زكريا الخُلْقَانيُّ، وجرير بن عبدالحميد واختلفوا في بشر، فبعضهم قال: بشر، وبعضهم قال: بشر، وبعضهم شك، وبعضهم نسبه بشيرُ بن نَهيكِ.

واخْتُلِفَ فيه على شريك، فروي عنه هكذا، وقيل: عنه: عن عاصم عن أنس. واختلف فيه ايضاً على ليثِ بن أبي سُلَيْم اختلافاً ثالثاً.

قرأت على أحمد بن الحسن [السويداوي]، أخبركم محمد بن غالي، أن النجيب الحرّانيّ، أخبرهم: أنا أحمد بن محمد القاضي، في كتابه، أن أبا عليّ الحداد، أخبره: أنا أبو نعيم: ثنا محمد بن حُميد بن سُهيل، ثنا عبدالله بن اسحاق المدائنيّ، ثنا محمد ابن حاتم المؤدب، ثنا عار بن محمد، ثنا ليث بن أبي سُلَيْم، عن داود عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله، عَلَيْ : « فَوَرَبّكَ لنسألنّهُمْ أجعينَ عَمّا كانوا يعملون» [۲۲، ۹۳: الحجر] قال: عن قول: لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره ٢٤/١٤.

<sup>(ُ</sup>٢) في سننه (٢٩٨/٥ كتاب تفسير القرآن (٤٨) باب من سورة الحجر (١٦) حديث رقم (٣١٢٦) وفي إسناده ضعف, قاله الحافظ في الفتح ٧٨/١.

 <sup>(</sup>٣) انتهى كلام أبي عيسى الترمذي في سننه.

داود هذا قيل: إنه ابنُ أبي هند، فانْ يكن هو فها أظنهُ /ز ٨ أ/ سمع من أنس وفيه من الاضطراب غير ذلك، والصواب فيه عن ليث، ما قاله الثوري، لأن ليثاً وهو ابن أبي سليم(١) اختلط في آخر عمره، ونسب إلى الضعف. فأما ما سمع منه قبل الاختلاط فسهاعه صحيح.

وبه إلى الطَّبَرانيِّ: حدثنا الحسن بن احمد بن حبيب الكرماني، ثنا ابو بكر بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي الجُعْفيُّ، عن قضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي عمر مثله موقوفاً (١).

ورواه أبو جعفر الطَبَرِيُّ في التفسير<sup>(٣).</sup>، عن المُثنى، عن إسحاق عن حُسين الجُعفيِّ مثله.

أخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد، عن سليان بن حزة، أنا محمد بن عاد [الحَرَّانِيُّ]، في كتابه، أن عبدالله بن رفاعة، أخبره: أنا أبو الحسن الخلعيُّ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج، أنا ابو الفضل محمد بن عبدالرحن بن عبدالله بن الحارث، أنا العباس بن محمد الأسفاطيُّ، ثنا أحمد بن يونس، ثنا شريك، عن رجل قد سماه، عن بشير (١) بن نَهيك عن أنس، عن النبي، عَرِيلِيُّمْ، في قوله عز وجل «فوربك لنسألنهم أجمعين عها كانوا يعملون» [ ٩٢ ، ٩٣ : الحجر] قال: عن لا إله الله /م ٥ أ/.

أُنبئت عن إسحاق بن يحيى الآمِديِّ، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبره: أنا أبو القاسم بن بَوْش، أنا أبو طالب بن يوسف، أنا أبو محمد الجوهري، أنا عمر بن محمد الزيات، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا عبدالله بن خالد بن يزيد اللَّوْلُؤيُّ ثنا أبي، ثنا شَريكٌ، عن عاصم، عن أنس، رفع الحديث مثله. كذا قال. /ح ٧ ب/

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٦٥/٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٧٨/١: روينا حديثه \_ أي ابن عمر \_ في الدعاء للطبراني. أه.

<sup>(</sup>٣) انظر ٢٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ز: بشر وهو بشير بن نهيك السدوسي أبو الشعشاء البصري. انظر تهذيب التهذيب ٤٧٠/١.

قولُهُ في: (١٥) باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال(١١).

عُقَيْبَ حديث [ ٢٢ \_] مالك، عن عمرو بن يحيى المازنيَّ، عن أبيه، عن أبي سعيد [ الخدري رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال [ ٢٠ ]: «يدخل أهل الجنة الجنة ... الحديث وفيه »: أَخْرِجُوا (من النار) (٢) مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. وفيه: « فَيُلْقَوْن في نهر الحيا \_ أو الحياة \_».

وقال وُهَيْبٌ: ثنا عَمْروٌ «الحياة» وقال: « مِنْ خردل مِنْ خيرٍ » انتهى (١٠).

ثم أسند حديث وُهَيْبٍ في صفة الجنة والنار (٥)، عن موسى بن إسماعيل، عن وُهَيْب، عن عمرو بن يحيى المازني بسنده بالحديث بتامه، إلا أنه قال: « من خردل من إيمان ».

ورواه مسلم في صحيحه (٦): عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ، عن عفان بن مسلم، عن وُهَيْبٍ، ولم يسق لفظه، بل أحال به على حديث مالك (٧).

ولفظ أبي بكر موافق لما علقه البخاري. قال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (٨):

<sup>(</sup>١) من كتاب الإيمان (٢) انظر الفتح ٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) باب رقم (٥١) من كتاب الرقاق (٨١) حديث رقم (٦٥٦٠) انظر الفتح ٦١٦/١١

<sup>(</sup>٦) ١٧٢/١ كتاب الايمان (١) باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (٨٢) حديث رقم (٣٠٥) وفيه: ووقالا: فيلقون في نهر يقال له: الحياة ولم يشكا وفي حديث وهيب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حيلة السيل.

 <sup>(</sup>٧) رقم (٣٠٤) من نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. انظر صحيح مسلم ١٧٢/١، وانظر الإشارة إلى ما تقدم في هدي الساري ص ٢٠ (كتاب الايمان) وفتح الباري ٧٣/١ وعمدة القارىء ١٩٦/١.

<sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح ٧٣/١: أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي شببة في مسنده: عن عفان بن مسلم، وعن وهيب: فقال: ومن خردل من خير عكما علقه المصنف أه. وانظر هدي الساري ص ٢٠ (كتاب الإيمان). تنبيه: قال العيني إن هذا من باب تعليقات البخاري... ثم قال: وفي إيراد البخاري هذه الزيادة من حديث وهيب هنا فوائد:

منها قول وهيب: حدثنا عمرو، آتياً بلفظ التحديث، بخلاف مالك فإنه أتى بلفظة وعن، وفيها خلاف معروف. هل يدل على الاتصال والساع أم لا؟ فأزال البخاري بهذه الزيادة توهم الخلاف مع أن مالكاً غير مدلس، والمشهور عند أهل هذا الفن أن لفظة وعن، محولة على الاتصال اذا لم يكن المعنعن مدلساً.

ومنها إزالة الشك الذي جاء في حديث مالك، عن عمرو في قوله والحياء، أو والحياة، فأتى به وهيب مجرداً من غير شك، فقال: نهر الحياة، ومنها قوله ومن خيره... الخ أي كها علقه المصنف أه. عمدة القارى، ١٩٦/١

ثنا عفانُ، قال: ثنا وُهَيْبٌ، قال: ثنا عمرو بن يحيى المازنيَّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدري، عن /ز ٨ ب/ النبي، عَلَيْكُ ، قال: ﴿إِذَا دَخُلُ أَهُلُ الْجَنَةَ الْجَنَةَ ، وَأَهُلُ النَارِ النَارَ ، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَن كَانَ فِي قَلْبُهُ مَثْقَالُ حَبَّةَ مَن خُرِدُلُ مِن خَيْرٍ فَأَخْرِجُوه، فَذَكُر الحديث....

أخبرناه أبو الفرج بنُ الغَزِّي، عن علي بن اسماعيل، أن عبدااللطيف البغدادي أخبره: أنا أبو الحسن الخياط، كتابه: أنا الحسن بن أحمد المُقرى، أنا أحمد بن عبدالله الحافظ(١)، ثنا أبو بكر الطلحيُّ، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكره.

قولُهُ في (١٩) باب إذا لم يكن الإسلامُ على الحقيقة (١٠).

عُقيب حديث [ ٢٧ \_] شُعَيْب، عن الزَّهْريِّ، عن عامر بن سعد، عن سعد . . . الحديث . [ رضي الله عنه ] (٢) أنَّ رسول الله ، عَيِّلِيَّة ، أعطى رهطاً (١) ، وفيهم سعد . . . الحديث .

رواه يونس، وصالح، ومعمر، وابن أخي الزُّهري، عن الزُّهري. انتهى (٥). أما حديث يُونس: فقال رسته في كتاب الإيمان (٢)، بالإسناد المتقدم إليه آنفاً: حدثنا عبدالرحن بن مهدي، ثنا عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأَيْلِيّ، عن الزهري، أخبرني عامر بن سعد، عن سعد، أن النبي، عَلِيْلَةٍ، أعطى رهطاً، وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رجلا منهم لم يعطه، وهو وهو أعْجَبُهُمْ إليّ، فقلت : يا رسول الله! مالك عن فلان؟ والله إني لأراهُ مؤمناً، فقال رسول الله، عن فلان؟ والله إني لأراهُ مؤمناً، فقال رسول الله، عن فلان؟ والله إني لأراهُ مؤمناً، فقال رسول الله، عنه عليه منه منه عليه منه منه فقلت له مثل ذلك. فقال

١) هو أبو نعيم، وروايته هذه في مستخرجه على صحيح مسلم ق ٤٠ ب كتاب الإيمان، باب في الرؤية.

<sup>(</sup>٢). من كتاب الايمان (٢) انظر الفتح ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري.

<sup>(1)</sup> الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة قال الله تعالى: «وكان في المدينة تسعة رهط» فجمع وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود، والجمع الرهط وأرهاط واراهط، كأنه جمع أرهط وأراهيط. ورهط الرجل: قومه وقبيلته أهر مختار الصحاح ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٨١/١، وحديثه \_ أي يونس بن يزيد الأيلي \_ موصول في كتاب الايمان لعبد الرحن بن عمر الزهري الملقب رسته \_ بضم الراء وإسكان السين المهملتين، وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة \_ ولفظه قريب من سياق الكشميهني ليس في إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه. أه. وكذا في عمدة القارىء ٢٢٤/١، وانظر هدي الساري ص ٢٠ (كتاب الإيمان).

رسول الله، عَلِيْكُ مثل ذلك، ثم قال: «إني لأعطي الرجل، وغيرهُ أحبُّ إليَّ مخافة أن يُكَبَّ في النار على وجهه».

وقد رُوي عن يونس فيه إِسناد آخر:

قال ابن أبي حاتم في العلل(۱): سألت أبي عن حديث رواه العباس بن الوليد بن [صُبْع] الدِّمشِقيُّ، عن مروان بن محمد، عن ابي وهب، ورشدين بن سعد، عن يونس عن الزَّهري، عن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف، عن أبيه: أن رسول الله، عَلَيْهُ، قال: «إني لأعطي الرجل، وغيره أحبُّ إليَّ منه، ولكن أكِلُهُ إلى إيمانه» قال أبي: كنا نستغرب هذا الحديث، ولم نكن عرفنا علته [وعلمنا] (۱) أنه خطاً (۱) يعني والصواب حديث الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه كما سبق.

وأما حديث صالح، فأسنده أبو عبدالله في كتاب الزكاة (٥) من حديث يعقوب ابن ابراهيم بن سعد، عن أبيه عنه، به.

وأما حديثُ /ز ٩ أ/ مَعْمَر /ح ٩٩ أ/ فقرأتُ على العَلامة أبي إسحاق بن الحريريّ، بالقاهرة، وعلى المسند أبي اسحاق بن الرسام، بمكة. قلت لكل منها: أخبركم ابو العباس بن أبي النعم، فأقرّا به عن عبدالله بن عمر البغدادي، سماعاً، أنا أبو الوقت، أنا عبدالرحن بن محمد [البُوشنجي]، أنا عبدالله بن أحمد [السَّرْخَسِيُّ] أنا إبراهيم بن خُرَيم، ثنا عبد بن حُمَيْد (١)، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر عن الزُهْرِيّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله، عَبِيلِهِ أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً فقلتُ: يا رسول الله! أعطيتَ فلانا، وفلاناً، ولم تعط فلاناً، وهو

<sup>(</sup>١) ٢/١٥١. علل أخبار رويت في الايمان رقم (١٩٤٦).

 <sup>(</sup>٢) من العلل وفي نسخ المخطوطة وصبيح، وهو العباس بن الوليد بن صبح به بضم المهملة وسكون الموحدة السلمي أبو الفضل الدمشقي الخلال بمعجمه ت (٢٤٨) انظر تهذيب التهذيب ١٣١/٥، خلاصة تذهيب الكمال ٣٧/٢، الكاشف ١٩٠/٠.

 <sup>(</sup>٣) من العلل: وفي نسخ المخطوطة وثم علمنا ».

<sup>(</sup>٤) وتكملته: «قلنًا: ما علته؟ قال: روٰى الخلق شعيب بن أبي حزة وغير واحد، عن الزهري عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي، ﷺ، وهو الصحيح» أهر انظر العلل ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٢٤) باب قول الله تعالى (٣٧: البقرة) ولا يسألون الناس إلحافاً، رقم (٥٣) حديث رقم (١٤٧٨). انظر الفتح ٨١/١٨.

آال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠ (كتاب الإيمان): وصلها ـ أي رواية معمر ـ عبد بن حميد وابن أبي عمر
 العدني، والحميدي وغيرهم في مسانيدهم ,أ ه.

مؤمن؟ فقال النبي: عَلَيْهِ : « أَوْ مسلم؟ » قالها ثلاثاً. قال الزهري: فنرى أن الإسلامَ الكلمة ، والإيمانَ العملُ.

وقد رواه المُعْتَمرُ بنُ سُلَيْهانَ مع تَقَدَّمِهِ، عن عبدالرَّزاق، عن مَعْمَرٍ. رواه الإمام أحمد بن حَنْبَل<sup>(۱)</sup>، والحُمَيْديُّ<sup>(۱)</sup> في مسنديها: عن عبدالرزاق فوافقناهها بعلو درجة.

ورواه مسلم في صحيحه (٣): عن عبد بن حُميد، فوافقناه بعُلُوَّ درجتين. ورواه سفيانُ بن عُييْنَةَ: عن معمر عن الزَّهريَّ: كما أخبرني الحافظ أبو الفضل ابن الحسين، بقراءتي عليه، قال: اخبرني عبدالله بن محمد بن ابراهيم المقدسي، بقراءتي عليه، أخبركم ابو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد، عن المُؤيد بن عبدالرحيم [بن الإخوة البَغْداديً]، وغيره أن سعيد بن أبي الرَّجاء، أخبرهم: أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم، أنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخُزاعيُّ، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عُمر الحافظ، في مسنده (١٤)، ثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري عن عامر بن سعد، عن الحافظ، في مسنده (١٤)، ثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قسم رسول الله، عَيَالَيْهُ، قَسْمً، فقلتُ: يا رسول الله! أعط فلاناً، فإنه مُؤمن، فقال النبي، عَيَالَيْهُ: ﴿ أو مسلم؟ ﴾. أقولها ثلاثاً، ويرددها علي ثلاثاً ﴿ أو مسلم » ؟ ثم قال: إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إليَّ منه، مخافة أن يكبه الله في مسلم » ؟ ثم قال: إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إليَّ منه، مخافة أن يكبه الله في النار ».

وقال أبو نعيم في المستخرج على مسلم(ه)، بالاسناد المتقدم إليه، ثنا أبو محمد بن

<sup>(</sup>۱) في مسنده ۱۷٦/۱.

<sup>(</sup>۲) في مستنده ۲/۳۱ حديث رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) ٢٣٢/٢ كتاب الزكاة (١٢) باب إعطاء من يخاف على إيمانه (٤٥) حديث رقم ١٣١ ـ (١٥٠)

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق رقم (٦) على الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ٨١/١؛ كذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه أه. أي طريق ابن أبي عمر. وفي مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم ق ١٨٦ ب كتاب الزكاة، باب فضل القناعة. حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحد بن موسى بن اسحاق، ثنا عباس بن محمد بن حاتم، ثنا يعقوب بن ابراهيم، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخيرني عامر بن سعد، عن أبيه... الحديث.

وقبله قال أبو نعيم بعد حديث معمر عن الزهري؛ رواه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان، وعن إسحاق وعبد بن حيد، عن عبدالرزاق عن معمر أه.

حَيان، ثنا ابن(١) مُصعب، ثنا ابن أبي عمر مثله سواء /م ٥ ب/.

قال أبو نُعَيْم (٢): وحدثنا أبو علي هو ابن الصَّواف، ثنا بِشْرُ بن موسى، ثنا الحُمَيْديُّ، ثنا سفيان، عن مَعْمر مثله.

رواه مسلم (٢): عن محمد بن يحبي بن أبي عمر ، فوافقناه بعلو درجة ، لكنه أسقط منه معمراً بين سفيان ، والزهري . هكذا في النسخ الصحيحة منه ، وتعقبه ابو مسعود في الاطراف بقوله: كذا رواه / ز ٩ ب / ابن أبي عمر ، عن ابن عُينْنَة ، عن الزّهري .

ورواه الحُمَيْديُّ (1) ، ومحمد بن الصَّبَاحِ الجَرْجَرَائِي، وسعيد بنُ عبد الرحمن [المخزومي] عن ابن عُييْنَةَ، عن معمرٍ، عن الزهري. زادوا فيه معمراً. انتهى. وأقره المِزي، ونسبتهُ ابنَ أبي عمرَ إلى إسقاط معمرٍ غيرُ جيد، لما قدمنا من أنه رواه في مسندهِ بإثباتهِ، وما أظنَّ الوهم فيه إلا من مسلم (٥).

وقد رواه أبو داود في السُّنن<sup>(٦)</sup>، عن ابراهيم بن بشارٍ، عن سفيان، عن معمرٍ، كرواية الجهاعة، وهو الصواب، والله أعلم.

وأما رواية ابن /ح ٨ ب/ أخي الزُّهْرِيِّ، فقرىء على أمِّ يوسُفَ بنت أبي

<sup>(</sup>١) في م: أبو.

<sup>(</sup>٢) في مستخرجه على صحيح مسلم ق ١٨٦ ب. كتاب الزكاة. باب فضل القناعة.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٧٣٣/٢، كتاب الزكاة (١٢) باب (٤٥) بعد الحديث رقم ١٣١ ـ (١٥٠).

 <sup>(1)</sup> في مسنده ٣٧/١ حديث رقم (٦٨) وقد علق حبيب الرحن الأعظمي على هذا الحديث فقال: وقال ابن حجر:
 حديث معمر عند الحميدي برواية عبد الرزاق، عن معمر، وفاته أن يقول ووبرواية سفيان عنه أيضاً. أهـ.

أقول: لم يفت الحافظ ابن حجر ذلك بل ذكر هنا في تغليق التعليق أن الحميدي أخرجه عن ابن عيينة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ١/١٨: «وقع إسناده وهم منه \_ أي من مسلم \_ أو من شيخه لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد، عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، بزيادة معمر بينها، وكذا حدث به ابن أبي عمر، شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة وكذا أخرجه أبو نعم في مستخرجه من طريقه، وزعم ابو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر. وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلماً، لكن لم يتعين الوهم في جهته. وحله الشيخ محيى الدين على أن ابن عبينة حدث به مرة بإسقاط معمر، ومرة بإثباته. وفيه بعد، لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم. والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه. وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب تغليق التعليق. أ ه.

<sup>(</sup>٦) ٢٢١/٤ كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث رقم (٤٦٨٥).

عبدالله بن قدامة ، بسفح قاسيون ، وأنا شاهد عن محمد (بن أحمد)(١) بن أبي الهيجاء ، أنَّ محمد بن إساعيل الخطيب ، أخبره ، قال : قُرىء على فاطمة بنت سعد الخير ، وأنا اسمع ، أخبركم زاهر بن طاهر ، أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحن الكَنْجَرُوذِي ، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حدان ، أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا يعقوب بن ابراهيم [الزَّهْرِيُّ] ثنا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه قال : أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْلَة ، أعطى رهطاً وسعد جالس فيهم . . . الحديث

رواه مسلمٌ في صحيحه (٢): عن ابن خيثمة، فوافقناه فيه بعلوٍّ. ورواه الإسهاعيليُّ في مستخرجه: عن أبي يعلى فوافقناه فيه أيضاً (٢).

قولُهُ في: (٢٠) باب إفشاء السلام من الإسلام (١):

وقال عبارً : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذلُ السلام للعالم (٥) والإنفاق من الإقتار (٦) .

أخبرنا بذلك عبدالله بن عمر [الحلاوي] قراءةً عليه، أخبركم يحيى بن يوسف، [المقدسي]، إجازةً إن لم يكن سماعاً، عن عبد الوهاب بن رواج [الإسكندراني]، أنا علي بن محد أن عبد الواحد بن عسكر أخبرهم: أنا مرشد بن يحيى [المَديني الله أنا علي بن محد [الفارسي العلم العلم العسم العسم العسم العلم العلم

رواه أحمد في الإيمان (له)(٧): عن يحبي القطان، وابن مهدي، كلاهما عن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، ح.

<sup>(</sup>٢) ٢/٣٣/٢ كتاب الزكاة (١٢) باب (٤٥) الحديث الذي يلي الحديث رقم ١٣١ (١٥٠)

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠: ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسهاعيلي أ ه

<sup>(1)</sup> من كتاب الإيمان (٢). انظر الفتح ٨٣/١.

 <sup>(</sup>۵) بفتح اللام والمراد به هنا جميع الناس. الفتح ۸٣/١

 <sup>(</sup>٦) الإقتار: العلة وقيل الافتقار وقتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة وبابه ضرب ودخل وقتر تقتيراً وأقتر أيضاً
 ثلاث لغات، وأقتر الرجل افتقر. أه. انظر مختار الصحاح ص ٥٣١ والفتح ١٨٣/١ وانتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجم السابق.

 <sup>(</sup>٧) من نسخة م وسقطت من ز، ح. وقال الحافظ في الفتح ٨٣/١: وأثره \_ أي أثر عمار بن ياسر \_ أخرجه أحمد بن
 حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري أهـ.

سفیان به.

وكذا رواه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء (١) ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان.

ورويناه أيضاً من طريق يوسف، عن أبي إسحاق، بلا واسطةٍ، وفيه زيادةٌ.

أُنبئتُ عن أبي محمد البرْزَاليِّ، أنا ابن الدَّرَجِيِّ، عن أبي جعفر الصَّيْدلانيُّ، أنا ابن الحَدَّادُ، أنا أحد بن محمد بن زمرده، أنا عبد الوهاب بن الحسين الكلابيُّ، أنا ابن جوصا: ثنا عبدالله بن حبيق، ثنا يوسف بن أسباط، عن ابي إسحاق به. وزاد: «ومن ضيعهُنَّ فقد ضيع الإيمانَ».

ورواه عن أبي إسحاق ايضاً شُعبة، وزهير بن معاوية، وأخوه حُدَيْج<sup>(۲)</sup> ومعمرًّ ابن راشدٍ، وهارون بن سعدٍ، وفطر بن خليفة، / ز ١٠ أ/ وغيرهم.

وقد وقع لنا بعلو من حديث شعبة: قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد العدل، بالصالحية، قلت له: قُرىء على زينب بنت الكمال، وأنت تسمع، عن يحيى ابن أبي السعود، قال: قُرىء على شهدة بنت أحمد بن عمر، وأنا أسمع، أن الحسين ابن أحمد بن طلحة، أخبرهم: أنا أبو عمر بن مهدي، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة، أنا جد ين أبي اسحاق، ابن شيبة، أنا جدين عن أبي اسحاق، عن صلة بن زُفَرَ، عن عهار بن ياسر، أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان.. فذكره.

وبه إلى يعقوب بن شيبة: ثنا الحسنُ بن موسى، ثنا زهيرُ بن معاوية، عن أبي إسحاق، بمعناه (1).

وقرأتُ على أحمد بن الحسن بن محمد [السّويْدَاويّ]، بالقاهرة، أخبركم يحيى بنُ

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۵۹

<sup>(</sup>٢) آخره جبم هو ابن معاوية، أخو زهير الجعفي الكوفي. (ت ١٧١ هـ). انظر تهذيب التهذيب ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ٨٢/١: ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرها كلهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عهار، ولفظ شعبة: وثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وهو بالمعنى. أه.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق رقم (٣) عاليه.

يوسف [االمَقْدِسيُّ]، إجازةً إن لم يكن ساعاً، عن أبي الحسن علي بن هبة الله الفقيه، قال: قرىء على شهدة بنت أحد بن عمر الإبْريِّ /ح ٩ أ/، وأنا أسمع، أنَّ الحُسين بن أحد [النَّعَالِيُّ]، أخبرهم: أنا ابو الحسين بن بشران، أنا إسماعيلُ ابن محد الصَّفَّار، ثنا أحد بن منصور [الرَّماديُّ]، ثنا عبد الرزاق(١)، أنا معمر، عن أبي إسحاق، نحوه. وهذا موقوف صحيح.

وقد رُوي مرفوعاً: أخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عقيل ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد [المقدسيّ]، أنا أبو العباس بن نِعْمة ، أنا يحيى ابن محمود ، أنا اسماعيلُ بن محمد التيميّ ، أنا أحمد بن عليّ المقرىء . ح وأخبرناه عالياً أبو بكر بن أبي عمر ، أن أحمد بن أبي طالب ، أخبره عن أبي الفضل بن السباك ، أنا الفتح بن البطي ، أخبره: أنا أبو بكر بن عليّ المُقْرىء ، أنا هبهُ الله بن أبي الحسن الطبري ، ثنا عليّ بن محمد بن عمر [الرّازيّ]، أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم (١) ، ثنا الحسن بن عبدالله الواسطيّ ، إمام مسجد العوام ، أنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن عار بن ياسر ، قال ؛ قال رسول معمر ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن عار بن ياسر ، قال ؛ قال رسول الله ، علي المناق من الإقتار ، والإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم » .

وأنبئتُ<sup>(٣)</sup> عن الحافظ أبي الحجاج المزيِّ، أَنَّ أحمد بن شيبان، أخبره: أنا عُمر إبن محمد [بن طَبَرْزَد]، أنا هبةُ الله بن عبدالله، أنا أبو الغنائم بنُ المأمون، أنا عليُّ

 <sup>(</sup>١) روايته في مصنفه ٣٨٦/١٠. باب إفشاء السلام. حديث رقم (١٩٤٣٩). وقال الحافظ في الفتح ٨٢/١: وهكذا رويناه في جامع معمر بن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر. أه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٨٢/١ كذا \_ أي مرفوعاً إلى النبي، ﷺ، أخرجه ابن أبي حاتم في العلل عن الحسن بن عبدالله الكوفي. أه. وانظر العلل لابن ابي حاتم ١٤٥/٣. علل أخبار رويت في الإيمان. حديث رقم (١٩٣١) سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عار، عن النبي، عبد الله عن كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان. الإنفاق من الإقتار.. الحديث. فقالا: هذا خطأ. ورواه النوري وشعبة وإسرائيل وجاعة يقولون عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عار قوله لا يرفعه أحد منهم، والصحيح موقوف عن عار. قلت لهما: الخطأ ممن هو ؟ قال أبي: أرى من عبد الرزاق. أو من معمر، فإنها جميعاً كثيري الخطأ وقال أبو زرعة: لا أعرف هذا الحديث من حديث معمر، ثم قال: من يقول هذا ؟ قلت: حدثنا شيخ بواسط، يقال له ابن الكوفي، عن عبد الرزاق، فسكت.

<sup>(</sup>٣) في ح د قرأت،

ابن عمر الحربيَّ، أنا أحمد بن كعبٍ، ثنا الحسنُ بن عبدالله الكوفي، ثنا عبدُ الرزاق له (١).

وأُنبئت عمن سمع المسلم بن أحمد [النَّصيبيَّ]، أنَّ علي بن الحسن الفقيه أخبره: أنا أبو القاسم النسيب، أنا محمد بن عبد الرحن، [الكَنْجروذي]، أنا يوسفُ بنُ القاسم [المَيحانَجيُّ]، أنا عبد الرحمن بنُ أبي حاتم (٢)، فذكر الحديث بهذا الإسناد. وقال: هذا حديثٌ خطأ، إنما هو موقوفٌ عَنْ عمار. رواه جماعةٌ: الثوريُّ، وشعبةُ وزهيرٌ، فمن دونهم كلهم موقوف قول عمارٍ، وليس لرفعهِ معنى.

وكذا /م 7 أ/ رواه أبو بكر البزارُ في مسنده (۲): عن الحسن بن عبدالله (۱) الكوفي عن عبد الرزاق، فوافقناه فيه بعلوٌ، وقال: رواه غير واحدٍ، عن أبي اسحاق عن صلة، عن عهارٍ /ز ١ ب/ موقوفاً، وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق انتهى.

وقال ابنُ أبي حاتم في العلل (٥): سألتُ أبي وأبا زُرعة، عن هذا الحديث، فقالا: هذا خطأ، وقال أبو زرعة: لا أعرف هذا الحديث من حديثِ معمرٍ، ثم قال: من يقولُ هذا؟ قلتُ: حدثنا شيخٌ بواسط، يقال له ابن الكوفي، عن عبد الرزاق.

قلتُ: لم يتفرد به الحسن بن الكوفي كما يشعْرُ به كلامهم، بل تابعه على رفعه محمدُ بن الصباح الصَّغانيُّ. رواه ابنُ الأعرابيِّ في معجمه (٢) عنه، فالظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق، لأن هذين ممن سمع منه بأخرة (٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٨٢/١: وحدث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلى النبي، ﷺ. أ هـ. وقال أيضاً: وكذا ــ أي مرفوعاً ــ رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطى. أ هـ.

<sup>(</sup>٣، ٢) قال الحافظ في الفتح ٨٢/١ بعد أن أشار إلى أن عبد الرزاق حدثه به بأخرة فرفعه إلى النبي، ﷺ: كذا أخرجه البزار في مسنده، وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبدالله الكوفي. أ هـ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ح: وعلى ٩.

<sup>(</sup>٥) ٢٤٥/٢. علل أخبار رويت في الإيمان. حديث رقم (١٩٣١): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عار، عن النبي، سيك ثلث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، الإبناق من الإقتار،... الحديث. فقالا: هذا خطأ ورواه الثوري وشعبة وإسرائيل وجاعة يقولون عن أبي إسحاق، عن صلة عن عار قوله لا يرفعه أحد منهم. والصحيح موقوف عن عار. قلت لها: الخطأ بمن هو؟ قال أبي أرى من عبد الرزاق، أو من معمر، فإنها جيعاً كثيري الخطأ. وقال أبو زرعة لا أعرف هذا الحديث من حديث معمر، ثم قال: من يقول هذا ؟ قلت: حدثنا شيخ بواسط يقال له ابن الكوفي، عن عبد الرزاق، فسكت. أه.

<sup>(</sup>٦) قال في الفتح ٨٢/١: وكذا اخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح.

<sup>(</sup>٧) عبارة الحافظ في الفتح ٨٣/٨، ٨٣ بعد ما أشار إلى رواية البزار وابن أبي حاتم والبغوي وابن الأعرابي واستغربه

رواه ابن شاهين في خصال الإيمان من طريق مُصعب بن سلام، عن حزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن النبيِّ، عَلَيْكُ ، فأخطأ فيه من وجهين، والله الموفق)(١).

قلت: وقد روي مرفوعاً من وجه آخر من حديث عهار: أخبرنا أحمد بن الحسن [السويْداويُّ]، أن أحمد بن كُشْتُغْدِي، أخبرهم /ح ٩ أ/ أنا أبو الفرج بن الصَّيْقَلِ، أنا أحمد بن محمد التَّيْمِيُّ، في كتابه، أنَّ الحسن بن أحمد [الحَدَّادَ]، أخبره أنا أبو نُعيم، ثنا سليانُ بن أحمد (٢)، ثنا العباس بن حمدان، ثنا محمد بن سعيد ابن سويد الكوفيُّ حدثني أبي، عن عبد الرحن بن إسحاق، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عهار بن ياسر، قال: ثلاثُ خلال من جمعهنَّ فقد جمع الإيمان، فقال له بعض أصحابه: يا أبا اليقظان ما هذه الخلالُ التي زعمتَ أن رسول الله، عَلَيْهُ، قال: من جَمعهنَ فقد جمع الإيمان؟ فقال عهار عند ذلك: سمعتهُ يقول، فذكر الحديث، وهذا الإسنادُ ضعيفٌ أيضاً، والله أعلم.

ورواه الخرائطيَّ في مكارم الأخلاق<sup>(٣)</sup> من طريق سكين أبي سراج، قال: سمعتُ الحسنَ يُحدث عن عمار بن ياسر، أن رسول الله، عَلِيَّ ، قال: لا يستكملُ (العبدُ)<sup>(٤)</sup> الإيمانَ حتى يكون فيه ثلاثُ خصال ، فذكرها. وفي إسناده انقطاعٌ ومقالٌ.

قولُهُ فيه (٥): عقب حديث [ ٣٤] الثوريِّ، عن الأعمش، عن [ عبدالله] بن (٦) مُرةً، عن مَسروق ، عن عبدالله بن عمرو.. «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً

<sup>==</sup> البزار، وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بأخرة، وساع هؤلاء منه في حال تغيره إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع. أه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة وزه.

<sup>(</sup>٢) وهو الطبراني. وقال الحافظ في الفتح ٨٣/١: وقد رويناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمار. أخوجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف، وله شواهد بينتها في وتغليق التعليق».

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٥: قال: حدثنا يعقوب الفلوسي، يعني ابن قيس العبد أبو يوسف، حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا سكين أبو سراج، سمعت الحسن يحدث عن عهار... الحديث.

<sup>(</sup>٤) في مكارم الأخلاق وعيد ١٠.

<sup>(</sup>٥) أي في الباب رقم ٢٤\_ باب علامة المنافق من كتاب الإيمان (٢) انظر الفتح ٨٩/١

<sup>(</sup>٦) من البخاري وفي المخطوطة: عمرو.

خالصاً »... الحديث تابعه شُعبة ، عن الأعمش انتهى (١).

أسنده المؤلف في المظالم (٢) من حديث غُندرٍ ، عن شعبة .

قولُهُ: [ ٢٩] باب الدين يُسر (٢) وقول النبي، عَلَيْكُم، أحبُّ الدِّينِ الى الله الخيفية السَّمحةُ (١٠).

أخبرنا عبدُالله بن عُمر [الحَلاوِيُّ]، أنا أحدُ بن محدٍ [حَفَنْجَلة]، أنا عبدُ اللطيف الحَرَّانِيُّ، أنا أبو محمد بن صاعدٍ، أنا أبو القاسم الكاتبُ، أنا الحسن بن عليًّ المُذْهبُ، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد بن محمدٍ، حدثني أبي<sup>(ه)</sup>، ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أنا محمدُ بنُ إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله، عَلِيْلَةٍ، أيُّ الأديانِ أحبُّ إلى اللهِ؟ قال: الحنيفيةُ (١) السمحةُ (٧).

رواه البخاري في كتابه (^) الأدب المفرد (١). عن صدقة بن الفضل، عن يزيد بن هارون. /ز ١١ أ/.

وهكذا رواه عبد الأعلى<sup>(١٠)</sup>، وعبد الرحمن بن مغراء، وعليَّ بن مجاهد، وغيرهم عن محمد بن إسحاق، ولم أره من حديثه إلا معنعناً. وله شاهدٌ من مرسل صحيح

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) كتاب رقم (٤٦) باب إذا خاصم فجر (١٧) حديث رقم (٢٤٥٩) انظر الفتح ١٠٧/٥

<sup>(</sup>٣) من كتاب الإيمان (٢) أنظر الفتح ٩٣/١

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أحمد \_ وروايته في المسند ٢٣٦/١. وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) الحنيف هو الماثل إلى الإسلام، الثابت عليه. والحنيف عند العرب: من كان على دين ابراهيم عليه السلام. وأصل الحنيف الميل. وتحنف الرجل: أي عمل عمل الحنيفية، ويقال: اختنن، ويقال: اعتزل الأصنام. وتعبد أه. انظر النهاية لابن الاثير ا/٤٥١ ومختار الصحاح ص ١٥٥٠.

 <sup>(</sup>٧) السمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة. الفتح ٩٤/١

<sup>(</sup>۸) في م و كتاب،

<sup>(</sup>٩) انظر ٢/٨٧١: باب حسن الخلق إذا فقهوا (١٣٨) حديث رقم (٢٨٧).

قال الحافظ في الفتح ١٩٤/١؛ وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب، لأنه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد. وكذا وصله أحمد ابن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإسناده حسن. استعمله المؤلف في الترجة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقواه عماد للعلى معناه لتناسب السهولة واليسر. أه.

<sup>(</sup>١٠) . هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي البصري (ت: ١٨٩ هـ). انظر خلاصة تذهيب الكهال ١١٦٦٢.

الإسناد. قال ابن سعدٍ في الطبقات: أنا عارمُ بن الفضل، ثنا حَمَّادُ بن زيدٍ ثنا معاوية بن عياش الجَرْميّ، عن أبي قِلابة، فذكره في قصة (١).

وله شاهدٌ آخر صحيح مُرسلٌ أيضاً: رواه أبو اليان في نُسخته عن شعيب، عن الزُّهريِّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن النبيِّ، عَلَيْتُهِ، أنه سئل عن الدِّين أيه أفضلُ ؟ فقالَ: « الحنيفيةُ السَّمحةُ ».

أنبئته (٢) عن غير واحدٍ، منهم أبو الربيع بن قُدامة، عن ابراهيم بن محمودٍ [الأزْجِيِّ]، أنا عبدُ الحق بنُ عبد الخالقِ [اليوسفيُّ]، أنا هبةُ الله بن أحمد، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو سهل بن زيادٍ [القطان]، ثنا عبد الكريم بنُ الهيثم، ثنا أبو اليان به.

## (رواه أحمد في الزهدِ(٢) من طريق معمر ، عن الزُّهْرِيِّ)(١)

(ورواه عبدالله بن أحمد في زياداتِ الزهدِ: عن محمد بن عوفٍ عن أبي اليمان)(٥) ورواه البزار في مسنده /ح ١٠ أ/ من حديث عُمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده (٦٠). وفي إسناده عبد العزيز بن أبانَ، وهو متروكٌ ولم يَخْرُج الحديثُ عن كونه مُرسلاً، لأن مروان جَدُّ عمر بن عبد العزيز لا يصحُّ له صُحبةٌ ولا سماعٌ.

وله شاهدٌ آخر مُرسلٌ، قال عبد الرزاق في مصنفه (٧): أخبرنا ابن أبي روَّاد (٨)، عن محمد بن واسع ، عن النبيِّ ، عَلِيلُهُ .

قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠ (كتاب الإيمان): وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد. أ هـ. (1) في ز: أنبئت. (1)

انظر ص ٣١٠: حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا معمر بن راشد.. الخ. (7)

ما بين القوسين سقط من وح. (£)

ما بين القوسين سقط من ز ، ح. (0)

قال الهبثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وفيه ابن إسحاق، مدلس لم يصرح بالسهاع: وذكر (7)طرقاً أخرى كل طريق لا يخلو من مقال. انظر الفتح الرباني ٨٩/١. ولهذا قال الحافظ العلائي. له طرق لا ينزل عن درجة الحسن بانضهامها كما في فيض القدير ١٧٠/١، ورمز السيوطي لصحته وذكر طرقه في الدر المنثور ١٤٠/١. وبه يعرف أن رمز السيوطي لصحته غير جيد، انظر فيض القدير ١٧٠/١.

انظر ٢٩٢/١١ حديث رقم (٢٠٥٧٤) أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز، قال: سئل النبي، ﷺ: أي الدين أفضل؟ قال: والحنيفية السمحة». وهو كما نرى بسند غير السند المذكور في

في نسخة ح: داود. (A)

وقال الإمام أحدُ<sup>(۱)</sup>: حدثنا سليانُ بن داود، ثنا عبدُ الرحن بن أبي الزنادِ، عن هشامِ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: وضع رسولُ اللهِ، عَلِيلَةٍ، ذقني على منكبيه لأنظر إلى رمي الحبشةِ حتى كنتُ التي مللتُ، فانصرفت عنهم.

قال عبدُ الرحن (٢) ، عن أبيه: قال لي عُروةُ: إن عائشة قالت: قال رسول اللهِ ، عَلَيْهُ ، يومئذ: « لتعلم يهود أن في ديننا فُسحة ، إني أرسلتُ بحنيفية سمحة ». هذا الإسنادُ حسن .

وفي الباب عن أبيِّ بن كعب، وجابرٍ، وابن عمرَ، وأبي أمامةَ، وأبي هُريرةَ، وأسعد بن عبدالله الخزاعي، وغيرهم(٢).

قُولُهُ: (٢٦) بابُ كفرانِ العشير، وكفر دون كُفر<sup>(١)</sup>. فيه عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ، عَلِيْقٍ، انتهى<sup>(٥)</sup>.

كأنه يُشيرُ إلى حديث أبي سعيد الخُدري في خطبة النبيِّ، عَلِيْلِيٍّ، في العيد (٢)، وقوله للنساء: ﴿ تَصَدَّقْنَ ﴾ . وفيه: ﴿ تُكْثِرِن اللعن ، وتَكُفُرنَ العشير » . وقد أسندهُ المؤلف في الحيض (٧) (بهامه)(٨) من طريق عياض عنه . وأما قولهُ ﴿ كُفْرٌ دون كَفْرٍ ، فوجدتهُ /مَ ٦ ب/ من قول عطاء .

قال اسماعيلُ القاضي في أحكام القرآن له: حدثنا نصرُ بن عليّ، ثنا أبو أحمد عن سفيان، عن ابن جُريجٍ، عن عطاء في قوله: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾

<sup>(</sup>۱) في مسنده ٦/٦١٦، ٢٣٣

<sup>(ً ٪) .</sup> هُو ابن أبي الزناد، وقد اختصر الحافظ ابن حجر هنا السند من أوله، وفي المسند ١١٦/٦، ثنا سليان بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن.. الحديث وانظر ايضاً المسند ٢٣٣/٦

<sup>(</sup>٣) انظر قوله: ووفي الباب... الخ، في هدي الساري ص ١٢٠ (كتاب الايمان) دون ذكر أسعد بن عبدالله الخزاعي. وفي بعض النسخ تقديم عن النسخ الاخرى

<sup>(1)</sup> من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) قال في الفتح ٨٣/١: وقوله: وفيه أبو سعيد، أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد. وفي رواية كريمة ، فيه عن أبي سعيد، أي مروي عن أبي سعيد، وفائدة هذه الإشارة إلى أن للحديث طريقاً غير الطويق المساقة. أه.

ر ٦) في ح: والعيدين ۽.

ر ) أي كتاب رقم (٦). باب توك الحائض الصوم (٦) حديث رقم (٣٠٤) الفتح ٤٠٥/١ وانظر ايضاً الفتح ٨٣/١.

<sup>(</sup>A) سقطت من م

[ ٤٤ المائدة ] /ز ١١ ب/ قال: كفرّ دون كفرٍ ، وظلمٌ دون ظلمٍ ، وفسقٌ دون فسق .

رواه أحمد في كتاب الإيمان له: عن وكيع ، عن سفيان (١). ورُويَ فيه عن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن عباس ٍ وكيع ، عن أبيه ، عن ابن عباس ٍ معناه (٢).

قُولُهُ: [ ٣١] بابُ حُسْنِ إسلامِ المرء (٣).

[ ٤١] قال مالك : أخبر في زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أبا سعيد الخدري، أخبره أنه سمع رسول الله، على الله المقلل القصاد و إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يُكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها (1). هكذا علقه واختصر منه ألفاظاً.

وقد وصله الحافظ أبو ذر الهروي في روايته للصحيح: فقال عقب هذا الحديث: المعلق: أخبرناه النَّضْرَوي ، يعني العباس بن الفضل، ثنا الحسينُ بن إدريس، ثنا هشامُ بنُ خالد، ثنا الوليدُ بن مُسلم، عن مالك، بهذا الحديث. كذا قال، ولم يَسُقُ لفظهُ (٥).

فأخبرنا به تاماً أبو بكر بن ابراهيم المقدسيّ، عن أبي نصر بن العاد، أنَّ عليًّ ابن عبد الرحن [الجَوْزيّ]، كتب إليهم، أنا يحيى بن ثابت بن بُندار، أنا أبي، أنا أبو بكر أحد بن ابراهيم الفقيه الإسماعيلي<sup>(1)</sup>، أخبرني

<sup>(</sup>٣٠١) قال الحافظ في الفتح ٨٣/١: وأما قول المصنف وكفر دون كفر ، فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره. أهـ. وفي الفتح ٨٧/١ بعد أن أشار إلى رواية عطاء، قال: ورواه أيضاً من طريق طاوس عن ابن عباس بمعناه. أهـ.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الإيمان (٣). انظر الفتح ١٩٨/١.

<sup>(1)</sup> انظر المرجع السابق. وقال العيني: ذكره البخاري معلقاً، ولم يوصله في موضع في الكتاب، والبخاري لم يدرك زمن مالك فيكون تعليقاً، ولكنه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه. وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع وليس كما قال، لأنه موصول من جهات أخر صحيحة، ولم يذكره لشهرته. وكيف وقد عرف من شرطه وعادته أنه لا يجزم إلا بتثبيت وثبوت، وليس كل منقطع يقدح فيه فهذا وإن كان يطلق عليه أنه منقطع بحسب الاصطلاح إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحاً، وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض النسخ، فقال: أخبرنا النضروي وهو العباس بن الفضل، ثنا الحسين بن إدريس، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) انظر كلامه هذا في الفتح ٩٨/١، ٩٩، وفي هدي الساري ص ٢٠ (باختصار) وفي عمدة القارى، ٢٨٦/١

 <sup>(</sup>٦) قال العيني في عمدة القارىء ٢٨٦/١: وقد وصله الإساعيلي بزيادة فيه، فقال: أخبرني عبدالله بن مجد بن مسلم،
 أنا يونس بن عبد الأعلى، حدثني يحبي بن عبدالله بن بكير، ثنا عبدالله بن وهب، أنا مالك بن أنس، واللفظ

عبدالله بن محمد بن مسلم .ح. وأخبرنا أحمد بن أبي بكر المقدسيُّ، في كتابه، عن إسحاق بن يحيى الآمِديِّ، أنَّ يوسفَ بن خليل [الادميَّ] أخبره: أنا يحيى بن أسعد [بنِ بَوْشِ] أنا أبو طالب بنُ يوسف، أنا أبو محمد الجوهري، أنا محمد بن ابراهيم ابن اساعيل، أنا أحمد بن عليِّ بن شعيبِ المدائنيُّ، قالا: أنا يونسُ بن عبد الأعلى، حدثني يحيى بنُ عبدالله بن بكيرٍ، واللفظ له. ح وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد ابن عبد الهادي، عن محمد بن أبي الفضل الشيرازيِّ، أنَّ محمود بن ابراهيم [بن مَنْده]، كتب إليهم: أنا الحسنُ بن العباس الفقيهُ، أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله بن منده، أنا أبي، أنا أحمد بن الحسن ثنا روح بن الفرج، ثنا زيدٌ بن بشر، قالا: ثنا عبدالله بن وهب. ح وأخبرناه عالياً جداً أبو بكر بن العزِّ بن قُدامة، عن محمد بن محمد بن محمد الفارسيِّ، أنَّ محمد بن عبد الواحدِ المدينيُّ، كتب إليهم: أنا أبو الخير محمد بن أحمد بن عمر الباغبان، أنا ابراهيم بن محمد الطيان، أنا ابراهيم بن عبدالله ابن خرشيد قوله الأصبهاني، ثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زيادٍ، ثنا أحمدُ بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عميِّ، أنا مالكّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، /ح ١٠ ب/ عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله، عَلَيْتُهُ، قال: ﴿ إِذَا أَسَلَّمَ العبدُ فحسنَ إسلامه كفر الله عنه كُل سيئةٍ كان زلفها، وكتب له كُلَّ حسنةٍ كان زلفها، ثم كان القصاصُ، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، والسيئةُ بمثلها، إلا أن يتجاوز الله». /ز ١٢ أ/.

وبه إلى ابن خُرشيد قوله: ثنا أبو بكر النَّيْسَابُورِيَّ، ثنا يونس بنُ عبد الأعلى نحوهُ رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في غرائب مالك، عن أبي بكر النَّيْسابوريِّ، عن يونس، فوافقناه بعلو<sup>(۱)</sup> وأخبرنا أبو بكر بنُ ابراهيم المقدسي بسنده المتقدم آنفاً إلى الإسماعيليِّ: ثنا موسى بن العباس [ الجُويْنِي ]، ثنا ابراهيم بن سليان البُرْلُسي، ومحمد ابن إسماعيل الترمذي، قالا: ثنا إسحاق بن محمد الفرويُّ، عن مالك نحوه.

<sup>—</sup> لابن نافع عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، عليه قال: وإذا أسلم العبد... الحديث بطوله، وانظر الإشارة إلى روايته في الفتح ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢،١) قال الحافظ في هدي الساري ص ٣٠: ووصله الدارقطني في غرائب مالك.. أ هـ.

ورواه البزار في مسنده: عن عبدالله بن شَبيب، عن إسحاق الفروي (به)<sup>(۱)</sup>. ورواه الدَّارَقُطْنيُّ في غرائب مالك: عن أبي بكرٍ الشَّافعي، عن محمد بن إسماعيل الترمذي به<sup>(۱)</sup>.

وقال البَزَّارُّ: لا نعلمُ رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، إلا مالك (٢)

وقرأت على فاطمة بنت العز بدمشق، عن سليان بن حزة، أنَّ الضياء أخبرهم: أنا أبو جعفر الصَّيْدلانيُّ، أنا أبو عليَّ الحدادُ، أنا أبو نُعيم، أنا عبدالله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبدالله بن نافع، أنَّ الصاعيل بن عبدالله بن نافع، أنَّ مالكاً حدثهُ عن زيد بن أسلم نحوهُ. وزاد في آخره: « إلا أن يغفر اللهُ، وهو الغفورُ » رواه الحسنُ بن سفيان في مسنده: عن حيد بن قُتَيْبَةَ، عن عبدالله بن نافع به (٥) ورواه الإسماعيلي في مستخرجه، عن الحسن (١).

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ في غرائب مالكِ، عن الحسن بن رشيقٍ، عن العباس بن محمدٍ [الدُّوري]، عن أحمد بن صالح به.

وقرأت على محمد بن محمد بن محمد بن منيع، بصالحية دمشق، أخبرتكم زينبُ بنتُ أحمد [المَقْدِسَيةُ] إجازةً إنْ لم يكن سماعاً، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنَّ محمد بن إسماعيل [الأصبهانيَّ] عن أبي علي المقرىء، أنا أحمد بن عبدالله [أبو نُعَيْم]، ثنا أبو القاسم الطَّبَرانِيُّ، ثنا عمر بن أبي الطاهر، ثنا عبد العزيز بن يحيى،

<sup>(</sup>١) سقطت من ز، ح. وقال الحافظ في الفتح ٩٩/١ وصله.. والبزار من طريق إسحاق الفروي. وانظر كذلك عمدة : القارىء ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) يراجع الهامش رقم (١) ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) عبارته في الفتح ٩٩/١؛ وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله. أ ه وكذا في عمدة القارىء ٢٨٧/١.

 <sup>(</sup>٤) هو سمويه، وقال الحافظ في هدي الساري ص ٢٠: وصله... وسمويه في فوائده وغيرهم وقد سقته من طريق عشرة أنفس عن مالك بسنده أه.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ: وصله الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبدالله بن نافع. أه. انظر الفتح ٩٩/١ وهدي الساري
 ص ٢٠٠ وكذا في عمدة القارئ ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) قال العيني في عمدة القارى، ٢٨٦/١: وقد وصله الإساعيلي بزيادة فقال: أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا حميد بن قتيبة الأسدي، قال: قرأت على عبدالله بن نافع الصانع أن مالكاً أخبره.. أه. وانظر الإشارة إلى رواية الإساعيلي عن الحسن بن سفيان في هدي الساري ص ٢٠.

ثنا مالكٌ نحوه ولم يقل فيه: «فحسنَ إسلامهُ» وزاد فيه: «وقيل له: استأنفِ العملَ».

رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في غرائب مالكِ، عن الطبرانيِّ، إجازةً، فوافقناه بعلوِّ. وأخبرنا أبو هريرة بنُ الحافظ أبي عبدالله الذَّهبيُّ، إجازةً غير مرةٍ، أنَّ أباه أخبره، أنا إساعيل بن عبد الرحن، أنا أبو المحاسن بنُ السَّيد، أنا الخضر بنُ الحسين بن عبدان، أنا القاسمُ بن أبي العلاء، أنا محمدُ بن عبد السلام، أنا محمد بن سليان، أنا علي بنُ الحسين الجُهنِيُّ، /ح ١١ أ/ ثنا هشامُ بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالكِ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، عن قال: « من أسلم وحسنَ إسلامه كتب الله له كل ما ازدلف من الحسنات، وما عمل من حسنة كان له بها عشرُ حسناتٍ إلى سبعائة، وما عمل من سيئة إلا أن يعفو الله عنهُ ». /م ٧ أ/.

تابعهُ الحسينُ بن إدريس، عن هشام بن خالد /ز ١٢ ب/ كما تقدم ورواه النسائيُّ(١): عن أحمد بن المعلى، عن صفوان بن صالح، عن الوليد.

ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ في غرائب مالك من حديث هشام بن خالد، وصفوان بن سالح.

وأسنده الدَّارَقُطْنِيَّ من حديث طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزَّرَقِيّ، وابراهيم بن المختار، وزين بن شعيب كلهم عن مالك.

وقال الخطيبُ في الرواة عن مالك، في ترجمة طلحة، بعد أن أورد هذا الحديث من طريقه: هذا الحديث ثابتٌ من حديث مالكِ(٢).

وأُنبئتُ عمن سمع على بن أحمد السعدي عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن [الشعري] أن زاهر بن طاهر، أخبره: أنا ابو بكر أحمد بن الحسين الحافظ البيهقي في «كتاب شُعَبِ الإيمان له»(٣)، أنا أبو جعفر بن كامل المستمليُّ، وأبو نصر عمرُ

<sup>(</sup>١) في سننه ٨: ١٠٥، ١٠٦، كتاب الإيمان وشرائعه، باب حسن إسلام المرم.

<sup>(</sup>٢) عبارة الحافظ في الفتح ٩٩/١؛ وقال الخطيب؛ هو حديث ثابت. أ ه وكذا في عمدة القارىء ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر المجلد الأول ص ١٧، ١٨ وقال البيهقي بعده: أخرجه البخاري في الصحيح، فقال: وقال مالك فذكره، وقال الإمام أحمد: أسنده مالك، وأرسله ابن عيينة. أه.

ابن عبد العزيز بن قتادة، قالا: أنا ابو العباس محمد بن إسحاق الضبعيَّ، ثنا الحسن ابن علي السريُّ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك به. لم يُخِرْج الدارقطني طريق إسماعيل. وممن رواه عن مالك أيضاً، سعيد بن داود، لكنه لم يحفظ متنهُ:

فأنتبتُ عن غير واحد، عن علي بن الحسين النجار، أنا المبارك بن الحسن [الشهرزوري] في كتابه، عن أبي الحسين بن المهتدي بالله، وغيره، أنبأنا أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيَّ، ثنا محد بن جعفر المطيريُّ، ثنا أحد بن عبدالله بن زياد، ثنا سعيد بن داود الزنبريُّ، ثنا مالكُّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَيْلِيَّةُ: « إذا اسلم العبدُ خرج من ذنوبه كيومَ ولدتهُ أمه »

فاتفق هؤلاء وهم عشرة على هذا الإسناد، وخالفهم معن بن عيسى، عن مالك فجعله عن أبي هريرة. لكن الراوي له عن معن بن عيسى ضعيف، وخالف مالكاً سفيان بن عيينة فأرسله. لم يذكر فيه أبا سعيد، ولا أبا هُريرة(١).

وقد وقع لنا بعُلو من حديث سُفيان: أخبرناه أحمد بنُ خليل، في كتابه، أنَّ عبدالله بن الحسين بن أبي التائب، أخبره: أنا اسماعيل بنُ أحمد [الرَّشَيدُ العِرَاقيُّ] عن الحافظ أبي طاهر السِّلفيِّ، أنا أبو الخطاب بنُ البطر، أنا عمر بن أحمد العُكْبُريُّ، أنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي، /ح ١١ ب/ أنا جدَّ أبي علي بن حرب الطَّائيُّ، ح. وأخبرناه أبو هريرة بنُ الحافظ أبي عبدالله الذهبيُّ، إجازة غير مرةٍ، أن يحيى بن محمد بن سعدٍ، أخبره: أنا الحسن بن محمد بن الصباح إجازة غير مرةٍ، أنا عبدالله بنُ رفاعة [الكرخي]، أنا أبو الحسن الخِلَعِيُّ (٢)، أنا عبد في كتابه، أنا عبدالله بنُ رفاعة [الكرخي]، أنا أبو الحسن الخِلَعِيُّ (٢)، أنا عبد

<sup>(</sup>١) قال العيني في عمدة القارى، ٢٨٦/١، ٢٨٧، قال الدارقطني في كتاب غرائب مالك اتفق هؤلاء التسعة ابن وهب، والوليد بن مسلم، وطلحة بن يحيى، وزيد بن شعيب وإسحاق الفروي، وسعيد الزنبري، وعبدالله بن نافع، وابراهيم بن المختار، وعبد العزيز بن يحيى، فرووه عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد. وخالفهم معن ابن عيسى فرواه عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن ابي هريرة، وهي رواية شاذة، ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً. وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو اتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب: هو حديث ثابت، وذكر أن مالكاً تفرد بوصله أ. ه.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ١٩٩/١: ورويناه \_ أي عن عطاء مرسلاً \_ في الخلعيات \_ وهي عشرون جزءاً في الحديث تخريج القاضي أبي الحسين علي بن حسن المخلعي الموصلي المتوفي سنة ٤٩٢ هـ \_ انظر فهرست مكتبة الأزهر ٤٩٣/١ ) وانظر العبر ٣٣٤/٣.

الرحمن بن عُمرَ [البزّارُ]، أنا أبو سعيد بنُ الأعرابي، ثنا سعدانُ بنُ نضرٍ، قالا: ثنا سفيانُ بن عُينَة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، يخبر عن النبيّ، عَيْلِيّة، قال: « إذا أسلم العبدُ فأحسنَ إسلامهُ يقبلُ اللهُ كلَّ حسنةٍ زَلَفَها، وكفرَّ عنه كُلَّ سيئةٍ زَلَفَها، وكان في الإسلام ما كان، الحسنةُ بعشر أمثالها، إلى سبِعائةٍ ضعف، والسيئةُ بمثلها أو يغفرها الله عز وجلَّ ».

وهكذا رواه الشافعي وغيره عن ابن عُيَّنَّةً.

وهذا الإرسال ليس بعلة /ز ١٣ أ/ قادحة، لأن مالكاً أحفظُ لحديثِ أهل المدينةِ من غيره، فقوله أولى، والله أعلم(١).

قولُهُ في (٣٣) باب زيادة الإيمان ونُقْصانهِ. (١٦)

إثر حديث [ ٤٤] هِشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبيّ ، عَلَيْكُم ، قال: « يخرجُ من النارِ مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن [ شَعِيَرةٍ ] (٢) من خبرٍ ...

قال أبانُ (١): ثنا قتادة، ثنا أنس، عن النبي، عَلَيْكُ «من إيمان» مكان «خير» (٥).

أخبرني أبو الفرج بن حَمَّادٍ، فيا قرأت عليه، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، أنَّ عليَّ بن الحسين [بن المُقَيَّرِ]، أنبأه شفاهاً، عن أبي الفضل أحمد بن علي المَيْهَنِيَّ، أن أحمد بن علي بن خلف، أخبره: أنا الحافظ أبو عبدالله الحاكم(١)، أنا علي بن حشاذ العدل، ثنا الحسن بن سهل، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد، ثنا قتادةً، ثنا أنس، قال: قال رسول الله، عَيَّالِيَّهُ: « يَخْرُجُ من النار

<sup>(</sup>١) وعبارة الحافظ بعد ما أشار إلى روايته عن عطاء مرسلاً، ورواية الخلعي له: وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله أه. الفتح ٩٩/١

<sup>(</sup>۲) انظر الفتح ۱۰۳/۱

<sup>(</sup>٣) من البخاري وفي نسخ المخطوطة وبرة».

<sup>(1)</sup> في البخاري: قال أبو عبدالله: قال أبان، انظر الفتح ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٠٤/١: وهذا التعليق \_ أي تعليق أبان وهو ابن يزيد العطار \_ وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة. قال: حدثنا ابان بن يزيد.. فذكر الحديث. أه. وكذا في عمدة القارىء ١٩٩/١، وهدي الساري ص ٢٠.

من قال: لا إِله إِلا الله ، وفي قلبه من الإِيمان ما يزن بُرَّةً » .

رواه الَبْيهَقِيُّ في كتاب الاعتقاد، عن الحاكم، فوافقناه بعلو (١١).

قولُهُ فيه (٢): عقب حديث (٤٧) رَوْحِ ، عن عوف ، عن الحسن [ ومحمد ] (٢) ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، عَلَيْكُ : « من اتَّبَعَ جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ... الحديث » . تابعه عثمان المؤذن (١) : عن عوف ، عن محمد ، عن أبي هريرة ... نحوه (٥) .

قال أبو نُعَيْمٍ في المستخرج على البخاري: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثني أبو طالب بن أبي عوانة، ثنا سليان بن سيف، ثنا عثمان بن الهيئم، ثنا عوف عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَيَّلِيَّةٍ: « من اتبع جنازة مسلم فليلزَمْها حتى يُصلِّي عليها وتدفن، فإنه يرجع حين /ح ١٢ أ/ يرجع بقيراطين من الأجر، كل قيراط مثل أُحُدِ... الحديث. وباقي الحديث مثله (١٠).

قُولُهُ: (٤١) باب ما جاء إنَّ الأعمالَ بالنَّيَّةِ (٧)... وقال رسول الله، عَيَّلِيَّةٍ « ولكن جهادٌ ونيَّةٌ » (٨).

<sup>(</sup>١) وإلى رواية البيهقي أشار الحافظ في هدي الساري ص ٢٠ فقال: رواية أبان بن يزيد العطار وصلها الحاكم في الأربعين والبيهقي في كتاب الاعتقاد. أهـ.

<sup>(</sup>٢) أي في باب اتباع الجنائز من الإيمان رقم (٣٥). الفتح ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: قوله (تابعه) أي روح بن عباده، وعثمان هو ابن الهيثم، وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجه، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إنقاناً منه، ونه برواية عثمان على أن الاعتباد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط لأنه لم يذكر الحسن، فكأن عوفاً كان ربما ذكره، وربما حذفه. وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه. أه انظر الفتح ١٠٩/١ وانظر أيضاً عمدة القارى، ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٠٩/١؛ ومتابعة عنهان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج قال: حدثنا أبو إسحاق بن حزة، حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة، حدثنا سليان بن سيف، حدثنا عنهان بن الهيئم، قال: حدثنا أبو إسحاق ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله وكان معها فإنه قال بدلها وفلزمها، وفي قوله دويفرغ من دفنها، فإنه قال بدلها و ودفن، وقال في آخره و فله قيراط، بدل قوله و فإنه يرجع بقيراط، والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المسنف و نحوه، وهو بفتح الواو أي بمعناه. أه وكذا في عمدة القارى، ٣١٣/١ وانظر هدي الساري ص ٢٠ وأبو إسحاق بن حزة هو الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حزة بن عارة الأصبهاني مات سنة (٣٥٣ هـ) انظر تذكرة الحفاظ ٣١٠/٣، شدرات الذهب ١٢/٢، العبر ٢٩٦/٢ طبقات الحفاظ ص ٢٧١. وهكذا نلاحظ أنه ذكر في تغليق التعليق وأبو أحد محمد بن أحد، وفي الفتح وأبو إسحاق بن حزة، ولا توجد بين يدي نسخة من مستخرج أبي نعيم على البخاري لأرجح فتوقفت.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الايمان (٢). انظر الفتح ١٣٥/١.

 <sup>(</sup>A) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٣٥/١.

هذا طرف من حديث أسنده المؤلف في الجهاد (۱) من طريق منصور ، عن مجاهد عن ابن عباس ، عن النبي ، عَلِيْنَهُ ، قال : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية » . قولُهُ : (٣٦) باب خوف المؤمن أن يَحْبِطَ عمله وهو لا يشعر (٢٦) .

وقال إبراهيم التَّيْمِيُّ: ما عرضتُ قولي على عملي إلا خشيتُ أن أكون مكذباً. وقال ابن أبي مُلَيْكَةً: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي، عَيْقِلَيْهِ، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل<sup>(١)</sup>.

أما أثر التّيمْيِّ، فقرأت /ز ١٣ ب/ على أحمد بن الحسن [السويداوي]، أخبركم إبراهيم بن علي [الزّرزِاريُّ]، أن النجيب الحراني، أخبره: أنا أبو المكارم التّيمْيُّ، في كتابه، أن الحسن بن أحمد [الحَدَّادَ]، أخبره: أنا أبو نُعيم، /م ٧ ب/ أنا أحمد بن جعفر [القطيعيُّ]، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي أبي أب ثنا ابن مَهْديًّ، ثنا سفيان، عن أبي حيان يعني التّيميِّ، قال: قال إبراهيم التّيمْيُّ: فذكره لفظه.

وقرأته عالياً على فاطمة بنت العز بدمشق، عن سليان بن حزة، عن عمر بن كرم [الدِّينَورِيِّ]، أن عمر بن أحد الصَّفَّارَ، أخبره في كتابه: أنا أحد بن علي ابن خلف، أنا حزة بن عبد العزيز [المهلبي]، أنا محمد بن أحمد بن دلوية، ثنا محمد ابن إسماعيل البُخارِيُّ(٥)، ثنا أبو نُعَيْمٍ، ثنا (١) سفيان بهذا.

وهكذا رواه البُخَارِيُّ في تاريخه(٧) أيضاً عن أبي نُعَيْمٍ به.

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٥٦). باب فضل الجهاد والسير (١) حديث رقم (٢٧٨٣). انظر الفتح ٣/٦.

<sup>(</sup>۲) انظر الفتح ۱۰۹/۱

 <sup>(</sup>٣) هذا بما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> هو الإمام أحمد بن حنبل، وروايته في كتاب الزهد له ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) روايته هذه في تاريخه الكبير قاله الحافظ في الفتح ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) في ز:أنا.

<sup>(</sup>٧) انظر التاريخ الكبير ٣٣٥/١ ترجة رقم (١٠٥٣) قال لنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي حيان، عن إبراهيم التيمي، قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أه. قال الحافظ في الفتح ١١٠/١: ومكذبا يروي بفتح الذال، بمعنى خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفاً لقولي، فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثرين، ومعناه أنه لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقصر في العمل (كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) فخشى أن يكون مكذباً. أي مشابهاً للمكذبين أه. وكذا في عمدة القارى، ٢١٥/١. قال

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان (١) (به)(١).

وأما أثر ابن أبي مليكة. فأخبرنا أبو بكر بن إبراهيم المَقْدِسِيِّ، أن أحد بن أبي طالب، أخبره: أنا أبو الفضل بن السباك، في كتابه، أنَّ أبا الفتح بن البطي، أخبره: أنا أحمد بن علي، أنا هبة الله بن الحسن الحافظ، أنا محمد بن أحمد، ثنا عثمان بن احمد، ثنا حنبل، ثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن الصلت ابن دينار، عن ابن أبي مليكة، قال: لقد أتى عليَّ برهة من الدهر، وما أرى قوماً يقول أحدهم: إني مؤمن، مستكمل الإيمان، ثم مات حتى قال: إيماني على إيمان جبريل، وميكائيل، ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إنه مؤمن، وإنْ نكح جبريل، وميكائيل، ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إنه مؤمن، وإنْ نكح رجل منهم إلا ويخشى النفاق على نفسه».

رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (۲): عن عبيدالله بن عمر القواريري، عن جعفر ابن سُلَيْهانَ، عن الصلت.

ورواه محمد بن نصر المَرْوَزِيُّ (١)، عن أحد بن عثمان، عن بَهْزِ بن أسد، عن الصلت بن دينار بطوله.

وقرأت على سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السَّبْكِيِّ، أخبركم أحد بن علي العابد أنَّ أحد بن عبد الدائم أخبره: أنا بركات بن إبراهيم [الأنماطيُّ]، أنا هبة الله بن أحد [الأكفانيُّ]، أنا عبد الرحن بن الله بن أحد [الكَتَّانِيُّ]، أنا عبد الرحن بن عثمان [التَّميميُّ]، أنا عبد الرحن بن راشد، أنا عبد الرحن بن عمرو أبو زُرعة الدَّمشْقِيُّ (٥)، ثنا محمد بن سعيد الأصبهانيُّ، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن ابن

العيني في عمدة القارىء ٣١٥/١: إن قول إبراهيم هذا رواه أبو قاسم اللالكائي في سننه بسند جيد عن القاسم بن جعفر، أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد، حدثنا العباس بن عبدالله حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي حيان، عن إبراهيم به أه. ولم يخرج ابن حجر هذه الرواية في التغليق.

<sup>(</sup>١) لم يشر الحافظ إلى هذه الرواية لا في الفتح ولا في هدي الساري.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ز، ح.

<sup>(</sup>٤٠٣) قال الحافظ في الفتح ١١٠/١: هذا التعليق وصله ابن أبي خيشمة في تاريخه، لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه محمد ابن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له أه في حمدة القارى، ٣١٥/١.

<sup>(</sup>٥) أقال الحافظ في الفتح ١١٠/١: وعينه \_ أي العدد الذي أبهم في الروايات السابقة \_ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصراً كها هنا، ثم قال: والصحابة الذين أدركهم ابن ابي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسهاء وأم

جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، قال /ح ١٢ ب/: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد، مالله .

رواه البخاري في التاريخ الكبير (١): عن ابن الأصْبَهانيِّ هذا.

قولُهُ فيه (٢): ويذكر عن الحسن «ما خَافَهُ، إلا مؤمنٌ، ولا أمِنَهُ إلا منافقٌ » انتهى (٢).

الضمير فيه يعود على النفاق، بدليل ما أخبرنا الإمام أبو الحسن بن أبي بكر، أنا إبراهيم بن محود [بن فَهْدِ الحَلَبِيِّ]، أنا أحمد بن إسحاق، أنا الفتح بن عبد السلام، أنا محمد بن عمر القاضي، أنا محمد بن حمد بن المسلمة، أنا عبيدالله بن عبد الرحن الزَّهْرِيُّ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي (٤)، ثنا قتيبة، ثنا جعفر هو ابن سليان، عن المُعَلَّىٰ بن زياد [القُردوسي]، سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط، ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن ». وكان يقول: « مَنْ لم يخف النفاق على نفسه فهو منافق ».

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات، وأظنه لم يجزم به لحال جعفر بن سُلَيْمَانَ، لكنه لم يتفرد به (٥).

سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة، وعقبة بن الحارث، والمسور بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كملي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. أه.

<sup>(</sup>۱) انظر ۱۳۷/۵ ترجة رقم (٤١٦) وقال الحسن بن الربيع: حدثنا عبد الجبار بن الورد كنيته أبو محمد، محمد بن سعيد، قال: أخ يحى بن اليان، عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي، عليه الله عناف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: أنه على إيمان جبريل وميكائيل أه.

<sup>(</sup>٢) أي في الباب المذكور آنفا رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح ١١١١/١: هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ غتلفة وانظر رواية جعفر الفريابي هذه في الفتح ١١١١/١ حيث ساقها الحافظ سنداً ومتناً. وكذلك أخرجها العيني في عمدة القارىء ٣١٦/١.

<sup>(</sup>٥) عبارة الحافظ في الفتح ١١١/١؛ وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلك محول على قاعدة ذكرها شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهي: أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاً، كها علم من الخلاف في ذلك. فهنا كذلك أه. وجعفر بن سليان الضبعي أبو سليان البصري مولى بني الحريش. وانظر أقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب 70/٢.

وبه إلى جعفر، قال: ثنا أبو قُدامة، ثنا مُؤَمِّلٌ، عن حَمَّادٍ، عن أيوب، عن الحسن قال: لا والله ما أصبح، ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه ه(١).

ورويناه في الإيمان لأحمد، قال: ثنا روح بن عُبَادَة، ثنا هشام، سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن، ولا بقى إلا يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق (٢)

قُولُهُ: (٣٧) باب سؤال جبريل النبي، عَمَالِيَّةٍ ، عن الإيمان والإسلام... وما بيَّن النبيُّ، عَمَالِيَّةٍ ، لوفد عبد القيس من الإيمان<sup>(٢)</sup>.

أما قصة جبريل، فأسندها المؤلف في الباب(٤).

وأما قصة وفد عبد القيس، فأسندها بعد قليل(٥).

قُولُهُ: (٤٢) باب قول النبي، عَلِيلَهُ: «الدينُ النصيحةُ: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». انتهى (١).

هذا المتنُ لم يخرجه البُخاريُّ موصولاً في صحيحه(<sup>٧)</sup>، وإنما أخرجه في تاريخه<sup>(١)</sup>.

- (١) انظر هذه الرواية في عمدة القارىء ٢١٦/١ أخرجها العيني سنداً ومتناً. وقد ساق طرقاً أخرى منها: وحدثنا عبد الأعلى بن حماد، وحدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد أن الحسن كان يقول: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإنسان لم يكن لهم هم غير النفاق.
- وحدثنا هشام بن عهار ، حدثنا أسد بن موسى، عن أبي الاشهب، عن الحسن: لما ذكر أن النفاق يغول الإيمان لم يكن شيء أخوف عندهم منه.
- وحدثنا هشام، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا محمد بن سليان، قال: سأل أبان عن الحسن، فقال: نخاف النفاق، قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- وحدثنا شيبان، قال حدثنا ابن الأشهب، عن طريف، قال: قلت للحسن رضي الله عنه: إن ناساً يزعمون أن لا نفاق أو لا يخافون، شك أبو الأشهب، فقال: والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إليّ من طلاع الأرض ذهاً.
- (٢) انظر رَواية أحمد هذه في الفتح ١١١/١ حيث أخرجها الحافظ سنداً ومتناً وكذلك أخرجها العيني في عمدة القارىء ٣١٦/١.
  - (٣) من كتاب الإيمان (٢). انظر الفتح ١١٤/١.
    - (٤) حديث رقم (٥٠) انظر المرجع السابق.
  - (٥) في باب أداء الخمس من الإيمان (٤٠) من نفس الكتاب. حديث رقم (٥٣) انظر الفتح ١٢٩/١.
    - (٦) من كتاب الإيمان (٢) أنظر الفتح ١٣٧/١.
- (٧) قال الحافظ في الفتح ١٣٧/١: لم يُحرجه مسنداً في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه ونبه بإيراده على صلاحيته في المجلة. أه.
- (A) في نسخة ح: وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد، خارج الصحيح، ولم أجده فيه وأخرجه موصولاً في التاريخ الكبير ١٩٥١ وما بعدها: » قال محد بن يوسف، عن سفيان، سمعت سهيلاً، عن عطاء، عن تميم الداري، رضي الله عنه، عن النبي عليه : والدين النصيحة ».

وأخرجه مُسلم(۱) من حديث سُهَيْلِ بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وهو مشهور عن سُهَيْلِ.

أخبرنا به أبو إسحاق بن كامل، قال: قُرِىءَ على عائشة بنت سلامة الحرانية، وأنا أسمع أن عبد الحميد بن عبد الهادي [الجَمَّاعيلي]، أخبرهم: أنا إساعيل بن على الخَنْزُويُّ، أنا محمد بن ابي طاهر الحاسب، أنا إبراهيم بن عمر الفقيه، أنا عبدالله بن إبراهيم بن أيوب [البَزَّازُ]، أنا أبو برزة الفضل بن محمد الحاسب: ثنا أحمد بن يونس [الضَبِّيُّ]، ثنا زهير هو ابن معاوية [أبو خَيْتَمة]، ثنا سهل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداريِّ، قال: قال رسول الله، عَلَيْتُهُ، وإن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، وكتابه، ورسله، وأئمة المسلمين وعامتهم».

رواه أبو داود (۲): عن أحمد بن يونس، فوافقناه فيه بعلو. وكان في أصل سماعنا سُهَيْلٌ، عن أبيه، (عن عطاء)(١) وقوله: عن أبيه زيادة لا حاجة إليها، كما رواه أبو داود بدونها. /ز ١٤ ب/.

ويدل عليه ما أخبرني أبو المعالي الأزْهَرِيُّ: أنا أحمد بن محمد بن عمر الحَلِّبيُّ،

قال الحميدي: حدثنا ابن عبينة، قال ح عمرو بن دينار: عن القعقاع، عن أبي صالح، عن النبي، عليه.

قال ابن عيينة؛ فسألت سهيلاً، فقال: سمعته بمن سمعه أبي، من أخ له من أهل الشام. عن عطاء بن يزيد، عن تميم، رضي الله عنه، عن النبي، عليه عنها، عن النبي، عليه عنها، عن النبي، عليه عنها، عن النبي، عليه عنها، عن النبي، عليه عن النبي، عليه عن القعقاع».

وقال يحيى بن بكير، عن الليث، عن ابن عجلان، عن زيد، والقعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ. مثله.

وقال ابن أبي أويس، عن سليان بن بلال: عن ابن عجلان، عن القعقاع، وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي، ﷺ.

وقال هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رضي الله عنها، عن النبي، ﷺ، فدار الحديث على تميم الداري: سمم من هلال بن ميمون أه ٢٦١/١٤.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۷٤/۱ ۷۵: كتاب الإيمان (۱) باب بيان أن الدين النصيحة (۳) حديث رقم ٩٥ - (٥٥)، ٩٦، والذي بعده مباشرة. وانظر الفتح ١٣٧/١ - ١٣٨ وعمدة القارى، ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة م: ثنا.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٤/٢٨٦ كتاب الأدب، باب في النصيحة (٥٩) حديث رقم (٤٩٤١).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

أنا أبو الفرج بن أبي محمد، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا أبو على الواعظ، أنا أبو بكر بن مالك، أنا عبدالله بن أحمد بن محمد الشَّيْبَانِيُّ، ثنا محمد ابن عباد، ثنا سفيان. ح وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن الشيرازيِّ، أنا أبو الوفاء محمود بن إبراهيم العَبْدِيُّ، في كتابه، أنا الحسن ابن العباس /م ٨ أ/ الفقيه، أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله بن مندة، أنا أبي، أنا أحمد بن محمد بن زيادٍ، ثنا محمد بن سعيد بن غالب، ثنا سفيان بن عُييْنَة، عن أحمد بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الدَّارِيِّ، يَبْلُغُ به النبيَّ، عَلِيلَةً، سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الدَّارِيِّ، يَبْلُغُ به النبيَّ، عَلِيلَةً، قال: « الدين النصيحة ، ثلاث مرات ... الحديث. لفظ محمد بن سعيد بن غالب.

وفي حديث محمد بن عَبَّادٍ، عن سفيان، قال: قلت لسُهيْل بن أبي صالح، أن عَمْراً يعني ابن دينار، حدثني عن القعقاع، يعني ابن يزيد، عن أبيك ورجوت أن تُسْقِط عني رجلاً، فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، ثم ثنا سفيان، عن سُهَيْل ، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الدَّاريِّ به.

وهكذا رواه مسلم(١) عن محمد بن عباد، وفيه القصة على الموافقة.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢) ، والنَّسَائِيُّ (٣) من حديث سفيان. وفيه القصة. ورواها مسلم (٤) بدونها من حديث سفيان الثَّوْريِّ، وروح بن القاسم.

ورواه ابن حِبَّانَ في صحيحه: من طريق الليث (بن سَعْدٍ)<sup>(٥)</sup>، عن يحييٰ بن سعيد الأَنْصَاريِّ.

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٧٤/١، ٧٥: كتاب الإيمان (١) باب بيان أن الدين النصيحة (٢٣) حديث رقم ٩٥ \_ (٥٥).

<sup>(</sup>٢) وأشار الحافظ في الفتح ١٣٨/١ إلى روايته فقال: ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل، أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: وإن الله يرضى لكم ثلاثاً و الحديث قال: فقال عطاء بن يزيد، سمعت تمياً الداري يقول... فذكر حديث النصيحة أ هـ.

وقال العيني في حمدة القارى، ٣٦٨/١؛ وأخرجه إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب السياسة تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي، حدثنا ابن عيينة عن سهيل، سمعت عطاء بن يزيد، حدثنا تميم، قال: قال رسول الله، ﷺ: والدين النصيحة، فقال رجل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأثمة المؤمنين وعامتهم ه. أه.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٥٦/٧ كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٧٥/١: كتاب الإيمان (١) باب بيان أن الدين النصيحة (٢٣) حديث رقم ٩٦ والذي بعده.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من ز، م.

ورواه ابن مندة من طريق عبد العزيز بن المُخْتَارِ، كلهم عن سهيل، قال: سمعت عطاء، فذكره.

وقد وقع لنا من وجه آخر: أنا أبو هُرَيْرَة بنُ الذَّهَبِيِّ، إجازة، أنا محمد بن أبي بكر بن مُشْرِقٍ، أنا أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني، أنا زاهر بن أبي طاهر، أنا أبو سعيد الكَنْجَرُوذِيُّ، أنا أبو عمرو بن حَدَانَ، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا سعيد بن يزيد الفَرَّاءُ، ثنا إبراهيم بن طهان، عن سُهيْل، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

ورواه محمد بن عجلان، عن سُهَيْل ، فأخطأ فيه.

قال الإمام أحمد في مُسْنَده (١): حدثنا صفوان بن عيسى، ثنا ابن عجلان، عن القَعْقَاع عن أبي صالح (٢) عن أبي هريرة.

ورواه محمد بن نصر المَرْوَزِيُّ، عن إسحاق بن راهويه، عن صفوان، مثله. وقال: هو غَلطٌ، وإنما حدث أبو صالح، عن أبي هريرة بحديث «إن الله يرضى لكم ثلاثاً.. الحديث وكان عطاء بن يزيد حاضراً فحدثهم، عن تميم الدَّاريِّ، بحديث «إن الدين النصيحة» فسمعها سُهيْلٌ مِنْهُمَا.

قلت: قد كشف محمد بن نصر عن عِلَّتِهِ، وأن ابن عجلان دخل عليه إسناد في إسناد.

وقد أخطأ فيه ابن عجلان خطأً آخر: رواه الليث بن سعد، عنه، عن زيد بن أسلم، وعن القَعْقَاع ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. أخرجه النسائي<sup>(٣)</sup> من طريقه.

وزيد بن أسلم إنما رواه عن ابن عمر، كما سيأتي. والقَعْقَاع إنما رواه عن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم كما مضي .

وقد أخطأ فيه غير واحد على سهيل، عن ابن عجلان، ويجوز أن يكون الخطأ

<sup>(</sup>١) انظر ٢٩٧/٢ قال: ثنا صفوان، أنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن ابي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عليه : « الدين النصيحة ثلاث مرات... الحديث،

<sup>(</sup>٢) من المسند. وفي نسخ المخطوطة (عن سهيل، عن أبيه).

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٥٧/٣. كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام.

من سهيل لأنه تغير حفظه /ز ١٥ أ/ في الآخر.

أخبرني على بن أحمد المرداويّ، بقراءتي عليه بالصالحية، قال: قُرِىءَ على زينب بنت الكمال، وأنا أسمع، عن إبراهيم بن محمود [الأزْجِيّ]، أنا أبو الحسن بن يوسف، أنا أبو غالب البَاقلانيُّ، أنا أبو على بن شاذان، ثنا أبو عبدالله بن عمرويه، ثنا أبو بكر /ح ق أ الإضافية/(١) بن أبي خَيْثَمَةَ، ثنا عباس بن الوليد النَّرْسيُّ، ثنا بشر بن منصور [السَّليميُّ]، عن سفيان الثَّوْرِيَّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَيَالَيْهِ: « إنما الدين النصيحةُ... فذكره».

والمحفوظ عن سفيان الثَّوْرِيِّ، عن سهيل، عن عطاء، عن تميم، (كما قدمنا)<sup>(۱)</sup>. وروي عن مالك، خارج الموطأ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:

أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ في غرائب مالك، وذلك فيا أخبرنا عبدالله بن محمد النَّيْسابُورِيُّ إذناً مشافهة غير مرة، عن إبراهيم بن محمد الطَبَرِيِّ، أنا علي بن الحسين الآجُرِيِّ، في كتابه، عن أبي الكرم الشَّهْرَزُوريِّ، أنا أبو الحسين بن المُهْتَدي بالله، إجازة عنه، أنا أبو بكر بن زياد النَّيْسابُورِيُّ، ثنا أحمد بن عبد الرحن بن وهب، ثنا عمي، ثنا مالك. ح وبه إلى الدَّارَقُطْنِيٍّ، قال: وثنا محمد بن أحمد بن عَبْدَك، ثنا علي بن الحسين الجُنَيْد، ثنا أحمد بن صالح، فقال قرأت على عبدالله بن نافع، كلاهما عن مالك، عن سُهَيْلٍ، عن أبيه عن أبي هريرة... فذكره.

وأخرجه أيضا من حديث محمد بن خالد بن عَتْمةً، ومَعْنِ بن عيسى، وزياد بن يُونُسَ، كلهم عن مالك.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وكذا رواه عبدالله بن جعفر المَدِينِيُّ، عن سُهَيْل، قال: وأصحاب سُهَيْلٍ إنما يروونه عنه، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري.

وهكذا حَدَّثَ به البُخَارِيُّ، يعني خارج الصَّحِيحِ(٢)، عن علي بن المديني، عن

<sup>(</sup>١) نهاية الصفحة الإضافية من نسخة ح بخط الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من ح.

<sup>(</sup>٣) أي في التاريخ الكبير له. انظر ٤٥٩/١ ترجمة رقم (٤٦١) وانظر التعليق رقم ٦ ص (٥٠).

بشر بن عمر <sup>(۱)</sup>، عن مالك، عن سُهَيْل<sub>ِ .</sub> انتهى.

وقد ذكر ابن عدي أن النَّسَائيَّ أنكر على أحمد بن صالح<sup>(۱)</sup> روايته عن ابن وهب، عن مالك، هذا الحديث، وقد ظهر أنه لم ينفرد به.

وذكر ابن الجارود أن قول من قال: عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة خطأ.

قلت: ويظهر لي أن الوهم فيه من سُهَيْل ، كما قدمته.

ولحديث عطاء بن يزيد ، عن تميم شاهد من حديث هشام ، عن الحسن ، عن تميم : رويناه في الجزء السابع من أمالي المحَامِليِّ. وهو منقطع .

وقد رويناه من حديث ابن عباس موصولا: قرأته على عبدالله بن خليل الحَرَسْتَانِيِّ، بالجامع المُظَفِّرِي خارج دمشق، أن أحمد بن محمد بن معالي الزَّبدانيَّ، أنا أخبرهم: أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، عن فاطمة بنت سعد الخير، سماعاً، أنا زاهرُ بنُ طَاهِر، أنا محمد بن عبد الرحن الأديب، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا أبو يعلى المُوصِلِيَ (٢)، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا محمد بن مسلم /ز ١٥ ب/ عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، عَلَيْنَة ؛ ولأنمة «الدِّينُ النصيحة » قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لكتابِ الله، ولنبيه، ولأنمة المسلمين ». إسناده حسن. لكنه معلول برواية (سُمْيانَ)(١٠) بن عُيَيْنَة ، عن عمرو،

<sup>(</sup>١) في نسخة ز: عمير. وهو بشر بن عمر الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري. مات سنة ست أو في أول سنة سبع ومائتين. انظر خلاصة تذهيب الكيال ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تهذيب التهذيب ٤١/١ : • وقال ابن عدي كان النسائي سي • الرأي فيه ، وينكر عليه أحاديث منها عن ابن وهب ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه والمدين النصيحة • قال ابن عدي: وأحمد بن صالح من حفاظ الحديث ومن المشهورين ، بمعرفته وحدث عنه البخاري والذهلي ، واعتادهما عليه في كثير من حديث الحجاز ...

وأما سوء ثناء النسائي عليه فسمعت محمد بن هارون بن حسان البرقي يقول: هذا الخرساني يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه فحمله ذلك على أن يتكلم فيه، قال: وهذا أحمد بن حنبل قمد أثنى عليه وحديث الدين النصيحة قمد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وحدث به عن مالك محمد بن خالد اد عتمة أه.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ١٣٨/١: وللحديث طرق دون هذه في القوة. منها ما أخرجه أبو يعلى عن ابن عباس. أه. وانظر عمدة القارىء ١٣٦/١.

<sup>(1)</sup> سقطت من وحه.

عن القَعْقَاع ، كما مضى. فرجع الحديث أيضاً إلى تميم.

ورويناه من حديث ابن عمر /م ٨ ب/ قرأت على فاطمة بنت المنجا ، بدمشق عن سليان بن حزة ، أن محمد بن عبد الواحد الحافظ ، أخبرهم : أنا أبو روح الهرويّ ، أن زاهر بن طاهر ، أخبرهم : أنا إسحاق بن عبد الرحن الصّابُونيّ ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عقيل ، ثنا محمد بن الحسين القَطّانُ ، أنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر ، ثنا جعفر بن عوف بن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ، عن الله الدين النصيحة » «قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » .

وأخبرنا به عالياً إبراهيم بن محمد المُؤذّنُ، بالمسجد الحرام، أنا أحمد بن أبي طالب أنا أبو المنجا بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن الدَّاودِيُّ، أنا عبدالله ابن أحمد [السَّرْفَندِيُّ]، أنا الدَّارميُ<sup>(۱)</sup>، أنا جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، ونافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: عن جعفر بن عون، مثل رواية الدَّارِميِّ. لكن قرأت بخط ابن فُطَيْس الحافظ في مسند أبي بكر: عن زيد بن أسلم، عن نافع، عن ابن عمر. وأظن أنه تصحيف، فقد رواه البزارُ في مسنده: عن أحمد ابن عثمان بن حكيم عن جعفر بن عون، عن هشام، عن زيد بن أسلم، ونافع، عن ابن عمر (۲).

ورواه أبو همام الدِلال، عن هشام بن سعد، عن نافع وحده:

قرأت على أم عيسى الأسديّة، عن على بن عمر الخلاطيّ، ساعاً، عن عبد الوهاب بن ظافر [بن رَواج]، أنا السّلّفيّ، أنا الفضل بن على الحنفي، أنا أبو سعيد محمد بن على بن عمرو الحافظ، ثنا أبو القاسم الطّبَرانيّ، ثنا على بن عبد

<sup>(</sup>١) في سننه ٢٢/٢ كتاب الرقاق (٢٠) باب الدين النصيحة (٤١) حديث رقم (٢٧٥٧) أخبرنا جعفر بن عون...

<sup>(</sup>٢) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ١٣٨/١. وكذلك العيني في عمدة القارىء ٣٦٨/١.

العزيز [البَغَويُّ]، ثنا أبو هَمَّام بهذا.

قال البَزَّارُ بعد تخريجه: لا نعلم أحداً جمع بين زيد، ونافع إلا جعفر بن عون، من هشام.

وقد اختُلِفَ فيه على زيد بن أسلم، اختلافاً آخر /ح ق ب الإضافية /:

أُنْبِئْتُ عن غير واحد، عن إبراهيم بن عثمان [الكَاشْغَرِيِّ] أَنَّ محمد بن عبد الباقي أخبرهم: أنا مالك بن أحمد [البانياسي]، أنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، ثنا أبو بكر ابن خَلادٍ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحَانَ، ثنا يحيى بن بُكَيْرٍ، ثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن رجل أخبره: عن أبي هريرة به.

ويجوز أن يكون المبهمُ في هذه الرواية هو أبو صالح، فتوافِقُ روايةَ ابن عجلان الماضية. والله أعلم.

وفي الباب /ز ١٦ أ/ عن ثوبان، وأبي أَمَامَةَ، وحذيفة بن اليان، وأسانيدهم ضعيفةً. وأصح طرقه حديث تميم، بل قال البخاري في التاريخ الأوسط: لا يصح إلا عن تميم (١٠). (والله اعلم)(٢).

## (٣) من كتاب العام<sup>(٣)</sup>

قولُهُ (١) : . . . وقال الحُمَيْدِيُّ: كان عند ابن عُيَيْنَةَ «حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت واحداً ه (٥) .

هكذا في رواية أبي ذَرِّ عن مشايخه (٦). وفي رواية غيره (٧): قال لنا الحُمَيْدِيُّ فهو

<sup>(</sup>١) عبارة الحافظ في الفتح ١٣٨/١: قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم أه وكذا في حمدة القارى، ١٣٨/١. فأطلق هنا وقيد في التغليق فقال: وفي التاريخ الأوسط،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من ١م٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) أي في باب قول المحدث وحدثنا، أو وأخبرنا، و وأنبأنا، رقم (٤). انظر الغتج ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) هذا نما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق.

أي في روآية كريمة والأصيلي. قاله ابن حجر في الفتح ١٤٤/١.

على هذا متصل، وكذا(١) حكى أبو نعيم في مستخرجه، أن البُخَارِيَّ قال: قال لنا الحُمَيْدِيُّ (١).

قولُهُ فيه (٢): وقال ابن مَسْعودٍ: حدثنا رسول الله، عَلَيْكُ ، وهو الصادق المصدوق. انتهى (١).

هذا أول الحديث المشهور، المتفق على صحته من حديث ابن مسعود في خلق الولد، وجمع خَلْقِهِ، وهو السيف المسلول على منكري القدر.

وقد أسنده المصنف في مواضع من صحيحه (٥): منها في القدر (٦)، وفي التوحيد (٧) وفي بدء الخلق (٨)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عنه بهامه.

قولُهُ بعده (١): وقال شقيق: عن عبدالله، سمعت من النبي، عليه كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله، عليه محديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس، عن النبي، عليه من يرويه عن ربه. وقال أنس: عن النبي، عليه من يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة: عن النبي، عليه يرويه عن ربّكُم . (١٠)

وقال أبو ذر: عن النبي، عَلِيْكُم ، عن الرب عز وجل(١١).

أما حديث عبدالله فهو طرف من حديث أوله «سمعت من النبي، عليه ،

<sup>(</sup>١) في ح، م روهكذا،

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، وزاد ابن حجر: وسقط من رواية كريمة قوله «وأنبأنا » ومن رواية الأصيلي قوله: «أخبرنا » وثبت الجميع في رواية أبي ذر. أه.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب المذكور رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) وهذا مما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الإشارة إليها في هدي الساري ص ٢١.

<sup>(</sup>٦) أي في كتاب القدر رقم (٨٣) باب (١) بدون ترجمة. حديث رقم (٦٥٩٤). انظر الفتح ٤٧٧/١١.

<sup>(</sup>٧) أي في كتاب التوحيد (٩٧) باب قوله تعالى: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينِ ، (٦٨) حديث رقم (٧) أي في كتاب التوحيد (٩٤) .

<sup>(</sup>٨) أي في كتاب رقم (٥٩) باب ذكر الملائكة (٦) حديث رقم (٣٢٠٨) الفتح ٣٠٣/٦.

<sup>(</sup>٩) أي بعد الباب المشار اليه آنفاً رقم (١).

<sup>(</sup>۱۰) انتهى ما علقه ترجمة للباب رقم (٤). وقال الحافظ ابن حجر: ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة: وحدثنا و وتارة: وسمعت ، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس، وأنس، وأبي هريرة (رضي الله عنهم) في رواية النبي، ﷺ عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقى أه. الفتح ١٤٤/١ وعمدة القارى، ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>١١) هذا التعليق غير مذكور في صحيح البخاري، ولم يشر إليه الحافظ لا في الفتح ولا في هدي الساري.

كلمة، وقلتُ أنا أُخْرى: « من ماتَ يجعلُ للهِ نَدًّأ دخلَ النارَ... الحديث ».

وقد أسنده المؤلف في الجنائز<sup>(۱)</sup>، وفي التفسير<sup>(۲)</sup>، وفي التوحيد<sup>(۲)</sup>، من طريق الأعمش، عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة به.

وأما حديث حذيفة فهو قوله: حدثنا رسول الله، عَيْنَا مَا وقد رأيت أحدها، وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جَذْرِ قلوب الرجال... الحديث /ح١٢ أ/ بطوله.

وقد أسنده المؤلف في الرقاق<sup>(1)</sup>، وفي الفتن<sup>(0)</sup>، وفي الاعتصام<sup>(1)</sup>، وفي التوحيد<sup>(۷)</sup> من طريق الأَعْمَش ، عن زيد بن وهب، عنه.

وأما حديث ابن عباس، فهو طرف من حديث أسنده (المُؤلِّفُ) (^) في التوحيد (١) من طريق أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبي، عَلَيْكُم، فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى ٰ... الحديث ».

وأما حديث أنس، فهو طرف من حديث أولُهُ: إذا تقرَّبَ العبدُ مني شبراً

- (۱) كتاب رقم (۲۲) باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (۱) حديث رقم (۱۲۳۸) الفتح ١١٠/٣.
- (٢) كتاب رقم (٦٥) باب ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ، (٢٢) حديث رقم (٤٤٩٧). الفتح ١٧٦/٨.
- (٣) كتاب رقم (٩٧) باب قول الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك...» (٤٦) حديث رقم (٣٧) الفتح ٣٠/١٠٥. ولفظه يختلف من اللفظ المعلق، لكن أسنده المؤلف في كتاب الإيمان والنذور (٨٣) باب إذا قال: والله لا أتكام اليوم فصلى، وقرأ... (١٩) حديث رقم (٦٦٨٣) باللفظ المعلق. الفتح ١٩/١٥٦٥.
- (٤) كتاب رقم (٨١) باب رفع الأمانة (٣٥)، حديث رقم (٦٤٩٧) الفتح ٣٣٣/١١. وجذر قلوب الرجال: الجذر الأصل من كل شيء. انظر مختار الصحاح ص ٩٧.
  - (٥) كتاب رقم (٩٢) باب إذا بقي في حثالة من الناس (١٣) حديث رقم (٧٠٨٦) الفتح ٢٨/١٣.
  - (٦) كتاب رقم (٩٦) باب الاقتداء بسنن رسول الله، ﷺ (٢) حديث رقم (٧٢٧٦) الفَتح ٢٤٩/١٣.
- (٧) لم أجده في كتاب التوحيد، وأعتقد أن الإشارة إليه وقعت ذهولاً وسهواً من الناسخ، لأن الموجود في كتاب التوحيد (٩٧) باب (٤٨) حديث رقم (٧٤٥٤) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، هو حديث ابن مسعود المشهور وإن خلق أحدكم يجمع ... الفتح ٤٤٠/١٣ وكذلك لم أجده عند غير حذيفة بهذا اللفظ المشار إليه، وهذا يرجع ما ذهبت إليه من وقوع الإشارة للحديث ذهولاً وسهواً من الناسخ.
  - (٨) سقطت من ١ح٥.
- (٩) كتاب رقم (٧٧) باب ذكر النبي، يُمَاثِير، وروايته عن ربه (٥٠) حديث رقم (٧٥٣٩) الفتح ٥١٢/١٣. وأبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة. واسمه رفيع بن مهران الرياحي البصري. انظر الفتح ١٤٤/١ وانظر ترجته في خلاصة تذهيب الكمال ٣٣٠/١.

تقربتُ منه /ز ١٦ ب/ ذراعاً.

وقد أسنده المؤلف في كتاب التوحيد (١) من طريق شعبة، عن قتادة، عنه.

وروى مسلم (۱) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي، ﷺ. يرويه عن ربه، عز وجل، قال: « إن الله (عز وجل) (۱) لا يظلمُ المؤمنَ حسنةً... الحديث.

وأما حديث أبي هريرة فهو طرف من حديث، أوله: لكلِّ عمل كفارةً. والصومُ لي، وأنا أجزى به... الحديث.

وقد أسنده المؤلف في التوحيد (١) أيضاً من/ م ٩ أ/ طريق شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، (يرويه عن ربكم ، عز وجل : « لكل عمل كفارة فالصوم لي ، وأنا أجزي به ... الحديث ) (١٠) .

وأمَّا حديثُ أبي ذرِّ - فإن<sup>(١)</sup> صحَّ أنه ذكرَهُ - فهو إشارةٌ إلى حديثه الطويل وأوله «يا عبادي! إني حرمتُ الظَّلم على نفسي، وجعلتهُ بينكم مُحرماً، فلا تظالموا »... الحديث بطوله.

أخرجه مسلم في صحيحه (٧) منفرداً به \_ من طريق سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخُولانيِّ ، عنه .

وقد وقع لنا بعلوً في نُسخة أبي مُسْهِرٍ (^)، وفي مشيخة أبي عبدالله الرازي، وإنما لم أسق طرقه على العادة، لأني لم أتحقق أن البخاريَّ ذكره، وإنما رأيته في نسخة غير معتمدةً (١). وكذا (١٠) رأيته في المستخرج لأبي نُعيمٍ.

<sup>(</sup>١) رقم (٩٧) باب ذكر النبي، ﷺ، وروايته عن ربه (٥٠) حديث رقم (٧٥٣٦) انظر الفتح ٨٥١١/، ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢١٦٢/٤، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٥٠) باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (١٣) حديث رقم ٥٦ \_ (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من وحه.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٩٧) باب ذكر النبي مُعِلِيَّةٍ، وروايته عن ربه (٥٠) حديث رقم (٧٥٣٨). الفتح ١٥١٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسختي وز، مه.

<sup>(</sup>٦) في نسختي ز، ح ١١٥١.

<sup>(</sup>٧) ٤/٩٩٤/٤. كتاب البر والصلة والآداب (٤٥) باب تحريم الظلم (١٥) حديث ٥٥\_ (٢٥٧٧).

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي شيخها ومحدثها أبو مسهر (١٤٠ـ٢١٨هـ). انظر
 الكاشف ١٤٧/٢

<sup>(</sup>٩) في ز ومعتمده. (١٠) في نسخه ح: كذا.

قولُهُ في: (٦) باب ما جاء في العلم .. ورأى الحسنُ، والثوريُّ، ومالكُّ القراءة جائزةٌ.. انتهى(١) .

والرواية عن الثلاث بذلك مسندةٌ (في الباب المذكور)(٢).

قولُهُ فيه (٣): واحتج مالك بالصّك يقرأ على القوم، فيقولون: أشهدنا فُلان ...
ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرىء، فيقول القارىء: أقرأني فُلان (١)

أما احتجاج مالك بالصَّكِّ (ف) ...

وأما احتجاجة بالقراءة على المقرىء: فأنبئت عن محد بن عبد الحميد [الهَمَذَانِيًّ] أن عبدالله بن عبد الواحد [المَقْدِسِيًّ]، أخبره: عن فاطمة بنت سعد الخير، أن زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا أبو حامد الأزْهَرِيُّ، أنا أبو محمد المَخْلَدِيُّ، أنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن مسلم الإسْفَرَاييني، ثنا يُونس بنُ عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، قال: قُلت لمالك: إذا قرأتُ عليك ما نقولُ؟ قال: قُل

وأسنده كذلك عن الثوري، ومالك في نفس الباب (٦) فقال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، وحدثنا محمد ابن اسهاعيل البخاري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، عن سفيان، قال: إذا قرىء على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني قال (اي البخاري) وسمعت أبا عاصم يقول، عن مالك، وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء ٠. أ. ه الفتح ١٤٨/١

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١٤٨/١

٣) ما بين القوسين سقط من وح٥. وقد أسنده المصنف عن الحسن في الباب فقال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي، عن عوف، عن الحسن، قال: لا بأس بالقراءة على العالم. أه الفتح ١٤٨/١. وقال الحافظ ابن حجر في قول الحسن السابق: هذا الأثر رواه الخطيب أنم سياقاً من هنا، فاخرج من طريق أحمد بن حنبل، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن عوف الأعرابي، أن رجلاً سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد! منزلي بعيد، والاختلاف يشق علي، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك. قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال فأقول حدثني الحسن؟ قال: نعم، قل: حدثني الحسن.

ورواه أبو الفضل السلياني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سهل، بلفظه قلنا للحسن: هذه الكتب التي تقرا عليك أيش نقول فيها ؟ قال: قولوا: حدثنا الحسن. أه الفتح ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب المذكور رقم (٦). الفتح ١٤٨/١.

<sup>(1)</sup> هذا ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجّع السابق.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل قدر سطرين. وقال الحافظ في الفتح ١٤٩/١: قال الجوهري الصك يعني بالفتح ـ الكتاب، فارسي معرب، والجمع صكاك، وصكوك، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرىء عليه، فقال: ونعم، ساغت الشهادة عليه به. وإن لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إذا قرى، على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. أه.

وفي المصباح المنير ص ٣٤٥: الصك الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير وجمعه صكوك، وأصك، وصكاك، مثل بحر وبحور وأبحر وبحار. ويقال هو معرب أ ه. بتصرف.

حدثنا مالك بن أنس ، أليس الرَّجلُ يقرأ القرآن، فيقولُ: أقرأني فُلانٌ ؟

وأنبأني غيرُ واحدٍ، عن علي بن العز عُمر المقدسيّ، أن شيخ الإسلام عبد الرحن بن أبي عمر، أخبرهم، عن ست الكتبة بنت الطّراح، سماعاً، أن جدها أخبرهم عن الحافظ أبي بكر أحد بن عليّ بن ثابت الخطيب، في كتاب الكفاية له (۱)، قال: أنا ابن رزق ، وهو أبو الحسن محدُ بنُ أحد بن رزقويه، قال: ثنا أحدُ بن محد بن عبدالله. ح وقال الخطيبُ: وأنا محد بن الحسين بن الفضل ، أنا أحد بن محد بن عبدالله، ثنا /ز ۱۷ أ/ أحد بن علي الأبار، ثنا أبو طاهرٍ، عن أحد بن وهب، سمعتُ مالكاً وسئل عن الكتب التي تُعرض عليه (۱)، يقول (۱) الرجل؛ الن وهب، سمعتُ مالكاً وسئل عن الكتب التي تُعرض عليه (۱)، يقول (۱) الرجل؛ حدثني ؟ قال: نعم، كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ على الرجل القرآن، فيقول؛ أقرأني فلانٌ ؟ (۱).

وقرأت على عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله ، بسفح قاسيون، قُلتُ له :

أنبأكم أبو عبدالله محمدُ بن أحمد بن أبي الهيجاء ، أن الحافظ أبا علي البكري ،

أخبرهم : أنا القاسمُ بنُ عبدالله بن عمر [الصَّفَّارُ]، أنا وجيه بنُ طاهر ، أنا عبد

الحميد بن عبد الرحن البحيريُّ ، أنا الحاكمُ أبو عبدالله الحافظ ، في كتاب علوم

الحديث له (٥) : أنا أبو جعفر محمدُ بن محمد البغداديُّ ، [قال] (١) : ثنا عليُّ بنُ عبد

العزيز ، [قال] (١) : حدثني الزبيرُ بن بكار ، [قال] (١) : حدثني مُطرف بن عبدالله ،

قال : صَحبتُ مالكاً سبع (٧) عشرة سنة فها رأيتهُ قرأ الموطأ على أحد ، وسمعته يأبي أشد الإباء على من يقول : لا يجزيه إلا السماعُ ويقولُ : كيف لا يجزيك هذا في

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٤١، ٤٤٢. باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا، ولا يفرق بين سمعت وحدثنا، وأخبرنا. قال: أخبرنا ابن رزق، ومحمد بن الحسين بن الفضل، قالا: أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا وفي حديث ابن رزق: حدثنا أحمد بن علي الأبار، قال: ثنا أبو طاهر... إلخ ففي السند اختلاف يسير كما نرى.

 <sup>(</sup>٢) في الكفاية: إعليك، وسياق الكلام يقتضي أن يكون الضمير للغائب. وهكذا جاء النص في فتح الباري ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) في الكفاية: أيقول.

<sup>(</sup>٤) وتكملة الرواية: وفقيل له: كنت تقرأ أنت على أحد؟.. قال: لا، قال مالك، ولا كتبت هذه الالواح قط. أه.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٦) زيادة من كتاب معرفة علوم الحديث.

 <sup>(</sup>٧) في م: ستة عشرة سنة: وهو غلط من الناحية اللغوية بالإضافة إلى مخالفته لسائر النسخ ولما في كتاب علوم الحديث للحاكم انظر ص ٢٥٩

الحديث، ويجزيك في القرآن، والقرآن أعظمُ ؟ (١). رواه ابنُ سعدٍ عن مطرفٍ نحوه. قولُهُ: واحتجَّ بعضهم (١) في القراءة على العالم بحديث ضيام بن ثعلبة، قال للنبيِّ، عَلَيْتِهِ: آللهُ أمركَ أن تصلي الصلواتِ؟ قال: «نعم»، قال: فهذه قراءةٌ على النبيِّ، عَلَيْتِهِ، أخبرَ ضمامٌ قومه بذلك، فأجازوهُ (١٠). انتهى.

وقد بسط المؤلف(١) القول في هذا في موضع آخر:

فقال<sup>(٥)</sup> التَّرْمِذِيُّ في الجامع<sup>(١)</sup> عقب حديث أنس في قصة ضِام بن ثَعْلَبَةَ: سمعتُ محمد بن إسماعيل، يقول: قال بعضُ أهل العلم، فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائزٌ مثل السماع . واحتج بأن الأعرابيَّ عرض على النبي، عَلِيْكُمْ .

وقال الخطيبُ في الكفاية (١) ، بالإسناد المتقدم آنفاً إليه (١) : أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحد بن محمد بن داود الرزاز (١) ، سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عمر الجعابي ، يقول سمعت أحد بن أحمد بن عبيدة النَّيْسَابوري ، يقول : سمعت محمد ابن إساعيل البخاري ، يقول : ليس يروى عن النبي ، عَيَّالِيَّم ، في القراءة على العالم ،

 <sup>(</sup>١) وتكملته: و وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضاً والمحدث أخذه عرضاً ؟ ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو ؟ أه كتاب معرفة علوم الحديث ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: المحتج بذلك هو الحميدي، شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة. ثم ظهر لي خلافه، وإن قائل ذلك أبو سعيد الحداد. أخرجه البيهتي في المعرفة من طريق ابن خزيمة، قال: سمعت محمد بن إسهاعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد، عندي خبر عن النبي، عليه أن القراءة على العالم، فقيل له: فقال: قصة ضهام بن ثعلبة، قال: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. انتهى. وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضهام أن ضهاماً أخبر قومه بذلك، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحد وغيره من طريق ابن إسحاق.. أه الفتح ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) أي قبلوه منه ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. أ ه الفتح ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) أي ح وعبدالله، وهو خطأ

<sup>(</sup>ە) نىح:قال

<sup>(</sup>٦) ٣/٥،٦. كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٢) حديث رقم (٦١٩). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس، عن النبي، علي الله معت محد بن إساعيل يقول: قال بعض أهل العلم: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم... الخ.

<sup>(</sup>٧) انظر ص ٣٨١. باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق به.

<sup>(</sup>٨) في م: إليه آنفاً

<sup>(</sup>٩) في ح: الرزان

<sup>(</sup>١٠) زيادة على الأصول من الكفاية. انظر ص ٣٨١

أو قال المُحَدِّثِ [حديث] أصحُّ من حديث ضِيام (بن ثَعْلَبَةَ)(١). انتهى(١).

وقد أسند أبو عبدالله (المؤلف حديث ضمام) (٢) من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بطوله. وفي آخره: فقال الرجلُ: آمنتُ بما جئتَ به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمامُ بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر، ثم قال: رواه موسى، وعلي بن عبد الحميد، عن سليان يعني ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي، عليه [بهذا] (١). انتهى.

فأما رواية موسى، وهو ابن اسماعيل /ز ١٧ ب/ أبو سلمة التَبُوذَكِيَّ، فقال أبو عوانة في مسنده: حدثنا محمد بن حيويه، ثنا أبو سلمة به، فذكره بتامه، نحو حديث على بن عبد الحميد الآتي<sup>(ه)</sup>.

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر [المقدسِيِّ] كتابةً، عن محمد بن أحمد بن أبي

۱) ما بين القوسين سقط من «ح»

قال أبو عبدالله الحافظ: احتج شيخ الصنعة أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل البخاري رحمه الله، في كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث في باب العرض على المحدث. أها انظر كتاب معرفة علوم الحديث ص ٢٥٨ أقول: يشير بذلك إلى حديث ضهام بن ثعلبة هذا المذكور في الباب رقم (٦)

<sup>(</sup>۲) سقطت من ز، م.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ح ١ الحديث؛ بدل من ما بين القوسين. والحديث أسنده المؤلف في كتاب العلم (٣) باب ما جاء في العلم
 (٦) حديث رقم (٦٣) انظر الفتح ١٤٨/١ ، ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري، وليست في المخطوطة. انظر الفتح ١٤٩/١ وقال ابن حجر: وقوله ه بهذا ه أي هذا المعنى، وإلا فاللفظ مختلف، كما سيأتي، وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أهـ المرجم السابق.

قال الحافظ في الفتح ١٥٣/١: (تنبيه): وقع في النسخة البغدادية \_ التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت، وقابلها على عدة نسخ، وجعل لها علامات عقب قوله: رواه موسى، وعلي بن عبد الحميد، عن سليان بن المغيرة، عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن إمهاعيل، حدثنا سليان ابن المغيرة، حدثنا ثابت، عن أنس. وساق الحديث بتامه. وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها الا في النسخة التي قرئت على الغربري، صاحب البخاري، وعليها خطه. قلت: وكذا سقطت من جميع النسخ التي وقفت عليها. والله تعالى أعلم بالصواب. أه. وعلى بن عبد الحميد هو المعنى.

أساعيل أبو سلمة التبوذكي، شيخ البخاري. وهو يروي هذا الحديث، عن سليان بن المغيرة أبي سعيد القيسي البصري، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه أبو عوانة في صحيحه موصولاً بهذا الطريق. قاله العبني في عمدة القارىء ٣٩٩/١ وانظر الفتح ١٥٣/١ وزاد فيه وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليان بن المغيرة .. أي شيخ موسى بن إساعيل الذي هو شيخ البخاري وقد نازعه العيني في ذلك فقال: كيف يقول: لم يحتج به. وقد روى له حديثاً واحداً عن ابن أبي اياس، عن سليان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح السان، قال: وأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، عن أبي صالح السان، قال: وأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، الحديث ذكره في باب يرد المصلى من بين يديه وقال أحد بن حنبل فيه: ثبت ثبت، ثقة ثقة، وقال ابن سعد: ثقة

الهيجاء، أنَّ الحافظ أبا على البكري، أخبرهم: أنا القاسمُ بن عبدالله بن عمر الصَّقَارُ الله أبو نعيم الإسْفراييني، أنا أبو الأسعد القُشيْرِيُّ، أنا عبد الحميد البحيريُّ، أنا أبو نعيم الإسْفراييني، أنا خالي أبو عَوَانَةَ ح وقرأتهُ عالياً على /ح ١٤ أ/ فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أن محمود بن ابراهيم [بن مَنْدَه]، كتب إليهم (١): أنا الحسنُ بن العباس، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا محمد بن يُونُسَ المُقْرِىءُ، ثنا السريُّ بن خُزَيْمَةَ، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل فذكره.

وأما حديث على بن عبد الحميد (٢): فأخبرنا به أحد بن على بن يحيى بن تميم، بدمشق، أن أحد بن أبي طالب، أخبرهم: أنا عبدالله بن عمر بن على [بنِ اللّتي]، أنا أبو الوقت، أنا عبد الرحمن بن محمد [الدّاوُدِي]، أنا عبدالله بن أحد [السَّمْ قَنْدِيًّ]، أنا عبدالله بن عبد الرحمن السَّرْ فَنْدِيًّ]، أنا عبدالله بن عبد الرحمن الحافظ، (٦) أنا على بن عبد الحميد ثنا سليان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: لما نهينا أن نبتدىء النبيّ، عَيِّلِيّة، كان يعجبنا أن يقدم البدوي الأعرابي العاقل، فيسألَ النبي، عَيِّلِيّة، ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي، فجنا بين يدي النبي عَيِّلِيّة، فقال: يا محمد! إن رسولك أتانا، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبيّ، عَيِّلِيّةٍ: «صدق». قال فبالذي رفع الساء، وبسط الأرض، ونصب الجبال، آلله أرسلك؟ (١) فقال النبيّ، عَيِّلِيّةٍ: « نعم ». قال: فإنّ

ثبت. وقال شعبة: سيد أهل البصرة وقال أبو داود الطيالسي: كان من خيار الناس، سمع الحسن، وابن سيرين، وثابت البناني، وروى عنه الثوري وشعبة وتوفي سنة (١٦٥ه) روى له الجهاعة أه كلام العيني. انظر عمدة القارىء ٢٩٩/١. وقال الحافظ: وقد خولف في وصله فرواه حاد بن سلمة، عن ثابت مرسلاً، ورجعها الدارقطني، وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك، بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا. أه الفتح ١٥٣/١

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٥٣/١: وحديثه ـ أي حديث موسى ـ موصول عند ابن منده في الإيمان له. أه. وانظر عمدة القارىء ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو الأزدي المعني. ت (٢٢٢هـ) انظر الكاشف ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) هو الدارمي وروّايته في سننه ١٣٠/١. كتاب الصلاة والطهارة (١) باب الوضوء والصلاة حديث رقم (٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) عبارة نسخة دم، تختلف عافي سائر نسخ المخطوطة فضلا عن سنن الدارمي، وأثبتها فيا يلي ليقف القارىء على مواضع الاتفاق والاختلاف: وآلله أمرك بهذا؟ قال: نعم قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، قال النبي، على من استطاع المه سيلاً، فقال النبي، على ، ومعرف، قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال النبي، على : و تعم، قال: فوالذي بعثك بالحق... الغ (ق. ١٠ أ من نسخة م).

رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خس صلوات في اليوم والليلة. قال النبي، عَلِيلَةً « نعم » (۱) قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبي، عَلِيلَةً ، « نعم » قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي عَلِيلَةً ؛ « نعم ». قال: وصدق » قال: فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبي عَلِيلَةً ؛ « نعم » عَلَى فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة فقال النبي ، عَلِيلَةً ؛ « نعم » (۱) وصدق ». قال: فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبي ، عَلِيلَةً ؛ « نعم » (۱) قال: فإن رسولك زعم لنا (أنك تزعم ) (۱) أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلاً . فقال النبي ، عَلِيلَةً ، « صدق » . قال: فوالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال النبي ، عَلِيلَةً ، « نعم » . قال: فوالذي بعثك بالحق ، لا أدع منهن شيئاً ، ولا أجاوزهن . قال: غ وثب الأعرابي ، فقال النبي ، عَلِيلَةً : « إن صدق الأعرابي دخل الجنة » .

رواه التَّرْمِذِيُّ (٤) ، عن محمد بن إسماعيل البُخَارِيِّ. ورواه أبو عوانة عن جعفر الصائغ، كلاهما /ز ١٨ أ/ عن علي بن عبد الحميد، فوقع لنا بدلاً لهما عالياً.

وقد روی هذا الحدیث ابن عباس بمعناه، وهو عند أحمد (۱۰)، وأبي داود (۲۰) والحاکم (۷۰) من طریق محمد بن إسحاق.

قال أحد (١٠): ثنا يعقوب، يعني ابن ابراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن الوليد بن نُويَفْع، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: بعث بنو سعد بن بكر ضِام، بنَ ثَعْلَبَة، فذكر الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) في سنن الدارمي وصدق،

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من سنن الدارمي ١٣٠/١ وسقط من جميع نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة وزه.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/٥، ٦ كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٢) حديث رقم (٢). وقال أبو عيسى بعده: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من هذا الوجه عن أنس، عليه عليه النبي، عليه النبي، عليه النبي المناه المناه

<sup>(</sup>٥) انظر المُسند ١١٨/٤ (شاكر) حديث رقم (٣٣٨٠) وإسناده صحيح، قاله المرحوم أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٦) وقعت الإشارة لرواية أبي داود في الفتح ١٥٣/١ قال الحافظ؛ وقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود ، فيا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضهام ٥.

<sup>(</sup>٧) في مستدركه ٥٤/٣ كتاب الزكاة: وقال بعده: وهذا صحيح. وقد أقره الذهبي.

<sup>(</sup>٨) في مسنده ١١٨/٤ (شاكر) حديث رقم (٢٣٨٠) وإسناده صحيح قاله المرحوم أحمد شاكر.

وفي آخره: أن ضماماً قال لقومه عندما رجع اليهم: إن الله قد بعث رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً أستنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ، ونهاكم عنه . قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم ، وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، وهو إسناد جيد لتصريح ابن إسْحاق بسماعه له . والزيادة التي في آخره هي مراد المصنف ، بقوله : أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه .

وله طريقٌ أخرى من رواية عطاء بن السَّائِبِ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن ابن عَبَّاسِ، رواها الدَّارِميُّ<sup>(۱)</sup> وغيره. وقد صححه غير واحد، والله أعلم.

قولُهُ: (٧) باب ما يذكر في المناولة(٢)...

وقال أنسٌ: نسخ عثمانُ المصاحفَ، فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبدالله بن عمر، ويحيى بن سعيد، ومالك ذلك جائزاً انتهى (٣).

أما حديث أنسٍ، فأسنده المؤلف في فضائل القرآن (<sup>١)</sup>، وفي مناقب قريش (<sup>٥)</sup>، من طريق ابراهيم بن سعدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أنسِ بالقصة كلها.

وأمَّا رأي عبدالله بن عمر في ذلك، فهكذا وقع في الروايات التي اتصلت لنا من هذا الكتاب، وأظن الواو سقطت من عمرو، فإنني لم أجد ذلك عند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وإنما وجدت ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص، من رواية البخارى نفسه (٦).

 <sup>(</sup>١) في سننه ١٣٠/١ كتاب الصلاة والطهارة (١) باب فرض الوضوء والصلاة. حديث رقم (٦٥٧). وقال الياني
 بحاشية السنن. رواه ايضاً الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط أهـ.

وقال الحافظ في هدي الساري ص ٢١: وصله أبو داود من حديث ابن عباس في قصة ضهام وفي آخرها: ان ضهاماً قال لقومه عندما رجع اليهم ان الله قد بعث رسولاً .. الحديث أ هـ.

<sup>(</sup>٢) من كتاب العلم (٣). انظر الفتح ١٥٣/١

<sup>(</sup>٣) هذا نما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) أي في كتاب رقم (٦٦) باب جمع القرآن (٣) حديث رقم (٤٩٨٧) الفتح ١١/٩.

<sup>(</sup>٥) في كتاب المناقب (١١) باب نزول القرآن بلسان قريش (٣) حديث رقم (٣٥٠٦). الفتح ٥٣٧/٦.

قال الحافظ في الفتح ١٥٤/١: ودلالته \_ أي حديث أنس \_ على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح. فإن عثمان أمرهم بالاعتاد على باقي تلك المصاحف، ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم. أه.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٥٤/١: وكنتُ أظنه العمري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في • تغليق التعليق، وكذا

أخبرني بذلك أبو علي المَهْدَوِيَّ، بسنده الآتي قريباً إلى عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العَبْدِيِّ (۱) ، أنا أبي ، أنا محمد بن أبي خراسان ، ثنا أبو النَّضْر ، محمد بن أحمد ابن النضر ، ثنا محمد بن إسماعيل البُخَارِيُّ ، ثنا يحيى بن سلمان ، حدثني ابن وهب أخبرني يحيى بن أبوب ، عن عبدالله بن جُنَادَة ، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى . أنه أتى عبدالله ، يعني ابن عمرو بكتاب فيه أحاديث ، فقال : أصلحك الله ، انظر في هذا الكتاب ، فها عرفت منه تركته ، وما لم تعرفه مَحَوْتَه ، فنظر فيه ، قال : فعرضت عليه حتى فرغت منه ، ثم دعا بغدائه فتغدَّى . وهذا إسناد صحيح .

وقد روى الحُبْلى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أيضاً، فيحتمل أن يكون هو المراد هنا فلا يكون ثم تصحيف".

وإن كان /ز ١٨ ب/ المراد بقوله عبدالله بن عُمَرَ غَيْرَ الصَّحابيِّ، فقد رُوي ذلك عن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيِّ، وعن أخيه عبيدُ الله بن عمر معنى ذلك. وقد وقعت لنا الرواية عنها بذلك:

<sup>—</sup> جزم الكرماني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحبي بن سعيد أنه غير العمري، لأن يحبي أكبر منه سناً وقدراً. فتتبعته فلم أجده عن عبدالله بن عمر بن الخطاب صريحاً، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلى \_ بضم المهملة والموحدة \_ أنه أتى عبدالله بكتاب فيه أحاديث، فقال: انظر في هذا الكتاب، فها عرفت منه اتركه ومالم تعرفه امحه.. فذكر الخبر. وهو أصل في عرض المناولة وعبدالله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحبلي سمع منه ويحتمل أن يكون عمرو ابن العاص، فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. أ ه.

وقد نازع العيني ابن حجر في هذا فقال في عمدة القارىء ٤٠١/١ بعد أن أورد رأي ابن حجر: قلت: فيه نظر من وجوه:

الاول: أن تقديم عبدالله بن عمر على يحيى بن سعيد لا يستلزم أن يكون هو العمري المدني المذكور، فمن ادعى ذلك فعليه بيان الملازمة.

الثاني: أن قول الحبل أنه أتى عبدالله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عبدالله بن مسعود، فإنه إذا اطلق عبدالله غير منسوب يفهم منه عبدالله بن مسعود إن كان مذكوراً بين الصحابة، وعبدالله بن المبارك إن كان فيا بعدهم. الثالث: أنه إن أراد من قوله: ويحتمل أن يكون هو عبدالله بن عمرو بن العاص أن يكون المراد من قول البخاري من عبدالله بن عمر هو عبدالله بن عمر هو ابن العاص فذلك غير صحيح، لأنه لم يثبت في نسخة من نسخ المبخاري إلا عبدالله بن عمر بدون الواو. والذي يظهر لي أن عبدالله بن عمر هذا هو العمري المدني كما جزم به الكرماني مع الاحتال القوي أنه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ولا يلزم من عدم وجدان هذا القائل مع تبعه عن عبدالله بن عمر في ذلك شيئاً صريحاً أن لا يكون عنه رواية في الباب، وأن لا يكون هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وأن لا يكون هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، أه. عمدة القارى • 2٠٢ / ٤٠١/١ .

 <sup>(</sup>١) هو ابن منده وروايته هذه في كتاب الوصية له من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلى. قاله
 الحافظ في الفتح ١٥٤/١ وكذلك في عمدة القارى، ٢٠١/١.

أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المهدوي إذناً، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين [بن المُقَيِّرِ]، أن محمد بن ناصر الحافظ [السَّلاميَّ] كتب اليهم: عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العَبْدِيِّ، أنا عبد الواحد بن محمد بن عبدالله الفارسي، سمعت عبدالله بن إسحاق المُقْرِيءَ، سمعت يجي بن عثمان بن صالح، سمعت أبا صالح، يقول: سمعت الليث، يقول: أتاني أبو عثمان عبد الحكم بن أعين بهذا الكتاب، عن عبدالله بن عمر العمري، مختوماً بخاتمه. قال أبو صالح: ولم يسمع الليث من العمري شيئاً وإنما روايته عنه كتابةً.

وبه إلى العَبْديّ: أنا عمر بن أحد بن حَسْنويه، أنا أبو أحد العَسَّالُ، ثنا القاسم بن فورك، ثنا محد بن مقاتل [الـمَرْوزَيُّ]، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت ابن شهاب بكتابٍ، فقيل لهُ: هذا حديثك تُحَدِّثُ به عنك؟ قال: نعم.

رواه أبو زُرْعَة الدِّمشقيُّ في تاريخه، عن محمد بن أبي داود، عن أبي ضمرة أنس ابن عِيَاضِ نحوه.

وروى ابن أبي عاصم، في كتاب العلم له، عن شيخ له، عن عبد الرزاق، عن عبدالله بن عمر، قال: ما أخذنا نحن ومالك عن الزَّهْرِيِّ إلا إعراضةً.

وأما رأي يحيى بن سعيد (الأنصاريّ)(۱) في ذلك، فقال الحاكم أبو عبدالله الحافظ في كتاب علوم الحديث له(۲)، بالسند /ح ۱۶ ب/ المتقدم آنفاً: حدثنا إساعيل بن محمد بن الفضل، ثنا جدي، سمعت إساعيل بن أبي أُويْس، سمعت خالي مالك بن أنس، يقول: قال لي يحيى بن سعيد (۱) الأنصاريّ لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شِهاب، حتى أرويها عنك، عنه. قال مالك: فكتبتها ثم (بعثتها)(۱) إليه، فقيل لمالكي: أسمعها منك؟ قال: هو أفقه من ذلك.

<sup>(</sup>١) سقطت من نسخة دم،

ر ۲ ) انظر ص ۲۵۹

<sup>(</sup>٣) في نسخة ح وسعد ۽

٤) في كتاب معرفة علوم الحديث ؛ بعثت بها ؛ انظر ص ٢٥٩

ورواه الرَّامَهْرَمُزيُّ في المحدثِ الفاصل<sup>(١)</sup>، عن عبدالله بن صالح ِ البُخَاريِّ، عن أي بكر السَّالِميِّ، عن إساعيل بن أبي أُويْسِ نحوه.

وأما رأي مالك في ذلك، فقد جاء عنه من طرق كثيرة منها:

ما أخبرنا ابراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البَعْلِيُّ، عن أبي الفتح محمد بن عبد الرحيم المَخْزُوميِّ، أنَّ عبد الوهاب بن رواج ، أخبره: أنا الحافظ أبو طاهر السَّلَفِيُّ أنا المبارك بن عبد الجبار الصَّيْرِفِيُّ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد السَقالي، أنا أبو عبدالله أحمد بن إسحاق النّهاوَنْدِيُّ، أنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّامَهْرَمُزِيُّ (٢) ، ثنا أبو جعفر بن إسحاق بن بَهْلول ، ثنا أبو /ز ١٩ أ/ إسحاق إساعيل بن أبي أويْسٍ ، سألت مالكاً عن إسحاق إساعيل بن أبي أويْسٍ ، سألت مالكاً عن أصح السَّمَاع ؟ فقال: قراءتك على العالم، أو قال: المُحَدِّثِ ، ثم قراءة المُحَدِّثِ عليك ، ثم أن يدفع إليك كتابه ، فيقول: ارو هذا عني (٦) .

وقرأت على أحمد بن على بن يحيى بن تميم، بدمشق، أخبركم أحمد بن أبي طالب أن عبدالله بن عمر [بن اللّتي]، أخبره: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المُظَفَّرِ أنا عبدالله بن أحمد [السَّرْخَسِيُّ]، أنا عبدالله ابن عبد الرحن الحافظ<sup>(١)</sup>، أنا إبراهيم هو ابن المُنذرِ، ثنا مطرف، عن مالك بن أنسى، أنه كان يرى العرض والحديث سواء.

قُولُهُ فيه(٥): واحتج بعض أهل الحجاز (١) في المناولة(٧) بحديث النبيِّ، عَلَيْكُم،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٣٨ رقم (٥٠٧) حدثني عبدالله بن صالح البخاري، ثنا أبو بكر السالمي، قال: سمعت ابن أبي أويس، يقول: سمعت مالكاً يقول: جاءني يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال: يا أبا عبدالله! اكتب لي غرر حديث الزهري ابن شهاب، فكتب له ثلاثة قراطيس، ثم لقيته بها، فأخذها مني، فقال له رجل: يا أيا عبدالله، قرأتها عليه؟ قال: هو كان أفقه من ذلك بل أخذها عنى وحدث بها. أه.

<sup>(</sup>٢) روايته في المحدث الفاصل ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٣) وتكملته: وقال: فقلت لمّالك: اقرأ عليك وأقول حدثني؟ قال: أو لم يقل ابن عباس اقرأني أبي بن كعب؟ وإنما قرأ على أبي. أهـ.

<sup>(</sup>٤) هو الدارمي وروايته في سننه ١٢٣/١ حديث رقم (٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) في نسختي ح، م: دفي ١. أي في الباب (٧) من كتاب الإيمان (٣). انظر الفتح ١٥٣/١، ١٥٤.

 <sup>(</sup>٦) هذا المحتج هو الحميدي، شيخ البخاري، ذكر ذلك في كتاب النوادر له. أه قاله الحافظ في الفتح ١٥٥/١ وانظر عمدة القارىء ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) أي في صحة المناولة. انظر الفتح ١٥٥/١، وعمدة القارىء ٤٠٣/١.

حيث كتب لامير السرية كتاباً، وقال: « لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ». فلم بلغ المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي، عَلِيْتُهُ (١).

هذا الحديثُ الذي أشار اليه رويناه في مغازي محمد بن إسحاق، فيما أخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد، قراءة عليه، أنا القاسم بن مظفر بن عساكر، سماعاً، عن أبي القاسم عبدالله بن الحسين بن رواحة، أنا أبو طاهر السَّلَفِيُّ، أنا سعيدُ بن ابراهيم الصَّقَارُ، أنا علي بن القاسم المُقْرِىءُ، ثنا ابو الحسين أحمد بن فارس، ثنا عليُّ بن محمد بن مَهْرويه، ثنا أحمد بن أبي خَيْثَمَةَ، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم ابن سعد، ثنا محمد بن إسحاق (٢).

ح وأنبئت عن غير واحدٍ عن علي بن الحسين [بن المُقيَّر ]، أنا الفضل بن سهل [الإسفراييني] في كتابه، عن الخطيب أبي بكر بن ثابت (٢٠)، أنّا القاضي أبو بكر الحيري ثنا أبو العباس الأصمَّ، ثنا أحد بن عبد الجبار العُطّارديُّ، ثنا يونس بن بُكْيرٍ، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رُومان، عن عروة بن الزبير، قال: بعث رسول الله، عَرِيلًةٍ، عبدالله بن جحش إلى نخلة، فقال له: «كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش » ولم يأمره، بقتال ، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتاباً، قبل أن يُعْلِمَهُ أين يسيرُ ؟ فقال: «اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين،

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب المشار إليه في التعليق رقم (٥) على الصفحة الماضية.

قال الحافظ في الفتح ١٥٥/١: ووالحديث الذي أشار اليه لم يورده موصولاً في هذا الكتاب، وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين: احداهما مرسلة ذكرها ابن اسحاق في المفازي: عن يزيد بن رومان، وأبو اليهان في نسخته عن شعيب الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير.

والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي، بإسناد حسن. ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير. فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً. وأمير السرية اسمه عبدالله بن جحش الأسدي اخو زينب أم المؤمنين، وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر. والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش وكانوا اثني عشر رجلاً من المهاجرين. أه وانظر عمدة القارىء 2٠٣/١ والأسانيد التي أشار اليها الحافظ في الفتح ساقها في كتاب تغليق التعليق فانظرها في أعلاه.

<sup>(</sup>٢) روايته في المغازي. انظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٣) في كتابه الكفاية ص ٤٤٧: باب الكلام في الاجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها. وأخرج هذه الرواية البيهقي في
 كتابه دلائل النبوة ٣٠٧/٢ قال: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس
 محمد بن يعقوب، حدثنا أحد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير... الخ.

وقال ابن کثیر فی تفسیره ۲/۳۵۶: وقد روی یونس بن بکیر، عن محمد بن إسحاق عن یزید بن رومان، عن عروة بن الزبیر... الخ.

فافتح كتابك وانظر فيه، فها أمرتك به (١) فامض له، ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على الذهاب معك، فلما سار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه: أن امض حتى تنزل نخلة، فتأتينا من أخبار قريش ... فذكر الحديث بطوله، والسّياق للعُطّاردي ...

ورواه عبد الملك بن هشام، في تهذيب السيرة (٢): عن زياد بن عبدالله، عن ابن إسحاق أسحاق نحوه. وهو مُرسلٌ جيدٌ، قويٌّ الإسناد، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالساع.

ورواه الزَّهريُّ عن عروة أيضاً في نسخة /ز ١٩ ب/ أبي اليمان<sup>(١)</sup>، عن شعيب، عن الزَّهْريِّ، عن عروة.

وله شاهد جيد متَّصلٌ من حديث أبي السوّار العدويِّ، عن جندب بن عبدالله البجلي: قرأتُه على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سيلمان بن حزة، أن الضياء أخبرهم في المختارة، قال: أنا أسعد بن سعيد بنُ روح بأصبهان.

وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، بالسفح، عن محمد بن عبدالحميد [الهمداني]، أنَّ اسماعيل بن عبدالقوي [الأنصاري]، أخبرهم: عن فاطمة بنت سعد الخير، سماعاً كلاهما عن فاطمة بنت عبدالله [الجُوزْدَانِيَّة]، سماعاً أن محمد بن عبدالله بن ريذة، أخبرهم، قال: أنا سليان بن احد (١٤)، قال: ثنا ابراهيم بن نائلة، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا معتمر بن سليان، عن أبيه، ثنا الحضرمي، عن أبي السوار عن جندب بن عبدالله، عن النبي، عَيِّلِتُهِ، أنه بعث رهطاً وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله عَيْلِيَهِ، فجلس، فبعث عليهم عبدالله بن جحش مكانه، وكتب له كتاباً، وأمره أن لا يقرأ الكتاب

<sup>(</sup>١) زيادة من كتاب الكفاية.

 <sup>(</sup>٢) انظر ٢٧٦/٢ وما بعدها. سرية عبدالله بن جحش، وزياد بن عبدالله هو البكائي (ت: ١٨٣هـ) انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكمال ٣٤٤/١.

 <sup>(</sup>٣) هو الحكم بن نافع بن البهراني الحمصي (ت ٢١ أو ٢٢٢ه) بحمص. انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكهال
 ٢٤٧/١. وروايته هذه مرسلة أشار إليها الحافظ في الفتح ١٥٥٥/١. انظر التعليق رقم (١) على الصفحة الماضية.

 <sup>(</sup>٤) هو الطبراني وروايته بإسناد حسن، قاله الحافظ في الفتح ١٥٥/١ وهدي الساري ص ٢١ وكذا في عمدة القارىء
 ٤٠٣/٢ وانظر ايضاً التعليق رقم (١) على الصفحة الماضية.

حتى يبلغ مكان كذا وكذا. وقال: «لا تُكْرهَنَّ أحداً مِنْ أصحابك على المسير معك» فلها قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمعاً وطاعة لله ورسوله، فخبَّرهم الخبر، وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان، ومضى بقيتهم، ولقوا ابن الحضرمي، فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، أو من جمادى الآخرة، فقال المشركون للمسلمين «قَتَلْتُمْ في الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل: [٢١٧: البقرة] في الشهر الحرام قتال فيه... الآية في فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزْراً فليس لهم أجرّ، فأنزل الله، عز وجل: ﴿إن الذين آمنوا و الذين](١) هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحة الله... الآية ﴾.

وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن عباس: رواه الطَبَرِيُّ (٢) ، وغيره (٢) . في التفسير من طرق (١) .

قُولُهُ: [٩] باب قُول النبي، عَلِيْكُ ، «رُبَّ مُبَلَّغِ أُوعى من سامع ٍ ، (٥). أسنده في الباب المذكور (٦) من حديث أبي بكْرة بمعناه.

وأما هذا اللفظ فهو عنده في حديث أبي بكرة المذكور من وجه آخر. أورده في باب الخطبة أيام مِنَى (٢) ، من طريق قُرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عنه بالحديث بطوله وفيه هذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن الكريم (٢١٨: البقرة)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٠٦/٤ (شاكر) حديث رقم (٤٠٨٤) وفي ٣١٩/٤ حديث رقم (٤٠٠٢) وأخرجه كذلك في تفسيره ٢٦٤/٣ ، من طرق عن أبي السوار، عن جندب بن عبدالله، عن النبي، عليه أنه بعث رهطاً.. الغ. وأما شاهده وهو حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبري في تفسيره ٣٠٩/٤ (شاكر) حديث رقم (٤٠٨٧) وفي ٣١١/٣ حديث رقم (٤٠٩٦).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تفسيره (٢٥٢/١: وقال السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن ابن مرة، عن ابن مسعود ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير.. الآية (٢١٧: البقرة) وذلك أن رسول الله، ينظم بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي... الحديث.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ١٥٥/١؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب، وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه. ففيه المناولة، ومعنى الكتابة وتعقبه بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة، بخلاف من بعدهم. حكاه البيهقي. وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً، وحامله مؤتمناً، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. والله أعلم. أه وانظر عمدة القارىء ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) من كتاب العلم (٣). انظر الفتح ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٦) باب رقم (٩) حديث رقم (٦٧) الفتح ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٧) باب رقم (١٣٢) من كتاب الحج (٢٥) حديث رقم (١٧٤١) انظر الفتح ٥٧٣/٣.

قولُهُ: [ ١٠] باب العلم قبل العمل(١) ...

وقال النبي، عَيِّلِيَّةٍ: « مَنْ يَرِدُ الله/ ز ٢٠ أ/ بِه خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ ﴾. وقال: إنما العلم بالتعلَّم. انتهى<sup>(٢)</sup>.

قال أبن أبي عاصم في كتاب العلم فيا أنبأنا غير واحد، عن أبي العباس بن عبدالحليم الحراني، أن ابراهيم بن اسهاعيل [الدَّرَجِيَّ]، أخبرهم: عن أبي جعفر الصَّيْدلانِيِّ، أنا أبو عليِّ الحَدَّادُ، أنا أبو نُعَيْم، ثنا أحد بن بندار الشَّعارُ، ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ثنا هشام بن عَمَّارِ، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عُتبة بن أبي حكيم، عمن حدثه، عن معاوية، قال: سمعت النبيِّ، عَلِيَّة، يقول: يا أبها الناس! تعلموا إنما العلم بالتعلم، /ح ١٥ ب/ والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (٢). هكذا أورده ابن أبي عاصم.

وكذا روأه الطَبَرانِيُّ: عن أحمد بن المعلَّىٰ عن هشام بن عَمَّار به(١).

والجملة الأخيرة منه حديث صحيح مشهور من حديث معاوية، أورده المؤلف في كتابه من وجه آخر<sup>(ه)</sup>.

وأما حديث « إنما العلم بالتعلَّم» فقد رويناه أيضاً من حديث أبي الدَّرْدَاءِ(١) ، ومن حديث ابن مَسْعُودِ(٧) .

والظاهر أن مراد المؤلف هو ما أوردناه أولاً من طريق ابن أبي عاصم، والله أعلم. (وإنما جزم به مع أن فيه راويا مبها لمجيئه من طريق أخرى).

ووقع في رواية المستملي بلفظ ، من يرد الله به خيراً يفهمه ، (٨).

<sup>(</sup>١) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا مما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣ ٤) أشار الحافظ إلى هذه الرواية عندما تكلم عن قول البخاري و إنما العلم بالتعلم، فقال في الفتح ١٦٦/١: هو حديث مرفوع. أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ ويا أيها الناس! تعلموا، إنما العلم بالتعلم.. إلخ، إسناده حسن إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. أه. وانظر هدي الساري ص ٢١، وعمدة القارىء ٢١/١٤.

<sup>(</sup>۵) أخرجه في كتاب العلم (٣). باب من يود الله به خيراً يفقهه في الدين (١٣) حديث رقم (٧١). انظر الفتح ١٦٤/١٪ وأسنده ايضاً في كتاب الاعتصام (٩٦) باب رقم (١٠) حديث رقم (٧١٣).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الفتح ١٦١/١: وفي الباب عن ابي الدرداء وغيره. أه. وأخرجه ابو نعيم في الحلية ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح ١٦١/١: وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفاً. ورواه أبو نعم الأصبهاني مرفوعاً. أه. وانظر عمدة القارىء ٢٦١/١.

 <sup>(</sup>A) بالهاء المشددة المكسورة بعدها مع. أه. قاله الحافظ في الفتح ١٦١/١.

وقد وجدت هذا اللفظ أيضاً في «العلم» لابن أبي عاصم، قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا أحد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عباد، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله، عليه «من يرد الله به خيراً يفهمه »(١)(٢).

قُولُهُ(٢): وقال أبو ذَرِّ: لو وضَعتْمُ الصَّمْصَامةَ على هذه \_ وأشار إلى قفاه \_ ثم ظننتُ اني أُنفذ كَلِمَةً سَمِعْتُها من النبي، عَيِّلِيٍّ ، قبل أن تُجيزوا عليَّ لأنفذتها. انتهى(١).

أخبرني بذلك أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، قراءةً عليه بدمشق، أخبركم أحمد ابن أبي طالب، أن عبدالله بن عمر بن علي، أخبرهم: أنا أبو الوقت، أنا عبدالرحن بن محمد [الدَّاوديُّ]، أنا عبدالله بن احمد [السَّرْخَسيُّ]، أنا عبدالله بن عبدالرحن أنا عبدالوهاب بن سعيد، ثنا عمر [السَّمرقنديُّ]، أنا عبدالله بن عبدالرحن أنا عبدالوهاب بن سعيد، ثنا شُعَيْبٌ هو ابن اسحاق، ثنا الأوْزاعيُّ، حدثني أبو كثير، حدثني أبي، قال: أتيت أبا ذَرِّ، وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل، فوقف عليه ثم قال: ألم تُنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه إليه، فقال: أرقيب أنت علي ؟ لو وضعتم الصَّمْصامَة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت /ز ٢٠ ب/ أني أنفذ كلمةً سمعتها من رسول الله، عَيِّالِيَّهُ، قبل أن تجيزوا عليَّ لأنفذتها».

وأخبرناه عالياً بأمَّ منه: أحمد بن الحسن المقْدسِيُّ (٦)، أنا محمد بن غالي، أنا أبو الفَرج الشَّيْانِيُّ، أنا أحمد بن محمد التَّيْمِيُّ، في كتابه، أنَّ الحسن بنَ أحمدَ [الحَدَّادَ]، أخبرهم: أنا أحمد بن عبدالله الحافظ (٧)، ثنا محمد بن مَعْمَرِ، ثنا أبو

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٦١/١: أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر، عن عمر مرفوعاً.
 وإسناده حسن أ.هـ. وكذا في عمدة القارئ ١٢١/١. والفقه الفهم، والمراد الفهم بالأحكام الشرعية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسختي ح، م.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (١٠) من كتاب العام (٣) انظر الفتح ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) هذا بما علقه ترجُّة للباب المذكور آنفا. والصمصامة: السيف الصارم الذي لا ينثني. مختار الصحاح ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ الدارمي وروايته في سننه ١١٢/١. باب البلاغ عن رسول الله، ﷺ وتعليم السنن رقّم (٤٦) حديث رقم (٥٥١).

<sup>(</sup>٦) في م، ح: والقدسي.

<sup>(</sup>٧) . هو أبو نعيم وروايته في الحلية له ١٦٠/١.

شعيب الحَرَّانِيُّ، ثنا يحيى بن عبدالله، ثنا الأوزاعي، حدثني مَرْثَدَّ أبو كثير، عن أبيه، عن أبي ذَرِّ، أن رجلاً أتاه، فقال: إن مصدقي عثمان ازدادوا علينا، أنُغَيِّبُ عنهم بقدر ما ازدادوا علينا؟ فقال: لا، قف مالك، وقل: ما كان لكم من حقً فخذوه، وما كان باطلاً فذروه، فها تَعَدَّوْا عليك جُعل في ميزانكَ يوم القيامة، وعلى رأسه فتى من قريش، فقال: أما نهاك أمير المؤمنين عن الفُتْيا(١)، فذكر باقي الحديث نَحْوَه».

رواه اسحاقُ بن راهويه في مسنده، عن عمر بن عبدالواحد، عن الأوزاعيّ، مثلُ حديث شُعَيْب بن إسحاقَ.

وهكذا رواه الوليد بن مُسْلِم (١)، وبشْرُ بنُ بَكْيرِ، عن الأوزاعيِّ.

ورواه أبو بكر محمد بن هارون السَّروَّياتي في مسنده: عن محمد بن إسحاق الصَّغَانيِّ، عن الحكم بن موسىٰ /ح ١٦ أ/، عن هِقْل (بن زيادٍ)<sup>(٢)</sup>، عن الأوزاعيِّ به فى حديث طويل.

قولُهُ فيه (١) ، وقال ابن عباس: ﴿ كونوا ربانيين ﴾ [ ٧٩: آل عمران] حكماة فقهاء (٥).

أخبرنا بذلك أبو الفرج بن الغَزِّي، في كتابه، عن يونس بن أبي إسحاق أنا عليَّ ابنُ الحُسَيْن [بن المُقَيَّر] مشافهة، عن الفضل بن سَهْل [الإسفرايينيً]، عن الخطيب أبي بكر بن ثابت الحافظ<sup>(۱)</sup>، أنا أبو بكر الحيريُّ، ثنا حاجب بن أحمد،

<sup>(</sup>١) وتكملته، فقال: أرقيب أنت عليّ ؟ فوالذي نفسي بيده لو وضعتم الصمصامة ههنا ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله، ﷺ، قبل أن تحتزوا لأنفذتها ». أ هـ.

<sup>(</sup>٢) قال العيني في عمدة القارىء ٤٢١/١: ورواه أحمد بن منيع، عن سليان بن عبدالرحن الدمشقي عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه: وجلست إلى أبي ذر الغفاري، رضي الله عنه، إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى حلقه على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله، ﷺ، لأنفذتها قبل أن يكون ذلك، أه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة ١م، وهقل بن زياد هو السكسكي مولاهم أبو عبدالله الدمشقي، كاتب الأوزاعي
 (ت: ١٧٩٩هـ) انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكيال ١٩٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) أي في الباب رقم (١٠) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجة للباب العاشر.

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٦١/١: هذا التعليق ـ يعني تعليق ابن عباس ـ وصله الخطيب بإسناد آخر حسن. أه.
 وقال العيني: هذا التعليق رواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه بسند صحيح عن أبي بكر الحربي ـ وهو خطأ

ثنا عبدالرحيم بن حَبيب، ثنا الفُضَيْلُ هو ابن عَياض، عن عطاء عن سعيد بن جُبَيْرِ، عن ابن عباس به. وهكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الطاهر الفقيه، عن حاجب. ورواه ابن أبي عاصم في «العلم» عن المُقَدميّ، ثنا أبو داود، ثنا سليان بن /م ١١ أ/ مُعَاذٍ، عن سماك، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عبَّاسِ به (١).

ورواه ابن جرير في تفسيره (٢): عن محمد بن سنان القَزَّازِ، عن الحسين بن الحسن الأَشْقَر، عن أبي كُدَيْنَةَ، عن عطاء بن السائب به.

وقد رُوِّينا مثله عن عبدالله بن مَسْعُود، قال إبراهيم الحَرْبِيُّ في غريب الحديث له: حدثنا عُبَيْدُاللهِ (هو ابن سعيد<sup>(۱)</sup> السَّرْخَسِيُّ)<sup>(۱)</sup> ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، عن عاصم، عن زرِّ (هو ابن حُبَيْشِ)<sup>(۱)</sup>، عن عبدالله: ﴿ كونوا ربانيين ﴾ [ ٧٩: آل عمران]، قال: علماء حكماء (١)

قولُهُ: (١٥) باب الاغتباط في العلم والحكمة (٧). وقال عمر: «تفقهوا قبل أن تُسَوَّدُوا (٨) أخبرنا بذلك إسماعيل بن إبراهيم الحاكم، أنَّ عمر بن حسين [الشَّطنوفي ]، /ز ٢١ أ/ أخبره: أنا عبداللطيف بن عبدالمنعم، أنا المبارك بن المعطوش، أنا الحافظ أبو محمد (١) عبدالوهاب بن المبارك [الأَنْمَاطِيُ ]: أنا عبدالله بن محمد الخطيب، أنا عمر بن إبراهيم المقرى عمد أبو القاسم البَغَويُ،

والصواب الحيري \_ ثنا أبو محمد بن أحمد الطوسي، ثنا عبدالرحيم بن حبيب، ثنا الفضيل بن عياض عن عطاء، عن سعيد بن جبع، عنه. أه. عمدة القارى، ٤٢٢/١.

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارىء ٤٢٢/١ حيث أخرج العيني هذه الرواية وقال ابن حجر في الفتح ١٦٦١/١: هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن. أه.

<sup>(</sup>۲) ۱۵۲/۱ (شاکر) حدیث رقم (۲۳۱۱).

 <sup>(</sup>٣) في ز دسعد، وهو عبيدالله بن سعيد بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة السرخسي (ت: ٢٤١هـ) انظر خلاصة تذهيب الكيال ١٩٣/٢ والكاشف ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٦١/١: وقد فسر ابن عباس والرباني و بأنه الحكيم الفقيه ووافقه ابن مسعود فيا رواه
 إبراهيم الحربي في غريبه، عنه بإسناد صحيح. أه. وانظر عمدة القارىء ٤٢٢/١.

 <sup>(</sup>٧) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٦٥/١.

 <sup>(</sup>A) هذا مما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٩) هكذا ورد في المخطوطة، وفي العبر ١٠٤/٤: أبو البركات عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي الحافظ (ت: ٥٣٨هـ).

ثنا أبو خَيْثَمَة زهير بن حرب، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا ابن عون، عن محمد، عن الأحنف، قال: قال عمر: «تفقهوا قبل أن تُسوّدُواً».

وقرأته عالياً على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان البَعْلَبكيّة، أخبركم القاسم بن مُظَفّر بن عساكر، إجازةً إن لم يكن ساعاً، عن علي بن الحسين بن منصور، عن سعيد بن أحمد بن البناء، أنا عاصم بن الحسن [العاصمِيُّ]، أخبرهم: أنا أبو الحسين بن بِشْرانَ، أنا إساعيل بن محمد الصَّفَّارُ، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن ابن عون، مثله.

رواه البَيْهَقِيُّ في المدخل، وفي شعب الإيمان، من حديث الصَّفَّار (١)، فوقع لنا بدلاً عالياً.

وأخبرناه متصلا بالسهاع بمثل هذا العلوِّ أحمد بن علي الوكيلُ<sup>(۱)</sup>، أن أحمد بن [بَلَبان]<sup>(۱)</sup>، أخبرهم: أنا أبو المنجا بن اللَّتي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن بن المُظَفَّر، أنا أبو محمد بن أعين، أنا عيسى بن عمر بن العباس [السَّمَرْقَنْدِيُّ] أنا أبو محمد الدَّارِميُّ (٤)، أنا وهب بن جرير، وعثمان بن عمر،

<sup>(</sup>۱) قال العيني في عمدة القارىء ٢٣٦/١؛ وأخرجه البيهقي في كتابه المدخل عن الروذباري، عن الصفار، عن سعدان ابن نصر، ثنا وكبع عن ابن عون به. أه. ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ١٦٦/١ و لا في هدي الساري ص ٢١. وقال أيضاً: إن هذا الأثر الذي علقه أخرجه أبو عمر بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عيسى، ثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا ابن علية ومعاذ، عن عون، عن ابن سيرين، عن الأحنف، عن عمر رضي الله عنه به.

وأخرجه الجوزي في كتابه: ثنا إسحاق بن القعني، ثنا بشر بن أبي الأزهر، ثنا خارجة بن مصعب، عن ابن عون، عن ابن عون، عن الأحنف عنه به. وخارجة ضعيف جداً. ورواه ابن أبي شيبة بسند منقطع عن وكيع عن ابن عون به. أه. وفي الفتح لم يشر الحافظ ابن حجر إلى هذه الروايات إلا إلى رواية ابن أبي شيبة فقال: أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس، قال: قال عمر.. فذكره وإسناده صحيح. انظر الفتح ١٦٦/١.

وتسودوا: هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تجعلوا سادة. زاد الكشميهني في روايته: قال أبو عبدالله أي البخاري: وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سبباً للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والإحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين... الخ أ هـ. قاله الحافظ في الفتح ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علَّي بن يجي بن تميم بن حبيب العلوي الدمشقي وكيل بيت المال (٧١٧ ــ ٨٠٣ﻫ) انظر قسم التراجم.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: بيان. والتصويب من ذيل العبر للحسيني ص ٣٦٣: وهو الإمام شهاب الدين أحمد بن بلبان بن عبدالله البعلبكي الشافعي المقرى، المجود، النحوي (ت: ٧٦٤ه).

<sup>(</sup>٤) انظر روايته في سننه ١٩٦٦ باب في ذهاب العلم (٢٦) حديث رقم (٢٥٦).

قالاً: ثنا ابن عون به.

وقد وقع لنا من حديث الفَرْبَريِّ، راوي الصحيح: أخبرنا أبو هريرة بن الذَّهَيِّ، إجازةً، أنا يحيىٰ بن مكي بن عبدالرزاق، أنا أبي، أنا عبد الرزاق بن نصر، إجازةً، أنا أبو طاهر الحِنَائيُّ، أنا علي بن إبراهيم بن سُخْتام، أنا محد بن أحد بن مت، ثنا محد بن يوسف الفَرْبَريُّ، ثنا علي بن خَشْرَم ، أنا إسماعيل يعني ابن عُلَيَّةً به.

قولُهُ فيه (١): « وقد تعلم أصحاب رسول الله، عَلِيْكَ ، في كبر سنهم ١٥) هذا مشهور في كثير من الأحاديث:

منها حديث ابن عباس: «كنت أقرى عبدالرحمن بن عوف...» وهو من حديث طويل. أخرجه المؤلف في المغازي (٢)، والاعتصام (٤)، وغير ذلك.

قُولُهُ: (١٩) باب الخروج في طلب العلم<sup>(٥)</sup>.

ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس في حديث واحد. انتهى (٦) سيأتي الكلام عليه في التوحيد (٧) ، إن شاء الله.

قُولُهُ فِي: (٢٠) باب فضل من عَلِمَ وعَلَّمَ (١٠).

[ ٧٩] حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حماد بن أسامة، عن بُريدِ بن عبدالله، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ، عَلَيْ قال: « مَثَلُ ما بعثني الله به من الله ي أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ، عَلَيْ قال: « مَثَلُ ما بعثني الله به من الله ي الله به من الله به من الله به من الله به من المدى الله به من العيث الكثيرِ، أصاب أرضاً، فكان منها نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الحديث .

<sup>(</sup>١) أي في الباب المذكور رقم (١٥) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجم السابق.

<sup>(</sup>٣) لم يقع لي في المغازي بهذا اللفظ. وقد وقع لي في كتاب الحدود رقم (٨٦) باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت (٣١) حديث رقم (٦٨٣٠) انظر الفتح ٦٤٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٩٦) باب ما ذكر النبي، علي ، وحض على اتفاق أهل العلم... إلخ (١٦) حديث رقم (٧٣٢٣). انظر الفتح ٢٠٣/١٣

<sup>(</sup>٥) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٧) كتاب رقم (٩٧) باب قول الله تعالى: وولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع... إلخ (٣٢) في ترجة الباب. انظر الفتح ٤٥٢/١٣ وانظر هدي الساري ص ٢١.

<sup>(</sup>A) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٧٥/١.

وقال إسحاق: وكان منها طائفة قَيَّلت الماءَ(١)

هٰكذا وقع في روايتنا /ز ٢١ ب/ من طريق أبي ذرِّ: «وقال إسحاقُ». ووقع في كثير من النَّسخ: «قال ابن إسحاق» (٢). والصواب الأول. وإسحاق هو ابن راهويه. والظاهر أنه رواه عن أبي أسامة حماد بن أسامة (٢)، فيراجع مسنده.

وقد وقع لي هذا الحديث من رواية أبي إسحاق، عن أبي اسامة بهذا اللفظ: قرأت على الثقة عمن سمع جعفر بن علي الهَمَذَانيَّ، أنا أبو محمد العُثْمَانيُّ، أنا علي ابن مشرق أنا محمد بن علي بن يحيى الدَّقاق، أنا عبدالله بن أحمد البَغْدَادِيُّ، حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالرحن بن خَلاد الرَّامَهْرَمُزيُّ(۱)، ثنا عبدالله بن أحمد بن مَعْدانَ ثنا أبو إسحاق الجَوْهَريُّ، هو إبراهيم بن سَعيدٍ، ثنا أبو أسامة، حدثني يزيد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي، عَلَيْهُ، قال: ومثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب الارض، فكان منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ، والعشب الكثير وكان منها أجادب(٥) أمسكت الماء، فنفع الله بها... فذكر الحديث.

### قُولُهُ في: (٢١) باب رفع العلم وظهور الجهل (١).

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق. وقال الحافظ في الفتح ١٧٧/١؛ قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت: أي بتشديد الياء التحتانية أي أن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي اسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار، يقال: قيلت الإبل أي شربت في القائلة، وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استماله على الاطلاق تجوزاً. وقال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه، وتعقبه القرطبي أيضاً بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف. أه وانظر معنى ذلك في عمدة القارىء ٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ١٧٧/١: (تنبيه) وقع في رواية كريمة: وقال ابن إسحاق وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم
 أسمع ذلك منه، وقد وقع في نسخة الصغاني: وقال إسحاق عن أبي اسامة وهذا يرجح الأول أه. وفي هدي
 الساري ص ٢١: قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء، وفي رواية أخرى: قال ابن إسحاق، وفي رواية أخرى:
 قال أبو إسحاق. أه.

<sup>(</sup>٣) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ في هدي الساري ص ٢١ فقال: وقد رواه عن أبي أسامة إسحاق بن راهويه في مسنده فكأنه المراد. أه.

<sup>(1)</sup> روايته في كتاب الأمثال له. قال الحافظ في هدي الساري ص ٢١ وعبارته: ورويناه أيضاً في الأمثال للرامهرمزي من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري. أه.

<sup>(</sup>٥) أجادب: بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهي الأرض الصلبة. التي لا ينضب منها الماء. أه. الفتح ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) من كتاب العلم (٣). انظر الفتح ١٧٨/١.

وقال ربيعة: « لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يُضَيِّع نَفْسَهُ »(١) قال البُخَاريُّ في التاريخ: قال عبدالعزيز بن عبدالله، ثنا مالك، قال: كان ربيعة يقول، فذكر قصة هٰذا فيها.

ورواه الخطيبُ في الجامع من طريق عبدالعزيز (٢): أنبأنا به أبو اليُسر أحمد (بن عبدالله الصائغ) (٢)، مشافهة بدمشق، أنا محمد بن إسماعيل الأنصاريّ، أخبره: أنا إسماعيل بن أبي اليُسْر، أنا أبو طاهر الخُشُوعيّ، أنا أبو محمد الأكفانيّ، أنا الخطيب أبو بكر الحافظ، أنا عبدالله بن يحيي السكريّ، ثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم البّزارُ، ثنا أبو إسماعيل التّرْمِذِيّ، ثنا عبدالعزيز (بن عبدالله)(١) الأويشيّ، ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحن، أنه كان يقول: «ولا ينبغي لأحد يعلم أنّ عنده شيئاً من العِلْم يضيع نفسه».

ورواه البَيْهَقِيَّ في المدخل<sup>(ه)</sup>: أنا أبو الحسين بن الفَضْل ، ثنا أبو علي بن الصَّوَافِ، ثنا محمد بن إسماعيل السَّلمِيُّ، هو أبو اسماعيل التَّرْمِذِيُّ به.

قُولُهُ في: (٢٥) باب تحريض النبي، عَيَالِيُّهُ ، وفد عبد القيس (٦).

وقال مالك بن الحُوَيْرِثِ: قال لنا النبي، عَلَيْكَ : « ارجعوا إلى أهليكم فعلَّمُوهم » (٧) .

أسند المؤلف حديث مالك بن الحويرث في «باب خبر الواحد» (^ بتمامه، وفيه هذا اللفظ. وأخرجه في غير موضع (١) ، من كتابه مختصراً ومطولاً . /م ١١ ب/ .

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. وربيعة هو ابن أبي عبدالرحمن الفقيه المدني، المعروف بربيعة الرأي.

<sup>(</sup>٥٠٢) قال الحافظ في الفتح ١٧٨/١: وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع، والبيهتمي في المدخل من طريق عبدالعزيز الأويسي، عن مالك، عن ربيعة. أهـ. وانظر عمدة القارىء ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسختي وز،، وم.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة «ح».

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق (٢) في أعلاه.

<sup>(</sup>٦) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٨٣/١.

 <sup>(</sup>٧) هذا مما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>A) في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق... إلخ (١) من كتاب أخبار الآحاد (٩٥) حديث رقم (٨٤). انظر الفتح ٢٣١/١٣.

<sup>(</sup>٩) أسنده في كتاب الأذاّن (١٠) باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (١٧) حديث رقم (٦٢٨) مختصراً. وفيه: دارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا...، الفتح ١١٠/٢ وفي باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

قُولُهُ: (٢٧) باب التناوب في العلم<sup>(١)</sup>.

[ ٨٩] حدثنا أبو اليان، أنا شعيب عن الزَّهْريِّ. ح وقال /ز ٢٢ أ/ ابن وهب: انا يونس، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن أمية بن عبدالله بن عباسٍ، عن عمر، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيدٍ، وهي من عوالي المدينة... الحديث (٢).

أورده المصنف هنا مختصراً، وأورده في كتاب النكاح (٢) عن أبي اليان مطولاً. وأما طريق ابن وهب المعلقة هنا، فقال ابن حبان في صحيحه: ثنا محد بن الحسن ابن قتيبة. ح وقال أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري: حدثنا محد بن إبراهيم، ثنا محد بن الحسن، هو ابن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يُونُسُ، فذكره مطولاً، لكن ليس في طريقه أول الحديث. بل أوَّلُه (١٠)، قال ابن عباس: « لم أزل حريصاً على أن أسال عمر عن المرأتين... الحديث (٥).

وهٰذه الزيادة التي في أوله: «كنت وجارِ لي... إلخ لم يروها عن الزهري، إلاَّ شُعَيْبٌ (٦)، (والله أعلم)(٧).

<sup>(</sup>٤٩) من نفس الكتاب السابق، حديث رقم (٦٨٥) مختصراً. انظر الفتح ٢٠٠/٢.

وفي باب المكث بين السجدتين (١٤) حديث رقم (٨١٩) مختصراً وفيه: «لو رجعتم إلى أهليكم...» الفتح ٣٠٠/٢.

وأسنده مطولاً في كتاب الأذان (١٠) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة... إلخ (١١) حديث رقم (٦٣). وفيه: «ارجموا إلى أهليكم فاجتمعوا فيهم وعلموهم» انظر الفتح ١١١/٢.

وأسنده أيضاً في كتاب الأدب (٧٨) باب رحمة الناس والبهائم (٢٧) حديث رقم (٦٠٠٨) انظر الفتح ٤٣٧/١.

<sup>(</sup>١) من كتاب العلم (٣). انظر الفتح ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) كتاب رقم (٦٧) باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حديث رقم (٥١٩١). انظر الفتح ٢٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤) على هامش نسخة م ق ١٢ أ: «بل أوله أني كنت أنا وجار لي من الأنصار. وليس عنده لم أزل حريصاً ، قاله وكتبه محمد بن السخاوي.

<sup>(</sup>٦،٥) قال الحافظ في الفتح ١٨٥/١: هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة، عن حرملة عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول وهو مقصود الباب، وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري نص على ذلك الذهلي. والدارقطني، والحاكم وغيرهم. أه. وكذا في عمدة القارى، ٥٦/٢

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من م، ح.

قُولُهُ في: (٣٠) باب من أعاد الحديث ثلاثاً لِيُفْهَمَ عنه<sup>(١)</sup>،

وقال النبي، عَلِيْتُهِ: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي، عَلِيْتُهِ: «هل بلغت» ثلاثاً. انتهى(٢).

أما الحديث الأول فهو طرف من حديثٍ لأبي بَكْرَةً: وقد اسنده المؤلف في الشهادات (٢) /ح ١٧ أ/ وأوله: « ألا أُنَبِئُكُمْ بالكبائر ثلاثاً ؟ قلنا: بَليٰ... الحديث.

وأسنده في الديات(٤) أيضاً بلفظه المُعَلَّق.

وأما حديث ابن عمر ففي الحدود (٥) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أخيه واقد عن أبيه، عن عديث. وفيه اللفظ المُعَلَّقُ.

قُولُهُ فِي: [ ٣٢] بَانِكُ عِظْةً [ الإِمام](١) النساءَ وتعليمهنَّ(١).

عقب حديث [٩٨] شعبة، عن أيّوب، سمعت عطاء، سمعت ابن عباس. قال: أشهد على رسول الله (١٨) على أو قال عطاء: اشهد على ابن عباس. الحديث. [و](١) قال إسماعيل: عن أيّوب، عن عطاء، [وقال] عن ابن عباس: أشهد على النبي عَلَيْتُهُ. انتهى (١٠).

# وحديث إسهاعيل وهو ابن عليَّة أسنده المؤلف في الزكاة(١١)

<sup>(</sup>١) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) كتاب رقم (٥٢) باب ما قبل في شهادة الزور... الخ (١٠) حديث رقم (٢٦٥٤). الفتح ٢٦١/٥.

<sup>(</sup>٤) أقول أسنده في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٨٨) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (١) حديث رقم (١٩١٩) وفيه: ووشهادة الزور الملاتائي الفتئج ٢٦٤/١٦ أما ما أشار إليه في كتاب الديات (٨٧) فهو في باب قول الله تعالى: (ومن أحياها...) (٢) حديث رقم (١٨٧١) وفيه: وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. الفتح ١٩١/١٢. وكما ترى فإنه ليس في هذه الرواية معنى الترجة لأنه لم يذكر العدد واللائاء الذي بوب له المصنف. بينا نلاحظ ذلك في الرواية التي سبقتها، وذلك من ذكر واللائاء. أه.

 <sup>(</sup>٥) أي في كتاب الحدود (٨٦). باب ظهر المؤمن حتى الا في حدّ أو حتى (٩) حديث رقم (٦٧٨٥). الفتح ٨٥٠/١٢

<sup>(</sup>٦) زيادة على الأصول من صحيح البخاري.

 <sup>(</sup>٧) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: النبي.

<sup>(</sup>٩) زيادة من صحيح البخاري

<sup>(</sup>١٠) انظر الفتح ١٩٢/١.

<sup>(</sup>١١) كتاب رقم (٢٤) باب العرض في الزكاة (٣٣) حديث رقم (١٤٤٩). انظر الفتح ٣١٢/٣.

قولُهُ: (٣٤) باب كيف يُقبض العِلمُ(١)، وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر ابن حَزّم، انظر ما كان من حديث رسول الله(٢)، عَيَالِتُه، فاكتبه، فإني خفت دُورسَ العلم، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي، عَيَالِتُه، ولتفشوا العُلمَ ولتجلسوا حتى يُعَلَّمَ [من لا يعلم](٢)، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً. انتهى(٤).

وقع في روايتنا من طريق أبي ذَرِّ. وفي الأصل المسموع على أبي الوقت عقب هذا الكلام، (وقال البُخَارِيُّ)<sup>(ه)</sup>: حدثنا العلا<sup>ء</sup> /ز ٢٢ ب/ بنُ عبدالجَبَّارِ، ثنا عبدالعزيز بن مُسْلِم عن عبدالله بن دينار بذلك. إلى قوله: « ذهاب العلماء ». وهذا مشعر بأنَّ باقي الكلام مُدرجٌ من كلام البُخَاريِّ على كلام عُمَر بن عبدالعزيز. وهذا يقع له في الصحيح كثيراً (١).

وقد أخرج أبو نُعَيْم في مستخرجه بأن كلام عمر بن عبدالعزيز انتهى عند قوله « ذهاب العلماء » وأن الباقى من كلام البُخَاريً (٧).

وقد رويناه في كتاب أدب المُحَدِّثِ للحافظ عبدالغني بن سعيد الأزْدِيِّ من

<sup>(</sup>١) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ح (النبي) وكذلك في صحيح البخاري

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر بما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من وح.

<sup>(</sup>٧،٦) قال الحافظ في الفتح ١٩٥/١: قوله ٥ حدثنا العلاء ٤ لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني، ولا كريمة، ولا ابن عساكر إلى قوله: دهاب العلماء ٤ وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر، او من كلامه، ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر. وبه صرح أبو نعيم في المستخرج، ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك. وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبدالعزيز، رحمه الله تعالى. أه. وانظر عمدة القارىء ٨٧/٢.

وقال العيني: والمقصود منه أن العلاء روى كلام عمر بن عبدالعزيز إلى قوله وذهاب العلماء وقط قلت، أما بعد قوله ذهاب العلماء يحتمل أن يكون من كلام عمر، ولكنه لم يدخل في هذه الرواية ويحتمل أن لا يكون من كلامه وهو الأظهر. وبه صرح أبو نعيم في المستخرج. فإذا كان كذلك يكون هذا من كلام البخاري أورده عقيب كلام عمر بن عبدالعزيز بعد انتهائه. أنبأني الشيخ قطب الدين عبدالكرم إجازة، قال: أخبرني جدي، إجازة الحافظ الثقة العدل، قطب الدين عبدالكرم، ثنا محد بن عبدالمنعم بقراءتي عليه، أنبأنا عبدالعزيز بن باقا البغدادي، إجازة، أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحد بن محد ابن غالب البرقاني، أنبأنا الإمام الحافظ الإساعيلي، ثنا العلاء بن عبدالجبار، ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن ديار، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم فذكره إلى قوله ووذهاب العلماء و.

طريق عبدالعزيز بن مُسْلِم به.

وقد وقع لنا عالياً فيا قرأت على أحمد بن علي بن تميم، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عمر [بن الَّلتِّي]، أنا أبو الوَقْتِ، أنا عبدالرحن بن محمد [الدَّاوُديُّ]، أنا عبدالله بن أحمد [السَّرْخَسيُّ]، أنا عبدالله بن عمدالرحن الدَّارِمِيُّ(۱)، أنا يحيى بن حسان، ثنا عبدالعزيز بن مسلم به.

ورويناه في تاريخ أصبهان لأبي نُعيم (٢) من طريق درهم بن مظاهر، عن عبدالعزيز بن مسلم به. ولفظه «كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله، عَلَيْتُهُم، فاجمعوه وآحفظوه، فإني خفت دُروسَ العلم، وذهاب العلماء ».

أخبرنيه على بن محمد بن أبي المجد الصايغ، عن أبي بكر الدَّشْتِيِّ، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا مسعود الجَهال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في تاريخه: ثنا الحسين بن محمد بن علي بن الجارود، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا درهم ابن مظاهر، بهذا.

وأخبرناه عمر بن على الأنصاريَّ، إذناً مشافهة، عن عبدالكريم [بن عبدالنّورِ] ابن منبر، أنَّ عبدالعزيز بن عبدالمنعم [الحَرَّانِيَّ]، أخبره: أنا أبو على بن الخُريْف، أنا (القاضي) (٢) أبو بكر الانصاريُّ، أنا أبو محمد الجَوْهَريُّ، انا ابو الحسن (١٠) بن المُظَفَّر [الدَّاوُديُّ]، ثنا أبو بكر البَاعَنْدِيُّ، ثنا شيبان (بنُ فَرُّوخِ) (٥)، ثنا عبدالعزيز نحوه. /ح ١٧ ب/.

وقد وقع لي من وجهِ آخر، وفيه زيادة:

أخبرني أحمد بن علي بن يحيي بن تميم، بالسند المتقدم إلى الدَّارِمِيِّ<sup>(١)</sup>: أنا

<sup>(</sup>١) وروايته في سننه ١٠٤/١ باب من رخص في كتابة العلم (٤٣) حديث رقم (٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) والمطبوع تحت عنوان وكتاب ذكر أخبار أصبهان، ٣١١/١.

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسختي م، ز.

<sup>(</sup>٤) في نسخ المخطوطة وأبو الحسين، والتصويب من كتب التراجم وهو محمد بن المظفر بن محمد بن داود البوشنجي الداوودي الحافظ أبو الحسن ( ٣٧٤ ـ ٤٦٠٧ هـ) انظر العبر ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ١م٥.

<sup>(</sup>٦) روايته في سننه ١٠٤/١ باب من رخص في كتابة العلم (٤٣) حديث رقم (٤٩٣).

إساعيل بن ابراهيم، أبو معمر، عن أبي ضمرة، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله ابن دينار، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن آكتُبُ إليَّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله، عَيْلِيَّةٍ، وبحديث عمرة بنت عبدالرحن، فإني (قد) (١١) خفت دُرُوسَ العلم وذهاب أهله.

ورواه محمد بن سعد في الطبقات (٢)، والحسن بن علي الحلواني في سننه، عن يزيد ابن هارون، عن يحييٰ بن سعيد.

ومن طريق يزيد بن هارون أيضاً، رواه البَيْهَقيُّ في المدخل.

وإنما خص عمرة، دون غيرها بالذكر، لأنها خالة أبي بكر بن حزم، وكان ابو بكر عاملاً بالمدينة لعمر بن عبدالعزيز /ز ٢٣ أ/ فلهٰذا كتب إليه، والله أعلم.

قولُهُ: (٣٦) باب هل يجعل (٢) للنساء يوماً ؟

[ ۱۰۲ ] \_ حدثنا محمد (بنُ بَشَّارِ)<sup>(۱)</sup>، ثنا غُنْدَرٌ، عن شعبة عن عبدالرحمن بن الأَصبهانيُّ، عن ذكوان، عن أبي سَعِيدٍ... الحديث «ما مِنْكُنَّ امرأة تُقَدِّمُ ثلاثةً من ولدها... الحديث ».

وعن عبدالرحل بن الأصْبَهانِيِّ، سمعت أبا حازم، عن أبي هُرَيْرَةَ، وقال (٥): « ثلاثةً لم يبلغوا الحنْثَ »(٦).

وهٰذا معطوف على الإسناد الأول، وليس تعليقاً (٧).

وقد رواه مُسْلمٌ (٨) ، والنَّسَائِيُّ (١): عن محمد بن بشار بالإسنادين كما ساقه

<sup>(</sup>۱) سقطت من دح.۱.

<sup>(</sup>٣) أي يجعل الإمام، وللأصيلي وكريمة، « يجعل» بضم أوله وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك انظر الفتح ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة «م».

<sup>(</sup>٥) الواو في قوله ووقال؛ للعطف على محذوف تقديره مثله، أي مثل حديث سعيد. قاله الحافظ في الفتح ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ١٩٦/١: (تنبيه): حديث أبي هريرة مرفوع. والواو في قوله ، وعن عبدالرحمن، للعطف على قوله أولا ، عن عبدالرحمن، والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بالاسنادين، فهو موصول ووهم من زعم أنه معلق. أه. وانظر عمدة القارى، ٩٤/٢.

<sup>(</sup>A) في صحيحه ٢٠٢٩/٤ كتاب البر والصلة والآداب (٤٥) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٤٧) حديث رقم ١٥٣ ـ (٢٦٣٤).

 <sup>(</sup>٩) لم أُجده في الصغرى من هذا الطريق وإنما هو من طريق عوف، عن محمد، عن أبي هريرة في كتاب الجنائز، باب
من يتوفى له ثلاثة (٢٤) انظر سنن النسائي ص ٣٠٥ (الهندية) وربما تكون هذه الرواية في الكبرى.

البُخَارِيُّ (١). وكذا أخرجه أبو نُعَيْم من طريق الحسن بن سُفْيَانَ، عنه.

قولُهُ: (٣٧) باب لِيُبَلِّغ العِلْمَ الشاهدُ الغِائبَ (٢) ، قاله ابن عباس ، عن النبي ، مَالِيّهِ (٢)

قلت: حديث ابن عباس أسنده المؤلف في الحج<sup>(1)</sup> لكن لفظه: «ليبلغ الشاهد الغائب». وفي الباب عن جماعة من الصحابة (٥) بهذا اللفظ، والظاهر أن قوله: «قاله ابن عباس» أراد بالمعنى لا باللفظ (٦).

قولُهُ في: (٣٩) باب كتابة العلم(٧).

عُقَيْبَ حديث [١١٣] وهب بن منبّه، عن أخيه همَّام، سمعت أبا هريرة، يقول: ما من أصحاب النبي، عَلَيْكُمْ ، أحد أكثر حديثاً [عنه] (٨) مني، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب، ولا أكتب.

تابعهُ معمر، عن همام، عن أبي هريرة (١).

<sup>(</sup>١) في نسخة م: وخ، اختصار البخاري وكذلك فعل في مسلم والنسائي فكتب (م، س).

<sup>(</sup>٢) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجة للباب.

<sup>(1)</sup> كتاب رقم (٢٥) باب الخطبة أيام مني (١٣٢) حديث رقم (١٧٣٩) والفتح ٥٧٣/٣.

<sup>(</sup>٥) فغي البخاري أسنده عن أبي بكرة في كتاب العلم (٢) باب لببلغ الشاهد الغائب (٣٧) حديث رقم (١٠٥) الفتح ١٩٩/١ وفي باب رب مبلغ أوعى من سامع (٩) حديث رقم (٢٧) الفتح ١٩٩/١. وفي كتاب المغازي (٦٤) باب من قال: باب حجة الوداع (٧٧) حديث رقم (٤٤٠١) انظر الفتح ١٠٨/٨. وفي كتاب الأضاحي (٧٧) باب من قال: الأضحى يوم النحر (٥) حديث رقم (٥٥٥) الفتح ٢٠/١٠. وفي كتاب الفتن (٩٦) باب قول النبي، على : ولا ترجعوا بعدي كفاراً... (٨) حديث رقم (٧٠٧) الفتح ٢٦/١٣. وفي صحيح مسلم كتاب الحج (١٥) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها... (٨٢) حديث رقم (٤٤٦) وعن أبي شريح أخرجه النسائي ص ٤٥٣ (الهندية) كتاب الحج (١١١) باب تحريم القتال فيه. وعن بهز عن أبيه، عن جده، أخرجه أحد في مسنده ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ١٩٨/١: وليس في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم، وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليفه هو العلم أ هـ. ونازعه العيني في هذا فقال: ليس كذلك بل هو مثل ما في الحديث المذكور، غاية ما في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديث وهو لفظة العلم. أ ه. عمدة القارىء ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب العلم (٣) انظر الفتح ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري.

 <sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢٠٦/١ وقال الحافظ: وقوله وتابعه معمره: أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث، عن همام. أه. الفتح ٢٠٧/١ وانظر عمدة القارئء ١٣٤/٢.

قرأت على فاطمة بنت العز محمد بن أحمد بن محمد، بدمشق، عن سليانَ بن حرة، أنَّ جعفر بن عليِّ المقرىء ، أخبرهم: أنا عبدالله بن عبد الجبار العُثمانيُّ ، أنا محمد بن أحمد [بن] (۱) الحطاب الرَّازي ، أنا علي بن محمد الفارسي ، أنا أبو أحمد (۲) ابن الناصح المُفسِرُ (۲) ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي ، ثنا حجاج (هو) (۱) ابن يوسف الشاعر ، أنا عبدالرزاق (۱) ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: لم يكن من أصحاب النبي ، عَرِيلِي [أحد ] (۱) أكثر حديثاً مني إلا عبدالله بن عمرو ، فإنه كتب ، ولم أكتب » . هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . /ح ۱۸ أ/ .

وقد تابع حَجَّاجاً عليه أحمدُ بن منصورِ الرَّمادِيُّ: رواه البَغَوِيُّ في شرح السنة<sup>(۷)</sup> من طريقه<sup>(۸)</sup>.

رواه ابن مَنْدَه في الوصية من طريق مُجَاهدٍ، عن أبي هريرة نحوه.(١)

# قولُهُ: (٥٠) باب الحياء في العلم(١٠)

(١) من نسخة م وسقطت من نسختي ز، ح.

(۲) في نسخة م: أبو محمد.

(٣) سقطت كلمة والمفسر ، من وز ، وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الناصح بن شجاع بن المفسر الدمشقي الفقيه الشافعي (ت: ٣٣٨٥). انظر العبر ٣٣٨/٢.

(٤) حذفت من نسختي ز، ح.

- (٥) في مصنفه ٢٠٧/١، باب كتابة العلم. رقم (٢٠٤٨٩) وقال الحافظ في الفتح ٢٠٧/١ والمتابغة المذكورة ـ أي متابعة معمر عن همام ـ أخرجها عبدالرزاق، عن معمر، وأخرجها أبو بكر علي المروزي في كتاب العلم له، عن حجاج بن الشاعر عنه. أه. وانظر هدي الساري ص ٢١ وعمدة القارى، ١٣٤/٢. أقول: ويشير بهذا إلى رواية أبي بكر أحمد بن علي من سعيد القاضي لهذه المتابعة. وأبو بكر أحمد بن علي هو المروزي (ت: ٢٩٢) انظر خلاصة تذهيب الكيال ٢٤/١.
  - (٦) زيادة من مصنف عبدالرزاق ٢٥٩/١١.
- (٧) ٢٩٣/١. باب كتاب العلم رقم (١٣٧) أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران، أنا إساعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبدالرزاق أنا معمر، عن همام ابن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: «لم يكن من أصحاب النبي، عليه أحمد أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كتب ولم أكتب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من رواية وهب عن أخيه ومن رواية معمر.

(٨) جاء في نسخة ح بعد قوله ومن طريقة و زيادة: (عن سفيان، عن منصور. ح وبه إلى أبي نعم: ثنا أبو أحد محمد
 ابن أحد، ثنا أحمد بن موسى العدوي، ثنا إسهاعيل بن سعيد الكسائي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح).

وهذا على ما أعتقد جازماً سبق من الناسخ وذهول لأن هذه العبارة مكانها كيا في جميع النسخ في 1 باب الحياء في العلم، رقم (٥٠) وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر حيث ذكر هنالك هذا الكلام كها هنا تماماً وهو ألصق وأليق بذلك الباب من هنا. فليتنبه إليه.

(٩) ما بين القوسين سقط من نسختي ح، م.

(١٠) من كتاب العلم (٣). انظر الفتح ٢٢٨/١.

وقال مُجَاهدٍ: لا يتعلم العلم مُسْتحْي ولا مُسْتَكْبرٌ. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. / ز ٢٣ ب/ انتهى(١).

أما أثر مُجَاهِدٍ، فقرأته على محمد بن محمد بن محمد بن أبي الفرج التكريتي، أخبركم إبراهيم بن علي بن القُطْبِيِّ، حضوراً وإجازة، أنا أبو الفرج بن الصَّيْقَل، أنا أبو المكارم أحمد بن محمد التَّيْمِيُّ، أنا الحسن بن أحمد بن الحسن [الحَدَّادُ]، أنا أبو نُعيم في الحلية (٢)، ثنا محمد بن علي بن حُبَيْشٍ، ثنا عبدالله بن صالح البُخَارِيُّ، ثنا الحسن هو ابن المدينيِّ، واللفظ له، عن ثنا الحسن هو ابن الصَبَاح، ثنا علي بن عبدالله، هو ابن المدينيِّ، واللفظ له، عن شفيان، عن منصور. ح وبه إلى أبي نُعيْم (٢)، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا أحمد ابن موسى العَدَويُّ، ثنا إساعيل بن سعيد الكسائيُّ، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح .

وأخبرنيه عالياً أحد بن عبدالله الصّائعُ، أن أحمد بن علي الجَزَريَّ، أخبرهم: أنا المباركُ بن محمد الحَوَّاسُ، إجازة، أن عبيدالله بن عبدالله بن نجا، أخبرهم: أنا الحسين بن علي البُسْريُّ، أنا عبدالله بن يحيي السكريُّ، أنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّارُ، ثنا عباس بن محمد التُّرْقُفيُّ (١)، ثنا مسلم الحَوَّاسُ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن منصور، قال: قال مُجَاهِدٌ وفي رواية ابن أبي نجيح، عن مُجَاهِدٍ: قال: « إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتَحي ولا مُستكبرٌ ».

رواه عبد الغني بن سعيد، في أدب المحدث. والبَيْهَقيُّ في المدخل، من حديث عبدالله بن وهب، عن ابن عُييْنَة، عن منصور، عن مُجَاهدٍ، مثله.

وأخبرنا أحمد بن علي بن يحيى بن تَمِيم، بالسند المتقدم إلى الدَّارِميِّ (٥)، قال: أنا إبراهيم بن إسحاق، أنا جرير، عن رجل، عن مُجَاهد، قال: « لا يتعلم العلم من استكبر».

<sup>(</sup>١) أي ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) ۲۸۷/۳: وساق السند غير أنه قال: عن سفيان، عن مسعر، عن مجاهد.
 وقال الحافظ: وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق على بن المديني عن ابن عيينة عن منصور، عنه.

وقال الخالف؛ وهول جامد عداً وصله أبو تعم في الحديث من طريق علي بن المديني عن أبن عييت عن منصور ، عنه وهو إسناد صحيح على شرط المصنف. أه الفتح ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الحلية ٣/٢٨٧ ولفظه وإن هذا العلم لا يتعلمه مستح ولا متكبره. أه.

<sup>(1)</sup> أحد الثقات العباد، سمع محمد بن يوسف الفريابي وطبقته (ت: ٢٦٧هـ) العبر ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) روايته في سننه ١١٢/١ حديث رقم (٥٥٧) أقول وفي سنده رجل مجهول العين والحال.

وأما قول عائشة فهو في الحديث الذي أخبرني به أبو بكر بن العز [الفَرائِضِيّ]، عن أبي عبدالله بن الزَّرَادِ، أن الحسن بن محمد البَّكْريَّ، أخبرهم: أنا عبد المعز بن محمد [الهرّويُّ] أنا زاهر بن طاهر، أنا محمد بن عبد الرحمن [الكَنْجَروذيُّ]، أنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، ثنا جَدِّي(١)، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا محمد يعني ابن جعفر، ثنا شُعْبَة، عن إبراهيم بن المُهَاجر: سمعت صفية تحدث عن عائشة «أن أسهاء سألت النبيّ، على عن غسل المحيض... فذكر الحديث. قال: وسألته عن الغُسل من الجنابة، قال: « تأخذ إحداكن ماءها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تعم شؤون [ رأسيها ](٢)، ثم تفيض الماء على رأسها، فقالت عائشة: (نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ».

رواه أحمد في مسنده (٢): عن محمد بن جعفر، غُنْدَرٍ.

ورواه مسلم(١٤)، وابن ماجه(٥): عن بندار/ ز ٢٤ أ/ فوافقناهم بعلو.

ورواه أبو داود(١) من وجه آخر، عن شُعْبَةً.

ورواه عبد الرزاق في مُصنفه(٧): عن سفيان الثَّوْريِّ، وغيره.

ورواه مسدد في مسنده عن أبي عَوانة (١٨)، كلهم عن إبراهيم بن المُهَاجر. ورواه مسلم أيضاً (١) عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة نحوه.

هو ابن خزيمة الحافظ وروايته في صحيحه ١٢٣/١. باب غسل المرأة من الجنابة والدليل أن غسلها كغسل الرجل (1) سواء (۱۸٦) حديث رقم (۲٤۸).

من صحيح ابن خزيمة ، وفي المخطوطة «رؤوسها». (Y)

انظر ٦/١٤٧. (٣)

في صحيحه ٢٦١/١ كتاب الحيض (٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع (1) الدم (۱۳) حديث رقم (۲۱).

في سننه ٢١٠/١ كتاب الطهارة وسننها (١) باب في الحائض كيف تغتسل (١٢٤). حديث رقم (٦٤٢). (0)

في سننه ٨٤/١ كتاب الطهارة. باب الاغتسال من الحيض. حديث رقم (٣١٦) حدثنا عبدالله بن معاذ العنبري، (1) أخبرنا أبي، عن شعبة، عن إبراهيم - يعني ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة، عن عائشة... الحديث.

٣١٤/١ باب غسل الحائض. حديث رقم (١٢٠٨). (Y)

رواية مسدد هذه أخرجها أبو داود في سنه ٨٤/١ كتاب الطهارة. باب الاغتسال من الحيض. حديث رقم (A) (٣١٥) عنه، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن... الحديث.

في صحيحه ٢٦٢/١ كتاب الحيض (٣) باب (١٣) الحديث الذي يلي الحديث رقم (٦١) قـــال: وحدثنــا عبيد اللـه بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد (أي الإسناد المذكور في الحديث رقم ـ ٦١ -) نحوه.

ورواه يحيى بن سعيد القطان أيضاً عن شعبة: أخبرني به أبو الفرج بن حماد، أنا على بن إسماعيل [المَخْزُومِيُّ]، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن مسعود الجَمَّالُ، أنا الحسن بن أحمد الحَدَّادُ، أنا أبو نُعَيْم (١)، أنا حبيب هو ابن الحسن القَزَّازُ، ثنا يوسف هو ابن يعقوب القاضي، ثنا ابن أبي بكر هو محمد المُقدَّميُّ، ثنا يحيى بن سعيد القَطَّانُ، ثنا شعبة، فذكره.

وإبراهيم بن المُهَاجِرِ فيه مقال<sup>(١)</sup> ، لكنه لم يتفرد بالحديث، فقد رواه منصور بن صفية عن أمه.

أخرجه مسلم أيضاً (٢)، دون قوله عائشة.

وأساء المذكورة في أكثر الطرق إنها بنت ينزيند بن السكن الأَشْهَايَّسة الأَنْصَارِيَّةُ (٤).

ووقع في بعض طرق مسلم<sup>(ه)</sup>، دخلت أسهاء بنت شكل الأنصارية<sup>(١)</sup>، فقيل: هو تصحيف، وقيل: هي غيرها/ م ١٢ ب/، والله أعلم.

#### (£) ومن كتاب الطّهارة<sup>(٧)</sup>

## قولُهُ(٨): ﴿ وَبَيَّنَ النبي ، عَلِيلَةٍ ، أن فرض الوضوء مرة مرة ، وتوضأ أيضاً مرتين

(١) روايته هذه في مستخرجه على صحيح مسلم ق ٦٣ ب كتاب الطهارة. باب الاغتسال من الحيض.

(٣) في صحيحه ١٦٠/٢٦ كتاب الحيض (٣) باب (١٣) حديث رقم ٦ (٣٣٢) من طريق عمرو بن محمد الناقد، وابن
 أبي عمر.

(٤) انظر الإصابة ١٢٤/١٢ رقم (٥٨).

(٦) انظر ترجمتها وما قِيل فيها في الاصابة ١١٣/١٢ رقم (٤٥) وقد أشار الحافظ هناك إلى رواية مسلم هذه.

(٧) بياض في نسخة م. وفي البخاري وكتاب الوضوء، انظر الفتح ١٣٢/١.

(٨) أي قول أبي عبدالله البخاري، وهو ما علقه ترجمة للباب الأول من كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: (٦٦: المائدة) ﴿إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... الآية ﴾ قال أبو عبدالله: وبين النبي، ﷺ، أن فرض الوضوء... إلخ انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) قال الثوري وأحد بن حنبل: لا بأس به. وقال يحبي القطان: لم يكن بقوي. وقال أحد: قال يحبي بن معين يوماً عند عبد الرحن بن مهدي، وذكر إبراهيم بن مهاجر وآخر، فقال: ضعيفان، فغضب عبد الرحن وكره ما قال. وقال عباس بن يحبي: ضعيف. وقال المعجلي: جائز الحديث. وقال النسائي في الكنى: ليس بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر ليس به بأس.. إلخ الأقوال فيه انظر تهذيب التهذيب ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٦٢/١ كتاب الحيض (٣) باب (١٣) وحدثنا يحبي بن يحبي، وأبو بكر ابن أبي شيبة، كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: دخلت أمهاء بنت شكل... الخ.

مرتين (١)، وثلاثاً وثلاثاً (٢)، ولم يزد على ثلاث. قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي، عَيِّلْتُهِ (٢).

وقال بعد بابين (1): قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. أما حديث الوضوء مرة مرة، فأسنده المؤلف من حديث ابن عباس (٥). وأما حديث الوضوء مرتين مرتين، فأسنده من حديث عبدالله بن زيد (٦). وأما حديث الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، فأسنده من حديث عثمان بن عفان (٧). وبَوَّبَ على الأفعال الثلاثة (٨).

وقولُهُ(۱): «ولم يَزدْ على ثلاث». أراد أنه لم يَردْ شي الدائم على الزيادة على الثلاث ويؤيد ذلك ما قرأت على عثان بن محمد بن عثان الكَركيِّ، بدمشق، عن فاطمة بنت العز [المَقْدِسِيَّةِ]، سماعاً، أن أحمد بن عبد الدائم، أخبرهم: أنا يحيى ابن محمود [الثَّقِفَيُّ]، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نُعيْم، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان هو الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي، عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن الطهور؟ فدعا رسول الله/ ز ٢٤ ب/، عَلَيْلَةً، بماء فغسل يديه ثلاثاً، ووجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثاً، فقال: «هذا الطهور، من زاد فقد أساء وظلم، أو تعدى وظلم».

رواه إسحاق بن رَاهويه في مسنده: عن يعلى بن عبيد، عن النَّوْريِّ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٣٣/١: كذا في رواية أبي ذر ولغيره ، مرتين ، بغير تكرار .. وسيأتي هذا التعليق موصولاً في باب مفرد مع الكلام عليه . أه .

<sup>(</sup>٣) - بالتكرار رواية الأصيلي، وإليه أشار الحافظ فقال: زاد الأصيل ثلاثاً على نسق ما قبله. أ.هـ. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجة للباب المذكور. انظر الفتح ٢٣٢/١.

<sup>(1)</sup> أي في ٦١ ــ باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء) انظر الفتح ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الوضوء (١) باب الوضوء مرة مرة (٢٢) حديث رقم (١٥٧) انظر الفتح ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) في الكتاب نفسه. وباب الوضوء مرتين مرتين (٢٣) حديث رقم (١٥٨) الفتح ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٧) في الكتاب نفسه. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. حديث رقم (١٥٩) الفتح ٢٥٩/١.

 <sup>(</sup>A) أي جعلها عنواناً لباب كها مر في التعاليق رقم ٩ على الصفحة السابقة ورقمى (١، ٢).

<sup>(</sup>٩) أي قول أبي عبدالله الحافظ المذكور في ترجمة الباب رقم (١).

<sup>(</sup>١٠) أي دمن الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه، ﷺ، أنه زاد على ثلاث بل ورد عنه ﷺ ذم من زاد عليها، أ هـ قاله الحافظ في الفتح ٢٣٣/١.

ورواه النَّسَائِيِّ (۱) ، وابن مَاجَه (۲) من حديث يَعْلىٰ. ورواه ابن خُزَيْمَةَ في صحيحه (۲) من حديث الأَشَجْعِيِّ، عن سفيان. وقال: لم يسند هذا الخبر عن سفيان غير الأَشَجْعِيِّ، ويعلىٰ.

قلت: وروايتنا من طريق أبي بكر الحنفي ترد عليه.

ورواه أبو داود (١) من حديث أبي عوانة ، عن موسى بن أبي عائشة به . ولفظه : « فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم».

وهو مما ذكر مسلم أنه أنكر على عمرو بن شعيب، لأن النقص من الثلاث لا يوجب ظلماً ولا إساءة. ويمكن الجواب عن ذلك بأنه أمر سيء.

وقد وجدت لهذا الحديث شاهداً مطابقاً للترجمة، قوياً، (مستقيم السياق)<sup>(ه)</sup>، وإن كان مرسلاً.

أخبرني به محمد بن عبد الرحيم الجَزَرِيُّ، شفاهاً بالثغر<sup>(۱)</sup>، أن أحمد بن محمد بن قيس الفقيه، أخبرهم: أنا عبد الرحيم بن يوسف [المُوصِليُّ]، أنا عمر بن محمد [بن طَبَرْزَد] أنا أبو بكر بن أبي طاهر، أنا الجَوْهَرِيُّ، أنا أبو الحسن بن لولو، ثنا حزة بن محمد الكاتب، ثنا نُعَيم بن حاد<sup>(۷)</sup>، ثنا عبد العزيز بن محمد هو الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن أبي عمرو، مولى المطلب، عن المطلب بن حنطب،

(١) في سننه ٨٨/١ كتاب الطهارة. باب الاعتداء في الوضوء.

(٢) في سننه ١٤٦/١ كتاب الطهارة وسننها (١) باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (٤٨) حديث رقم (٤٢٣).

(٣) ١/٨٩/ بأب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من مرة... (١٣٦) حديث رقم (١٧٤) وانظر الفتح ١٣٣/١
 وعمدة القارىء ٢١٩/٢.

(٤) في سننه ٣٣/١ كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث رقم (١٣٥). وإسناده جيد قاله الحافظ في الفتح ٢٣٣/١ وزاد: لكن عده مسلم في جلة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة. وقيل: فيه حذف تقديره من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً ، الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطاً ، وهو مرسل رجاله ثقات. أه وانظر عمدة القارىء ٢١٨/٢، ٢١٩.

(٥) ما بين القرسين سقط من نسختي ح، م، وكذلك ذكر في النسختين ، قوياً ، قبل قوله: ، مطابقاً للترجة ، .

(٣) الثغر بالفتح ثم السكون، وراء كل موضع قرب من أرض العدو، وسمّي ثغراً من ثغرة الحائط لأنه يحتاج أن يحفظ للا يأتي العدو منه والثغور كثيرة... مراصد الاطلاع ٢٩٧/١. ويقصد بالثغر هنا الإسكندرية. والله أعلم.

(٧) انظر التعليق رقم (١).

(٨) في نسخة وح ه: عمر وهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبدالله أبو عثمان المدني. قال ابن سعد: مات في أول خلافة المنصور . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٨٦/٨ . الكاشف ٣٣٧/٢ . وخلاصة تذهيب الكمال ٣٩٣/٢ وفيه عمرو بن أبي عمر .

قال: قال رسول الله، عَلَيْكِم: «الوضوء مرة، ومرتان (١)، وثلاث، فإن نقص من واحدة، أو زاد على ثلاث، فقد أخطأ».

وأما قول أهل العلم، فقد عقد له ابن أبي شَيْبَةً في مصنفه باباً (٢). وأورد فيه ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، فمنها:

قال (٣): حدثنا ابن قُضَيْل، عن خصين، عن هلال بن يساف، قال: كان يُقال: « في (١) الوضوء إسراف، ولو كنت على شاطىء نهر ».

قلت: وهذا روی أحمد (٥)، وابن ماجه (٦)، معناه من حدیث عبدالله بن عمرو ابن العاص، مرفوعاً، وإسناده لین (٧).

ومنها: قال (٨): ثنا أبو الأحوس، عن أبي حزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبدالله: «الماء على أثر الماء يجزىء، وليس بعد الثلاث شيء».

ثنا وَكيعٌ<sup>(۱)</sup>، [حدثنا]<sup>(۱)</sup>الأَعْمَشُ، عن إبراهيم، قال: إني لأتوضأ بكوز الحبّ مرتين<sup>(۱۱)</sup> (كثرة الوضوء من الشيطان)<sup>(۱۲)</sup>.

وبهذا الإسناد (١٣)عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: «كثرة الوضوء من الشيطان» ثنا (١٤)يزيد بن هارون، عن العَوَّام، عن إبراهيم التَّيمْيِّ، قال: أول ما [يبدأ](١٥)

<sup>(</sup>۱) في ز؛ مرتين.

<sup>(</sup>٢) أي باب دمن كان يكره الإسراف في الوضوء، من كتاب الطهارات. انظر المصنف له ٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن أبي شيبة. انظر المصنف ٦٦/١، ٦٧.

<sup>(</sup>١) من المصنف وفي نسخ المخطوطة ومن.

<sup>(</sup>۵) في مسنده ۲/۲۲۱.

<sup>(</sup>٦) في سننه ١٤٧/١. كتاب الطهارة وسننها (١) باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (٤٨) حديث رقم (٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) أنظر الفتح ٢٣٤/١ وعمدة القارىء ٢١٩/٢. وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حيى بن عبدالله وابن لهيعة.

<sup>(</sup>A) القائل هو ابن أبي شيبة. انظر روايته هذه في المصنف ١٧/١ في نفس الكتاب والباب.

 <sup>(</sup>٩) القائل: حدثنا وكيع هو ابن أبي شيبة وروايته في مصنفه ٦٧/١.

<sup>(</sup>١٠) من المصنف ١/٧٦ وفي المخطوطة «عن».

<sup>(</sup> ١٦ ) وزاد ابن أبي شيبة: 1 يعنى بنصف الكوز x .

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ليس في هذه الرواية. وإنما في الرواية الآتية. وربما يكون ذلك ذهولاً من الناسخ.

<sup>(</sup>١٣) أي الإسناد المذكور في الرواية السابقة. انظر المصنف ٦٧/١ نفس الباب والكتاب.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة م: وأناء. والقائل حدثنا هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٦٧/١.

<sup>(</sup>١٥) من المصنف، وفي المخطوطة «بدأ».

الوسواس من الوضوء.

وأما قول ابن عمر، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج، أخبرني نافع مولى ابن عمر، وكان يرى الوضوء السابغ/ ز ٢٥ أ/ الإنقاء(١).

قولُهُ: (٩) باب ما يقول عند الخلاء (٢).

[ ١٤٢ \_] حدثنا آدم، ثنا شُعْبَةً، عن عبد العزيز بن صُهيّب، سمعت أنساً، يقول: كان النبي عَلِيَّةٍ، إذا دخل الخلاء، قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبْثِ والخبائث ».

تابعه ابن عَرْعَرة، عن شُعْبَةً.

وقال غُنْدَرٌ ، عن شعبة: إذا أتى الخلاء ».

وقال موسى، عن حَمَّاد، « إذا دخل ».

وقال سعيد بن زَيْدٍ ، ثنا عبد العزيز : « إذا أراد أن يدخل  $^{(7)}$  .

أما حديث ابن عَرْعَرة، فأسنده المؤلف في الدعوات (١) عنه.

وأما حديث غُنْدَرٍ فلم أظفر به من حديث شُعْبَة ، عن عبد العزيز بهذا اللفظ . فقد رواه احد في مسنده (٥) : عن محد بن جعفر ، وهو غُنْدَرٌ بلفظ « إذا دخل » . وإنما وقع بهذا اللفظ من حديث غُنْدَرٍ ، عن شُعَبْة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم . هكذا رواه الإمام أحد في مسنده عن غُنْدَرٍ ، والنّسَائيّ (١) ، وابن ماجه (٧) من حديث غُنْدَرٍ أيضاً .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٤٠/١: هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الانقاء عادة. أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الطهارة (١) أنظر الفتح ٢٤٢/١.

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه عقيب الحديث المرفوع رقم (١٤٢). انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٨٠) باب الدعاء عند الخلاء (١٥) حديث رقم (٦٣٢٢) الفتح ١٢٩/١١:

<sup>(</sup>٥) انظر ٣٦٩/٤، قال: وثنا محد بن جعفر، ثنا شعبة وحجاج، قال: حدثني شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم وأن رسول الله، ﷺ، قال: إن هذه الحشوش مختضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». أهر.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في السنن الصغرى من حديث غندر كها أشار، والمروى فيها في كتاب الطهارة (١) باب القول عند الخلاء (١٧) هو: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا إسهاعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله، عليه إذا دخل الحلاء قال: واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أه. وعليه فيحتمل أن تكون روايته له من حديث غندر في السنن الكبرى له أو غيرها من مؤلفاته.

<sup>(</sup>٧) في سننه ١٠٨/١: كتاب الطهارة وسننها (١) باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (٩) حديث رقم (٢٩٦).

ثم وجدته في مسند البزَّارِ، (قال)(١): ثنا محمد بن بَشَّارٍ، ثنا محمد بن جعفر، وهو غُنْدَرّ، ثنا شُعْبَةُ، فذكره عن عبد العزيز بلفظ « إذا أتى الخلاء، قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث »(١).

وأما حديث موسى وهو ابن اسماعيل التَّبُودْكِيَّ، أبو سلمة، فقال البَيْهَقِيَّ في السنن الكبير<sup>(۱)</sup> أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، أنا محمد بن أيوب، ثنا موسى، ثنا حماد هو ابن سلمة، عن عبد العزيز، عن أنس: «كان النبى، عَيِّلِيَّهُ، إذا دخل الخلاء، قال:.... فذكره».

وأما حديث سعيد، عن عبد العزيز وهو أخو حماد بن زيد، فقال البُخَارِيُّ في كتاب الأدب المفرد<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو النعمان هو عَارِمٌ، ثنا سعيد بن زيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثني أنس، قال: كان النبى، عَيَّلَةٍ، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»/ ح ١٩ ب/.

وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع، وهو تعقب مردود لما بيناه. وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضاً مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز، ولفظه: (وكان إذا أراد الخلاء»(٧).

وأخرجه البَيْهَقِيُّ من طريقه(٨). وقد رواه أبو دَاوُد (١) عن مُسَدَّدٍ، لكنه لم يسق

<sup>(</sup>١) سقطت من نسختي ح، م.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٢٤٤/١: هذا التعليق وصله البزار في مسنده، عن محمد بن بشار بندار، عن غندر بلفظه. أه
 وانظر هدى الساري ص ٢٢ وعمدة القارىء ٢٠٥٥/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر ٩٥/١ كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. وانظر إشارة الحافظ إلى هذه الطريقة في الفتح
 ٣٤٤/١، وهدي الساري ٢٢.

<sup>(</sup>٤) زاد في السنن (الفقيه).

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبير: أنا.

<sup>(</sup>٦) انظر ١٤٤/٢. باب دعوات النبي، على (٢٩١) حديث رقم ٦٩٢) وقال الحافظ في الفتح ٢٢٤٤/١: (تنبيه): سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق، تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكنه لم ينفرد بهذا اللفظ فقد رواه مسدد عن عبد الوارث، عن عبد العزيز مثله. وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري. أه. وانظر عمدة القارى، ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>A) في السنن الكبير له ١٩٥/١. كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء أخبرنا أبو بكر أحد بن الحسن القاضي، أنا أبو جعفر بن دحيم الشيباني، أنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس، أن النبي، عليه كان... الحديث.

<sup>(</sup>٩) في سننه ٢/١ كتاب الطهارة. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حديث رقم (٤).

لفظه / م ١٣ أ/.

قولُهُ: (١٦) باب من حمل معه الماء لطهوره(١).

وقال أبو الدَّرْدَاءِ: أليس فيكم صاحب النعلين، والطهور والوساد(٢).

هذا طرف من حديث إبراهيم، عن مسروق، قال: قدمت الشام، فذكر الحديث بهامه/ الحديث... فذكر الحديث بهامه/ ز٢٥ ب/.

وقد أسنده المؤلف في المناقب<sup>(٦)</sup>؛ والاستئذان<sup>(١)</sup>، وبدء الخلق<sup>(۵)</sup> من طرق إلى إبراهيم.

قُولُهُ في: (١٧) باب من<sup>(١)</sup> حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء<sup>(٧)</sup> .

عقب حديث [ ١٥٢] محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن أبي مَيْمُونِة، سمع أنس بن مالك، يقول: «كان رسول الله، عَيْلِيَّةٍ، يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة مِنْ ماء وعنزة، فيستنجي (٨) بالماء ». تابعه النضر وشاذان. عن شُعْبَة (١).

<sup>(</sup>١) من كتاب الوضوء (٤). انظر الفتح ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة الباب. انظر المرجع السابق.

وقال الحافظ: هذا الخطاب لعلقمة بن قيس، والمراد بصاحب التعلين وما ذكر معها عبدالله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي، ﷺ في ذلك. وصاحب التعلين في الحقيقة هو النبي، ﷺ، وقيل لابن مسعود صاحب التعليق مجازاً لكونه كان يحملها. أه الفتح ٢٥١/١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) في كتاب فضائل الصحابة (٦٢). باب مناقب عهار وحذيفة، رضي الله عنهها، حديث رقم (٣٧٤٢) وحديث رقم ٣٧٤٣) انظر الفتح ٧٠٤٧. ٩٠/٠

وأسنده كذلك في باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٢٧) من نفس الكتاب حديث رقم (٣٧٦١) الفتح ١٠٢/٧ وانظر عمدة القارىء ٢٧٧/٢ حيث ساق هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٧٩) باب من ألقى له وسادة (٣٨) حديث رقم (٦٢٧٨) الفتح ٦٨/١١.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٥٩) باب صفة إبليس وجنوده (١١) حديث رقم (٣٢٨٧) الفتح ٢٣٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) ليست في البخاري. انظر الفتح ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الوضوء (٤). انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>A) في البخاري: يستنجي. والعنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها أسنان، وقيل هي الحربة القصيرة، ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العنزة، عصا عليها زج، بزاي مضمومة ثم جيم مشددة، أي أسنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي، كليل ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي، كلي ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من الات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله. أه كلام ابن حجر. الفتح ٢٥٢/١. وانظر عمدة القارى، ٢٧٩/١ وزاد: وفي التلويح: العنزة عصا في طرفها الأسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. أه. وفي مختار الصحاح ص ٢٥٥٤: والعنزة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها زج كزج الرمح. أه.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢٥٢/١.

أما حديث النضر، وهو ابن شُمَيْل، فأخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أنا أحمد بن أبي طالب، إذناً إن لم يكن ساعاً، عن عبد اللطيف بن محمد [الحَرَّانِيِّ]، أن طاهر بن محمد بن طاهر، أخبره: أنا عبد الرحمن بن حمد الدَّونِيُّ، أنا أحمد بن الحسين [الدِّينَورِيُّ]، أنا أحمد بن محمد بن إسحاق [الدِّينَورِيُّ]، ثنا أحمد بن شُعَيْبٍ (۱)، أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر، أنا شُعْبَةُ، عن عطاء بن أبي أحمد بن شعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله، عَيَّالِيُهُ، إذا دخل الخلاء أحمل (أنا وغُلام) (۱) [معي] (۲) نحوي إداوةٍ من ماء فيستنجي بها».

وأما حديث شاذان، وهو أسود بن عامر، فأسنده المؤلف في الصلاة (١٠)، عن محمد بن حاتم بن بُزَيْع ، عنه به.

قُولُهُ في: (٢٠) باب الاستنجاء بالحجارة(٥).

عقب حديث [ ١٥٦] زهير (١) عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره (٧)، ولكن عبد الرحن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبدالله، يقول: أتى النبي، عَلَيْكُمُ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار... الحديث.

قال: وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه: عن أبي إسحاق، حدَّثني عبد الرحن ابن الأسود (^).

<sup>(</sup>١) هو الحافظ النسائي، وروايته هذه في سننه ٤٢/١ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء. وقال الحافظ في الفتح ٢٥٢/١: حديثه ـ أي النضر بن شميل ـ موصول عند النسائي. أه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ز ۽ وأنا غلام ۽ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٨) باب الصلاة إلى العنزة (٩٣) حديث رقم (٥٠٠) انظر الفتح ٥٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٥٥/١.

 <sup>(</sup>٦) هذا الحديث مذكور في «باب لا يستنجى بروث» رقم (٢١) من نفس الكتاب انظر الفتح ٢٥٦/١ وليس في
 هذا الباب الذي ذكره البخاري وساق الحديث تحته.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ٢٥٦/١، ٢٥٦/١ قوله: « ليس أبو عبيدة » أي ابن عبدالله بن مسعود. وقوله « ذكره » أي لي ، ولكن عبد الرحمن بن الأسود » أي هو الذي ذكره في بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد الرحمن ، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن ـ مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له ـ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة ، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة ، عن أبيه غبدالله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق ، فعراد أبي إسحاق هنا بقوله « ليس أبو عبيدة ذكره ، أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة ، وإنما أرويه عن عبد الرحن . أه .

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٢٥٦/١: وقال الحافظ في الفتح ٢٥٨/١ في قوله: ﴿ وقال ابراهيم بن يوسف عن أبيه ﴾: يعني يوسف بن

قولُهُ: (٢٤) باب الوضوء ثلاثاً، ثلاثاً(١).

[ ۱۵۹] \_ حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الأُوَيْسِيَّ، حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد، أخبره: أن حُمْرانَ مولى عثمان، أخبره: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات(٢)... الحديث(٣).

[ ١٦٠ ] \_ وعن إبراهيم، قال: قال صالح بن كَيْسانَ، قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حُمْرانَ، فلما توضأ عثمان، قال: لأحدثنكم (١٠ حديثاً، لولا آية ما حَدَّنتكموه؟... الحديث.

قلت: زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن حديث ابراهيم، عن صالح مُعلق. وليس كذلك (٥)، بل هو مخطوف على الإسناد الأول، ثم وجدت أبا نعيم في المستخرج (٢) قد أخرج من طريق أحمد بن يونس، وسليان بن داود الهاشمي، جيعاً، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، فذكر الحديث الأول. ثم أخرج عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن موسى بن إسحاق، عن عباس (v) محمد، هو الدّوريّ، عن يعقوب (v) ابن سعد، ثنا أبي، قال: قال صالح بن كيْسانَ، فذكره. وقال بعده: رواه البخاري/ ز ٢٦ أ/ عن الأويْسِيّ، عن إبراهيم ابن سعد، عن ابن شهاب، ثم قال فيه: [و] (٨) عن إبراهيم، قال: قال صالح، قال

إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً. أراد البخاري بهذا التعليق الرد على زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كها حكى ذلك عن سليان الشاذكوني، حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. قال: وليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن و لم يقل ذكره لي. انتهى. وقد استدل الإساعيلي أيضاً على صحة ساع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن يكون يجي القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ماليس بساع لأبي إسحاق وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدنيس أه وانظر أيضاً عمدة القارى ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>١) من كتاب الوضوء (١) انظر الفتح ٢٥٩/١.

 <sup>(</sup>٢) اللفظ الذي أثبته الحافظ هنا هو رواية الأصيلي وكريمة، وأما رواية أبي ذر وأبي الوقت فهي وثلاث مرار ٩. انظر الفتح ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> في البخاري: ألا احدثكم.

<sup>(</sup>٥) انظر قوله هذا في الفتح ١/٢٦١.

على صحيح مسلم ق ٥١ ب. كتاب الطهارة. باب ما ذكر في صفة الوضوء حدثنا سليان بن أحمد، ثنا علي بن
 عبد العزيز، ثنا سليان بن داود، وأحمد ابن يونس، قالا: ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب...

 <sup>(</sup>٧) سقطت من نسخة وح٠.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وح ا (٤) زيادة من البخاري.

أبو نعيم: فلا أدري هو مُعَقَّبٌ بحديث إبراهيم بن سعد، عن الزَّهْرِيِّ، أو ذكره: عن إبراهيم، بلا سهاع. انتهي.

فكأن هذا سلفَ الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق، لكن الحافظ جمال الدين في الأطراف قد جزم بكون البُخَاريِّ روى عن الأُويْسِيِّ، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح.

ويتأيد ذلك بأن مسلماً رواه (١) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه بالإسنادين معاً، وإذا كانا عند يعقوب، عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند الأويسيِّ كذلك (٢).

(ثم وجدته عند الأُويْسِيِّ في صحيح أبي عوانة، قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير، ثنا عبد العزيز الأُويْسِيِّ، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به (۱) والله أعلم) (۱).

قولُهُ: [ ٢٥ \_] باب الاستنثار في الوضوء (٥).

ذكره عثمان، وعبدالله بن زيد، وابن عباس [رضي الله عنهم] (١)، عن النبي الله (١٠). عن النبي الله (١٠). عن النبي الله (١٠).

وقال بعده ببابين: [ ٢٨ ] \_ باب المضمضة في الوضوء (١٠).

قاله ابن عباس، وعبدالله بن زيد [رضي الله عنهم]<sup>(۱)</sup>، عن النبي، عَلَيْتُهُ<sup>(۱)</sup>. وقد أسند المؤلف أحاديث الثلاثة<sup>(۱۱)</sup> في مواضع من الطهارة مطولاً ومختصراً/

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٢٠٥/١. كتاب الطهارة (٢) باب صفة الوضوء وكماله (٣) حديث رقم (١). وحديث رقم (٢).

 <sup>(</sup>٣) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٦١/١ فقال: ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه .. من
 حديث الأويسى المذكور .. فصح ما قلته بحمد الله تعالى. وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق. أه.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>A) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ في الفتح ٢٦٢/١: أما حديث عنهان فقد تقدم حديثه. أه وقال العيني: أما الذي رواه عنهان، رضي الله عنه، قد أخرجه موصولاً في الباب الذي قبله. أه عمدة القارى، ٣٠٨/٢.

ح ٢٠ أ/ (لكن حديث ابن عباس ليس فيه الاستنثار ، وكأنه يشير إلى ما رواه أحد (١) وأبو داود (٢) والحاكم(٢) من حديثه قال: قال رسول الله، عَلَيْتُهُ «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً ». لفظ أبي داود )(١) .

وقد قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق، عن سليان بن حمزة، أن الضياء، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني، أن أبا علي الحداد، أخبرهم: أنا أبو نعيم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (٥)، ثنا ابن أبي ذئب، عن قارظ هو ابن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، عن النبي، عليه مقال: « إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين، أو ثلاثاً ».

قولُهُ: (٢٩) باب غسل الأعقاب<sup>(١)</sup> وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ<sup>(٧)</sup>.

<sup>=</sup> أقول: يعنيان بذلك حديثه رقم (١٥٩) من وباب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، (٢٤).

انظر الفتح ٢٥٩/١ وليس فيه لفظ «الاستنثار» إلا أن الحافظ قال في شرح الحديث «قوله: فمضمض واستنثر» وللكشميهني «واستنشق» بدل واستنثر، والأول أعم وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة. أ هـ. الفتح ٢٥٩/١.

أقول: كأنه يشير بذلك إلى الحديث الذي أسنده في باب المضمضة في الوضوء (٢٨). حديث رقم (٦٤). انظر الفتح ٢٦١/١.

وأما حديث عبدالله بن زيد فقد أسنده المؤلف في مواضع من كتاب الوضوء (٤) مطولاً ومختصراً: أ ـ أسنده في وباب مسح الرأس كله... (٣٨)، من نفس الكتاب حديث رقم (١٨٥)؛ انظر الفتح ٢٨٩/١.

ب \_ وأسنده كذلك في وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، (٣٩) حديث رقم (١٨٦) انظر الفتح ٢٩٤/١. ج \_ وأسنده في وباب مسح الرأس مرة، (٤٢) حديث رقم (١٩٢) انظر الفتح ٢٩٧/١.

د ـ وأسنده في وباب الوضوء من التور؛ (٤٦) حديث رقم (١٩٩) انظر الفتح ٣٠٣/١.

وأما حديث ابن عباس فتقدم حديثه في صفة الوضوء في وباب غسل الوجه من غرفة ، رقم (٧) حديث رقم (١) حديث رقم (١٥). الفتح ٢٤٠/١). الفتح ٢٤٠/١ وليس فيه ذكر الاستنثار. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مارواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعاً واستنثروا مرتين بالفتين أو ثلاثاً ، ولأبي داود الطيالسي وإذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثاً ، وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>١) في مسنده ٢٢٨/١ بلفظ واستنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً ي.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٣٤/١ كتاب الطهارة. باب في الاستنثار حديث رقم (١٤٠) مثل لفظ الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٣) في مستدركه ١٤٨/١ وأخرجه شاهداً لحديث لقيط.

<sup>(1)</sup> مَا بِينِ القوسينِ سقط من ز، ح.

<sup>(</sup>ه) هو أبو داود الطيالسي. انظر روايته هذه في منحة المعبود ٥٢/١ ، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق والاستنشار والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. حديث رقم (١٧٢) وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ١٧٦٧٠.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق.

قال البُخاري في التاريخ (١٠): حدثنا موسى بن إساعيل، ثنا مهدي بن ميمون، عن ابن سيرين «أنه كان يغسل موضع الخاتم».

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٢): عن هُشَيْم، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه ».

قلت: الإسنادان إليه صحيحان، فيحمل على أنه كان في رواية التحريك واسعاً بحيث/ ز ٢٦ ب/ وصل إليه الماء وصولاً مستمكناً (٦).

وروي (١) عن أبي رافع، عن النبي، عَيِّلَتْهِ، أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه (٥) بسند ضعيف.

قولُهُ: (٣٢) باب التاس الوضوء إذا حانت الصلاة (١٦).

وقالت عائشة: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فالتُّمِسَ الماءُ، فلم يوجد، فنزل التيمم.

هذا طرف من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة الطويل في ضياع عقدها، ونزول آية التيمم(٧).

وقد أسنده المؤلف بعد قليل من حديث مالك (١) ، عن عبد الرحمن بالمعنى. وأسنده في التفسير (١) (من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بلفظه) (١٠) (والنكاح (١) ، والمناقب (٦) ، وغيرها (٦) )(١) .

<sup>(</sup>١) هو الكبير ٢٦٢/١ ترجة رقم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) ٣٩/٢. باب في تحريك الخاتم في الوضوء من كتاب الطهارة. وإسناده صحيح قاله الحافظ في الفتح ٢٦٧/١.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة م «متمكنا». وانظر معنى كلامه هذا في الفتح ٢٦٧/١.

<sup>(1)</sup> عَبر بصيغة التمريض لأن الحديث عند ابن ماجه، عن أبي رافع مرفوعاً بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١/١٥٣/. كتاب الطهارة وسننها (١) باب تخليل الأصابع (٥٤) حديث رقم (٤٤٩) وقال محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد: إسناذه ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله وفي الفتح ٢٦٧/١ إسناده ضعيف. أه.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>A) في كتاب التيمم (٧) باب (١) بدون ترجمة. حديث رقم (٣٣٤) انظر الفتح ١٤٣١/١.

 <sup>(</sup>٩) كتاب رقم (٦٥) تفسير سورة المائدة، باب وفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً، (٣) حديث رقم (٤٦٠٧)
 انظر الفتح ٢٧١/٨ وكذلك في حديث رقم (٤٦٠٨). الفتح ٢٧٣/٨.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من نسخة وح،

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٦٧). باب استعارة الثياب للعروس وغيرها (٦٥) حديث رقم (٥١٦٤). الفتح ٣٢٨/٩. وأخرجه كذلك في «باب قول الرجل لصاحبه. هل أعرستم الليلة إلخ (١٢٥) حديث رقم (٥٢٥٠) مختصراً. انظر الفتح

قُولُهُ: (٣٣) باب الماء الذي يُغْسَلُ به شعر الإنسان (٥). وكان عطاء لايرى (٦) بأساً أن يُتخذَ منها الخُيوطُ، والحبال (٧)، يعنى الشعور (٨).

قال محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة: ثنا<sup>(١)</sup> حسين بن حسن، ثنا هشيم (بن بشير)<sup>(١١)</sup>. عن عبد الملك بن أبي سليان، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمني<sup>(١١)</sup>.

وذكر ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، بلفظ: « لا بأس بأن يستمتع بشعور النساء، وكان الناس يفعلونه ».

قولُهُ فيه (١٢) وقال الزَّهري: إذا ولغ في إناء ليس له وَضُوءٌ غيرُهُ، يَتَوضأُ به» وقال سفيان،: هذا الفقه بعينه، يقول اللهُ: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [ ٤٣ : النساء ] وهذا ماءٌ، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. انتهى (١٣)

. 425/9

(٢) الحديث في كتاب فضائل الصحابة (٦٢). باب فضل عائشة، رضي الله عنها (٣٠). حديث رقم (٣٧٧٣) انظر الفتح ١٠٦/٧.

(٣) أي في كتاب اللباس (٧٧). باب استعارة القلائد (٥٨) حديث رقم (٥٨٨٢). الفتح ٢٣٠/١٠ وفي كتاب الحدود (٨٦). باب من أدب أهله أو خيره دون السلطان... (٣٩) حديث رقم (٦٨٤٤) وحديث رقم (٦٨٤٥) انظر الفتح ١٧٣/١٢.

(٤) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م. وانظر هدي الساري ص ٢٢ حيث أشار إلى وصل الحديث في هذه الكتب

(٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٧٢/١.

(٦) في البخاري زاد بعدها لفظ وبه ٩. وقال العيني وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ وبه ٩. وهو ظاهر. أ هـ عمدة القارىء ٣٣٣/٢ وهو ما سار عليه الحافظ ابن حجر في التغليق فلم يذكر وبه ١٤.

(٧) هذا نما علقه ترجة للباب.

(A) مدرج من قول الحافظ ابن حجر.

(٩) في نسخة ح: وأناء.

(١١) ما بين القوسين سقط من نسخة دح.

(١٠) وإلى رواية الفاكهي أشار الحافظ في الفتح ٢٧٢/١ فقال: هذا التعليق وصله محمد ابن إسحاق الفاكهي في وأخبار مكة ، بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح، أنه كان... إلى آخر المتن المذكور، وانظر عمدة القارىء ٣٣٣/٢.

ملاحظة: في نسخة وح، قال الفاكهي: محمد بن إسحاق.

(١٢) أي في الباب المذكور رقم (٣٣) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٧٢/١

(١٣) انتهى ما علقه ترجة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. قال الحافظ: جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين، وهما حكم شعر الادمي وسؤر الكلب. فذكر الترجة الأولى وأثرها معها، ثم ثني بالثانية وأثرها معها. ثم رجع إلى دليل الاولى من الحديث المرفوع. ثم ثنى بأدلة الثانية.

قال ابن عبد البر في التمهيد: حدثنا (عبدُ الوارث)(١) بن سفيان، ثنا قاسمُ بن أصبغَ، (ثنا محد بن وضاح)(١)، ثنا عبد الرحمن بن أبراهيم، هو دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ، وعبد الرحمن بن نمر، أنها سمعا الزهري، يقول في الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ، وعبد الرحمن بن نمر، أنها سمعا الزهري، يقول في إناء ولغ فيه كلبّ، فلم يجدوا ماء غيرهُ، قال: يتوضأ به (٢). قال الوليدُ: فذكرته لسفيان الثوري، فقال: هذا والله الفقه (بعينه)(١)، يقول الله عز وجلّ: ﴿ فلم تجدوا ماءً في النفس منه شيء، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم(١).

قولُهُ فيه (٥): وروى وهيب بن خالد، ثنا (٢) ابن عون عن محمد بن سيرين، أن النبيّ، عَلِيْتُهُ، لما حلق رأسهُ، قام (٧) أبو طلحة: فأخذ من شعرهِ فقام (٨) الناسُ فأخذوا. قال أبو بكر: فقلت لابن عون: «عمن ذكرهُ ؟ قال: عن أنس بن مالك، قال ابن عون: نبئت أنهم جعلوا شعر النبيّ، عَلِيْتُهُ، في الشَّكّ فهو عند آل أنس، وآل / ز ٢٧ أ / سيرين. انتهى.

هكذا ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن البخاري علقه بهذا السياق، ولم أره في الصحيح هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا. وإنما هو عنده من رواية عباد بن عباد (١)، عن ابن عون ، بمعناه.

وأما من رواية وهيب بن خالد، فلم أره. وقد وصلهُ الإساعيلي من رواية وهيب، فقال: أخبرناه ابن ياسين، ثنا عبدالله بن محمد بن سنانٍ، ثنا عبار بن معمر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة (م) (ز)

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٢٧٣/١: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه،
 ولفظه: وسمعت الزهري في إناه ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره، قال: يتوضأ به. وأخرجه ابن عبد البر من
 طريقة بسند صحيح، أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سقطت من ح، ز

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في الفتح ٢٧٣/١، عمدة القارى، ٣٣٥

<sup>(</sup>٥) أي في الباب رقم (٣٣) الفتح ٢٧٢/١

<sup>(</sup>٦) في نسخة ز: دأنا ، .

<sup>(</sup>٧) في دح،: تقدم. وأبو طلحة هو الأنصاري زوج أم سلمة، والدة أنس انظر الفتح ٢٧٤/١

<sup>(</sup>٨) في نسخة وحو: فقدم

<sup>(</sup>٩) حديث رقم ( ١٧١) في نفس الباب والكتاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليان، قال: حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين عن أنس أن النبي ﷺ، لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أ هـ انظر الفتح ٢٧٣/١

ابن عم وهيبِ، يعني عن وهيبِ (به)(١).

قولُهُ فيه (٢): [ ١٧٤] وقال أحد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: «كانت الكلابُ تقبلُ (٢) وتُدبرُ في المسجد في زمان رسول الله، عَلَيْتُ ، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك (١).

قال أبو نعيم في المستخرج على البخاريّ: أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة، ثنا إسحاق بن محمد، ثنا (مثله) موسى بن سعيد الدندانيّ، ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظه، عن ابن عمر، قال: كنت أبيتُ في المسجد على عهد رسول الله، عَلَيْتُهُ، فتى شاباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر (١) والباقي مثله.

وقال البيهقي في السنن الكبير (٧): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر بنُ إسحاق الفقية، أنا العباسُ بن الفضل الأسفاطيّ، ثنا أحمد بن شبيب به.

وهذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح، لكن ذكر الأصيلي أن في رواية ابراهيم بن معقل ِ النسفيِّ: «تُبولُ وتُقبلُ، وتُدبرُ »(^)

<sup>(</sup>١) سقطت من نسختي ز، ح

<sup>(</sup>٢) أي في الباب رقم (٣٣). انظر الفتح ٢٧٢/١

<sup>(</sup>٣) في البخاري: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ... انظر المرجع السابق قال الحافظ عند شرحه وكانت الكلاب ع: زاد أبو نعيم والبيهةي في روايتها لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح التحديث قبل قوله وتقبل ع ببول ع وبعدها واو العطف. وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية ابراهيم بن معقل، عن البخاري. وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، شيخ شبيب بن سعيد المذكور. أ هـ انظر الفتح ٢٧٨/١ وعمدة القارى، ٣٤٤/٢

<sup>(1)</sup> انظر الفتح ١/٢٧٨

<sup>(</sup>٥) سقطت من نسختي ح، ز.

<sup>(</sup>٦) وقد أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٢ فقال: وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي وغيرهما. أ هـ وفي عمدة القارىء ٢٤٤/٢، ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق، عن إسحاق بن محمد، حدثنا موسى بن سعيد، عن أحمد بن شبيب، وقال: رواه البخاري بلا سهاع. أهـ.

عن الحد بن سبب ، وقال: رواة المبحاري بر علي . الله الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدها رطباً قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الحسن محد بن محد بن الحسن، ثنا أبو عبدالله محد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا أحد بن شبيب ابن سعيد، أخبرني أبي، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني حزة بن عبدالله، أن عبدالله بن عمو قال: كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله، علي الله عنه أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فقال: وقال أحد بن شبيب فذكره المسجد، فقال: وقال أحد بن شبيب فذكره مختصراً، ولم يذكر قوله «تبوله.... الخ.

ونلاحظ أنه وقع اختلاف في السند بين رواية التغليق ورواية السنن، ويرجع ذلك حسب اعتقادي إلى ذهول الناسخ وسهوه.

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٢٧٨/١، وعمدة القارىء ٣٤٤/٢

قُولُهُ في: (٣٤) باب مَنْ لم يو الوُضُوءَ إلا من المخرجين(١)

وقال عطاءً فيمن يخرج من دبره الدُّودُ، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء<sup>(۱)</sup> قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف<sup>(۱)</sup>: ثنا حفص بن غياثٍ عن جريجٍ، عن عطاء، قال: يتوضأ إذا خرجت من دُبره، يعنى الدود.

وقال سعيدُ بن منصور: ثنا معاوية، ثنا رجلٌ، عن عبد الملك، عن عطاء في رجل يخرج<sup>(1)</sup> من دُبرهِ الدُّودُ، يعيدُ الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء.

قولُهُ فيه (٥): وقال جابرُ بن عبدالله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (١).

قرأت على فاطمة بنت العز، بدمشق، عن سليان بن حزة، أن جعفر بن علي الهمذاني، أخبره: أنا أبو طاهر السلفيُّ، أنا القاضي أبو الفتح إساعيل بن عبد الجبار الماكي، أنا أبو يعلى الخليلُ بنُ عبدالله الخليلي الحافظُ، ثنا محمد بن سليانَ، ثنا إسحاق بنُ محمد، ثنا عليُّ بن حرب، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش. حقال أبو يعلى إرز ٢٧ ب/: وحدثنا عليُّ بن أحمد بن صالح، ثنا محمد بن مسعود، ثنا سهل بن زنجلة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سفيان، عن جابر في الرجل يضحك في الصلّة؟ قال: يُعيد الصلاة، ولا يعيدُ الوضوء.

ورواه سعيدُ بن منصور في سننه (٧): عن أبي معاوية، فوافقناه فيه بعلوًّ. وقال الدارقطنيُّ في السنن (٨): حدثنا الحسين بن اساعيل، ثنا أبو هشام الرفاعيُّ ثنا وكيعٌ،

<sup>(</sup>١) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٢) هذا نما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) ٣٩/١: كتاب الطهارات: في إنسان يخرج من دبره الدود. الحديث الأول: ولفظه قال يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة وإسناده صحيح، قاله الحافظ في الفتح ٢٨٠/١ وانظر عمدة القارىء ٣٤٨/٢. وعطاء هو ابن أد ...ا...

<sup>(</sup>٤) في نسخة ح ١ خرج١.

<sup>(</sup>٥) اي في الباب رقم (٣٤) الفتح ١/٢٨٠

<sup>(</sup>٦) هذا نما علقه ترجَّة للباب المذَّكور. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) (٢): قال الحافظ في الفتح ٢٨٠/١: هذا التعليق \_ أي وقال جابر \_ وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرها، وهو صحيح من قول جابر. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها. أ هـ.

<sup>(</sup>A) ١٧٢/١ حديث رقم (٥٠) وصيغة الاداء في السند:.. أنَّا أبو هشام الرفاعي، ثنا وكيع، أنا الأعمش، عن أبي سفيان.. الحديث. وإسناده صحيح كما مر.

عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنه سئل عن الرجل يضحك في الصَّلاة؟ فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».

وقال<sup>(۱)</sup>: تابعهُ سفيان، وجرير، وزائدة، وأبو معاوية، وعمر بن عليّ، وغيرهم. قولُهُ فيه (۲): وقال الحسن هو البصريّ: « إنْ أخذَ من شعرهِ وأظفاره، أو خلع خُفَّيْهِ (۲) فلا وضوء علمه (1).

قال ابنُ أبي شيبة في المصنف (٥): ثنا هُشيّ، أنا يونس (٦) (بن عبيدٍ) (٧) (ومنصور  $(^{(1)})$  عن الحسن  $(^{(1)})$  .

وقال سعيد (بن منصور) (١٠٠) في السنن: حدثنا هُشيّم بسنده: « في رجل يأخذُ بشاربهِ وأظفاره، بعدما يتوضأ؟ قال: « لا شيء »(١١١)

قولُهُ فيه (١٦): « وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث ١٥٠١).

هذا مختصر من حديث لأبي هريرة، أخبرني به أحمد بن علي بن عبد الحق، بقراءتي عليه بدمشق، أخبركم أبو الحجاج الحافظ، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم [الحرّاني] أنا أبو علي بن أبي القاسم، أنا أبو بكر بن أبي طاهر، أنا الحسن بن عليّ

أي الدارقطني: وقوله هذا لم يقع في السنن إلا بعد أن ساق الحديث رقم (٤٧) وتكلم عليه، قال: وكذلك رواه
 عن الأعمش جاعة من الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير، ووكيع، وعبدالله بن داود
 الخريبي، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم. أ هـ انظر سنن الدارقطني ١٧٢/١

<sup>(</sup>٢) أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٣) في ح: ﴿ فَعَلَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذا مما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>۵) ١٨٧/١ كتاب الطهارة / من كان يقول: لا يغسل قدميه. وإسناده صحيح. قاله ابن حجر في الفتح ١٨١/١ وانظر ايضاً عمدة القارىء ٢٥٠/٢

<sup>(</sup>٦) في نسخة دح، ثنا

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من نسخة وح،

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من نسخة وح،

<sup>(</sup>١٠) ما بين قوسين سقط من نسختي م، ح.

<sup>(</sup>١١) وإلى روايته هذه أشار الحافظ في الفتح ٢٨١/١، فقال: وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح. أ هـــ وانظر عمدة القارى، ٣٥٠/٢

<sup>(</sup>١٢) أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١

<sup>(</sup>١٣) هذا بما علقه ترجة للباب المذكور. انظر المرجع السابق

[الشيرازي] أنا الحسين بن محمد [العسكري]، ثنا محمد بن يحيى بن سليان [المروزي]، ثنا عاصم بن علي [التيمي]، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، عَلَيْكُ : « لا وضوء إلا من حدث/ م ١٤ أ / .

رواه الإمام أحمد في مسنده (۱) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت سهيل بن أبي صالح، يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي، عليه أنه قال: « لا وضوء إلا من حدث، أو ربح ».

وقال أيضاً (٢): حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سهيل، مثله. وقال أيضاً (٢): حدثنا وكيع، ثنا شعبة مثله.

ورواه الترمذي<sup>(1)</sup>، وابن ماجه<sup>(ه)</sup> من حديث وكيع، ومحمد بن جعفرٍ، وعبد الرحن بن مهدي، كلهم عن شعبة به. فوقع لنا عالياً / ح ٢١ أ / في الرواية الأولى بدرجتين. ورواه عليَّ بن الجعد: عن شعبة بلفظ: « لا وضوء إلاَّ من صوتٍ أو ريح ».

قرأته على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو عبدالله بن الزراد، سهاعاً عليه، أنا عبد الرحمن بن أبي الفهم [اليلدانيً]، أن أبا القاسم بن بَوْش، أخبره: أنا أبو طالب بن يوسف، أنا الحسن بن عليٍّ [الشيرازي]، أنا [أبو الحسن](١) / ز ٢٨ أ / ابن المظفر(١) [البُوشَنجيُّ] ثنا ابن منيعٍ، ثنا علي بن الجعدِ به.

وأصل الحديث عند مسلم(٨) من حديث جرير عن سهيل.

<sup>(</sup>١) انظر ٢/٤١٠ وفيه: قال سهيل بدل: سمعت

<sup>(</sup>٢) القائل هو الإمام أحد في مسنده ٢/٥٣٥

<sup>(</sup>٣) القائل هو الإمام أحمد في مسنده ٤٧١/٢ ولفظه: ولا وضوء إلا من صوت أو ربح،

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٠٩/١: أبواب الطهارة / باب ما جاء في الوضوء من الربح (٥٦) حَدَيث رقم (٧٤) وقال: هذا حدث حسد صحيح

<sup>(</sup>۵) في سننه ۱۷۴/۱. كُتاب الطهارة وسننها (۲) باب لا وضوء إلا من حدث (۷٤) حديث رقم (۵۱۵) ولفظه كسابقه.

<sup>(</sup>٦) من كتب التراجم وفي المخطوطة: وأبو الحسين. انظر العبر ٢٦٤/٣

 <sup>(</sup>٧) في نسخة وح، مظفر. وهو أبو الحسن الداوودي، جال لإسلام عبد الرحمن بن محمد بن المظفر البوشنجي. (ت:
 ٢٦٤ هــ) العبر ٣٦٤/٣

<sup>(</sup>٨) في صحيحه ٢٠٤/١. كتاب الطهارة (٢) باب وجود الطهارة للصلاة (٢) حديث رقم ٢ (٢٢٥).

واتفق الشيخان<sup>(۱)</sup> على معناه من حديث همام، عن أبي هريرة، (والله أعلم)<sup>(۱)</sup> وقد رويناه<sup>(۱)</sup> موقوفاً كما علقه المؤلف: قال إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن له: أنا سليان بن حرب، ثنا أبو عوانة، عن عمران بن مسلم القصير، عن مجاهد، عن أبي هُريرة... فذكره<sup>(1)</sup>.

قولُهُ فيه<sup>(٥)</sup> : « ويُذكر عن جابر ، أن النبيّ ، عَيَّلِكُم ، كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمى رجلٌ بسهم ، فنزفهُ الدمُ ، فركع ، وسجد ، ومضى في صلاته ، (١٠) .

هذا مختصر من حديث فيه قصة مطولة (٧) في غزوة ذات الرقاع (<sup>٨)</sup>.

أخبرني به العهاد أبو بكر بن محمد بن العز المقدسي، بسفح قاسيون، عن أبي بكر ابن محمد بن الرضي، وأحمد بن علي بن الحسن الهكاري، سهاعاً عليها، قالا: أنا محمد بن اسهاعيل الخطيب، قراءة عليه، والأول في الثالثة، والثاني في الخامسة، عن فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية، سهاعاً، أن أبا القاسم زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، أنا (أبو عمر)(۱) بن حمدان، حورأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليان بن حزة، أن الضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ، أخبرهم في كتاب المختارة: عن زاهر بن أحمد الثقفي، سهاعاً، أنا الحسين بن عبد الملك، أنا ابراهيم بن منصور، أنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المحمد بن المراهيم بن منصور، أنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن

<sup>(</sup>١) أي البخاري ومسلم، فالبخاري رواه في صحيحه في كتاب الوضوء (٤) باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٥٤) انظر الفتح ٢٣٤/١. وفي كتاب الحيل (٩٠) باب في الصلاة (٣) حديث رقم (٦٩٥٤) الفتح ٣٣٩/١٣. وأما زواية مسلم فقد سبقت الإشارة إليها في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين حذف من وزه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وزي: وقد روى مثله.

<sup>(1)</sup> وَإِلَى رَوَايِتُهُ هَذَهُ اشَارُ الحَافظ في الفَتْح ٢٨١/١: وصله إساعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح، من طريق مجاهد عنه موقوفاً. أ هـ وإنظر عمدة القارىء ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٥) أي في الباب رقم (٣٤) . انظر الفتح ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٦) هذا مما علقه ترجة للباب انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٧) في نسخة ح: أطول

<sup>(</sup>A) انظر هدي الساري ص ٣٢. وقال الحافظ في الفتح ٢٨١/١: وصله ابن إسحاق في المفازي، قال: حدثني صدقة ابن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه مطولاً. أ ه وكذا في عمدة القارى، ٣٥١/٢

 <sup>(</sup>٩) في المخطوطة وأبو عمر، والتصويب من كتب التراجم، وهو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري النحوي، مسند خراسان، أبو عمرو بن حمدان. (ت: ٣٧٦ هـ). العبر ٣/٣.

المقرىء، قالا: أنا أبو يعلى (١) أحمد بن على بن المثنى، ثنا محمد بن سهم الأنطاكى، أنا عبدالله بن المبارك، عن محمد بن اسحاق، عن(٢) صدقة بن يسار، ح (٢) وقرأت على أبي بكر بن ابراهيم المقدسي، عن أبي عبدالله بن الزراد، (أنَّ أبا عليِّ البكريَّ، أخبره)(١): أنا أبو روح، أنا زاهر بن طاهرٍ، أنا أبو سعد الكنجروذيُّ، أنا أبو طاهر بن خُزيمة، أنا جدي (٥)، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن اسحاق ، حدثني (١) صدقة بن يسار، (عن ابن جابر، عن جابر بن عدالله)(٧).

ح (٨) وحدثنا محمد بن عيسى، ثنا سلمةُ بن الفضل هو الأبرشُ، عن محمدٍ، حدثني صدقة بن يسارِ ، عن عقيل بن جابر ، عن جابر ، قال: خرجنا مع رسول الله، عَلَيْتُهُ، في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجلٌ من المسلمين امرأة رجل من المشركين، وكان زوجها غائباً، فلما قدم حلف أن ينتهي حتى يهريق دماً في أصحاب محمد، عَلِيلَةٍ ، فخرج يقتص أثر أصحاب النبي ، عَلِيلَةٍ ، فنزل رسول الله ، عَيِّلِكُمْ ، / ز ۲۸ ب / منزلاً ، فقال: من [ يكلؤنا ](١) / ح ٢١ ب / ليلتنا هذه ، فَانْتُدِبَ رَجَلَانَ، رَجَلٌ مِن المهاجِرِينَ، ورجلٌ مِن الأنصارِ، فقالاً: نحن يا رسول الله! فقال: كونا بفم الشعب، وكانوا نزلوا إلى شعب، فلما كان الليل، قال الأنصاري للمهاجريِّ: أي الليل أحب اليك أن أكْفِيكَهُ أُولَهُ أو آخره؟ قال: فقال المهاجري: اكفني أولهُ. فاضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يُصلي، وجاء المشرك، فلما رأى شخصه ، عرف أنه ربيئة القوم ، (١٠) فرماه بسهم، فوضعه فيه، فانتزعه،

قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٢ هو أي ـ ويذكر عن جابر ـ مختصر من حديث طويل، وصله أبو يعلى في (1) مسنده، وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وغيرهم. أ ه وفي الفتح ٢٨١/١: وصححه ابن خزيمة في صحيحه. أ ه وكذا في عمدة القارىء ٢٥١/٢.

في نسخة ز: (بن) (1)

سقطت من نسختي م، ح. (T)

في نسخة ز. وأنا أبو على البكري، أنا روح.. (1)

انظر التعليق رقم (١). (0)

<sup>(</sup>r) في نسخة ز: (وحدثني).

في نسخة ز: دعن ابن جابر بن عبدالله. (Y)

<sup>(</sup>A) انظر التعليق رقم (٢).

في المخطوطة ويكلأنا بي. (4)

ربيئة: الاسم من رباً يرباً. وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شرف ينظر منه، وارتبأت الجبل: أي صعدته. أ هـ. انظر النهاية لابن الاثير ١١٧٩/٢.

فوضعه، وثبت قائماً، ثم دعا له بسهم آخر، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه، ثم دعا له بثالث، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: قم، فقد أثبتُ (۱) أراه، فلما رأى أنها قد نذرا(۱) به هرب، قال: فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال سبحان الله! هلا (۱) أنبهتني في أول ما رمى. قال: كنت في سورة اقرأها، فلم أحب أن اقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع علي الرمي ركعت، وسجدت، ثم أذنتك، وأيم الله، لولا أنّي خشيت أن أضيع ثغراً، أمرني رسول الله، علي الله القطع نفسي قبل أن أقطعها، أو أنفذها الله المقرىء.

رواه الإمام أحمد في مسنده (١) ، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي اسحاق .

ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث يونس بن بكير، وسلمة بن الفضل كها ذكر ناه (٥)

ورواه ابن حبان في صحيحه (۱): عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك (به)(۱).

ورواه أبو داود في سننه (٨)، منفرداً به، عن أبي ثوبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك فوقع لنا بدلاً عالياً.

ورواه الحاكم في مستدركه (١): عن أبي العباس الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار،

<sup>(</sup>١) وقع في روايات: وأثبت، وفي أخرى أثبت،

 <sup>(</sup>٢) نذر القوم بالعدو علموا وبابه طرب. مختار الصحاح ص ٦٥٤

<sup>(</sup>٣) في ز، م، ح: « هل لا » والتصويب من مختار الصحاّح ص ٦٩٨ وفيه: هلا: أصلها لا بنيت مع هل فصار فيها معنى التحضيض أ ه.

<sup>(</sup>٤) انظر ٣/٩٥٣

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في هدي الـــاري ص ٢٢: وصله ابن خزيمة في صحيحه أ ه. وانظر الروايتين في الصفحة الـــابقة.

<sup>(</sup>٦) ٢٠٢/٢. كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء رقم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٧) سقطت من نسختي م، ح

<sup>(</sup>٨) ٥٠/١ كتاب العلَّهارة. بَاب الوضوء من الدم (٧٨) حديث رقم (١٩٨).

<sup>(</sup>٩) ١٥٦/١ كتاب الطهارة. باب عدم انتقاض الصلاة من سيلان الدم. ثم قال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد اختج مسلم بأحاديث محد بن إسحاق، فأما عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري فإنه أحسن حالاً من أخويه

عن يونس بن بكير به.

و (هو)(١) من طريق إسحاق بن راهويه، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق. ورواه الدارقطني في سننه(٢) من حديث يونس بن بكير.

وفي طريق أبي داود (٢) وغيره: عن محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسارٍ، بتصريح ابن اسحاق بالساع له من صدقة. ولهذا صححه ابن خُزيمة ومن تابعه. وصدقة بن يسار جزري، وثقة ابن معين / م ١٤ ب /، وأحمد، وأبو داود، وابن سعد وغيرهم، وروى له مسلم في صحيحه، وما علمت فيه جرحاً (١٠)، وقال ابن سعد (٥): توفي في أول خلافة بني العباس. قلت: وكان أول خلافتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. فهو من متأخري شيوخ محمد بن إسحاق. / ح ٢٢ أ /.

وعقیل بن جابرٍ لم یرو عنه سوی صدقة، وذکره ابن حبان فی الثقات علی عادته فیمن لم یجرح، وروی عنه / ز ۲۹ أ / ثقةً(۱).

وتعليقُ أبي عبدالله له، بصيغة التمويض، إما لكونه اختصره، وإما للاختلاف في ابن إسحاق، وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيلٍ، والله أعلم.

والرجلان المذكوران سميا في رواية البيهقي لهذا الحديث في كتاب دلائل النُبوة، فالمهاجري عهار بن ياسر، والأنصاري عبادُ بن بشرٍ، وسمى السورة التي كان يقرأ بها وهي الكهف(٧).

تحد وعبد الرحن. وهذه سنة ضيقة. قد اعتقد أثمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. أ ه. وقد أقره الذهبي على صحته.

<sup>(</sup>١) سقطت من نسختي م، ح

<sup>(</sup>٢) ٢٢٣/١ كتاب الحيض / باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن. حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٣) المشار إليها في التعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر خلاصة تذهيب الكيال ٤٦٨/١. وتهذيب التهذيب ٤١٩/٤: وقال ابن حجر في ترجته: دوقع في صحيح البخاري ضمنا في الحديث الذي أورده في أوائل الطهارة في ويذكر عن جابر أن النبي، عليه كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم.. الحديث فإن أبا داود وابن خزيمة وأبا يعلى اخرجوا حديث جابر من طريق محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر عن أبيه. أه. وانظر الطبقات الكبرى ٢٨٥/٥ وعمدة القارى، ٣٥٢/٢ وفتح الباري ٢٨١/١

<sup>(</sup>٥) انظر الطبقات الكبرى له ٤٨٥/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكيال ٢٣٨/٢ وتهذيب التهذيب ٢٥٣/٧. وفي الفتح ٢٨١/١: وعقيل بفتح العين لا أعرف راوياً عنه غير صدقة. أ ه. وكذا في عمدة القارئ، ٢٥١/٢.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٨١؛ وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري المذكور عباد بن
 بشر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة الكهف. أه.

قولُهُ فيه (۱): « وقال الحسنُ: ما زال المسلمون يُصَلَّونَ في جراحاتهم ، (۲). وذكر ابن أبي شيبة (۲): عن هشيم، عن يونس، عن الحسن « أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم ما يفسدن على رجلٍ صلاتهُ ».

وبه<sup>(۱)</sup> عنه <sup>(ه)</sup> أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً .

قولُهُ فيه (٦): وقال طاوس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: «ليس في الدم وضوء "(٧).

أما قول طاوس، فقال ابن شيبة في المصنف (^): حدثنا عبيدالله بن موسى، عن حنظلة، عن طاوس، أنه كان لا يرى في الدم [السائل] (١) وضوءاً، يغسل عنه الدم، ثم حسبه ».

وقال العيشي (١٠)، بالسند الآتي اليه قريباً: أنا حادٌ، وهو ابن سلمة، عن إياس ابن معاوية «أن طاوساً كان لا يرى في الرعاف وضوءاً ».

وأما قول محمد بن علي، وهو أبو جعفر الملقب بالباقر، فقال سمويه في فوائده: ثنا أبو جعفر النفيليُّ، ثنا خطابُ بن القاسم، عن الأعمش، قال: سألت أبا جعفر عن الرعاف؟ فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدتُ منه الوضوء(١١)،

<sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) هذا تما علقه ترجَّة للباب المذكور. انظر المرجع السابق وفي نسختي ز، م بياض قدر سطر.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ٣٩٢/١. وفي الرجل يصلى وفي ثوبه أو جسده دم.

<sup>(1)</sup> قوله: دوبه ، أي بالإسناد السابق. انظر المرجع السابق. وفي عمدة القارىء ٣٥٣/٢: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: عن هشام \_ وهو خطأ والصواب هشيم \_ عن يونس... الحديث، ثم قال العيني: هذا الذي روى عن الحسن بإسناد صحيح هو مذهب الحنفية... الخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٦) أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٧) هذا بما علقه ترجَّة للباب المذكور. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>A) انظر ۱۳۸/۱. كتاب الطهارات. من كان يرخص فيه \_ أي في الدم السائل \_ ولا يرى فيه الوضوء. وإسناده
 صحيح. قاله الحافظ في الفتح ۲۸۱/۱ وانظر عمدة القارىء ۳۵۳/۲.

<sup>(</sup>٩) زيادة من المصنف لابن أبي شيبة ١٣٨/١

<sup>(</sup>١٠) يقال له العيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة وهو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبدالله بن معمر التيمي، أبو عبد الرحن البصري ابن عائشة (ت: ٣٢٨ هـ) انظر الكاشف ٢٣٣/٢، والخلاصة ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ في الفتح ٢٨٣/١: وأثره \_ أي أثر محمد بن علي، أبو جعفر الباقر \_ هذا رويناه موصولاً في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش، قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف.... الخ أ ه وكذا في عمدة القارىء ٣٥٣/٢.

وأما قول عطاء (١) ، فأخبرنا به الحافظ أبو الفضل بن الحسين، قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن ابراهيم ، أن علي بن أحمد السّعدي ، أخبره: عن عمر بن محمد [بن طبرزد] سماعاً ، أنا عبد الرحن بن محمد بن عبد الواحد [القزاز] ، أنا أحد ابن محمد البزاز ، أنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز [البغوي] ، أنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز [البغوي] ، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي ، إملاء من كتابه ، سنة سبع وعشرين ومائتين ، أنا حماد ، عن قيس بن سعد «أن عطاء كان لا يرى في الرعاف وضوءاً ».

وبه إلى حمادٍ، عن حبيب المعلم، عن عطاء مثل ذلك.

وأما قول أهل الحجاز (٢)، فقال البيهقي في السُنن الكبير (٢): أنا علي بن محمد الرفاء، أنا [أبو عمرو] (١) بن محمد بن بشر، ثنا إساعيل بن إسحاق، ثنا اساعيل ابن أبي / ز ٢٩ ب / أويس، ثنا عبد الرحن بن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: « كلّ من أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم، منهم سعيدُ بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسمُ بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحن، وخارجةُ بن زيد، وعبيدُ الله ابنُ عبدالله، وسليان بن يسارٍ، في مشيخةٍ جلةٍ سواهم، يقولون فيمن رعف غَسلَ عنه الدم ولم يتوضأ.

قلتُ: هؤلاء الفقهاء هم السبعة الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة، وقد جمعهم بعض الفضلاء (٥) في بيتين أنشدها أبو الفرج الأصبهانيُّ في كتابه، وهما:

١) قال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: وعطاء هو ابن أبي رباح. وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. أه.
 وكذا في عمدة القارىء ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: هو من عطف العام على الخاص، لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون أ ه. وكذا في عمدة القارىء ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٣٣٨/١. كتاب الصلاة. باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤها. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء، أنا أبو عمر عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسهاعيل بن إسحاق، ثنا إسهاعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه، قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة، يقولون: فذكر أحكاماً، وفيها المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق، وهو في وقت الصلاة، فليصلها، وهو يقضي الصوم. والذي يغمى عليه، فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصاء، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء، قالوا: كذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجره، وروى فيه حديث مسند في إسناده ضعف. أ هم.

<sup>(</sup>٤) التصويب من السنن الكبير. انظر السند السابق. وفي المخطوطة: عمر بن محمد بن بشر.

قال السخاوي في فتح المغيث ١٤٩/٣: وقد نظم محمد بن يوسف بن الخضر بن عبدالله الحلبي المتوفى سنة أربع

فقسمتهٔ ضیزی عن الحقِّ خارجه سعیدٌ أبو بکر سلیمان خَارجه/ح۲۲ ب/

ألا كلُّ من لا يقتدي بأئمةٍ فخذهم عبيدُ الله، عروةُ، قاسمٌ

وقال عبد الرزاق في مصنفه (۱): حدثنا معمر، عن حميد الطويل، سألتُ سعيد ابن جُبيرٍ عن بَثْرةٍ كانت (في وجهي) (۱) فعصرتها، فخرج منها دمّ، فَفَتَتُهُ بأصبعي، قال: ليس فيها وضوءً.

وعن ابن جريج (٢): قلت لَعطاء: أُدْخِلُ أُصبعي في أنفي، فتخرج مخضبة بالدم، قال: فلا تتوضأ (١) و [لكن] (٥) اغسل عنك الدم.

وعن مَعْمر (١)، عن جعفر بن برقان، أخبرني ميمون بن مهران، قال: « رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه [ فخرجت مخضبة دماً فَفَتَّه ] (٧)، ثم صلى، ولم يتوضأ ».

(وقال ابن أبي شيبة (^): حدثنا هشم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم [فمسحه، فصلى، ولم يتوضأ](١).

حدثنا وكيع(١٠)، عن حسين بن جعفر، عن سليط بن عبيدالله بن يسار، رأيت ابن عمر رأى في [جرْمَانهِ](١١)دماً فبزق فيه، ثم دلكه »(١٣).

عشرة وستائة السبعة المشهورين، واختار في السابع قول أبي الزناد، فقال: وذكر البيتين المذكورين في أعلاه، ثم قال: وكلهم من أبناء الصحابة إلا سلبان فأبوه يسار لا صحبة له. ومحمد بن أبي بكر، وعبدالله بن عتبة، وعبد الرحن بن الحارث من صغارهم. أه.

<sup>(</sup>١) ١/١٤٤ كتاب الطهارة. باب الوضوء من الدم. حديث رقم (٥٥١).

<sup>(</sup>۲) في ز، م وبوجهي ١.

 <sup>(</sup>٣) القائل: وعن جريج هو عبد الرزاق في مصنفه ١٤٤/١ نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم (٥٥٥)
 وتكملة الحديث وواغسل أصابعك، واستنثر. قال: وان أدخلت أصبعك في أنفك، وأنت في الصلاة، فخرج في أصبعك دم، فلا تنصرف، وامسح أصابعك بالتراب. وحسبك، أه.

<sup>(1)</sup> في نسختي ز، م: وتوضأ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المصنف لعبد الرزاق.

 <sup>(</sup>٦) القائل: «وعن معمر» هو عبد الرزاق في مصنفه في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٧) من المصنف لعبد الرزاق وفي المخطوطة: وفخرج فيها دم ففته بأصبعه».

 <sup>(</sup>A) في مصنفه ١٣٧/١. كتاب الطهارة. من كان يرخص فيه \_ أي الدم السائل \_ ولا يرى فيه الوضوء.

<sup>(</sup>٩) زيادة من مصنف ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١٠) القائل هو ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٧/١. كتاب الطهارات. في الرجل يرى في ثوبه الدم فيفسله. وأشار الحافظ في الفتح ٢٨٢/١ إلى هذه الرواية.

<sup>(</sup>١١) من مصنف ابن أبي شيبة. وفي المخطوطة: جرمانة. والجرم بالكسر الجسد. انظر مختار الصحاح ص ١٠٠.\_\_\_

قولُهُ فيه (١): وعَصَرَ ابن عمر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ (١).

قال البيهقي في السنن الكبير<sup>(۳)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة، ثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر، يعني ابن عبدالله [المزني]<sup>(1)</sup>، قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة<sup>(0)</sup> في وجهه، فخرج شيء من دم<sup>(1)</sup>، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.

هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧) ، وهو إسناد صحيح.

ورواه أبو بكر الأثرم: عن موسى بن إسهاعيل، ثنا حماد، هو ابن سلمة، عن حميد، عن بكر. به.

قولُهُ فيه (٨): وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته (١).

قال ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰۰): حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق (دماً) (۱۱۰)، وهو يصلى، ثم مضى في صلاته.

رواه عبد الرزاق(١٢)؛ عن الثوري، وابن عُيَيْنَةً، عن عطاء بن السائب مثله.

- (١٢) ما بين قوسين سقط من نسخة ه ح ٥. وقال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١ بعد ما أشار إلى رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وأخرجه إساعيل القاضي من طريق أبي الزناد، عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي. أ ه. ولم يخرج الحافظ هذه الرواية في التغليق.
  - (١) أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١.
  - (٢) هذا نما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.
  - (٣) ١٤١/١. كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
    - (٤) زيادة من السنن الكبير.
- (٥) في نسخة ز دبنزه، والبثرة ـ بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة، ويجوز فتحها وهو خراج صفير ـ المصباح المنير ص ٣٦، وانظر عمدة القارىء ٣٥٣/٢، والفتح ٢٨٢/١ .
  - (٦) أي نسختي ز، م و دمه ي.
- (٧) ١٣٨/١. كتاب الطهارة. من كان يرخص فيه .. أي في الدم السائل .. ولا يرى فيه الوضوء. وقال الحافظ بعدما أشار إلى رواية ابن أبي شيبة: وإسناده صحيح. أ ه انظر الفتح ٢٨٢/١ وعمدة القارىء ٣٥٣/٢ وساقه سندا ومتناً كما هنا.
  - (A) أي في الباب (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١.
  - (٩) ﴿ هَذَا ثُمَا عَلَقَهُ تُرجَةً لَلْبَابِ. انظر المرجع السابق.
- (١٠) ١٢٤/١ كتاب الطهارات، الصفرة في البزاق فيها الوضوء أم لا؟ وسنده جيد قاله العيني في عمدة القارىء ٣٥٤/٢ بعد أن ساقه سنداً ومتناً.
  - (١١) ليست في مصنف ابن أبي شيبة.
- (١٢) في مصنفه ١٤٨/١. كتاب الطهارات. باب الرجل يبزق وما حديث (٥٧١) ولفظه قال: وقال رأيت عبدالله بن أبي أوفى بصق دماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، وقال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: وأثره رأى ابن أبي أوفى الصحابي بن الصحابي ـ هذا وصله سفيان الثوري في جامعه، عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء

ورواه أبو بكر الأثرم، عن معاوية بن عمرو، عن سفيان به / ز ٣٠ أ /.
قولُهُ فيه(١): وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم، ليس عليه إلا غسل محاجه(١).

أما قول ابن عمر، فقال البيهقي في السنن الكبير (٢): أخبرنا علي بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، أنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم غسل محاجمة .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف(١): عن ابن نمير، فوافقناه فيه بعلو.

وقال الشافعي في المسند<sup>(ه)</sup>: أنا بعض أصحابنا، عن عبيدالله بن عمر، به.

وأما قول الحسن، فقال ابن أبي شيبة في المصنف(١): حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن «أنه(٧) سُئِلَ عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجه».

قولُهُ فيه (١): (١٧٨) حدثنا قتيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، قال: قال علي: كنت رجلاً مذاء... الحديث.

رواه شعبة عن الأعمش<sup>(١)</sup>.

أخبرني بحديث شعبة أبو الحسن بن أبي المجد، عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبره: أنا أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد التيمي، أنا أبو على الحداد، أنا أبو نعيم، أنا عبدالله بن جعفر [بن أحمد بن فارس] / ح

قبل اختلاطه. فالإسناد صحيح. أ ه. وانظر عمدة القارى ٣٥٤/٢.

<sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ١٤٠/١ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.

<sup>(</sup>١) ٤٣/١. كتاب الطهارات، من كان يتوضأ إذا احتجم. وانظر الفتح ٢٨٣/١ وعمدة القارىء ٣٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ وكان إذا احتجم غسل محاجمه وأ ه. ولم تقع لي روايته في المسند كما أشار هنا.

<sup>(</sup>٦) ١٣/١ كتاب الطهارات، من كان يتوضأ إذا احتجم.

<sup>(</sup>٧) ليست في المصنف.

<sup>(</sup>٨) أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢٨٣/١.

٢٣ أ / ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، هو الطيالسي<sup>(١)</sup>، ثنا شعبة، عن الأعمش [قال]<sup>(٢)</sup>: سمعت منذراً الثوري يحدث عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: استحييت أن أسأل رسول الله، عليه عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلاً، فسأله، فقال: « فيه الوضوء ».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن حبيب، والنسائي<sup>(١)</sup>: عن محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن خالد بن الحارث، عن شعبة، فوقع لنا عالياً بدرجتين.

قولُهُ في آخر الباب<sup>(٥)</sup>: (١٨٠) حدثنا إسحاق، أنا النضر، أنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، عَلَيْتُهُ، أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي، عَلِيْتُهُ: «لعلنا أعجلناك»؟ فقال: نعم. فقال رسول الله، عَلِيْتُهُ «إذا أُعْجِلْتَ \_ أو أُقْحِطْتَ (١) \_ فعليك الوضوء».

تابعه وهب، عن شعبة، ولم يقل: غندر، ويحيي عن شعبة «الوضوء» انتهي(٧).

أما حديث وهب، وهو ابن جرير بن حازم، فأخبرني (^) به المسند العدل محمد ابن عبد الرحيم بن الفرات، عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزّيّ، أن أبا الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر، أخبرهم: أنا عبد المعز بن محمد الهروي، في كتابه، أن زاهر بن طاهر أخبرهم: أنا الأستاذ أبو القاسم القشيري.

ح وقرأت عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، بسفح قاسيون، أنبأكم أبو نصر بن الشيرازي، عن محمود بن إبراهيم بن مندة، أن مسعود بن الحسن الثقفي، أخبره: أنا أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبدالله بن مندة، قالا: أنا أبو

<sup>(</sup>١) وروايته في مسنده. انظر منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٤٤/١ كتاب الطهارة. باب ما جاء في البول والمني. رقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٤٧/١. كتاب الحيض (٣) باب المذي (٤) حديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٤) في سننه ٩٧/١. باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي.

<sup>(</sup>٥) أي في آخر الباب رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٦) في البخاري و قحطت ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢٨٤/١ والضمير في قوله وتابعه وهب، يعود على النضر.

<sup>(</sup>٨) في نسختي م، ح: أخبرني.

الحسين أحمد بن محمد بن عمر الخفاف، قال القشيري ساعاً، وأبو عمرو كتابة: ثنا محمد بن إسحاق السراج<sup>(۱)</sup>، ثنا زياد بن أيوب، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، عليلية، مرَّ على رجل من الأنصار، فدعاه فخرج إليه، ورأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك»؟ قال: نعم قال: «إذا أعْجلْتَ أو أَقْحِطْتَ، فعليك الوضوء».

وأما حديث غندر، فقال الإمام أحمد (٢): حدثنا محمد بن جعفر، هو غندر فذكره.

أخبرني به أبو المعالي عبدالله بن عمر بن علي [الحلاوي]، أنا محمد بن محمد بن أبي طالب [القلانسي]، أنا عبد الرحيم بن يوسف [الموصلي]، أنا حنبل بن عبدالله [الرصافي]، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا الحسن بن علي [المذهب]، أنا أحمد بن جعفر، ثنا شعبة، جعفر [القطيعي]، ثنا عبدالله بن أحمد، ثنا أبي (٣)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد، أن رسول الله، عبد الله عن على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال له: «لعلنا أعجلناك ، ؟ فقال (٤): نعم، يا رسول الله، فقال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، عليك الوضوء».

وقرأته عالياً على شيخنا أبي المعالي المذكور، عن زينب بنت الكمال [المقدسية] عن عجيبة البغدادية، أن محمد بن أحمد بن عمر، كتب إليهم: أنا أبو إسحاق الطيان، أنا أبو إسحاق بن خُرشِيذ قوله، أنا الحسين بن إسماعيل القاضي، ثنا محمد ابن الوليد البسري، ثنا محمد هو غندر، به مثله.

رواه مسلم في صحيحه (٥): عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، وبندار، ثلاثتهم عن غندر به، فوقع لنا بدلاً عالياً.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٨٤/١: ومتابعة وهب ـ أي ابن جرير بن حازم ـ وصلها أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه. أ ه وكذا في عمدة القارىء ٣٦٢/٢ وهدي الساري ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في مسنده ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أحمد. وروايته في مسنده ٢١/١.

<sup>(</sup>٤) في المسند لأحد: قال.

<sup>(</sup>٥) ٢٦٩/١. كتاب الحيض (٣) باب إنما الماء من الماء (٢١) حديث رقم ٨٣ - (٣٤٥).

وهكذا رواه الإسماعيلي في مستخرجه من حديث الثلاثة، ومن حديث محمد بن الوليد البسري، عن غندر أيضاً كذلك. وكلهم ذكر فيه الوضوء<sup>(۱)</sup>.

وأما حديث يحيى، وهو ابن سعيد القطان، فقال الإمام أحمد في مسنده (۲۰)، بالسند المذكور إليه آنفاً: حدثنا يحيى، عن شعبة / ح ۲۳ ب / عن الحكم، عن أبي صالح ذكوان [السمان] (۲)، عن أبي سعيد، أن رسول الله، عليه أتى منزل رجل من الأنصار، فخرج ورأسه يقطر، قال: «لعلنا أعجلناك» ؟ قال: «إذا أعجلت أو أقحطت (۱) فليس عليك غسل».

فقد ثبت الوضوء في حديث غندر، ولم يثبت في حديث يحيى، فيحتمل \_ والله أعلم \_ أن الرواية التي وقعت لأبي عبدالله عن يحيى وغندر مجموعة عنها، فحمل الراوي لها حديث «يحيى» على حديث «غندر»، وساقه بلفظ «يحيى» من غير بيان ومثل ذلك يقع كثيراً. ويجوز أن يكون الوهم من بعض الرواة من بعد أبي / ر ٣١ ب / عبدالله، فإنه في بعض الروايات دون بعض، والله أعلم.

قُولُهُ: (٣٦) (باب)(١) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره(١).

وقال منصور ، عن إبراهيم ، لا بأس بالقراءة في الحمام ، ويكتب الرسالة على غير

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ٢٨٥/١؛ وهكذا أخرجه مسلم، وابن ماجه، والإساعيلي، وأبو نعيم من طرق عنه. وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه. أه وانظر عمدة القارى، ٣٦٢/٣. أقول: لم يورد الحافظ رواية ابن ماجه ورواية أبي داود الطيالسي في التغليق وأشار إليها في الفتح كما مر، ورواية ابن ماجة في سننه ١٩٥١. كتاب الطهارة وسننها (١) باب الماء من الماء (١١٠) حديث رقم (١٠٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، قالا: ثنا غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري وأن رسول الله، على من على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال:... الحديث وانظر أيضاً رواية أبي داود الطيالسي في منحة المعبود ١٩٥١. أبواب الجنابة. باب ما يوجب الفسل وما تمنعه الجنابة وآداب الغسل. حديث رقم (٢١٦)، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان (عن أبي سعيد) أن رسول الله، على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجاناك... الحديث.

<sup>(</sup>۲) انظر ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>١) في نسختي ز، م: قحطت.

 <sup>(</sup>٥) عبارة الحافظ في الفتح ٢٨٥/١: فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به بحن يحيى وغندر معا، فساقه له على لفظ
 يحيى، والله أعلم. أ هـ وانظر عمدة القارىء ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) سقطت من نسختي م، ز. وهي من نسخة ح وكذلك هي في البخاري.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الوضوء (٤). الفتح ٢٨٦/١.

وضوء ، وقال حماد ، عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فَسَلِّم، وإلا فلا تُسَلِّم (١).

أما رواية منصور، فقال عبد الرزاق في مصنفه (٢): أنا الثوري، عن منصور، قال: «سألتُ إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم».

وقال سعيد بن منصور في السنن: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحام »(٢).

وقد روى جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم «أنه كره القراءة في الحمام». قال سعيد بن منصور: حدثنا جرير بذلك.

وخالف جريراً خالد بن عبدالله، قال: عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم «أنه سُئِلَ عن القراءة في الحام؟ قال: ليس [بيت](١) قراءة».

قال سعيد: حدثنا خالد بذلك.

وروى محمد بن أبان، عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك، ولا بأس بالآية ونحوها. قال سعيد: حدثنا محمد بن أبان به (٥٠).

وروى عبد الرزاق في مصنفه (١): عن الثوري، عن حماد، قال (٧): سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: لم يُبْنَ للقراءة (٨).

وأما رواية حماد، عن إبراهيم، فقال الثوري في جامعه: عن حماد، وهو ابن أبي

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ٢٤٤/١ كتاب الحيض. باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن. أثر رقم (١٣٤٢).

<sup>(ُ</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ٢٨٧/١: وأثره هذا ـ أي أثر منصور بن المعتمر ـ وصله سُعيد بن منصور عن أبي عوانة، عن منصور مثله. أ ه وكذا في عمدة القارىء ٣٦٧/٣.

<sup>(1)</sup> في نسخ المخطوطة ح، ز، م: وليست بيت. قراءة؛ ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ٢٨٧/١: وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان، عن حماد بن أبي سلمان، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحيام فقال: يكره ذلك انتهى. والإسناد الأول أصح، يشير بذلك إلى رواية سعيد ابن منصور عن أبي عوانة. وانظر عمدة القارى، ٣٦٧/٢ دون قوله ووالإسناد الأول أصحه.

<sup>(</sup>٦) ٢٩٨/١ كتاب الطهارة في المرأة كيف تمسح رأسها وانظر الإشارة لهذه الرواية في الفتح ٢٩٠/١، وعمدة القارىء ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة من مصنف عبد الرزاق.

 <sup>(</sup>A) في المصنف: ولم يبن في القراءة، وعلق الشيخ الأعظمي في الحاشية وكأن معناه لم يبن للقراءة، أ ه وفي الفتح
 (A) عمدة القارىء ٣٧٢/٢ كما في التغليق.

سلمان به (۱).

قُولُهُ في: [٣٨] ـ باب مسح الرأس كله(٢)....

وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها.

وسُئِلَ مالك: أيجزىء أن يمسحَ بعض الرأس ؟ فاحتج بحديث عبدالله بن زيد (٣).

أما قول بن المسيب، فقال ابن أبي شيبة في المصنف(٤): حدثنا وكيع، عن سفيان عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، قال: «المرأة والرجل في المسح سواء».

وأما حديث عبد الله بن زيد، فأسنده أبو عبدالله في الباب المذكور<sup>(٥)</sup> من طريق مالك. / ح ٢٤ أ /.

وأما فتوى مالك: فقرأت على أبي بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي، بالصالحية، أخبرك محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، إذنا مشافهة أن الحافظ أبا علي البكري، أخبره أنا أبو روح الهروي، أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المؤذن المقرىء، وأبو عبدالله محمد بن محمد بن يحيى، قالا (١): أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنا جدي إمام الأئمة أبو بكر بن خُزيْمة ( $^{(v)}$ ) ، ثنا محمد بن رافع، ثنا إسحاق بن عيسى، [قال]  $^{(h)}$ : المألت مالكا عن الرجل (مسح)  $^{(h)}$  مقدم رأسه في الوضوء  $^{(v)}$ . أيجزيه ذلك  $^{(v)}$  فقال:

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٨٧/١ فقال: وصله الثوري في جامعه عنه. أ ه وكذا في عمدة القارى.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٨٩/١.

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجة للباب.

<sup>(</sup>٤) ٢٤/١ كتاب الطهارة. في المرأة كيف تمسح رأسها. وانظر عمدة القارىء ٣٧٢/٢ ساق الرواية سنداً ومتناً. انظر الفتح ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) باب رقم (٣٨) من كتاب الوضوء (١) حديث رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) في م، ز: قال.

 <sup>(</sup>٧) روايته في صحيحه ٨١/١. كتاب الطهارة. باب مسح جميع الرأس في الوضوء رقم (١٢٢) حديث رقم (١٥٧)
 ووقعت الإشارة إلى روايته في الفتح ٢٩٠/١، وعمدة القارئ، ٣٧٢/٢.

 <sup>(</sup>A) زيادة من صحيح ابن خزية.

<sup>(</sup>٩) من نسخة ، م ، ومن صحيح ابن خزيمة. وفي ز ، ح : يمسح وكذا في الفتح ٢٩٠/١ ، وعمدة القارى، ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>١٠) من صحيح ابن خزيمة. وفي المخطوطة ، وضوئه ،.

حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد المازني قال: مسح رسول الله، عَلَيْكُم ، في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته / ز ٣١ ب / ومسح رأسه كله».

قولُهُ: ٤٠ باب استعمال فضل وضوء الناس<sup>(١)</sup>. وأمر جرير بن عبدالله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه<sup>(٢)</sup>.

قال الدراقطني في السنن (٢): حدثنا الحسين بن إساعيل، ثنا إبراهيم بن [ محشر ] (٤) ثنا هشيم، ثنا إساعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير «أنه كان يتوضؤوا بفضل السواك (٥).

حدثنا الحسين(٦)، ثنا حفص بن عمرو، ثنا يحبي بن سعيد، ثنا إسماعيل...

نحوه. وقرأته على عبدالله بن عمر [الحلاوي]، عن أحمد بن رضوان [بن أبي الزَّهْر]، أن أحمد بن عبد الدائم، أخبرهم: أنا أبو الفرج بن كليب، أنا أبو علي ابن نبهان، أنا بُشْرَى بن عبدالله الفاتني، أنا محمد بن محمد بن عبيد بن أحمد بن علم مدثني أبي، ثنا عبدالله بن محمد بن شاكر، ثنا أبو أسامة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن قيس، قال: كان جرير بن عبدالله يستاك، ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: «توضؤوا بفضله، لا يرى به بأساً »(٧).

<sup>(</sup>١) من كتاب الوضوء (١) انظر الفتح ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>١) من كتاب الوصوء (١) انظر الفتح ١٩٢/١. (٢) هذا ما علقه ترجة للباب المذكور.

<sup>(</sup>٣) ٢٩/١. كتاب الطهارة / باب الوضوء بغضل السواك. حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٤) في نسخ المخطوطة ز، م، ح: محبش. وهو إبراهم بن محشر البغدادي. روى عن جرير بن عبد الحميد وغيره. وله أحاديث مناكير من قبل الاسناد. انظر التعليق المغنى لمحمد شمس الحق آبادي بحاشية السنن للدارقطني ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٥) من سنن الدارقطني. وفي المخطوطة وسواكه،

 <sup>(</sup>٦) القائل وحدثنا الحسن، هو الدارقطني في سننه ٢٠/١ نفس الكتاب والباب السابقين حديث رقم (٢). ولفظه وقال: كان جرير يقول لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. هذا إسناد صحيح. أه. وقال الحافظ في الفتح ٢٩٥/١: وقد صححه الدارقطني بهذا اللفظ. أه.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ٢٩٥/١: هذا الأثر - أي وأمر جرير... إلغ - وصله ابن أبي شيبة، والدارقطني وغيرها من طريق قيس بن أبي حازم، عنه. وفي بعض طرقه وكان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله توضؤوا بغضله، لا يرى به بأسآء. وهذه الرواية مبينة للمراد أ ه. وانظر عمدة القارىء ٣٧٩/٢.

 <sup>(</sup>A) ۱۷۲/۱: كتاب الطهارات / في الوضوء من فضل السواك. وتكملته: وعن، قيس، عن جرير، أنه كان يستاك،
 ويأمرهم أن يتوضؤوا بغضل سواكه».

ورواه البيهقي $^{(1)}$  من طريق سفيان (الثوري $^{(7)}$ )، عن إسماعيل.

وقد وقع لنا عاليا من حديث سفيان: قرأت على إبراهيم بن أحمد [التنوخي]، عن أبي بكر بن أحمد [المغاري]، أن سالم بن الحسن [التغلبي]، أخبره: أنا أبو على السعادات القزاز، أنا أبو علي بن نبهان، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو عمر بن الساك، ثنا حنبل، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير «أنه كان يأمر أهله يتوضؤون بفضل سواكه». وهو سند صحيح.

قولُهُ فيه (۲): (۱۸۸) وقال أبو موسىٰ: دعا النبي، ﷺ، بقدح فيه ماء، فغسل يديه، ووجهه فيه، ومَجَّ فيه، ثم قال لها: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما (٤).

هَذَا مُحْتَصَر من حديث أبي موسى، أسنده أبو عبدالله / ح ٢٤ ب / بهامه من كتاب المغازي (٥) ، من طريق بُريْدِ بن عبدالله بن أبي بُرْدَةَ ، عن أبي بُرْدَةَ ، عن أبي موسى [رضي الله عنه] (١) ، قال: «كنتُ عند النبي ، عَلِيْنَهُ ، وهو [نازل] (٧) بالجعرانة بين مكة والمدينة ، ومعه بلال ، فأتى النبي ، عَلِيْنَهُ ، أعرابي ، فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له: «أبشر » فقال: قد أكثرت عليَّ من أبشر ، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان ، فقال: «ردَّ البشرى ، فاقبلا أنها ». قالا: قبلنا ، ثم دعا بقدح فيه ماء ، فذكره .

قُولُهُ فَيه (^): وقال عروة، عن المسور، وغيره، يصدق كل واحد منها صاحبه «وإذا توضأ النبي، عَلِينَةُ ، كادوا يقتتلون على وضوئه »(١). / ز ٣٢ أ /.

<sup>(</sup>١) في السنن الكبير له ٢٥٥/١. كتاب الطهارة. باب بصاق الإنسان ومخاطه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (٤٠) من كُتاب الوضوء (٤). انظر الفتح ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٦٤). باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة (٥٦) حديث رقم (٤٣٢٨) انظر الفتح ٤٩/٨.

<sup>(</sup>٢،٦) زيادة في البخاري.

<sup>(</sup>A) أي في الباب رقم (٤٠) من كتاب الوضوء (٤) عقيب حديث رقم (١٨٩) انظر الفتح ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٩) انظر المرجع السابق. وقال الحافظ في الفتح ٢٩٦/١: قوله وكانوا يقتتلون، كذا الأبي ذر وللباقين وكادوا، بالدال، وهو الصواب، الأنه لم يقع بينهم قتال، وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي، عليه أن يكون أن يكون أطلق القتال مبالغة. أ ه وانظر عمدة القارى، ٢٨٣/٣.

وهذا مختصر من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة. ومروان بن الحكم هو الذي كنى به أبو عبدالله بقوله: «وغيره في قصة الحديبية».

وقد (١) وصله المؤلف في الشروط (٢)، وغيرها (٣). وفيه هذا المعلق، وقصة أبي سفيان بن حرب. وهذا الكلام لعروة بن مسعود خاطب به قريشاً (٤).

قَوِلُهُ: (٤٣) باب وضوء الرجل مع امرأته (٥).

وتوضأ عمر بالحميم ومن بيتِ نصرانية(٦).

أما وضوء عمر بالحميم – وهو الماء الحار ( $^{(v)}$  – فقال الدارقطني في السنن ( $^{(h)}$ ) فيا أخبرنا محمد بن محمد بن قوام [البالسي]، عن أبي بكر المغاري، سماعاً، أن أبا الحسن ابن البخاري، أخبره: أنا عبدالله بن عمر الصفار، في كتابه، أنا الفضل بن محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، عنه، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا إدريس بن الحكم، ثنا علي بن غراب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أسلم مولى عمر «أن عمر بن الخطاب كان يسخن [ماء في قمقمة] ( $^{(h)}$ )، ويغتسل به وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ( $^{(v)}$ ). انتهى.

<sup>(</sup>۱) في زنفقد.

رُعُ) كُتَاب رقم (٥٤) باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (١٥) حديث رقم (٢٠) كتاب رقم (٢٧٣) انظر الفتح ٢٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) أَي في كتاب المغازي (٦٤) باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى (١٨: الفتح): ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة، حديث رقم ٤١٧٨، ٤١٧٩، ٤١٨٥، ٤١٨١، وليس فيها اللفظ المعلق وإنما أصل القصة. انظر الفتح ٤٥٣/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ١/٢٩٦، وعمدة القارىء ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٩٨/١.

 <sup>(</sup>٦) هذا الأثر علقه البخاري ترجمة للبآب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر مختار الصحاح ص ١٥٧.

 <sup>(</sup>٨) ٣٧/١ كتاب الطهارة. باب الماء المسخن. حديث رقم (١). وقال الحافظ في الفتح ٣٩٩/١ بعدما أشار إلى رواية الدارقطني قال الدارقطني إسناده صحيح. أ هر وكذا في عمدة القارىء ٣٩٠/٢.

 <sup>(</sup>٩) من سنن الدارقطني. وفي المخطوطة والماء في قمقم، وقوله وماء في قمقمة، في القاموس: قمقم كهدهد: الجرة وآنية. أ ه محمد شمس الحق آبادي في التعليق المغني بحاشية سنن الدارقطني ٣٧/١.

<sup>(</sup>١٠) وفي التعليق المفني بحاشية سنن الدارقطني ٢٨/١: قوله: وهذا إسناد صحيح ؛ إلا أن فيه رجلين تكلم فيها أحدها علي بن غراب، فممن وثقه الدارقطني وابن معين وتمن ضعفه أبو داود وغيره. وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهبه، فإنه كان غالياً في التشيع، والآخر هشام بن سعد، فهو وإن أخرج له مسلم، فقد ضعفه النسائي. وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه، وقال: ليس بمحكم للحديث، أه.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱): عن وكيع، عن هشام به. وعن (۲) عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم مثله.

ورواه البيهقي (٢) عن أبي بكر بن الحارث، عن الدارقطني، فوقع لنا بدلاً عالياً.
وقرأت على أحمد بن علي بن عبد الحق، بدمشق، أخبركم الحافظان: أبو الحجاج
المزي وأبو محمد البرزائي، قالا: أنا عبد العزيز بن عبد المنعم [الحراني]، أنا ضياء
ابن أبي القاسم بن الخريف، أنا أبو بكر المهندس، أنا أبو محمد الجوهري، أنا الحسين
ابن محمد الدقاق، ثنا محمد بن يحي المروزي، ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا ابن
أبي مريم، ونعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد [الدراوردي]، ثنا زيد بن أسلم،
عن أبيه «أن عمر بن الخطاب كان يغتسل، ويتوضأ بالحميم».

رواه عبد الرزاق في مصنفه  $^{(1)}$ : عن معمر، عن زيد بن أسلم به. وعن  $^{(0)}$  معمر، عن أيوب، عن نافع «أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء  $^{(1)}$  الحميم وقال سعيد بن منصور: حدَّننا / ح ٢٥ أ / عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه «أن عمر كان يتوضأ بالحميم، ويغتسل منه  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) ٢٥/١ كتاب الطهارات. في الوضوء بالماء الساخن. وانظر أيضاً الإشارة إلى روايته في الفتح ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) الواو عاطفة على وعن وكيع، وهذه الرواية في المصنف ٢٥/١ في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه وأن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماءه.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير 1/1 كتاب الطهارة. باب التطهير بالماء المسخن أخبرنا الفقيه أبو بكر أُحد بن محمد بن أحد بن المحدد الخارث الأصبهائي وأنا أبو الحسن على بن عمر الحافظ... الحديث. وقال بعده: قال أبو الحسن: هذا إسناد صحيح. أ هـ.

<sup>(</sup>٤) ١٧٤/١. كتاب الطهارة. باب الوضوء من ماء الحميم. حديث رقم (٦٧٥) ولفظه: 1أن عمر بن الخطاب كان يغتسل بالماء الحميم، وإسناده صحيح. قاله الحافظ في الفتح ٢٩٩/١. وانظر أيضاً عمدة القارئ، ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) القائل: ووعن معمر؛ هو عبد الرزاق، وروايته في مصنفه ٢٩٩/١ نفس الكتاب والباب السابقين حديث رقم (٦٧٦). وإسناده صحيح كما سبق في التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٦) من وح، وسقطت من نسختي ز، م وسقطت من الفتح ٢٩٩/١، وعمدة القارىء ٣٩٠/٢٠ حيث أخرج الاثنان متن هذا الأثر دون ذكر وبالماء.

<sup>(</sup>٧) في ز، م وبالحميم، وكذا في عمدة القارىء ٣٩٠/٢ والفتح ٢٩٩/١.

 <sup>(</sup>٨) أشار الحافظ في الفتح ٥٩٩/١ إلى هذه الرواية فقال: هذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح، بلفظ سعيد هذا. وانظر عمدة القارىء ٣٩٠/٢.

وأما وُضوءهُ من بيت نصرانية (١)، فقال الدارقطني أيضاً (٢): حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه وأن عمر توضأ من بيت نصرانية أتاها، فقال: أيتها العجوز، أسلمي تسلمي (٣).

وكذلك رواه الشافعي في الأم<sup>(١)</sup>، وعبد الرزاق في المصنف<sup>(٥)</sup>، كلاهما عن سفيان. وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهو منقطع<sup>(١)</sup>. / ز ٣٢ ب /·

رواه سَعدانُ بن نصر، عن سفيان بن عُينْنَةَ، قال: حدثنا عن زيد بن أسلم - ولم أسمعه \_ عن أبيه، قال: لما كنا بالشام أتيت عمر بماء، فتوضأ منه، فقال: من أين جئت بهذا؟ فها رأيت ماء عِدِّ، ولا ماء سهاء، أطيب منه. قال: قلتُ: من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها، فقال: أيتها العجوز أسلمي تسلمي. بعث الله (بالحق محداً)()، قال: فكشفت رأسها، فإذا مثل الثغامة، قالت: وأنا أموت الآن قال: فقال عمر: اللهم اشهد.

قال البيهقي في السنن الكبير (^): أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن الصفار، ثنا سعدان بهذا.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٩٩/١: قوله وومن بيت نصرانية، هو معطوف على قوله وبالحميم، أي توضأ عمر من بيت نصرانية. أ هـ. وانظر عمدة القارى، ٣٩٠/٣، ٣٩١ وزاد: ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله وومن بيت، وهذا غير صحيح لأنها أثران مستقلان. أ هـ. فالأول ما ذكرناه والثاني ما نحن بصدده.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٣٢/٢. كتاب الطهارة. باب الوضوء بماء أهل الكتاب. حديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) وتَكملة المتنزُ: وبعث الله بالحق محمداً، ﷺ فَكشفت عن رأسها فإذا هي مثل الثّغامة، فقالت: عجوز كبيرة، وأنا أموت الآن، فقال عمر رضي الله عنه اللهم اشهد. أ هـ.

وفي المصباح المنير ص ٨٦: والنفامة مثل سلام نبت يكون في الجبال غالباً إذا يبس ابيض، ويشبه به الشيب. وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمرة والزهر، وفي التعليق المغني بحاشية سنن الدارقطني ٣٣/١، ٣٣: والثغامة كسحابة نبت بالفارسية ومنه يقال: الرأس صار كالثغامة بياضاً. ولون ناعم أبيض كالثغام. أه.

<sup>(</sup>٤) ٧/١ كتاب الطلهارة. ماء النصرانية والوضوء منه. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ، وانظر الفتح ٢٩٩/٦ وعمدة القارى ٣٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ إلى رواية عبد الرزاق والشافعي أيضاً في الفتح ٢٩٩/١: فقال: وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق، وغيرها عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه به. أ ه وانظر عمدة القارى، ٣٩١/٢.

 <sup>(</sup>٦) وقال الحافظ في الفتح ١/٩٩/٢ بعدما أشار إلى رواية الشافعي وعبد الرزاق: ولم يسمعه ابن عيبنة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه، قال: حدثونا عن زيد بن أسلم، فذكره مطولاً.» أ ه.
 (٧) في نسخة ز، م: وبعث الله محمداً بالحق، وفي ح والسنن للدارقطني كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ز، م: وبعث الله محمدا بالحق، وفي ح والسنن للدارقطني كما اثبتناه.
(٨) ٣٢/١. كتاب الطهارة. باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسهاعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، قال: حدثونا عن زيد بن أسلم - ولم أسمعه - عن أبيه، قال: لما كنا بالشام أثبت عمر بماء فتوضأ منه، فقال: من أين جئت بهذا ؟ فها رأيت ماه بئر، ولا ماه سهاه أطيب منه... الحديث بطوله.

وهكذا رواه الدارقطني أيضاً (١): عن الحسين بن إسماعيل، عن أحمد بن إبراهيم البوشنجي، عن ابن عُينينةً.

وكذا(٢) رواه عليُّ بن حرب الطائي، عن ابن عُييْنَةَ مثله.

وأخرجه الإسماعيلي من حديث ابن عيينة فقال: عن (ابن)<sup>(۱)</sup> زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده به<sup>(۱)</sup>.

وأولاد زيد بن أسلم هم عبدالله، وعبد الرحن، وأسامة، وهم ضعفاء، وأمثلهم عبدالله، والله أعلم من عنى ابن عُيَيْنَةً منهم(٥).

قُولُهُ فِي: (٤٨) باب المسح على الخُفَيْنِ (٦).

عقب حديث (٢٠٢) عمرو بن الحارث، حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي، عليه أنه مسح على الخُفَيْنِ، وأن عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك. فقال: نعم. إذا حدثك شيئاً سعد، عن النبي، عبد فلا تسأل عنه غيره».

وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر، أن أبا سلمة أخبره: أن سعداً.... فقال عمر لعبدالله: نحوه (٧).

أخبرني بحديث موسى بن عقبة أبو محمد عبد القادر بن حمد بن علي الفراء، قراءتي عليه بدمشق، أخبركم أبو بكر بن محمد بن عنتر، ساعاً، عن عبد الرحمن بن مكي، أن الحافظ أبا طاهر السلفي، أخبرهم: أنا أبو عبدالله القاسم بن الفضل

<sup>(</sup>١) في سننه ٣٢/١. كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء أهل الكتاب رقم (١).

<sup>(</sup>٢) في نسخة ح: وهكذا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من ز، م.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٩٩/١، فقال: ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال دعن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه به». أ هـ.

<sup>(</sup>٥) عبارة الحافظ في الفتح ٢٩٩/١: «وأولاد زيد هم عبدالله، وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبدالله، وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك. ولهذا جزم به البخاري. أ هـ.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الرضوء (٤) انظر الفتح ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق ونحوه بالنصب لأنه مقول القول.

الثقفي، أنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي<sup>(۱)</sup>، ثنا عبدالله بن إسحاق، أبو محمد [القيرواني] ثنا حامد بن سهل، ثنا مُعَلَّى بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحن [القرشي]، عن سعد بن أبي وقاص / ح ٢٥ ب / حديثاً يرفعه إلى النبي، عَيَّالِيَّه، في الوضوء (١) على الحُنَّيْنِ وحدث أبو سلمة بن عبد الرحن، أن عبدالله بن عمر، حدثه بذلك سعد بن أبي وقاص، وأن عمر، قال لعبدالله كأنه يلومه، حدثك سعد حديثاً فلم تأخذ به، «إذا حدثك سعد عن رسول الله، عَيَّالِيَّهُ ، فلا تبتغ وراء حديثه شيئاً ».

رواه النسائي<sup>(۲)</sup>: عن قُتيْبَةً، عن إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة مختصراً.

ورواه الإساعيلي في مستخرجه نحو ما رويناه (٤) ، عن الحسن بن سفيان ، عن البراهيم بن الحجاج ، عن عبد العزيز بن المختار ، ثنا موسى بن عقبة ، حدثني /ز ٣٣ أ / أبو النضر . قال الحسن : وحدثنا حيد بن مسعدة ، ثنا الفضل بن سليان ، ثنا موسى بن عقبة ، أخبرني أبو النضر ، أن أبا سلمة بن عبد الرحن (بن عوف) (٥) أخبره : أن سعد بن أبي وقاص حدثه «أن رسول الله ، عليالله ، مسح على الخُفَيْن (٢) » لفظ حديث حيد بن مسعدة .

زاد ابن المختار في روابته، قال: وحدث أبو سلمة أن عبدالله بن عمر حدثه

 <sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٢، فقال: وسمعته عالياً تاماً من فوائد أبي زكريا المزكي. أ
 ه.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في جميع نسخ المخطوطة. والصواب على ما أعتقد وفي المسح، وما وقع في المخطوطة خطأ وذهول من الناسخ والا فالسياق يقتضي والمسح، بدلاً من والوضوء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٨٢/١: كُتاب الطهارة. باب المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٤) في نسختي ز، ح: دروينا،.

<sup>(</sup>۵) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ إلى رواية الإساعيلي في هدي الساري ص ٢٢، فقال: وصله الإساعيلي عن الحسن بن سفيان أ هروفي الفتح ٣٠٦/١: وصله الإساعيلي وغيره بهذا الاسناد .. أي وقال موسى بن عقبة ... وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى. وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. وقوله وأن سعداً حدثه، أي حدث أبا سلمة والمحدث به محذوف تبين من الرواية الموصولة أن لفظه وأن رسول الله، عليه مسح على الخفين، أ هر.

سعد (وأنَّ)(١) عمر قال لعبد الله كأنه يلومه، فذكره(١). فوقع لنا عالياً.

ورواه أيضاً من طريق وهيب بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، (قال: حدثني أبو النضم  $(7)^{(7)}$  ععناه  $(1)^{(1)}$  .

ومن طريق وهيب رواه أبو نعيم في مستخرجه أيضاً (٥).

قولُهُ فيه (٢): (٢٠٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أُمية الضَّمْرِيِّ، أن أباه أخبره «أنه رأى النبي، عَلَيْكُمْ، يسح على الخفين». [و](٧) تابعه حرب بن شداد، وأبان، عن يحيى.

أما متابعة حرب، فقال النسائي في المجتبى (^): أخبرنا العباس بن عبدالعظيم، ثنا عبدالرحن، ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر ابن عمرو بن أمية (الضمري )(١)، عن أبيه «أنه راى رسول الله، عَيْلِيَّةً، توضاً، ومسح على الخُفَيْنِ ».

أَخبرني بذلك إبراهيم بن أَحمد [التَّنُوخيُّ]، أنا أحمدُ بن أبي طالب، إذناً، عن عبداللطيف بن محمد [القُبيطيِّ]، أنا أبو زُرْعَة، أنا عبدالرحمن بن حمد [الدّونيُّ]

<sup>(</sup>١) في ز،م دأنه.

<sup>(</sup>٢) وأشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٠٦/١ فقال: وقد وصله الإسماعيلي أيضاً من طريق أخرى، عن موسى ابن عقبة، ولفظه: وأن عمر قال لعبدالله \_ أي ابنه كأنه يلومه \_ إذا حدثك سعد، عن النبي، ﷺ، فلا تبتغ وراء حديثه شيئًا ا أ هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة وح٠.

<sup>(</sup>٤) قال العيني: هذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى: حدثنا ابراهيم بن الحجاج، حدثنا وهيب، عن موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير، أن سعدا وابن عمر اختلفا في المسح على الخفين، فلما اجتمعا عند عمر، قال سعد لابن عمر: سل أباك عما أنكرت على، فسأله فقال عمر: نعم وإن ذهبت إلى الفائط، قال موسى: أخبرني سالم أبو النضر، عن أبي سلمة بنحو من هذا، عن سعد، وابن عمر، وعمر، وقال عمر لابنه كأنه يلومه: إذا حدث سعد عن النبي، عليه الصلاة والسلام، فلا تبغ وراء حديثه شيئاً. أهر. عمدة القارى، ٢-٩/٧.

<sup>(</sup>٥) وقد أشار العيني إلى هذه الرواية فقال: ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن خالد عن موسى.

<sup>(</sup>٦) أي في الباب رّقم (٤٨) انظر الفتح ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري. وقوله: (وتابعه) أي تابع شيبان حرب وهو ابن شداد وابان بن يزيد العطار.

<sup>(</sup>٨) انظر السنن الصفرى ٨١/١ كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٩) حذفت من نسخة وح،

أنا أبو نصر الكَسَّار، أنا أبو بكر بن السُّني، عنه (١).

وأما متابعة أبان، فقال الإمام أحد ابن مسند الشاميين (۲): حدثنا يونس، هو ابن محد، ثنا أبان، عن يحبي بن أبي كثير [قال] (۳): حدثني أبو سلمة بن عبدالرحن عن جعفر بن عمرة بن أمية، أن أباه حدثه «أنه أبصر [رسول الله] (٤)، عبدالرحن على الخفين.

أخبرنا به عالياً احمد بن أبي بكر [المقدسيّ] في كتابه، عن محمد بن عليّ بن ساعد، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد [الحسنيّ]، أنا محمود بن إسماعيل [الصيرفيًّ]، أنا أحمد بن محمد [بن فَاذْشَاه]، ثنا سليان بن أحمد [الطّبَرانيًّ] (١) ثنا محمد بن يحبي بن المنذر، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان.

قولُهُ فيه (٧): عقب حديث [ ٢٠٥] الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر، عن أبيه، قال: رأيت النبي، ﷺ، يمسح على عمامته وخفيه».

[ وتابعه ] (^) مَعْمَرٌ ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عمرو ، قال: « رأيت النبي ، وتابعه ] ( انتهى » (١) .

<sup>(</sup>١) وقع في الفتح ٣٠٨/١ أن متابعة حرب بن شداد موصوله عند النسائي والطبراني، وفي هدي الساري ص ٢٢ أنها موصولة عند النسائي وكذلك في عمدة القارى، ٤١٣/٢. ولم يخرج في التغليق طريق الطبراني، فيترجح أن يكون ما ذكره في هدي الساري، وما ذكره العيني هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر المسند ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>٤) من المسند وفي المخطوطة: النبي.

<sup>(</sup>٥) من المسند وفي المخطوطة: مسح.

 <sup>(</sup>٦) انظر رواية الطبراني هذه في عمدة القارى ٢٠/٢ حيث ساق سندها العيني. وأشار الحافظ ابن حجر إلى روايته
 هذه فقال: وحديثه.. أي أبان بن يزيد العطار ـ موصول عند أحمد والطبراني أه. انظر الفتح ٣٠٨/١، وهدي
 الساري ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب رقم (٤٨). انظر الفتح ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٨) من البخاري، وفي المخطوطة و وقال ٤. وقال الحافظ: قوله و وتابعه ٤ أي تابع الأوزاعي معمر بن راشد في المتن لا في المرسناد ، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانياً ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر. وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن. وهو قوله ٤ عيمح على عيامته ٤ زاد الكشميهني و وخفيه ٤ وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح. أه. انظر الفتح ١٨٠٨/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر المرجع السابق.

قال أحمد(١): حدثنا عبدالرزاق، ثنا مَعْمَرٌ.

ح وقال البيهقي في الكبير (٢): أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السَّلَمِيُّ، ثنا عبدالرزاق أنا معمرٌ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري، قال: « رأيت النبي، عَلَيْكُمْ ، يمسح على خفيه ».

وأخبرني به عالياً عبدالقادر /ز ٣٣ ب/ بن محمد بن علي، قلت له: أخبركم أحمد بن علي الجَزَرِيُّ، عن إبراهيم بن أبي بكر الزعبي، أن عبيدالله بن عبدالله بن نجا، أخبره: أنا الحسين بن علي بن البُسْرِيُّ، أنا /ح ٢٦ أ/ عبدالله بن يحبي السكريُّ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرَّماديُّ، ثنا عبدالرزاق (٣)، به.

قال عبدالرزاق: هكذا قال: عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، ولم يقل عن جعفر بن عمرو بن أمية. انتهى.

(وأخرجه أبو عبدالله بن مندة، في «كتاب الطهارة له» من طريق معمر بذكر العامة أيضاً (٤).

ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي في الصحيح في متابعة معمر ذكر العمامة، وجزم ابن حزم، بأن أبا سلمة سمع هذا الحديث من جعفر بن عمرو، عن

<sup>(</sup>۱) في مسنده ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أي في السنن الكبير ٢٧١/١ كتاب الطهارة. باب الرخصة في المسح على الخفين، وقال بعده: وقد ذكر البخاري هذه الروايات إشارة إليها. أه.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ١٩١/١، كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين. حديث رقم (٧٤٦) وأشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١٩٠/١ فقال: «ورواية معمر قد أخرجهاعبد الرزاق في مصنفه بدون ذكر العامة». أه. وقد ورد. ابن بطال رواية عبدالرزاق لأنها مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو، وكذلك قال الكرماني كما عزاه العيني إليه في عمدة القارى، ٢٩٣٤ بقوله: وأبو سلمة لم يسمع من عمرو. وإنما سمع من أبيه جعفر فلا حجة فيها \_ أي في رواية عبدالرزاق \_ قال الحافظ قلت: ساع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة سنين. وأبو سلمة مدني، ولم يوصف بتدليس. وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة، أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه بسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به. فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الإجتاع في المسجد النبوي أه. الفتح ٢٠٨/١،

أقول: واعتراض العيني: وقلت: كونه مدنياً، وساعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم ساعه من عمرو، وبالاحتال لا يثبت ذلك، عمدة القارىء ٤١٣/٣ لا معنى له وباطل لقوة حجة الحافظ ابن حجر ولجزم ابن حزم بساع أبي سلمة من جعفر وأبيه.

 <sup>(</sup>٤) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٣٠٨/١ فقال: أخرجها ابن مندة في كتاب الطهارة له من طريق معمر
 بإثباتها \_ أي بإثبات ذكر العامة \_ أه وكذا في عمدة القارىء ٤١٣/٢.

أبيه، ومن أبيه أيضاً، واستند في ذلك إلى ما أخرجه (١) من طريق مُبَشّر بن إساعيل، عن الأوزاعي، عن يحبي بن أبي سلمة، حدثني عمرو، والله أعلم (٢).

قوله: (00) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق(7).

وأكل أبو بكر، وعمر، وعثمان [رضى الله عنهم] $^{(1)}$  لحماً فلم يتوضؤوا $^{(0)}$ .

قال أبو مصعب، ويحيى بن بكير في الموطأ<sup>(١)</sup>: عن مالك، عن أبي نعيم هو وهب ابن كيسان «أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: رأيت أبا بكر، رضي الله عنه، أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ».

وقال البيهقي في السَّنَنِ الكبير (٧): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا محمد هو ابن إسحاق الصَّغَانيُّ، ثنا عبيد الله يعني العيشي، ثنا حاد بن سلمة عن عمرو وأبي الزبير جيعاً، عن جابر بن عبدالله «أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أكلا خبزاً ولحماً [فصلًيا] (١)، ولم يتوضيا ».

وقال أبو مصعب، ويحيى بن بكير في الموطأ<sup>(١)</sup>: عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان «أن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً، ثم مضمض<sup>(١٠)</sup>،

<sup>(</sup>۱) في المحلى ۸۱/۲ كتاب الطهارة مسألة رقم (۲۰۱) قال: حدثنا يحيى بن عبدالرحن بن مسعود، ثنا أحد بن سعيد بن حزم، ثنا محد بن عبدالملك بن أيمن، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني الحكم بن موسى، ثنا بشر وهو خطأ والصواب مبشر خلاصة تذهيب الكيال ۸/۳ ـ بن إسماعيل، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة ـ هو ابن عبد الرحمن بن عوف ـ حدثني عمرو بن أمية الضمري وأنه رأى رسول الله، عليه على الخفين والعامة و.

ورويناه من طريق البخاري عن عبدان، عن عبدالله بن داود الخيري، عن الأوزاعي، عن يميي بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي مندالرحن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، وهذا قوة للخبر لأن أبا سلمة سمعه من عمرو بن أمية الضمري ساعاً. وسمعه أيضاً من جعفر أبنه، عنه، كما فعل بكر بن عبدالله المزني الذي سمع حديث المفيرة من حزة بن المغيرة، وسمعه أيضاً من الحسن عن حزة. أه. ٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة رح..

<sup>(</sup>٣) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري.

 <sup>(</sup>٥) هذا ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ٢٠/١ كتاب الطهارة (٢) باب ترك الوضوء ثما مسته النار (٥) حديث رقم (٢٤) وساقه من رواية يجيي فقط.

<sup>(</sup>y) ١٢٧/١ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء نما مست النار.

<sup>(</sup>٨) زيادة من السنن الكبير.

<sup>(</sup>٩) ٢٦/١ كتاب الطهارة (٢) باب ترك الوضوء نما مسته النار (٥) ساقه من رواية يحبي فقط.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة ح: تمضمض.

وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى، ولم يتوضأ».

وقال الطبراني في مسند الشاميين له: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق، ثنا عمرو ابنُ عثمان، ثنا عبدالملك بن محمد، عن ثابت بن عجلان، عن سُليم بن عامر، قال: «رأيت أبا بكر، وعمر، وعثمان أكلوا مما مست النار، ولم يتوضؤُوا »(١).

وقد روي عن جابر، قال: «أكلت مع النبي، ﷺ، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان خبزاً ولحماً، فصلوا، ولم يتوضؤُوا»<sup>(١)</sup>.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦): هن هشيم، عن عليِّ بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

ومن هذا الوجه، رواه أبو يعلى في مسنده. وعليَّ بن زيد سيءُ الحفظ. والله أعلم. وأصل الحديث المرفوع عند أبي داود<sup>(١)</sup> من حديث شعيب بن أبي حزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

وقال ابن حبان في صحيحه (٥): أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان بن موسى، أنا عبدالله هو ابن المبارك، عن معمر، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: أكل رسول الله، عليهم (٣٤ أ/ من لحم ومعه أبو بكر، وعمر [رضوان الله عليهم] (١) ثم قاموا إلى الصلاة (٧)، ولم يتوضؤوا، وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣١١/١، فقال: وقد وصله ـ أي هذا التعليق ـ الطبراني في مسند الشاميين، بإسناد حسن، من طريق سليم بن عامر، قال: رأيت أبا بكر...، أ.هـ. وكذا في عمدة القارى، ٤١٦/٢

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ١/٣١١: ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً أهر.

<sup>(</sup>٣) ٤٧/١ كتاب الطهارات من كان لا يتوضأ مما مست النار ولفظه كسابقه.

<sup>(1)</sup> في سننه ٤٩/١ كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء بما مست النار حديث رقم (١٩٢) وقال أبو داود بعده: هذا اختصار من الحديث الأول، قال الزرقاني في شرح الموطأ له ١٨٨/١ أي من حديث جابر المشهور و في قصة المرأة التي صنعت للنبي، ﷺ شاة فأكل منها، ثم توضأ، وصلى الظهر، ثم أكل منها، وصلى العصر، ولو يتوضأ، أهـ.

<sup>(</sup>٥) ٢٩/٢ كتاب الطهارة. ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة، التي ذكرناها. حديث رقم (١١٢٢) وفي السند ومنعم، بدل معمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٧) في صحيح ابن حبان: العصر.

وله شاهد في السنن<sup>(۱)</sup> من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، وفيه قصة طويلة.

رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٢).

قولُهُ في: (٥٢) باب هل يمضمض من اللبن (٦).

عُقَيْبَ حديث (٢١١) عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عُنْبَةً، عن ابن عباس، أن رسول الله، عَيْلَةً، شرب لبناً، فمضمض وقال يه إنَّ له دسماً».

تابعه يونس، وصالح بن كيسان، عن الزُّهريِّ<sup>(١)</sup>.

أما متابعة يونس، فقال مسلم<sup>(ه)</sup>، حدنثي حَرملةُ بن يحييٰ، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، بإسناد /ح ٢٦ ب/ عُقْيل مثله.

وقد وقعت لنا من رواية سليان بن بلال، عن يونس أيضاً:

قرأته على فاطمة بنت محمد المقدسية، أنبأكِ أبو نصر الفارسي، عن محود بن

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن:

أ \_ أخرجه الترمذي في سننه ١١٦/١ كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء بما غيرت النار (٥٩) حديث رقم (٨٠).

ب ـ وأخرجه أبو داود في سننه ٤٩/١ كتاب الطهارة. باب في نرك الوضوء بما مست النار حديث رقم (١٩١).

ج ـ وأخرجه ابن ماجة في سننه ١٦٤/١. كتاب الطهارة وسننها (١) باب الرخصة في ذلك (٦٦) ُحديث رقم (٤٨٩).

د - ولم تقع لي رواية النسائي من هذا الطريق، وإنما هي في السنن الصغرى من طريق محمد بن عبدالأعلى... عن ابن عباس رضي الله عنها. انظر السنن كتاب الطهارة باب ترك الوضوء بما غيرت النار.

 <sup>(</sup>٢) انظر المسند ٣٠٧/٣: قال ثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر غير مرة، يقول: عن جابر، وكأني سمعته مرة يقول:
 أخبرني من سمع جابرا، وظننته سمعه من ابن عقيل وابن المنكدر، وعبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أن النبي
 المنافق ... الحديث.

قال المرحوم أحمد شاكر في تعليقه على حديث الترمذي المشار اليه سابقاً رقم (٨٠)؛ فهذا الإسناد يفهم منه أن سفيان سمعه من ابن المنكدر وابن عقيل، كلاهما عن جابر ثم شك في أن ابن المتكدر سمعه من جابر، ولكن غيره لم يشك، واليقين مقدم على الشك. أه. انظر سنن الترمذي ١١٧/١ وأخرجه أيضاً في المسند ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٧٤/١. كتاب الحيض (٣). باب مسح الوضوء بما مست النار (٣٤). وقال فيه: وحدثني يونس،
 عن ابن شهاب.

إبراهيم العبدي، أن مسعود بن الحسن [الثَّقَفِيَّ]، أخبره: أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله، عن أبي الحسين الخفاف، أنا محمد بن إسحاق السراج، ثنا محمد بن يحي، ثنا إسماعيل ابن أبي أويس، ثنا سليان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، أن رسول الله، عَلِيْلِهُم، شرب لبناً، فتمضمض ثم قال: إن له دسماً ».

وأما متابعة صالح، فقال السراج في مسنده، بالإسناد المتقدم اليه: حدثنا محمد ابن يحيى، ثنا يعقوب بن ابراهيم، هو ابن سعد، حدثني أبي، عن صالح، هو ابن كيسان، عن الزهرى، مثله(١).

قولُهُ: (٥٦) باب ما جاء في غسل البول(٢).

وقال النبى، عليه لصاحب القبر «كان لا يستتر» (٢) من بوله». انتهى وقد أسنده بلفظه في الباب (١) الذي قبله، وأسنده في هذا الباب (١) بلفظ «وكان لا يستتر من البول» (١).

قولُهُ: [ ٦٦ -] باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (٧). وصلى أبو موسى في دار البريد والسِّرْقِين (١) ، والبرية (١) إلى جنبه ، فقال « هاهنا

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية، فقال: حديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده. أه. انظر الفتح ٢١٣/١، وهدي الساري ص ٢٢ وعمدة القارى، ٢٢٢/٤ تنبيه: قال الحافظ في الفتح ٣١٣/١: وتابعهم أيضاً الأوزاعي. أخرجه المصنف في الأطعمة. أقول: لا بل في كتاب الأشربة (٧٤) باب شرب اللبن... (١٦) حديث رمة (٥٦٠٩) حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب... الفتح ٧/١٠ لكن رواه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، فذكره بصيغة الأمر «مضمضوا من اللبن» الحديث، كذا رواه الطبري من طريق أخرى، عن اللبث بالاسناد المذكور وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة، وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منها حسن أ.ه. الفتح ١/٣١٣ وعمدة القارىء ٢/٣٦٤. وحديث ابن ماجة الأول في سننه ١/١٦٧. كتاب الطهارة وسننها (١) باب المضمضة من شرب اللبن (٦٨) حديث رقم (٤٩٨) والثاني في نفس الكتاب والباب حديث رقم (٤٩٨) والثاني حديث رقم (٤٩٨) والثانث حديث رقم (٤٩٨)

<sup>(</sup>٢) من كتاب الوضوء (٤). الفتح ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٣) على هامش ق ٣٤ ب من نسخة ١ ز١: يستبرى٠٠.

<sup>(</sup>٤) باب رقم (٥٥) من نفس الكتاب حديث رقم (٢١٦) الفتح ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٥) حديث رقم (٢١٨). الفتح ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) على هامش ق ٣٤ ب من نسخة وزو: يستبرىء.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الوضوء (٤). انظر الفتح ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٩،٨) السرقين: بكسر المهملة وإسكان الراء، هو الزبل، وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله، وهو فارسي معرب، ويقال له: السرجين بالجيم، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم، يقوب من الكاف والبرية الصحراء منسوبة إلى البر. ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء. أه. انظر الفتح ٣٣٦/١

وثمَّ سواءٌ ؟.

قال أبو نعيم الفضل بن دكين، (بالإسناد الآتي اليه)(١)، في كتاب الصَّلاة، حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وثم سرقين الدواب، والبَرِّيَّةُ على الباب، فقالوا: لو صليت على الباب، فقال: «هاهنا وثمَّ سواءً هناً.

ذكره البخاري في تاريخه (٢) عن أبي نعيم.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، عن وكيع، عن الأعمش نحوه(١).

وقال أيضاً ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن أبيه قال : كنا مع أبي موسى بعين التمر ، في دار البريد /ز ٣٤ ب/ ، فأذن ، وأقام فقلنا له : لو خرجت إلى البرية ، فقال : ذاك وذا سواء ، (٥) .

ومالك بن الحارث هو السَّلَمِيّ<sup>(۱)</sup>، روى له مسلم من حديث الأعمش عنه، ووثقه يحيى بن معين، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات.

قولُهُ: (٦٧) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء(٧).

وقال الزهري: « لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون  $^{(A)}$ .

قال ابن وهب في موطأته: أخبرنا يونس بن يزيد (١)، عن الزُّهري، قال: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، فهو

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة القارى، ٣٨/٣ حيث ساق هذه الرواية سنداً ومتناً. وفي الفتح ٣٣٦/١: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال: حدثنا الأعمش... وساقه أيضاً كما هنا.

<sup>(</sup>٣) الكبير ٣٠٧/٧. ترجمة رقم (١٣٠٧).

<sup>(1)</sup> أنظر هذه الرواية في عمدة القارىء ٢٨/٢ حيث ساقها العيني سنداً ومتناً عن أبي بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في تهذيب التهذيب ١٦٤/٢ في ترجمة الحارث السّلمي والد مالك: جرى ذكره في سند أثر علقه البخاري في الطهارة، فقال: وصلني أبو موسى الاشعري في دار البريد والسرقين والبرية إلى جانبه فقال: ها هنا وثم سواء. ووصله ابن أبي شببة من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث السلمي، عن أبيه قال: كنا مع أبي موسى بعين التمر في دار البريد... الحديث. وفي رواية له: فقلت له: لو خرجت فقال: ذاك وذا سواء. أه.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته وأقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب ١٢/١٠ وخلاصة تُذهيب الكمال ٤/٣.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٣٤٢/١.

 <sup>(</sup>A) هذا بما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) في نسخة ز: (زيد).

طاهر يتوضأ به<sup>(۱)</sup>.

وقال البيهقيُّ<sup>(۲)</sup>: أنا أبو بكر بن الحارث (الفقيه)<sup>(۲)</sup>، أنا (أبو محمد)<sup>(1)</sup> بن حيان، ثنا البوليد بن مسلم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو (وهو الأوزاعيُّ)<sup>(0)</sup>، ثنا<sup>(۱)</sup> الزُّهريُّ، في الغدير تقع فيه الدابة، فتموت، قال: الماءُ طهور ما لم يَقِلَّ، فتنجسه الميتة، ريحه أو طعمه.

قُولُهُ فيه<sup>(٧)</sup>: وقال حماد: « لا بأس بريش الميتة »<sup>(٨)</sup>.

قال عبدالرزاق في المصنف<sup>(١)</sup>: عن معمر ، عن حماد هو ابن أبي سليمان ، قال « لا بأس بصوف الميتة ، ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتة ».

قولُهُ فيه (۱۰) وقال الزَّهرَّي في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، وأدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، ولا يرون [ به ] (۱۱) بأساً (۱۲) / ح ۲۷ أ/.

قولُهُ فيه (۱۲)؛ وقال ابن سيرين، وابراهيم: [و] (۱۱) لا بأس بتجارة العاج (۱۵) أما قول ابن سيرين، فقال عبدالرزاق في المصنف (۱۱) عن الثوري، عن هشام، عن ابن سيرين «أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأساً».

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٤٣/١ فقال: وصله ابن وهب في جامعه عن يونس، عنه وساق لفظه. أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٣٧/٣ غير أنه قال فيه وفلا بأس أن يتوضأ به».

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبير له ٢٥٩/١٠ كتاب الطهارة باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث ما لم يتغير.

<sup>(</sup>٣) سقطت من ١ح١.

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبير أبو أحمد.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين حذف من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٦) أي ز، م: حدثني.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب السابق رقم (٦٧).

 <sup>(</sup>A) هذا مما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) ١٦٢١. كتاب العلهارة، باب صوف الميتة. حديث رقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>١٠) أي في الباب السابق رقم (٦٧)

<sup>(</sup>١٦) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>١٧) هذا ما علقه ترجة للباب.

<sup>(</sup>۱۳) أي في الباب رقم (۱۷)

<sup>(</sup>۱۴) اي ي البب رهم ر (۱۶) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>١٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١٦) ١٨/١ . كتاب الطهارة باب عظام الفيل. حديث رقم (٢١١).

وأما قول ابراهيم<sup>(١)</sup> ....

قولُهُ: (٦٩) باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذرً ، أو جيفة ، لم تفسد عليه صلاته (١٠) . وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دماً ، وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته (٢٠) .

قال عبد الرزاق<sup>(1)</sup>: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دماً، وهو في الصلاة، فانصرف يغسله، ثم صلى ما بقي على ما مضى، لا يتكلم<sup>(0)</sup>.

وقال ابن المنذر في الاختلاف: حدثنا سليان بن شعيب الكسائي، ثنا بشر بن بكير، ثنا الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، أخبرني سالم، أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله، ثم يصلي ما بقي من صلاته.

وقال ابن أبي شيبة: ثنا حاتم بن وردان، عن برد عن نافع /ز ٣٥ أ/، عن ابن عمر «أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى في ثوبه دماً، فاستطاع أن يضعه وضعه وان لم يستطع أن يضعه، خرج فغسله، ثم جاء فبنى على ما كان صلىٰ »(١٠).

وقال البغوي في الجعديات: ثنا علي بن الجعد، ثنا شريك، عن حصيف حدثني من رأى أبن عمر يصلي، فرأى في ثوبه دماً فألقاه، فَأْتِي بثوب آخر، فلبسه واعتد عمل صلى».

قُولُهُ فيه(٧) : وقال ابن المسيب والشعبي: ﴿ إِذَا صَلَّى وَفِي ثُوبِهِ دُمَّ، أَو جَنَابَةً، أَو

<sup>(</sup>١) قال العيني: وأما التعليق عن ابراهيم فلم يذكره السرخسي في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفربري. أه. عمدة القارىء ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر بما علقه البخاري ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> في مصنفه ٣٧٣/١؛ كتاب الصلاة، باب الدم يصيب الثوب. حديث رقم (١٤٥٣)؛ عن معمر، قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل، أو الكثير، فقال: أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيد. وعلق عليه الأعظمي فقال: نقل ابن التركياني من مصنف عبدالرزاق أثراً عن ابن عمر في هذا المعنى بهذا السند ١٤٣/١، وعلقه البخاري عنه، أه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة دح: ما لم يتكلم.

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٣٤٨/١ فقال: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان، عن نافع، عنه أنه وكان اذا كان في الصلاة... الخ. ثم قال: وإسناده صحيح. أه. وانظر عمدة القارى، ٣٠/٥٠.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب رقم (٦٩) انظر الفتح ١٩٤٨٠.

لغير القبله، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد (1).

- قال عبدالرزاق في مصنفه (7)، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال : (7) و المسيب ، قال : (7) و المسلدة الم يُعِدُ » .

وبه (۲) عن ابن المسيب، قال: من صلى مخطئاً للقبلة، فلا إعادة عليه. وقال ابن أبي شيبة (١): حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «من صلى وفي ثوبه جنابة، فلا إعادة عليه».

(وقال أيضاً (٥): حدثنا عَبْدَة، عن سعيد، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، والشعبي، قالا: «إذا صلى لغير القبلة أو تيمم، أو صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، ثم أصاب الماء في وقت، أو غير وقت، فليس عليه إعادة ،(١).

- وقال سعيد بن منصور، في السُّنن: ثنا إسماعيل بن ابراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب فيمن تيمم، ثم وجد الماء في الوقت، قال: « لا يعيد »(٧).

(قالو وَ)(^) حدثنا هُشيم، وأبو عوانة، فرقها، عن سَيَّارِ، عن الشعبي، مثله: حدثنا خالد بن عبدالله، عن حصين عن الشعبي، قال: « إذا كان يوم غيم، فصليٰ الرجل لغير القبلة، وهو لا يعلم، أجزأته صلاتهُ »(١).

حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: «سألت الشعبي عن الرجل يصلي

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجم السابق.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٧/٢. كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر. حديث رقم (٣٦٩٢) ولفظه: وإذا رأى الرجل في ثوبه دماً أو نجباً أو صلى لغير القبلة، أو تيمم، فأدرك الماء في وقته، فإنه لا إعادة عليه. قال قتادة وقال الحسن: يعيد هذا كله ما دام في الوقت ٩٠.١ والإسناد صحيح. قاله ابن حجر في الفتح ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) أي بالسند المتقدم في مصنف عبدالرزاق إلى ابن المسيب. انظر التعليق السابق.

<sup>(1)</sup> في مصنفه ١/٣٩٣ كتاب الصلوات. الرجل يصلي وفي ثوبه جنابة.

<sup>(</sup>٥) أي ابن أبي شيبة. انظر مصنفه ٤٣٤/١ كتاب الصلوات من قال لا يعيد، تجزيه الصلاة والإسنادان صحيحان قاله ابن حجر في الفتح ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ح٥٠.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ٣٤٩/١: وقد وصلها \_ أي رواية ابن المسيب والشعبي \_ عبدالرزاق، وسعيد بن منصور،
 وابن أبي شيبة، بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق أ هـ.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

<sup>(</sup> ٩ ، ١ ) انظر التعليق رقم (٧).

في يوم غيم لغير القبلة فلما علم صلَّى قال: مضت صلاته ١٠٠)

وقال عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>: عن اسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، سألت الشعبي، قلت: أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعد ما سَلَّمْتُ، قال: « لا تُعِدْه، وان كنت قد علمت ».

قُولُهُ: (٧٠) باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب(٢).

قال عروة، عن المسور، ومروان: خرج [النبيُّ] (٢)، عَلَيْكُم، زمن الحديبية... فذكر الحديث «وما تنخم النبي، عَلِيْكُم، نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه، وجلده انتهى(١)

قد تقدم الكلام على هذا الحديث قريباً (٥).

قولُهُ فيه (١) ): عقب حديث [ ٢٤١] سفيان، عن حيد، عن أنس قال: بزق النبي، عَلَيْهُ ، /ز ٣٥ ب/ في ثوبه ، طوله ابن أبي مريم (١) ، قال: أنا يحيى بن أبوب، حدثني حيد، سمعت (٨) أنساً، عن النبي، عَلِيْهُ (١) .

وذكر الدارقطني: عن يحيى بن سعيد القطان، قال: كان حماد بن سلمة، يقول: حديث حيد في البصاق إنما رواه عن ثابت، عن أبي نضرة، قال يحيى، ولم يقل شيئاً، لأن قتادة قد رواه عن أنس أيضاً.

قلت: كأن البخاري أراد دفع هذه العلة بتصريح يحيى بن أيوب، (عن

<sup>(</sup>١) في مصنفه ٣٥٧/٣. كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر. حديث رقم (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) من كتاب الوضوء (٤). انظر الفتح ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) من البخاري وفي المخطوطة: رسول الله.

<sup>(</sup>٤) ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) في باب استعمال فضل وضوء الناس رقم (٤٠). انظر ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) أي في الباب المذكور رقم (٧٠)

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ٣٥٣/١: هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نسب إلى جده، وأفادت روايته تصريح حيد بالساع له من أنس، خلافاً لما روى يحيي القطان، عن حاد بن سلمة، أنه قال: حديث حيد عن أنس في البزاق، إنما سمعه من ثابت، عن أبي نضرة، فظهر أن حيداً لم يدلس فيه أ ه.

 <sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح ٣٥٣/١: ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به، والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضاً عند المصنف في الصلاة في باب حك البزاق باليد في المسجد. أه. وانظر عمدة القارىء ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢٥٣/١.

حيد)<sup>(۱)</sup>، بساعه له من أنس.

قوله: (٧١) باب لا يجوز الوضواء بالنبيذ (واللبن)(٢)، ولا المسكر(٢)، وكرهه الحسن وأبو العالية.

وقال عطاءً: التيمم أحب إلى من الوضوء بالنبيذ واللبن. انتهى(٤).

أما قول الحسن، فقال (٥) عبدالرزاق في مصنفه (١): عن الثوريّ، عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن، قال: « لا توضأ بلبن ، ولا نبيذ ».

وقال ابن أبي شيبة في المصنف (٧): حدثنا وكيع، عن (٨) سفيان، عمن سمع الحسن يقول: « لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن ».

وأما قول أبي العالية (١) ، فأخبرني به عالياً أحمد بن علي بن عبدالحق ، بقراء تي عليه بدمشق ، أخبركم الحافظان : أبو الحجاج المِزّيُّ ، وأبو محمد البرزائيُّ ، قالا : أخبرنا شيخ الإسلام أبو الفرج بن أبي عُمرَ ، أنا عمر بن محمد المؤدّب ، أنا محمد بن عبدالباقي أنا الحسن بن علي الشيرازيُّ ، أنا الحسين بن محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن عبد ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا أبو عبيد ، ثنا مروان بن معاوية ، عن ابي خلدة ، قال : يحيى بن سليان المروزي ، ثنا أبو عبيد ، ثنا مروان بن معاوية ، عن ابي خلدة ، قال : قلت لأبي العالية ، رجل أجنب ، وليس عنده ماء ، أيغتسل بالنبيذ ؟ فكرهه (١٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

ر ) ما بين قوسين سقط من نسخة وح و وكذلك ليس في البخاري.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الوضوء (١). انظر الفتح ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٥) في نسختي ز، م وقال.

<sup>(</sup>٦) ١٧٩/١. كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذ حديث رقم (٦٩٤) وانظر عمدة القارى. ٦١/٣.

<sup>(</sup>٧) ١/٩٥ كتاب الطهارات في الوضوء باللبن وانظر عمدة القارىء ٦١/٣.

<sup>(</sup>٨) في ألممنف: حدثنا.

<sup>(</sup>٩) . هو رفيع بن مهران الرياحي.

<sup>(</sup>١٠) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٥٤/١، فقال: روى أبو داود ــ وستأتي روايته قريباً ــ وأبو عبيد من طريق أبي خلدة، قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماه، أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد. فكرهه أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٢١/٣ وفيه: وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة، وفي رواية وفكرهه أ هـ.

ورواه الدارقطني في السنن<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا أبو بكر بن شاذان، ثنا مُعَلَّى بن منصور، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو خَلْدَةَ، قال: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أَيَغْتَسِلُ به (من جنابة)<sup>(۱)</sup>؟ قال: لا.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(٣)</sup>: عن مروان بن معاوية، عن أبي خلدة، عن أبي العالية «أنه كره أن يغتسل بالنبيذ» فوافقناه بِعُلُوِّ.

ورواه أبو داود في السنن<sup>(١)</sup>: عن محمد بن بشار، عن<sup>(ه)</sup> عبدالرحمن، (هو)<sup>(١)</sup> ابن مَهْدِيِّ، عن أبي خلدة، قال: « سألت أبا العالية عن [ الرجُلِ ]<sup>(٧)</sup> اصابته جنابة وليس عنده ماءٌ، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.

وأما قول عطاء، فقال أبو داود في كتاب الطهارة، في الجزء الأول من السُّنَن (^): حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبدالرحن، يعني ابن مهدي، ثنا بشر بن منصور، عن ابن جُريْج /ز٣٦أ/، عن عطاء وأنه كره الوضوة (باللبن)(١) والنبيذ. وقال إن التَّيمَّم أعجب إليَّ منه.

قولُهُ: (٧٢) باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه (١٠٠). وقال أبو العالية: « آمْسَحُوا على رجلي ، فإنها مريضة ع(١١٠).

أنبئت عمن سمع عبدالرحمن بن عمر العقيليَّ، أنا الحسن بن عليّ بن الحسن الأسدي أنا جدي الحسين بن الحسن، أنا أبو القاسم المصيّصيّ، أنا عبدالرحمن بن

 <sup>(</sup>١) ٧٨/١. كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ. حديث رقم (١٩). غير أنه عبر بصيفة الأداء وأناء بعد قوله في بداية السند: حدثنا أبو بكر الشافعي وسنده جيد. قاله العيني في عمدة القارىء ١٩١/٣.

 <sup>(</sup>٢) في ز د من الجنابه، وفي السنن كما في سائر النسخ و من جنابه».

<sup>(</sup>٣) ٢٦/١ كتاب الطهارات. باب في الوضوء بالنبيذ. وانظر عمدة القارىء ٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) ٢٢/١ كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذ حديث رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٥) في السنن: ثنا.

<sup>(</sup>٦) حذفت من نسخة دح.

<sup>(</sup>٧) من سنن الدارقطني وفي المخطوطة: رجل.

<sup>(</sup>A) ۲۲/۱ في باب الوضوء بالنبيذ, حديث رقم (A٦).

<sup>(</sup>٩) سقطت من ز، م. وفي نسخة ح: • بالنبيذ واللبن. وفي السنن بتقديم اللبن على النبيذ كها أثبتناه في أعلاه.

<sup>(</sup>١٠) من كتاب الوضوء (٤). الفتح ٣٥٤/١

<sup>(</sup>١١) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

محد [ الجَوْبَرِيُّ] أنا أبو القاسم بن أبي العقب، ثنا القاسم بن موسى، قال: وجدتُ في كتاب جدِّي بخطهِ: حدثنا شُعْبَةُ، عن قتادة، عن عاصم الأحْوَل ، قال شُعْبَةُ: فأتيت عاصماً ، فسألته ، فقال: كنا عند رُفيع أبي العالية ، وكانت تشتكي رجله قال: فأتيت عاصماً ، فسألته ، فقال: كانت قدَمُه حَراء ، وكان عليه شيء فتوضاً ، وقال: (قلت) (الله كيف كان؟ قال: كانت قدَمُه حَراء ، وكان عليه شيء فتوضاً ، وقال: «امسحوا رجلي ، فإنها مريضة » قال: قلت: كيف صلى؟ قال: خفض. قال شُعْبَة ، ولم أسمع قتادة يحدث عن عاصم إلا بهذا .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۲)</sup> /ح ۲۸ أ/ ، (عن أبي مُعَاوِيَةَ)<sup>(۲)</sup> ، عن عاصم هو<sup>(۱)</sup> الأَحْوَل ، وداودُ هو ابن أبي هند ، عن أبي العالية «أنه اشتكى رجله فعصبها ، وتوضأ ، ومسح عليها ، وقال : إنها مريضة ».

وقال عبدالرزاق في المصنف<sup>(ه)</sup>: عن مَعْمَرِ، [قال]<sup>(۱)</sup>: أخبرني عاصم [بنُ] سليان قال: دخلنا على أبي العالية الرّياحيِّ، وهو وجع فَوَضَّؤُوه، فلما بقيت إحدى رجليه، [قال]<sup>(۲)</sup>: امسحوا على هذه، فإنها مريضة، وكان بها حرة.

قولُهُ: (٧٣) باب السِّواك (٨).

وقال ابن عباس، بِتُّ عند النبي، ﷺ، فأستن(١) .

هذا طرف من حديث ابن عباس. رواه أبو عبدالله من طرق منها:

في التفسير(١٠) من طريق شريك بن أبي نمر، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عباس، قال:

<sup>(</sup>١) من وح و وسقطت من ز، م.

<sup>(</sup>٢) ١٣٥/١. كتاب الطهارات. في المسح على الجبائر. وانظر أيضاً عمدة القارىء ٦٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في المصنف: حدثنا أبو معاوية.

<sup>(1)</sup> حذفت من نسخة دحه.

<sup>(</sup>٥) ١٦٢/١. كتاب الطهارة. باب المسع على العصائب والجروح. حديث رقم (٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) زيادة من مصنف عبدالرزاق.

<sup>(</sup>٧) من المصنف لعبد الرزاق. وفي المخطوطة دفقال؛ وانظر أيضاً الفتح ٣٥٥/١، وعمدة القارى. ٣٥٠٣.

<sup>(</sup>A) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>١٠) كتاب رقم (٦٥). باب وإن في خلق السموات والأرض... الآية (١٧). حديث رقم (٢٥٦٩) الفتح ٢٣٥/٨. وأخرجه أيضاً في باب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض... الآية (١٨) حديث رقم (٤٥٧٠). الفتح ٢٣٦/٨ وفي باب ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار ﴾ (١٩) حديث رقم (٤٥٧١) الفتح ٢٣٧/٨.

ملاحظة: في نسخة وح، ذكر هذا الباب بعد الباب الذي يليه.

بِتَ في بيت ميمونة، فتحدث النبي، عَيِّلَةٍ، مع أهله ساعة، ثم رقد... فذكر الحديث، وفيه: ثم قام، فتوضأ واستن.

قولُهُ: (٧٤) باب دفع السواك إلى الأكبر(١).

[ ٢٤٦ \_ و ] قال عفان: ثنا صخر بن جُويْريَّة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي، عَيِّلِيَّةٍ قال: «أراني أتسوَّكُ بسواكِ، فجاءَني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما».

اختصر (٢) نُعَيْمٌ، عن ابن المبارك، عن أسامة، عن نافع عن ابن عمر (٦).

أما حديث عفان، فقال البيهقي في السنن<sup>(1)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر الشافعي، ببغداد، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عفان مثله، وليس فيه «منها» في الموضعين.

وأخبرنا به محمد بن أحمد بن علي [المهْدَوِي]، إذنا مشافهة، عن عبدالله بن عمر بن علي أنا علي بن أحمد بن علي، عن عبدالواحد بن القاسم [الصَّيْدَلانِيً]، وآخرين، أن الحسن بن أحمد [الحَدَّادَ]، أجاز لهم، أنا أبو نُعَيْم (٥٠)، ثنا أبو أحمد، ثنا موسى بن العباس، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عفان /ز ١٣٦ ب/، به.

ورواه أبو عوانة في صحيحه: عن عثمان بن جرزاد، والصغاني، عن عفان، بتامه (۱).

<sup>(</sup>١) من كتاب الوضوء (٤) الفتح ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) هو قول أبي عبدالله البخاري. انظر الفتح ٢٥٦/١ (قوله اختصره نعيم): أي اختصر المتن نعيم. انظر الفتح ٢٥٠/١) و واد العيني: ومعنى الاختصار ها هنا أنه ذكر محصل الحديث، وحذف بعض مقدماته. أه.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ساق العيني رواية أبي نعيم هذه فقال: وأخرجه \_ أي هذا الحديث \_ أيضاً أبو نعيم الأصبهاني، عن أبي أحد، حدثنا موسى بن العباس الجويني، حدثنا محد بن يحيى، حدثنا عفان، وحدثنا أبو إسحاق، حدثنا عبدالله بن قحطبة، حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، قالا: حدثنا صخر بن جويرية... إلخ، عمدة القارى، ٣٠٠/٧ وانظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٢٥٦/١.

رم ) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٥٦/١ فقال وقد وصله أبو عوانه في صحيحه، عن محمد بن اسحاق الصفائي وغيره عن عفان. أه وانظر عمدة القارىء ٣٠/٣ وهدي الساري ص ٢٢.

وأما حديث نعيم بن حماد، فقرأته على عبدالله بن عمر [الحلاويّ]، عن زينب بنت الكمال، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبرهم في كتابه: أنا خليل بن بدر [الرَّارَانِيُّ] أنا الحسن بن احمد [الحَدَّادُ]، أنا أبو نعيم، ثنا سليان بن أحمد(١)، ثنا بكر بن سهل، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبدالله بن المُبَارَك، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن غمر، عن رسول الله، عَلِيلًا ، قال: «أمرني جبريل أن أكبر »، أو قال وأن قدموا الكبير».

وكذلك رواه سَمَوْيه الحافظ، عن نُعَيْم بن حماد مثله.

قال سليمان لم يروه عن نافع إلا أسامة تفرد به ابن المُبارك.

قلت: وما صنع شيئًا في جعله أسامة منفرداً بهذا عن نافع. وقد تقدم من رواية صخر ابن جُوَيْريَّة تماماً، والله أعلم.

اخبرني بـ متصلا بـالسماع عبـد الله بـن عمـر [الحَلاَويُّ]، أنــا أحد بــن كُشْتُغْدِي، أنا أبو الفرج (بن)(٢) الصيقل، أنا أبو أحمد بن سكينة، أنا أبو القاسم ابن الحُصَيْن، أنا أبو طالب بن غيلان(٢)، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا عمر بن موسى، ثنا نعيم بن حماد، فذكره بلفظ «أمرني جبريل أن أتدم الأكابر».

وقد رواه عبدان، عن ابن المبارك بتامه:

قال البيهقيُّ في الكبير(٤): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو العباس السيَّاريُّ أنا أبو الموجه، أنا عبدان، أنا عبدالله بن المبارك، أنا أسامة بن زيد، اخبرني نافع، أن عمر، قال: ﴿ رأيت /ح ٢٨ ب/ رسولَ الله، عَلِيْتُهِ، وهُو يَسْتَنُّ، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال ( إن جبريل أمرني أن أُكَبِّرَ ﴾ [

هو الطبراني، وأشار الحافظ في الفتح ٣٥٧/١ إلى روايته فقال: ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط، عن (1) بكر بن سهل، عنه، بلفظ و أمرني حبريل أن أكبر، وانظر عمدة القارىء ٧١/٣، وهدي الساري ص ٢٢، ٢٣.

سقطت من نسختي ز، م. **(Y)** 

أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٥٧/١ ورويناه في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن (٣) موسى عن نعيم بلفظ وأن أقدم الأكابر ٤. أ هـ. وانظر هدي الساري ص ٢٣.

انظر السنن الكبير ١٠/١ كتاب الطهارة باب دفع السواك إلى الأكبر.. وقال في آخر الحديث. استشهد البخاري (£) بهذه الرواية. أهي

قال الحافظ في الفتح ٣٥٧/١: وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، ويجمع بينه وبين رواية صخر أن (0) ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم عِلِيَّةً بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود، بإسناد حسن، عن عائشة، قالت: كان رسول الله، عَلَيْهُ يَسْتُنُ وعنده رجلان، فأوحى إليه أن أعط السواء الأكبر.

وهكذا رواه يعمر بن بشر، وحبان بن موسى، والحسن بن عيسى، ومحمد بن حميد الرازي، وغير واحد.

أما حديث يعمر، فقال الإمام أحمد في مسنده(١): ثنا يَعمر به. وأما حديث حبان(٢)، فقال الإسماعيليُّ في المستخرج: أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا حبان به<sup>(۲)</sup>.

وأما حديث محمد بن حُمَيْدٍ، والحسن بن عيسى، فرواه المعْمَريُ (١) عنها في عمل اليوم والليلة.

ومن (۵) كتاب الغُسْل<sup>(۵)</sup>

قولُهُ: (٣) باب الغُسْل بالصَّاعِ ونحوه (١٦)

(٢٥١) حدثنا عبدالله بن محمد، حدثني عبد الصمد، حدثني شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، سمعت أبا سلمة، يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل(٢) النبي، عَلِيْكُ ، فدعت بإناء نحواً (٨) من صاع فاغتسلت ...

## قال يزيد بن هارون، وبهز، والجُدِّيُّ، عن شعبة: «قَدْر صاع». انتهى(١)

انظر المسند ١٣٨/٢. (1)

في نسختي ز، م «شعبان» وهو خطأ. (1)

انظر الفتح ١/٣٥٩. (0)

انظر الفتح ٣٦٤/١. **(1)** 

في المخطوطة غسيل والتصويب من البخاري. (Y)

هكذا في المخطوطة وهو موافق لرواية كريمة، على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضار أعنى. وفي غير رواية (A) كريمة ونحو، بالجر والتنوين صفة لإناء. انظر الفتح ٣٦٥/١.

انتهى ما علقه عقيب الحديث رقم (٢٥١) ولم يذكر هنا وقال أبو عبدالله ، قبل، قال يزيد بن هارون، كما جاء في صحيح البخاري. انظر المرجع السابق ٣٦٤/١. وقال العيني: وحاصل كلامه أن مؤلاء الثلاثة رووا عن شعبة بن الحجاج هذا الحديث ولفظه وقدر صاع، بدل

ونحو صاع. أ هـ عمدة القارىء ٣٠٨٤.

وقد أخرج العيني رواية الإساعيلي في عمدة القارىء ٧١/٣ فقال: وروى الإساعيلي عن القاسم بن زكريا: حدثنا (T) الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، أنبأنا اسامة. وحدثنا الحسن، حدثنا حبان، أنبأنا ابن المبارك، فذكره. وفيه قال: إن جبريل عليه السلام، أمرني أن أدفع إلى أكبرهم، أه. وانظر الإشارة إلى رواية الإسماعيلي هذه في الفتح

هو الحافظ العلامة البارع أبو علي الحسن بن علي بن شبيب المعمري البغدادي، وقيل له المعمري لأن جده لأمه أبو (1) سفيان المعمري، صاحب معمر (ت: ٢٩٥هـ). انظر تاريخ بغداد ٣٦٩/٧، تذكرة الحفاظ ٣٦٧/٣، العبر ١٠١/٢ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٩٠.

أما حديث يزيد بن هارون، فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا محمد بن عيسى العطار، ثنا يزيد بن هارون، أنا شُعْبَةُ، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة، سألها أخوها من الرضاعة/ ز ٣٧ أ/ عن غُسْلِ النبي، عَلَيْكُم، من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت، وصبت على رأسها ثلاثاً (١).

وقرأته عالياً على عبدالله بن محمد بن أحمد المقدسي، أنبأكم عبدالله بن الحسين عن إساعيل بن أحمد، أنا الحافظ أبو موسى المديني، في كتابه، أن الحسن بن أحمد ابن الحسن [الحَدَّاد]. ح. وقرأت على عبدالله أيضاً، عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم، عن الحافظ أبي الحجاج بن خليل [الأدميّ]، أن محمد بن إساعيل الطرسوسيّ، أخبره: عن الحسن بن أحمد [الحَدَّاد]، أنا أبو نُعيْم الحافظ(۱)، أنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن محمد، ثنا يزيد بن هارون مثله سواء.

ورواه البيهقيُّ<sup>(۱)</sup>: عن الحاكم، عن بكر الصيرفي، عن الحارث، فوقع لنا عالياً على طريقه/ ح ٢٩ أ/ بدرجةٍ.

وأما طريق بهز بن أسد، فقال الإسماعيلي في مستخرجه (١٠): أخبرنا المنيعي، ثنا يعقوب وأحمد، أنبأنا إبراهيم، قالا: حدثنا بهز بن أسد به.

وأما حديث الجُدِّيِّ (٥)، واسمه عبد الملك....

قُولُهُ فيه (١): ٣٥٣ حدثنا أبو نعيم، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن عمرو، عن جابر بن

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٣ فقال: رواية يزيد بن هارون، عن شعبة وصلها أبو عوانة في صحيحه. أه وانظر الفتح ٣٦٥/١ وعمدة القارى، ٨٤/٣، غير أن فيه: في مستخرجه.

<sup>(</sup>٢) روايته هذه في مستخرجه كها أشار الحافظ في الفتح ٣٦٥/١ والعيني في عمدة القارىء ٨٤/٣، قالا: أما طريق يزيد فرواها أبو نعيم في مستخرجه، عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن محمد، عنه. أ.هـ.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير له ١٩٥/١. كتاب الطهارة. باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع. آخر حديث في الباب.

 <sup>(</sup>٤) هذه الرواية أخرجها العيني في عمدة القارىء ٨٤/٣ فقال: وأما طريق بهز فرواها الإسهاعيلي: حدثنا المنيعي،
 حدثنا يعقوب وأحمد، ثنا إبراهيم، قالا: حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة. أه وأشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣٣.

والجدي: هو بضم الجيم، وتشديد الدال نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة وهو عبد الملك بن ابراهيم
 ت (٢٠٤٤) انظر خلاصة تذهيب الكمال ١٧٤/٢، وانظر الفتح ٣٦٥/١ وعمدة القارى، ٨٤/٣.

٦) أي في الباب رقم (٣) من كتاب الغسل.

زيد، عن ابن عباس «أن النبي، عَلِيْكُ ، وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد».

قال أبو عبدالله: كان ابن عُينْنَةَ يقول أخيراً: «عن ابن عباس، عن ميمونة » والصحيح ما روى أبو نعيم. انتهى (١).

وحديث ابن عُينْنَةَ بزيادة ميمونة فيه: رواه عنه الشافعي<sup>(۱)</sup> والحميدي<sup>(۱)</sup> وإبراهيم بن بشار، وغيرهم<sup>(1)</sup>.

وأخبرنا به أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن المَخْزُوميَّ، أنا أبو الفرج بن الصيقل (٥). عن مسعود الجَمَّال، أنا أبو علي الحَدَّادُ، أنا أبو نعيم، أنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، هو جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت (٧): كنت اغتسل أنا والنبي، عَلِيَّة، من إناء واحد.

(١) انظر الفتح ٢٦٦١/١.

وقول البخاري: وكان ابن عيينة، قال العيني: وهذا تعليق من البخاري، ولم يقل وقال ابن عيينة، بل قال: وكان، ليدل على أنه في الأخبر: أي في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية، فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد ميمونة، وعلى الأول من مسانيد ابن عباس. أه عمدة القارى، ١٨٧/٣.

وأما قول البخاري: والصحيح ما روى أبو نعيم، فقال الحافظ في الفتح ٣٦٦/١، وإنما رجع البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم الساع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيع، وهي كونهم أكثر عدداً وملازمة لسفيان. ورجحها الإساعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي، ﷺ، في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها. أه.

 <sup>(</sup>٢) وروايته في مسنده ٢٠/١ كتاب الطهارة. باب في أن وضوء الجهاعة من إناء واحد، وغسل الرجل مع زوجته كذلك لا يسلب طهورية الماء. حديث رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٣) وروايته في مسنده: ١٤٨/١. أحاديث ميمونة حديث رقم (٣٠٩) حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو الشعثاء، جابر بن زيد، أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرتني ميمونة كانت تغتسل هي والنبي، من إناء واحد. ثم قال سفيان: هذا الإسناد كان يعجب شعبة سمعت أخبرني، سمعت أخبرني، كانه اشتهى توصيله.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ إلى من وصل هذه الرواية في الفتح ٣٦٦/١ فقال: أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي، وابن أبي عمرو، وابن أبي شيبة، وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان أه. وانظر هدي الساري ص ٢٣.

 <sup>(</sup>٥) في نسختي ز، م: نصر وفي ح: الصيقل، وهو عبد اللطيف بن أبي محمد عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن
 هبة الله أبي الفرج ابن الإمام الواعظ أبي محمد بن الصيقل الحرائي الحنبلي (٥٨٧ – ١٧٧٦ه). فكل النسخ صحيحة.
 انظر قسم التراجم.

<sup>(</sup>٦) وروايته هذه أخرجها في مصنفه ٣٥/١. كتاب الطهارات في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد. أول حديث.

<sup>(</sup>٧) من نسخة ح. وفي م، ز: قال.

رواه مسلم (۱)، وابن ماجه (۲) جميعاً عن أبي بكر على الموافقة. قولُهُ: (۹) باب هل يدخل الجُنُبُ يده في الإناء، قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قَذَرٌ غير الجنابة (۲).

وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها، ثم توضأ (١) . أما أثر ابن عمر، فقال سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، ثنا إبراهيم بن ميسرة، سمع طاوسا، يقول: رأيت ابن عمر، وابن عباس، إذا خرجا من الغائط، يلتقيان بتور فيه ماء، فيغسلان وجوهها، وأيديها (١٥).

وقال عبد الرزاق في مصنفه (١): عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء.

وهذا ظاهره التعارض/ ز ٣٧ ب/، ويجمع باختلاف الحالين<sup>(٧)</sup>.

وأما البراء، فقال ابن أبي شيبة (١): حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل ابن رجاء، عن أبيه، عن البراء «أنه أدخل يده في المطهرة (١) قبل أن يغسلها ». قال الأعمش: هذا حرف استحسنه.

قولُهُ فيه (١٠٠)؛ ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأساً بما ينتضح من غسل الجنابة (١١).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٥٧/١. كتاب الحيض (٣) باب (١٠) حديث رقم ٤٧ ـ (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) في سننه ١٣٣/١ كتاب الطهارة وسننها (١) باب الرجل والمرأة يفتسلان من إناء واحد (٣٥) حديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) من كتاب الغسل (٥). انظر الفتح ٢٧٢/١.

<sup>(1)</sup> هذا ما علقه ترجة للباب.

 <sup>(</sup>٥) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ في الفتح ٣٧٣/١ فقال: وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه. أه. وكذا في عمدة القارى، ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) ٢٥٨/١. كتاب الطهارة. باب اغتسال الجنب. حديث رقم (٩٩٠) ولفظه وأخبرني نافع عن اغتسال عبدالله بن عمر من الجنابة، قال: كان يفرغ على يديه فيغسلها ثم يغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه، فيغسله بيده الشال، فإذا فرغ من غسل فرجه غسل الشال، ثم مضمض... الخه.

 <sup>(</sup>٧) عبارة الحافظ في الفتح ١/٣٧٣: ويجمع بينها بأن ينزلا على حالين فحيث لم يغسل كان متيقناً أن لا قذر في يده.
 وحيث غسل كان ظاناً أو متيقناً أن فيها شيئاً. أه.

<sup>(</sup>٨) في مصنفه ٩٩/١ كتاب الطهارات في الرجل يخرج من المخرج فيدخل يده في الإناه.

<sup>(</sup>٩) المطهرة بفتح الميم وكسرها، الأداوة والفتح أعلى، والجمع المطاهر، انظر مختار الصحاح ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>١٠) أي في الباب المذكور رقم (٩) انظر الفتح ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>١١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

قال عبد الرزاق في المصنف (۱): عن الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن رجل، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل يغتسل، أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه. قال: فلم ير فيه بأساً (۱) ».

وعن (٣) ابن جريج، قال: قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه.

وعن (١) عبدالله بن عمر، عن نافع، قال: « ما رأيت ابن عمر غسل أثر البول قط حتى يتوضأ، ولكنه كان ينتضح ».

وعن الثوري، عن إسهاعيل بن أُميَّةً، عن نافعي، مثله.

وقال ابن أبي شيبة (٥): ثنا حفص هو ابن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن حاد عن إبراهيم، عن ابن عباس «في الرجل يغتسل من الجنابة [فَيَنْضَحُ] (٦) في إنائه في غُسْله، فقال: لا بأس به».

قولُهُ فيه (٧): (٢٦٣) حدثنا ابن الوليد، ثنا شُعْبَةُ، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي، عَبَالِلْهِ، من إناء واحد من [جنابة] (٨).

وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مثله(١).

قلت: حديث عبد الرحمن، توهم بعض الناس أنه معلق، وليس كذلك، بل هو معطوف على أبي بكر بن حفص. وشُعْبَةُ رواه عن أبي بكر بسنده، وعن عبد

<sup>(</sup>١) ١/٩٢/. كتاب الطهارة باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل. حديث رقم (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) وهو بالمعنى كما صرح به الحافظ في الفتح ٣٧٣/١، وكذلك العيني في عمدة القارى، ٩٧/٣.

 <sup>(</sup>٣) القائل: وعن ابن جريج هو عبد الرزاق في مصنفه ٩٢/١ كتاب الطهارة. باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء
 والغسل. حديث رقم (٣١٤).

 <sup>(</sup>٤) وهو أيضاً قول عبدالرزاق في مصنفه ١٥٢/١ كتاب الطهارة. باب قطر البول ونضح الفرج إذ وجد بللاً. حديث رقم (٥٨٨). ولفظه: وكان ابن عمر إذا توضأ لا يفسل أثر البول ولكنه كان ينضح، أه.

<sup>(</sup>٥) في مصنفه ٧٢/١ كتاب الطهارات. في الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله في إنائه.

<sup>(</sup>٦) مِن مِصنف ابن أبي شيبة وفي المخطوطة: فينتضح.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب المذكور رقم (٩). انظر الفتح ٣٧١/١.

<sup>(</sup>٨) من صحيح البخاري. وفي المخطوطة: والجنابة.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ١/٣٧٤.

الرحن بسنده (۱)، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج (۱): عن ابن أحمد، وغيره عن أبي خليفة، عن أبي الوليد، ثنا شُعْبَةُ عن عبد الرحن بتمامه.

قولُهُ فيه (٢): (٢٦٤) حدثنا أبو الوليد، ثنا شُعْبَةُ، عن عبدالله بن عبدالله بن جبرالله بن عبدالله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: «كان النبي، عَلِيلَةٍ، والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحدي.

زاد مسلم ووهب، عن شعبة: من الجنابة(١).

أما حديث مسلم، وهو ابن إبراهيم<sup>(ه)</sup>....

وأما حديث وهب بن جرير<sup>(٦)</sup>، فقال الإساعيلي في مستخرجه، أخبرني ابن ناجية، ثنا زيد بن أحزم، ثنا وهب بن جرير، ثنا شُعْبَةُ به، ولم أر فيه هذه الزيادة (٧).

## قُولُهُ: (١٠) باب تفريق [الغُسْل](٨) الوضوء.

(١) عبارة الحافظ في الفتح ٣٧٤/١: قوله و وعن عبد الرحن بن القاسم ، هو معطوف على قوله وشعبة عن أبي بكر ابن حفص ، فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة ، والآخر عن القاسم ، وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة . أ هـ .

(٢) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٧٤/١ فقال: وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد - هو الطيالسي - بالإسنادين، وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعاً، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف. أه وانظر عمدة القارى، ٩٩/٣ وقوله ومثله، أي مثل المتن المذكور، وللأصلي وبمثله، بزيادة موحدة في أوله. أه. الفتح ٢٤٤/١.

(٣) أي في اللباب رقم (٩) من كتاب الغسل (٥). انظر الفتح ٣٧٢/١.

(٤) انظر الفتح ٣٧٤/١. وقال ابن حجر: ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم، ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزادا في آخره: ومن الجنابة». أه وانظر عمدة القارىء عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزادا في آخره: ومن الجنابة». أه وانظر عمدة القارىء عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد،

(٥) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، الحافظ، الثقة، المأمون، وهو من شيوخ البخاري (ت: ٢٢٢هـ) انظر
 خلاصة تذهيب الكيال ٣/٣٠. والفتح ٢٧٤/١، وعمدة القارىء ٩٩/٣.

(٦) قال الحافظ في الفتح ٣٧٤/١: زاد الأصيلي، وأبو الوقت: «ابن جرير» أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم وغيره، ووقع في رواية أبي ذر «ووهيب» بالتصغير، وأظنه وهياً، فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية «وهيب بن خالد». ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة، وأما وهيب فهو من أقرانه. أه. وانظر عمدة القارى، ٩٩/٣.

(٧) انظر عمدة القارىء ٣/١٠٠ حيث ساق رواية الإسماعيلي هذه إلى قوله وحدثنا شعبة ، ثم قال: وقال: لم يذكر من الجنابة وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق ابن مهدي. أ هـ وأشار الحافظ في الفتح ١٠٠/٣٧ لرواية الإسماعيلي فقال: وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهيب بن جرير بدون هذه الزيادة ، والله أعلم. أ هـ وانظر هدي الساري ص ٢٣.

(A) زيادة من البخاري على الأصول. انظر الفتح ٣٧٥/١.

ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه (١١).

قال البيهقي في السنن الكبير (٢): أخبرنا أبو الحسن المهرجاني/ ز ٣٨ أ/ الفقيه، أنا بشر بن أحمد [بن بشر] (٦)، ثنا داود بن الحسين [البيهقي]، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا مالك بن أنس، عن نافع وأن ابن عمر توضأ في السوق/ ح ٢٩ ب/ فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثاً، ثلاثاً، ثم دخل المسجد، فمسح على خُفَيْهِ بعدما جَفَّ وضوؤه، وصلى».

تفرد به قتيبة عن مالك فيما يُقالُ. وقد تابعه الشافعي(١) (رضي الله عنه)(٥). أخرجه البيهقي في المعرفة(١).

وأخبرنا به عالياً أحمد بن الحسن [السُّويداويُّ]، أنا محمد بن أحمد بن خالد [الفارقيُّ]، أنا أبو سعد الكَنْجرُوذيُّ، [الفارقيُّ]، أنا أبو العباس محمد بن أنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق [النَّيْسابوريُّ]، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفى، ثنا قتيبة بن سعيد به.

وهذا إسناد صحيح، ما أدري لِمَ لَمْ يجزم به البخاري، ثم تبين لي أن ذلك لذكره له بالمعنى. والله أعلم.

قَولُهُ فِي: (١٢) باب إذا جامع ثم عاد<sup>(٧)</sup>....

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه البخاري ترجمة للباب.

<sup>(</sup>۲٠) ٨٤/١ كتاب الطهارة. باب تفريق الوضوء. ثم قال بعده.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من السنن الكبير على المخطوطة، وهذا صحيح عن ابن عمر، ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ. وكان عطاء لا
 يرى بتفريق الوضوء بأساً، وهو قول الحسن والنخمي، وأصح قولي الشافعي، رضي الله عنه. أهـ.

<sup>(</sup>٤) وإلى متابعة الشافعي هذه أشار الحافظ في الفتح ٣٧٥/١، فقال: هذا الأثر رويناه في الأم. عن مالك، عن نافع، عنه ولكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى. والإسناد صحيح. أه. وانظر الأم ٧٦/١ كتاب الطهارة باب تقديم الوضوه ومتابعته قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى عليها ه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٦) واخرج هذه الرواية العيني في عُمدة القارىء ٣٠٠/٣ فقال: ووصله البيهقي في المعرفة حدثنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنها وأنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها. أه.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الغسل (٥) انظر الفتح ٢٧٦/١

عقب حديث (٢٦٨) هشام، عن قتادة، عن أنس، وكان النبيُّ، عَلَيْكُمْ [يدور](١) على نسائه في الساعة الواحدة من الليل، أو النهار وهن إحدى عشرة... الحديث.

وقال سعيد، عن قتادة: أن أنسا حدثهم ويسعُ نسوة ، (١).

ثم أسند حديث سعيد في « باب الجنب يخرج ويمشي في السوق »(٢)عن عبد الأعلى ابن حماد، عن يزيد بن زريع، عنه.

قلت: وحكى الأصيلي أن في نسخته «شُعْبَة» بدل «سعيد» وأن الذي في عرضه بمكه على أبي زيد المروزي، عن الفَرَبْرِيِّ، «سعيد» وهو الصواب<sup>(1)</sup>. انتهى.

وقد رواه أحد بن حنبل في مسنده (٥): عن عبد العزيز العَمِّي، عن شُعْبَةَ، عن قَتادة والله أعلم.

قولُهُ في: (١٧) باب إذا ذكر في المسجد أنه جُنُبٌ [ خرج] (١) كما هو، ولا يتيمم(١).

عقب حديث (٢٧٥) يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وعُدِّلَتِ الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله، ﷺ، فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنُبٌ، فقال لنا: «مكانكم... الحديث.

تابعه عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، ورواه الأوزاعي، عن الزهري $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) من البخاري. وفي المخطوطة: ﴿ يَطُوفُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٢/٣٧٧ وتسع نسوة مرفوع لأنه خبر. أ هـ.

<sup>(</sup>٣) باب رقم (٢٤) من كتاب الفسل (٥) حديث رقم (٢٨٤). انظر الفتح ١٩٩١/١

<sup>(</sup>٤) عبارة الحافظ في الفتح ٣٧٨/١: قوله «وقال سعيد» هو ابن أبي عروبة. كذا للجميع، إلا أن الأصبلي، قال: إنه وقع في نسخة «شعبة» بدل «سعيد» قال: «وفي عرضنا على أبي زيد بمكة «سعيد». قال أبو علي الجياني، وهو الصواب. قلت: وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد، وأما رواية شعبة لهذا الحديث، عن قتادة، فقد وصلها الإمام أحد. أه وانظر عمدة القارى» ١٠٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) الذي وقع لي في المسند المطبوع ٣-١٦٦/ عن «سعيد». قال الإمام أحمد: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس وأن رسول الله، علي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة».

<sup>(</sup>٦) من البخاري وفي المخطوطة « يخرج ».

<sup>(</sup>٧) من كتاب الغسل (٥) انظر الفتح ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر المرجع السابق.

أما حديث عبد الأعلى، فقال الإمام أحد في مسنده (١): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «أقيمت الصلاة، فجاء رسول الله، عليه من فقام في مصلاه، فذكر أنه لم يغتسل، فانصرف، ثم قال: «كما أنتم » فصففنا، فجاء وإنّ رأسه لينطف، فصلى بنا.

وأما حديث الأوزاعي، فأسنده أبو عبدالله في الصلاة (٢)، من رواية الفريابي، عنه به.

قولُهُ: (٢٠) باب من اغتسل عُرْياناً وحده في الخلوة، ومن تستر [ فالتَّسَتُّرُ ]<sup>(٢)</sup> أفضل<sup>(١)</sup> ./ ز ٣٨ ب/.

وقال بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي، عَلِيْكُ (الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيي مِنه مِنَ النَّاسِ ، (٥).

قال الإمام أحد بن حنبل في مسنده (۱): حدثنا إساعيل بن إبراهيم، هو ابن عُلَيَةً ح وقرأت على أحد بن بلغاق (۷): أخبركم إسحاق بن يحيى بن إسحاق، أن يوسف بن خليل الحافظ، / ح ۳۰ أ / أخبرهم: ثنا قاسم بن زكريا المُطَرِّزُ، ثنا محمد ابن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع ح قال القاسم: وثنا الحسن بن قزعة، ثنا سفيان ابن حبيب. ح قال: وثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا يعقوب، وإساعيل بن علية قال: وثنا الحسن بن محمد هو ابن الصباح الزعفراني، ثنا معاذ بن معاذ، وإساعيل بن وإساعيل بن علية من ابن علية، كليم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. وقال يحيى: حدثني بهز، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلتُ: يا نبى الله! عوراتُنا ما نأتي منها،

<sup>(</sup>١) انظر المسند ٢٥٩/٢. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأذان (١٠) لا الصلاة كما ذكر. في باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه (٢٥) حديث رقم (٦٤) انظر الفتح ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) من البخاري وفي المخطوطة: و فالستر ٤.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الغسل (٥) انظر الفتح ٣٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المسند ٣/٥.

 <sup>(</sup>٧) في إنباه الفمر ١٥٣/٢ ويلبغاكجك، وفي المجمع المؤسس ص ٤١ ه أحمد بن اقبرص بن بلغاق كنجك. وفي الشذرات ٢٤/٧: وأحمد بن أقبرس بن يلغان بن كنجك، انظر ترجته في قسم التراجم.

وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: يا نبي الله! أرأيت إذا كان القوم، بعضهم في بعض، قال: «إن استطعت أن لا يَرَيَنَها أحد فلا(١) يرينها». قلت: يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يُسْتَحيى منه». لفظ يحيى بن سعيد. وقال بعضهم في روايته: «فالله أحق أن يُسْتَحيى منه من الناس».

رواه أبو داود (۱۱): عن القعنبي، عن أبيه، وعن محمد بن بشار، عن يحبي بن سعيد القطان.

ورواه الترمذي(٢): عن محمد بن بشار به. وقال: حسن.

وعن(١) أحمد بن منيع، عن معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون.

والنسائي(٥): عن عمرو بن على، عن يحيي بن سعيد.

وابن ماجه(١٠): عن أبي بكر، عن يزيد، وأبي أسامة، كلهم عن بهز (به)(١٧).

وهو إسناد صحيح إلى بهز (<sup>(۱)</sup>. وأما بهز فاختلف فيه. فوثقه عليَّ بن المديني، والنسائى، ويحى بن معين في رواية. وقال مرة: إسناده صحيح، إذا كان من دون

<sup>(</sup>١) في نسخة ز، م دولاء.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٤٠/٤ كتاب الحيام. باب ما جاء في التعري حديث رقم (٤٠١٧).

<sup>(</sup>٣) في سننه ٩٧/٥. كتاب الأدب (٤٤) باب ما جاء في حفظ العورة (٢٢) حديث رقم (٢٧٦٩). ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري. وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية، وهو والد بهز. أه.

<sup>(</sup>٤) القائل: ﴿ وَعَنْ مُ هُو التّرمذي ، وروايته في سننه ١١٠/٥ نفس الكتاب السابق في باب ما جاء في حفظ العورة (٣٩) . حديث رقم (٢٧٩٤) ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أه.

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ إلى من أخرج حديث بهز في الفتح ٣٨٦/١ ققال: وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم... إلخ وفي عمدة القارىء ١٢٢/٣ أشار إلى أن أصحاب السنن الأربعة أخرجه أيضاً وأن النسائي أخرجه في عشرة النساء وانظر هدي الساري ص ٣٣. إلا أنني لم أجده في الصغرى ولعله في الكبرى. ثم وجدت كلاماً لصاحب عون المعبود عند شرحه حديث رقم (٣٩٩٨) في باب التعري، من كتاب الحيام يؤكد ما قلناه. قال: قال المزي: وأخرج النسائي في عشرة النساء، عن عمرو بن علي، عن يجي بن سعيد، عن بهز. انتهى. قلت هو في السنن الكبرى المنسائي، وليس في السنن الصغرى له. ولذا قال ابن تيمية في المنتقى: أخرجه الخمسة إلا النسائي. أه انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ٥٦/١١.

<sup>(</sup>٦) في سننه ١/٨١٦. كتاب النكاح (٩). باب التستر عند الجباع (٢٨) حديث رقم (٩٢٠).

<sup>(</sup>٧) سقطت من ز، م.

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٣٨٦/١ وعمدة القارى، ٣٢٢/٣. ويهز هو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري. انظر ترجته في تهذيب التهذيب ٤٩٨/١ وخلاصة تذهيب الكهال ١٣٩/١.

بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال صالح بن محمد: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: كان من الثقات، ممن يجمع حديثه وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جده، لأنها شاذة، لا متابع له عليها(١) وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً(١). وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة القُشَيْرِيُّ(١)، فوثقه العجلي، وابن حبان،

وقد وقع لنا حديث بهز أعلى من هذه الطريق: قرأته على فاطمة بنت محمد بن المنجا، بدمشق، عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم، أن عبدالله بن عمر [ بن اللتي ] أخبره أنا أبو المعالي اللحاس، عن أبي القاسم البسري، أنا أبو طاهر المخلص (١)، ثنا أبو القاسم ابن بنت/ ز ٣٩ أ/ منبع، ثنا سويد بن سعيد، ثنا مروان، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده، فذكره في حديث.

ووقع لنا من (طريق)(٥) حماد بن زيد، عن بهز عالياً جداً.

أنبأنا عبدالله بن محمد بن محمد المكي، شفاها، أن إبراهيم بن أحمد الإمام، أخبرهم: أنا علي بن هبة الله الفقيه، أنا أبو طاهر السلفي، أنا القاسم بن الفضل [الثقفي] ثنا أبو طاهر الزيادي، أنا عبدالله بن يعقوب الكرماني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا حاد بن زيد، عن بهز بن حكيم. فذكر مثل حديث يحيى بن سعيد الذي سُقْنَاه. وزاد في آخره: ووضع يده على عورته.

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أحمد بن سلمان، ثنا أحمد بن محمد ابن عيسى القاضي، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، فذكر مثله إلى قوله: « فقلتُ: يا رسول الله(١)! إذا كان أحدنا خالياً

وقال النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) من تهذيب التهذيب ٤٩٨/١، وفي المخطوطة: منها.

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال العلماء السابقة في تهذيب التهذيب ٤٩٨/٢ باختلاف في بعضها في أحرف يسيرة وخلاصة تذهيب الكيال ١٣٩/١. وفيض القدير للمناوي ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجته في تهذيب التهذيب ٢٥١/٦، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣٣، فقال: وقع لنا بعلُو في الجزء الثاني من حديث المخلص.

<sup>(</sup>٥) في نسختي ز، م: حديث.

<sup>(</sup>٦) زاد في نسخة ح: على.

قال: فالله أحق أن يُسْتَحْي منه من الناس ١١٠٠.

قُولُهُ فيه (٢): عقب حديث (٢٧٨) همام بن مُنَبِّهِ، عن أبي هريرة، عن النبي، عَلَيْتُهِ، قال: كانت بنو إسرائيل (يغتسلون) (٢) عراةً.. الحديث بطوله (١). (٢٧٩) وعن أبي هريرة، عن النبي، عَلَيْتُهُ، قال: « بَيْنَا أيوب يغتسل عُرْياناً... الحديث.

(تنبيه): أشَارَ الحَافظ في الفتح ٣٨٦/١ إلى أَن الحاكم أخرج الحديث وصححه وكذلك ابن أبي شببة ولم يخرج هاتين الروايتين في التغليق:

فرواية الحاكم أخرجها في المستدرك ١٧٠/٤؛ كتاب اللباس: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن هشام بن ملابس النميري، ثنا مروان بن معاوية الفزاري (وأخبرنا) أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، (قالا): ثنا بهز بن حكم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! عرراتنا ما نأتي منها وما نذر؟... الحديث. وفيه: قلت: أرأيت إن كان قوم بعضهم فوق بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت: أرأيت إن كان خالياً؟ قال: وفالله أحق أن يستحيى منه، ووضع يده على فرجه به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أه.

ورواية ابن أبي شيبة أخرجها الحافظ في الفتح ٣٨٦/١، فقال: وقال ابن أبي شيبة وحدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت يا نبي الله حوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله أحدنا إذا كان خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس، فالإسناد إلى بهز صحيح. أه.

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٢٣ فقال: حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وصله أحد بن حنبل، وأصحاب السنن الأربعة، وليس في رواية واحد منهم توفيه بلفظ الترجة. نعم وصله البيهقي من طريق عبد الوارث، عن بهز بن حكيم، وفيه اللفظ المذكور. أه أقول: ولم أجده من هذه الطريق في السنن الكبرى، ولعله في غيرها من مصنفات البيهقي، وأسوق فيا يلي أسانيد الحديث كما هي في السنن الكبر:

أ \_ أسنده في كتاب الصلاة. باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، بمكة، ثنا أبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أنا معاذ بن معاذ، وإساعيل بن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه قال: يانبي الله. عوراتنا، ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: أرأيت إن كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس». ثم قال: أشار البخاري إلى هذا الحديث في الترجة. أه انظر السنن الكبير ٢٢٥/٢.

ب ـ وأخرجه في كتاب الطهارة. باب كون الستر أفضل وإن كان خالياً. وساق الحديث بسنده ومتنه سواء. انظر السنن الكبير ١٩٩/١.

جـ وفي كتاب النكاح. باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا محمد بن يوسف الفربري، قال: ذكر سفيان، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال... الحديث, وفيه وفالله أحق أن يستحى من الناس، انظر السنن الكبري /٩٤/٧.

<sup>(</sup>٢) أي في اللباب المذكور آنفا رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٣) من البخاري وفي المخطوطة وتغتسل.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ١/٣٨٥.

رواه إبراهيم، عن موسى بن عُقْبَةً، عن صفوان، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة (١).

أما قصة أيوب، فهي معطوفة على قصة موسى، ولا التفات إلى من شك في ذلك، فإن الحديثين في نسخة همام(٢).

وأما رواية إبراهيم، فقال الإساعيلي في مستخرجه: حدثناه أبو بكر بن عبيدة الشعراني، وأبو عمرو أحمد /ح ٣٠ ب/ بن محمد الحبري، قالا: ثنا أحمد بن حفص عن أبيه، عن إبراهيم بن طَهْمان (٢).

وقال النسائي في السنن، فيا قرأته على إبراهيم بن أحد [التَّنُوخيِّ]، أخبركم أيوب بن نعمة النابلسي، أن إسماعيل بن أحد [الرشيد العراقي]، أخبره: عن محد ابن عبد الخالق، أن عبد الرحن بن حد [الدُّونيُّ]، أخبرهم: أنا أبو نصر الكسار، أنا أبو بكر بن السَّنيِّ، عنه (۱)، أنا أحد بن حفص بن عبدالله، (حدثني أبي) (٥) حدثني إبراهيم هو ابن طهمان، عن موسى بن عُقْبَةَ، عن صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَلَيْكَ : « بينا أيوب [عليه الصلاة والسلام] (٦) يغتسل عُرْياناً خَرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه. قال: فناداه ربه، عز وجل: « يا أيوب! ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلي، يارب، ولكن لا غني عن [ بركاتك] (٧) / م ١٩ ب/ .

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الكلام في الفتح ٣٨٧/١. وقال العيني: هذا معطوف على الإسناد الأول وقد صرح أبو مسعود، وخلف، فقالا في أطرافها: أن البخاري رواه هاهنا عن إسحاق بن نصر، وفي أحاديث الأنبياء عن عبدالله بن تحد الجعفي، كلاهما عن عبد الرزاق، ورواه أبو نعيم الأصبهاني عن أبي أحد بن شيرويه: حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق فذكره. وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق يقصد بذلك حديث رقم (٢٧٨) حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه... إلخ. وأورد الإساعيلي حديث عبد الرزاق، عن معمر، ثم لما فرغ منه، قال: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عنه : ١٤ بينا أيوب يغتسل... الحديث أه عمدة القارى، ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) أشار الحافظ إلى رواية الإسهاعيلي هذه في الفتح ٣٨٧/١. وأخرج العيني روايته فقال: وأخرجه الإسهاعيلي، فقال: حدثنا أبو بكير بن عبيد الشعراني، وأبو عمر، وأحد بن محد الحبري، قالا: حدثنا أحد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة... إلخ أه عمدة القارى، ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) أي عن النسائي، وروايته في سننه ٧٠/١ كتاب الغسل والتيمم (٧) باب الاستتار عند الاغتسال. وقد أشار الحافظ في الفتح ٧/٧٨ والعيني في عمدة القارىء ١٢٧/٣ إلى وصل النسائي له.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة وزه وما أثبتناه من م، ح وفي السنن كما فيهما.

<sup>(</sup>٦) زيادة من السنن على الأصول.

<sup>(</sup>٧) من السنن للنسائي وفي المخطوطة: ﴿ بِرَكْتُكُ ﴾.

قولُهُ في: (٢١) باب التَّستُّر في الغُسْل عند الناس(١)

عقب حديث (٢٨١) سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: سترت/ ز ٣٩ ب/ النبي، عَلِيْتُهُم، وهو يغتسل من الجنابة... الحديث.

تابعه أبو عوانة(٢)، وابن فُضَيْل (٣) في (السَّتْر)(١)

أما حديث أبي عوانة، فأسنده في الغُسْل (٥) في «باب من يُفْرِغُ بيمينه على شاله «(٦) عن موسى بن إسماعيل، عنه.

وأما حديث ابن فُضيَّل ، فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بن فُضَيْل ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن البن عباس ، عن ميمونة ، قالت : قربت لرسول الله ، عَيِّلْتُهُ غسلا من الجنابة ، وسترته بالثوب . . . إلخ (٧) .

قُولُهُ: (٢٤) باب الجُنُب يخرج ويمشى في السوق وغيره (٨).

وقال عطاء: يحتجم الجُنُبُ، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ(١).

قال عبد الرزاق في مصنفه (١٠)؛ عن ابن جريج، قال (١١)؛ قلت لعطاء: أيحتجم

<sup>(</sup>١) من كتاب الغسل (٥) انظر الفتح ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) أي تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري في الرواية عن الأعمش، بإسناده هذا. أه. انظر عمدة القارى. ١٢٩/٣ . والفتح ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) أي تابع سفيان أيضاً محمد بن فضيل بن غزوان في الرواية عن الأعمش بهذا الإسناد أه انظر عمدة القارى. ١٢٩/٣- والفتح ٨/٨٨.

<sup>(</sup>٤) من «م» وكذلك ز في البخاري. وفي نسختي ز ، ح « التستر » وقد قال العيني. وفي بعض النسخ « في التستر » وأراد بذلك أنها تابعا سفيان في لفظ «سترت النبي، ﷺ » أ ه عمدة القارىء ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) باب رقم (١١) حديث رقم (٢٦٦) انظر الفتح ٢٧٥/١.

 <sup>(</sup>٧) وقد أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٨٨/١ فقال: وروايته \_ أي رواية ابن فضيل \_ موصولة في صحيح
أبي عوانة الإسفراييني نحو رواية أبي عوانة البصري أ ه وكذا في عمدة القارىء ١٣٩/٣ وانظر أيضا هدي الساري
ص ٣٣.

<sup>(</sup>A) من كتاب الغسل (۵) انظر الفتح ۳۹۱/۱.

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) ٢٨٢/١ كتاب الطهارة. باب الرجل يحتجم ويطلي جنباً. ولفظه: « قلت لعطاء الجنب يحتجم، ويطلي بالنورة، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه ولم يتوضأ ؟ قال: نعم وما ذاك أي لعمري، ويتعجب».

<sup>(</sup>١١) زيادة من المصنف.

الجُنُبُ، ويطلي بالنورة، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ؟ قال: نعم. قوله في: (٢٨) باب إذا التقى الختانان(١).

عقب حديث (٢٩١) هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي، عَلِيْتُهِ، قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغُسْلُ».

تابعه عمرو بن مرزوق $(^{7})$ ، عن  $(^{max})$  $^{(7)}$ ، مثله. وقال موسى $(^{1})$ : ثنا أبان، ثنا قتادة، أنا الحسن مثله $(^{6})$ .

أما حديث عمرو، فقرأته على فاطمة، وعائشة، ابنتي محمد بن عبد الهادي، بصالحية دمشق، أن عبدالله بن الحسين بن أبي التائب، أخبرهم: أنا عثمان بن علي ابن عبد الواحد، عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي الشافعي، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخمد [البَزَّازُ]، ثنا أبو عمرو عثمان بن عمر الضَّبِيُّ، بالبصرة، ثنا عمرو عثمان بن عمر الضَّبِيُّ، بالبصرة، ثنا عمرو ابن مرزوق، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي، عَلِيلِهُ قال: « إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، وأجهدها فقد وجب الغُسْلُ » ./

وأما حديث موسىٰ......

ولقد قَرأت بخط الشيخ علاء الدين مَغْلطائي أن مسلماً روى حديث عمرو بن مرزوق، عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن أبي عدي، ووهب بن جرير، كلاهما

<sup>(</sup>١) من كتاب الفسل (٥) انظر الفتح ٢٩٥/١.

 <sup>(</sup>٢) هو البصري، أبو عثمان الباهلي. وصرح به في رواية كريمة. والضمير في قوله و تابعه ، يعود على هشام ، لا على قتادة. انظر الفتح ٣٩٦/١، وعمدة القارىء ١٤٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ح: ١ سعيد،

<sup>(</sup>٤) هو ابن إسماعيل التبوذكي، أحد مشايخ البخاري وأبان هو ابن يزيد العطار والحسن هو البصري. انظر المرجمين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه عقب الحديث رقم (٢٩١). انظر الفتح ٣٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٣٩٦/١ فقال: وقد روينا حديثه \_ أي حديث عمرو بن مرزوق \_ في فوائد عثمان بن أحمد السماك، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن قتادة، فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال: وأجهدها، وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن، لا عن الحسن نفسه، أه وانظر عمدة القارى، ١٤٧/٣ وهدي الساري ص ٣٣.

عن عمر بن مرزوق عن شعبة (۱) وأنَّ البَيْهَقِيَّ روى حديث موسى من طريق عفان، وهام بن يحيى [كلاهها](۲) عن موسى، ثنا أبانُ(۲). ويكفي من فساد القولين حكايتها، ولولا أن يغتر طالب يقف على كلامه/ ز ٤٠ أ/ فيعتقد صحة ما نقله ما تعرضت لكلامه، فإنه لا وجود لما نقله في شيء من نسخ صحيح مسلم، ولا من مصنفات البيهقي. نعم رواية مسلم (٤) في كتاب الطّهارة، عن محمد بن عمرو ابن جبلة، عن ابن أبي عدي، وعن ابن مُثنى، عن وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة. لم يذكر عمرو بن مرزوق أصلاً، بل ولا أخرج له في كتابه (شيئاً) (٥). ورواه البَيْهَقِيَّ (١) من طريق عفان، عن أبان. لم يذكر موسى بينها. وكذا أخرجه الطّحاويُّ (٧). والله الموفق

## ومن ٦ كتاب الحيض(٨)

قولُهُ: ١ بابٌ كيف كان (بَدْءُ)(١) الحيض، وقول النبيِّ، عَيُلِيَّةٍ: « هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم ».

<sup>(</sup>١) انظر هذا الكلام في الفتح ٣٩٦/١ وعمدة القارىء ١٤٧/٣

<sup>(</sup>٢) زيادة من الفتح ١/٣٩٦

<sup>(</sup>٣) وقال الحافظ بعد كلامه هذا: وهو تخليط تبعه عليه أيضاً بعض الشراح، وإنما أخرجها البيهةي من طريق عفان، عن همام وأبان جيماً، عن قتادة \_ انظر رواية البيهةي فيا يلي \_ فهام شيخ عفان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلاً. بل عفان رواه عن أبان كها رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه، والله الهادي إلى الصواب. أه انظر الفتح ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٧١/١ كتاب الحيض (٣) باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٢٢) \_ حدثنا محمد بن عمرو بن عبلة، حدثنا محمد ابن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن حرير، كلاها عن شعبة، عن قتادة، بهذا الاسناد مثله غير أن في حديث شعبة «ثم اجتهد» ولم يقل «وإن لم ينزل».

<sup>(</sup>۵) من م وسقطت من ز، ح وانظر قوله الم يذكر عمرو بن مرزوق.. الخ في الفتح ٣٩٦/١ في عمدة القارىء ١٤٧/٣: وذكره \_ أي عمرو بن مرزوق \_ صاحب أسهاء الرجال للبخاري ومسلم في افراد البخاري من هذه الترجة: يعنى ترجة عمرو بالواو، فدل على أن مسلماً لم يرو عنه، ولا روى له شيئاً. أه.

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبير ١٦٣/١ كتاب الطهارة جماع أبواب ما يوجب الغسل. باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين: أخبرنا الحسين بن الفضل القطان، ببغداد، أنا أبو سهل زياد القطان، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عفان، ثنا أبان ابن يزيد العطار، وهمام بن يحيى، قالا: ثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي، عليه الحديث.

 <sup>(</sup>٧) في شرح معاني الآثار ٥٦/١. كتاب الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل: حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي،
 قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، وأبان، عن قتادة فذكر إسناده مثله.

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٩٩٩/١

<sup>(</sup>٩) من ح وكَذَا في البخاري وفي نسختي ز، م وبدوه.

وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني اسرائيل، وحديث النبي، مالله ، أكثر (١).

ثم أُسند المرفوع في الباب المذكور (٢). ولفظه: هذا أمر كتبهُ الله على بنات آدم... وأما اللفظ المذكور: فأسنده بعد (قليل ٢) في «باب تقضي الحائضُ المناسك كلها إلا الطواف بالبيت »(١).

وقولُهُ: « وقال بعضهم ». هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير ، بإسناده عن ابن مسعود ، وفيه قصة بيان سبب ذلك:

أخبرنا بذلك عمر بن محد بن عبد الهادي، مُشافهةً، عن الحافظ أبي الحجاج المزيّ، أن ابراهيم بن إساعيل، أخبره: عن أبي جعفر الصَّيْدَلانِيِّ، عن فاطمة الجُوزْدانِيَّةِ، ساعاً، أنا محد بن عبدالله، أنا سليانُ بنُ أحد، ثنا إسحاق بنُ إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، عن التَّوْريِّ، عن الأعمش، (عن إبراهيم)<sup>(١)</sup> عن أبي معمرٍ، عن ابن مسعود، قال: «كان الرجالُ والنساءُ في بني إسرائيل يُصلون جميعاً، فكانت المرأة إذا كان لها الخليل تلبس القالبين، (تطول)<sup>(٧)</sup> بها لخليلها، فألقى اللهُ عليهن الحيض \_ يعني: فأخرج من من المسجد \_ فكان عبدالله يقول: (أخروهُنَّ عيثُ أخَرَهُنَّ اللهُ)<sup>(٨)</sup>.

قال إسحاق: قلنا لأبي بكر يعني عبد الرزاق: ما القالبان؟ قال: رقيصان من خشب. رجالهُ ثقات، لكن رواه زائدة، عن الأعمش فلم يذكر أبا معمر.

وبه إلى الطبراني: ثنا محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاويةٌ بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن ابراهيم، عن عبدالله، قال: «كانت المرأة في بني اسرائيل تلبس

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١/٤٠٠

 <sup>(</sup>٢) في «باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (بدون رقم) حديث رقم (٢٩٤). انظر المرجع السابق.
 (٣) سقطت من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٤) باب رقم (٧) من نفس الكتاب

 <sup>(</sup>٥) انظر روايته في مصنفه ١٤٨/٣. باب شهود النساء الجياعة حديث رقم (٥١٥). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر.
 انظر الفتح ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من وم ١٠

<sup>(</sup>٧) في نسختي ز، ح ٥ فتطول، وفي المصنف كما أثبتناه من نسخة م.

<sup>(</sup>A) عبارة وجو أخرجوهن من حديث أخرجهن و.

القالبين، فتقوم عليها، فتواعدُ خليلها، فألقي عليهنَّ الحيض، فكان عبدالله يقول: «أخروهنَّ حيثُ أخّرهُنَّ اللهُ »(١).

ح<sup>(۲)</sup> رواه عبد الرزاق في مُصنفه<sup>(۳)</sup> أيضاً؛ عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال: كُنَّ نساء بني اسرائيل يتَّخذنَ رجلاً من خشب، يتشرفن/ ز ٤٠ ب/ للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلط<sup>(١)</sup> عليهن الحيضة./ م ٢٠ أ/.

قولُهُ: (٣) بابُ قراءة الرَّجُل في حجر امرأته، وهي حائض (٥).

وكان أبو وائل يُرسل خادمه، وهي حائض إلى أبي رزين، (فتأتيه)(٢) بالمصحف، فتمسكه بعلاقته(٧).

قال ابنُ أبي/ ح ٣١ ب/ شيبة في المصنف: ثنا جريرٌ، عن مغيرة: كان أبو وائل فذكره (٨).

قوله في: (٥) باب مباشرة الحائض(١).

عقب حديث (٣٠٢) عليِّ بن مُسهر، عن أبي إسحاق الشَّيبانيِّ، عن عبد الرحن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة [قالت](١٠٠) كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله، عَلَيْهِ، أن يُباشرها... الحديث.

## تابعهُ خالدٌ وجريرٌ عن الشَّيبانيِّ (١٦)

<sup>(</sup>١) عبارة ح: ﴿ أَخْرَجُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُهُنَّ اللَّهُ ۗ ٤.

<sup>(</sup>۲) سقطت من ز

<sup>(</sup>٣) ١٤٨/٣ باب شهود النساء الجهاعة حديث رقم (٥١١٤).

<sup>(</sup>١) في م، ز: سلطت

<sup>(</sup>٥) من كتاب الحيض (٦) انظر الفتح ٢٠١/١

<sup>(</sup>٦) من البخاري، وفي المخطوطة ولتأتيه».

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب: انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٠٢/١ فقال: وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. أه. وفي عمدة القارىء ١٥٩/٣: هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، فقال: حدثنا جرير، عن مغيرة وكان أبو وائل فذكره. أه.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الحيض. انظر الفتح ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>١٠) من البخاري وفي المخطوطة «قال»

<sup>(</sup>١١) انتهى. انظر المرجع السابق. وخالد هو ابن عبدالله الواسطي وجرير هو ابن عبد الحميد. أي تابعاً علي بن مسهر في رواية هذا الحديث، من أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد. أه قاله الحافظ في الفتح ١٠٤/١.

أما متابعة خالد، فأنبئت عن غير واحد، عن أبي الحسن بن المقير، أن الحسن ابن علي السروي، أخبره: أنا أبو الغنائم محمد بن علق الحافظ، أنا أبو القاسم التّنوُخي (۱)، أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر، ثنا جعفر بن محمد، ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد عن الشّيباني، عن عبد الرحن بن الأسود \_ أراه \_ عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضت، فأرادا النبيّ، عَمَالِيّه، أن يُباشرها، أمرها فاتررت (۱) في كورة حيضها، ثم قالت: أيكم يملك إربه ... الحديث.

وأما متابعة جرير، فقرأت على عمر بن محمد البالسيّ، بدمشق، أخبركم أبو بكر (بنُ) (٢) محمد بن الرضي، عن عبد الرحن بن مكي، أن الحافظ أبا طاهر السّلفيّ، أخبره: أنا أبو الفضل سعد بن محمد بن منصور الصّيرْفيُّ، وأبو بكر محمد بن الفضل ابن محمد السّلميُّ الغازي، بقراءتي عليها بأصبهان في شهر رجب، سنة ثلاث وتسعين وأربعائة (١) قالا: أنا أبو عثمان سعيد بن أحمد بن نُعيم، أنا الحسن بن أحمد العدلُ، أنا محمد بن الصّبَاح، قالا، أنا العدلُ، أنا محمد بن الصّبَاح، قالا، أنا جريرٌ، عن أبي إسحاق الشّيبانيِّ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت وكان رسول الله، عَلَيْهُ ، يأمرنا في فور (٥) حَيْضتنا أن نتزرَ، ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه ما كان رسول الله، عَلَيْهُ علكهُ »

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، ثنا جرير به (١٠).

 <sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى من وصل متابعة خالـد بـن عبـدالله الواسطي في الفتـح ٤٠٤/١، فقـال: وصلهـا أبـو
 القاسم التنوخي في فوائده. من صريق وهب بن بقية، عنه. وقد أوردت إسنادها في تغليق التعليق. أهـ. انظر هدي
 الساري ص ٢٣ وعمدة القارىء ١٦٩/٣

<sup>(</sup>٢) في نسخة وح ع فاتزرت. وقولها فأتزر: بفتح الهمزة، وتشديد الناء المثناة من فوق وأصله أثنزر بالهمزتين أولاهما مفتوحة، والثانية ساكنة، لأن أصله أزر، فنقل إلى باب افتعل فصار اتزر يتزره وكذا استعمل من غير ادغام في حديث اخر وهو وكان النبي، عليه ، يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض على وقال ابن الاثير: وقد جاه في بعض الروايات، وهي متزرة، وهو خطأ لأن الهمزة لا تدغم في الناء. أه انظر عمدة القارىء ١٦٥/٣ النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) من ح وسقطت من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٤) في نسخة م بالأرقام (٩٣هـم).

 <sup>(</sup>٥) فور: بفتح الغاء وسكون الواو في آخره راء. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها. وفوره الحر شدته، وفارت القدر جاشت انظر عمدة القارىء ١٦٨/٣، الفتح ٤٠٤/١، ومختار الصحاح ص ٥١٤

<sup>[</sup>٦] أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٣ فقال: ومتابعة جرير وصلها أبو يعلي في مسنده. أهـ

(ورواه)(۱) أبو داود (۱): عن عثمان بن أبي شيبة، عن جريرٍ، فوقع لنا بدلاً عالماً.

ورواه الإسماعيلي: عن أبي يعلى، فوافقناه (٦).

ثم ساق المؤلف الحديث المذكور من طريق عبد الواحد بن رياد (١٠) عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبدالله بن شدَّاد: عن ميمونة ... وقال بعدهُ: ورواه سفيانُ، يعنى الثَّوريَّ، عن الشَّيباني. انتهى.

قال الإمام أحمد في مسنده (٥) حدثنا عبدُ الرحن بن مهدي/ ز ٤١ أ/، عن سُفيان، عن الشَّيبانيِّ، عبدالله بن شداد، عن ميمونة «أن النَّبيَّ، عَلِيلَةٍ، كان يباشرها، وهي حائض، فوق الإزار».

قلت: ورواه خالد ايضاً، وجرير ، عن الشّيباني ً / ح ٣٢ أ / ، عن عبدالله بن شيداً د ، فالحديث صحيح من الطريقين جيعاً ، ومحفوظ لأبي إسحاق الشّيباني ، عن عبد الرحن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة . وعن عبدالله بن شداد ، عن ميمونة . كما ذكرنا ، والله أعلم (١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة وزه: رواه

<sup>(</sup>٢) في سننه ١١/١ كتاب الطهارة باب في الرجل يصيب منها ما دون الجاع. حديث رقم (٢٧٣)

<sup>(</sup>٣) أشار الحافظ إلى وصل الإساعيلي لمتابعة جرير في الفتح ٤٠٤/١ وهدي الساري ص ٣٣ وكذلك العيني في عمدة القارى، ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>تنبيه): قال الحافظ في الفتح ٢٠٤/١ ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإساعيلي والحاكم في المستدرك وهذا مما وهم في إستدراكه لكونه مخرجاً في الصحيحين من طريق الشيباني. ورواه أيضاً عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي الأسود أخرجه أبو عوانة في صحيحه. أهاأقول: ولم يخرج طريق المستدرك في التغليق. ولا طريق أبي عوانة.

<sup>(1)</sup> في نفس الباب حديث رقم (٣٠٣). انظر الفتح ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٥) انظر المسند ٣٣٥/٦، وهدي الساري ص ٢٣

<sup>(</sup>٦) عبارة الحافظ في الفتح ٢٠٥/١؛ ووقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبدالله عند مسلم، وجرير ابن عبد الحميد عند الإسهاعيلي، وذلك بما يدفع عنه توهم الاضطراب، وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة، وتارة من مسند ميمونة، فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين، وسمعه غيرها بأحدها. ورواه عنه أيضاً \_ بإسناد ميمونة \_ حفص بن غياث عند أبي داود، وأبو معاوية عند الإسهاعيلي واسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه. وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة أه. وانظر ذلك بأخصر من هذا في عمدة القارىء

قولُهُ: (٧) باب تقضي الحائضُ المناسك كُلَّها إلا الطَّواف بالبيت (١). وقال إبراهيمُ: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يو ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً، وكان النبي، عَلِيْكُ ، يذكرُ الله على كلِّ أحيانه (٢).

أما قولُ ابراهيم، فأخبرني به أحمد بن علي بن تميم، بدمشق، قيل لهُ: أخبركم أحمد بن أبي طالب، أن عبدالله بن عمر، أخبره: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا عبدالله بن أحمد [السَّرْخَسيُّ]، أنا عيسى بن عمر [السَّمرقَنْديُّ] أنا عبدالله بن عبد الرحمن الحافظ<sup>(٣)</sup>، أنا يزيدُ بن هارون، عن هشام الدستوائيِّ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الحافظ<sup>(٣)</sup>، أنا يزيدُ بن هارون، عند الخلاء، وفي الحَمَّام، حاد، عن ابراهيم، قال: أربعة لا يقرؤون القرآن، عند الخلاء، وفي الحَمَّام، والحائض، إلا الآية، ونحوها للجُنُب والحائض.

(وقال ابنُ أبي شيبة (١٠): عن وكيع، عن سُفيان، عن مُغيرة، عن ابراهيم، قال: تقرأ ما دون الآية، ولا تقرأ آية تامة )(٥).

وأما قولُ ابن عباسٍ ، فقال ابنُ أبي شيبة في المُصنَّف (١): حدثنا الثَّقفيُّ ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ : « أنَّه كان لا يرى بأساً أن يقرأ الجُنُبُ الآية والآيتين » .

قرأتُ على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو نصر بنُ الشَّيرازيِّ، في كتابه، عن شيخ الإسلام أبي حفص السُّهرورديِّ، أنا أبو زرعة المقدسيُّ، أنا عبدوسُ بنُ عبدالله، أنا أبو بكر الطوسيُّ، ثنا أبو العباس الأَصمُّ، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا شعيب(٧)، عن الزُّهري عن عبدالله بن عبدالرحن بن مكمل «أنَّه سمع ابن عباس يقولُ: لا بأس أن يقرأ الجُنُبُ الآية ونحوها».

<sup>(</sup>١) من كتاب الحيض (٦) انظر الفتح ٤٠٧/١

<sup>(</sup>٢) هذا مما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هو الدارمي. وروايته في سننه ١٨٩/١. كتاب الطهارة. باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن (١٠٢) حديث رقم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) في مصنفه ١٠٣/١ كتاب الطهارات. من رخص للجنب أن يقوأ القرآن.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة دحه.

<sup>(</sup>٦) / ١٠٢/١ كُتَابُ الطهارات. من رخص للجنب أن يقرأ القرآن. وانظر أيضاً عمدة القارىء ٣/١٧٥.

 <sup>(</sup>٧) في نسختي ز، م وشعبة ، وهو شعبب بن أبي حزة. فقد روي عن الزهري، ذكره التهذيب في الذين رووا عن
 الزهري. انظر ترجة الزهري في تهذيب التهذيب ٤٤٧/٩ وخلاصة تذهيب الكيال ٢٥٠/١.

(وقال ابنُ المنذر: حدثونا عن محمود بن آدم، عن الفضل بن موسى، عن الخُسين، يعني ابن واقد، عن يزيد النَّحويِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس «أنَّه كان يقرأ وردهُ وهو جُنُبٌ »(١). وإسناده صحيح (١)

وأما حديثُ «كان النبي، عَلَيْكُم، يذكر الله على كل أحيانه» فأخبرني به أبو حفص بن أبي الفتح، شيخ الإسلام، عن الحافظ أبي الحجاج المزّيّ، أن أحد بن هبة الله، أخبره: عن عبد المعزّا) بن محمد، أن أبا القاسم الشّحاميّ، أخبرها أنا عبد الكريم بن هوازن. ح./ ز ٤١ ب/ وأخبرتني عالياً فاطمة بنتُ محمد المقدسية، عن أبي نصر بن الشّيرازيّ، عن محمود بن إبراهيم العبديّ، أن مسعود بن الحسن الثّقَفيّ أخبرهم ساعاً عليه: أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله بن إسحاق بن محمد بن يحيى، قالا: أنا أبو الحسين أحمد (بن)(١) محمد بن عُمر، قال ابن هوازن ساعاً، وأبو عمرو كتابةً: أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السّراج (٥)، ثنا أبو كريب، ثنا ابن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، هو المخزوميّ، (عن)(١) البهيّ عن عروة، عن عائشة/ ح ٣٢ ب/ قالت: «كان النّبيّ، المخزوميّ، يذكرُ الله على كل أحيانه».

رواه أحمد(٧): (عن الوليد بن القاسم، عن زكريا)(٨) فوقع لنا بدلاً له عالياً في الرواية الثانية.

ورواه أبو يعلى في مسندهِ: عن هارون بن معروفٍ، عن إسحاق الأزرق، عن

<sup>(1)</sup> أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٠٨/١، فقال: وقد وصله ابن المنذر بلفظ، ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، أه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ح٠.

<sup>(</sup>٣) في وح، عبد العزيز.

<sup>(1)</sup> من م وسقطت من ز، ح

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ في هدي الساري ص ٢٣ إلى وصل السراج للحديث. أه

<sup>(</sup>٦) سقطت من نسخة وز،

<sup>(</sup>٧) الذي وجدته في المسند المطبوع ٢٠/١، ١٥٣، ٢٧٨ عن الامام أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، ثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن البهي، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله، على الله، عز وجل على كل أحيانه. أه.

<sup>(</sup>A) فمن الطريق الذي فيه (الوليد ابن القاسم، عن زكريا) لم يقع لي في المسند المطبوع.

زكريا<sup>(۱)</sup>. ورواه مُسلم<sup>(۲)</sup> عن أبي كريب. وكذا أبو داود<sup>(۲)</sup>، والتَّرمذيُّ<sup>(٤)</sup>، فوافقناهم بعلوِّ./ ح ۲۰ ب/.

ورواه أبو عروبة (٥) ، عن أبي كريب ، بلفظ: «كان النبيَّ ، ﷺ ، يذكرُ الله (تعالى) (٦) على كُلِّ أحواله » أخرجه ابن عديِّ عنه .

وقال الترمذيّ: حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث يحيى (٧). انتهى. ثم قال: ورواه الوليدُ بن القاسم، وإسحاق الأزرق، عن زكريا. انتهى

وقد رواه ابن أبي داود في الشريعة له: عن محود بن آدم، عن الفضل بن موسى، عن زكريا به (^).

أخبرني أبو الفرج بن الغزي، عن علي بن إسماعيل [المخْزُوميّ]، سماعاً، أنا النّجيبُ، عن مسعود بن أبي منصور، أنا الحدَّادُ، أنا أبو نعيم، ثنا جعفر بن محمد ابن عمرو، ثنا أبو حصين، ثنا يحيى بن عبد الحميد [الحمَّانيّ] (١)، ثنا أبي، ويحيى ابن زكريا بن أبي زائدةً، عن زكريا نحوهُ.

فهؤلاء الأربعة رووه عن زكريا، فالظَّاهر أنَّ المنفرد به زكريا، لا ابنه يحيي(١٠٠) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ في هدي الساري ص ٢٣، فقال: ورواه أبو يعلى في مسنده عن هارون بن معروف، عن إسحاق بن يوسف الأزرق. أه.

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲/۲۸۲. كتاب الحيض (۳). باب ذكر الله تعالى في حالة الجنابة وغيرها (۳۰) حديث رقم ۱۱۷ (۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) في سننه ٥/١ كتاب الطهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهور. حديث رقم (١٨)

<sup>(</sup>٤) في سننه ٤٦٣/٥ كتاب الدعوات (٤٩) باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (٩) حديث رقم (٣٣٨٤). ثم قال بعده: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه عبدالله. أه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ز: وأبو عوانة».

<sup>(</sup>٦) سقطت من وح.

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٨) أشار الحافظ إلى هٰذه الرواية في هدي الساري ص ٢٣ فقال: «ورواه ابن أبي داود في كتاب الشريعة له عن محمود ابن آدم، عن الفضل بن موسى. أهـ.

<sup>(</sup>٩) في مسنده أشار إلى ذلك الحافظ في هدي الساري ص ٢٣، فقال: وقد رواه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، عن أبيه. أه.

<sup>(</sup>١٠) انظر هدي الساري ص ٢٣ وزاد: وخالد بن سلمة فيه مقال، ولم يخرج له البخاري شيئاً إلا هذا الذي أشار إليه هنا. أه وانظر ترجمته في خلاصة تذهيب الكيال ٢٧٨/١، ٢٧٩.

قولُهُ فيه (١٠): وقالت امَّ عطية: كنَّا نؤمر أن يخرج الحُيَّضُ فَيُكِّبرنَ بتكبيرهم ويدعون.

وقال ابن عباس : أخبر في أبو سفيانَ أن هرقل دعا بكتاب النبيّ ، عَيِّلْتُهُ ، فقرأه فإذا فيه: البسم الله الرحمن الرحيم ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ... الاية [ ٦٤ : آل عمران ] .

وقال عطاءً، عن جابرٍ: حاضت عائشةُ، فنسكت المناسك غير الطَّواف بالبيتِ، ولا تُصلي.

وقال الحَكمُ: إني لأذبحُ وأنا جنبٌ<sup>(١)</sup>.

أما حديثُ (أمِّ) $^{(7)}$  عطية، فأسنده في العيدين $^{(1)}$  في «باب التكبير أيام منى  $^{(0)}$ ، من طريق حفصة بنت سيرين، عنها في حديثٍ فيه هذه الألفاظ.

وأما حديثُ ابن عباس، عن أبي سفيان، فهو طرفٌ من حديثٍ طويل، في قصةٍ كتاب النبيِّ، عَلِيْكِم، إلى هرقل.

وقد أسنده أبو عبدالله في مواضع من كتابه، مُطولاً ومُختصراً، منها في الجهاد (١) والتفسير (٧)، وبدء الوحي (٨) من حديث الزَّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبدالله، عنه به.

<sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٧) من كتاب الحيض (٦). انظر الفتح ٤٠٧/١

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسخة وم ٥.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ز والعيد وكتاب العيدين رقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) باب رقم (١٢) حديث رقم (٩٧١) انظر الفتح ٤٦١/٢. وله طرق أخرى في العيدين وغير ذلك.

 <sup>(</sup>٦) كتاب رقم (٥٦). باب قول الله عز وجل (٥٢: التوبة) وقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والحرب سجال. حديث رقم (٢٨٠٤). انظر الفتح ٢/٠١. وفي وباب دعاء النبي، علي ، الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله رقم (١٠٠٧) حديث رقم (٢٩٤١، ٢٩٤١). انظر الفتح ٢/٠١٠. وفي باب قول النبي، علي ونصرت بالرعب مسيرة شهر، (١٢٢) حديث رقم (٢٩٧٨) انظر الفتح ٢/٨٦١.

 <sup>(</sup>٧) كتاب رقم (٦٥). باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، (٤) حديث رقم (٢٥٣). انظر الفتح ٢١٤/٨.

<sup>(</sup>٨) اي كتاب رقم (١) باب (٦) حديث رقم (٧). انظر الفتح ٣١/١. وأسنده أيضاً في كتاب الإيمان (٢). باب (٣٨) حديث رقم (٥١) انظر الفتح ١٢٥/١ وأسنده في كتاب الجزية والموادعة (٥٨) باب فضل الوفاء بالعهد (٣٨) حديث رقم (٣١٧٤) انظر الفتح ٢٧٦/٦.

وأسنده في كتاب الادب (٧٨) باب صلة المرأة أمها ولها زوج (٨) حديث رقم (٥٩٨٠) انظر الفتح

وأما حديثُ عطاءٍ، عن جابر، فأسنده أيضاً في الحجِّ<sup>(۱)</sup> من طريق ابن جريج <sup>(۲)</sup> عنه من طرق <sup>(۲)</sup>. وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله./ ز ٤٢ أ/.

وقولُهُ بعدَ حديث جابر هذا: «ولا تصلي، (قالهُ من عند نفسه تفقهاً، وهو ثابت من حديث ابن الزبير، عن جابرٍ، كها)(١) (سيأتي أنَّه أخرجَ ذلك في الأحكام)(٥).

وأما قول الحكم، فقال البغويُّ في الجعديات: ثنا عليُّ بنُ الجعدِ، ثنا شُعبة، عن

\_\_\_\_ وأسنده مختصراً في كتاب الشهادات (٥٢) باب من أمر بإنجاز الوعد... (٢٨) حديث رقم (٢٦٨١) انظر الفتح ٢٨٩/٥

وأسنده في كتاب الاستئذان (٢٩) باب كيف يكتب أهل الكتاب (٢٤) حديث رقم (٦٢٦٠) انظر الفتح ٤٧/١١

وأسنده في كتاب الأحكام (٩٣) باب ترجمة الحاكم، وهل يجوز ترجمان واحد؟ (٤) حديث رقم (٧١٩٦). انظر الفتح ١٨٦/١٣.

وعلقه عن ابن عباس في كتاب التوحيد (٩٧). باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها... (٥١) حديث رقم (٧٥٤١) وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه... الحديث مختصراً. انظر الفتح ٥١٦/١٣

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٢٥)

<sup>(</sup> ٢) قال الحافظ في هذي الساري ص ٢٣: حديث عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك وصلة في الحج من طريقه. أ ه وعليه فقوله ومن طريق ابن جريج، يكون سبق قلم. انظر طرق الحديث في التعليق رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) وهي فيا يلي: في كتاب الحج (٢٥) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت... الخ رقم (٨١) حديث رقم (١٦٥) حدثنا محد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حبيب المعلم عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، رضى الله عنها، قال... الحديث.

وفي كتاب العمرة (٢٦) باب عمرة التنعيم (٦) حديث رقم (١٧٨٥) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء، حدثني جابر بن عبدالله، رضي الله عنها... الحديث. الفتح ٢٠٦/٣.

وأسنده ايضاً في كتاب التعني (٩٤) حديث رقم (٧٢٣٠) حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا يزيد، عن حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:... الحديث. الفتح ٢١٨/١٣ وإلى الطريق الأخير أشار الحافظ عند كلامه عن قول البخاري و وقال عطاء عن جابر » فقال: هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام. وفي آخره وغير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي » انظر الفتح ٤٠٨/١ وتبعه العيني وساق سند الحديث والجزء المقصود من المتن. انظر عمدة القارى، ٣١/١٦. أقول: والحديث كما لاحظت في كتاب التمني لا الأحكام حيث تصفحت كتاب الأحكام مرتبن فلم أجده. وإنما وجدته في كتاب التمني

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من نسخة وح، وسقط من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ح ولم أجده من حديث ابن الزبير عن جابر في كتاب الأحكام

الحكم بهذا<sup>(۱)</sup>.

أخبرنا (٢) ، أبو الحسن بن أبي المجد ، قراءةً عليه ، أنا القاسم بن مظفر ، سهاعاً ، أنا عليُّ بن الحسن [بن المُقيِّر] مُشَافهةً ، عن المبارك بن الحسن [الشَّهرزُوريً] عن عبدالله بن محمد الخطيب [الصريفينيً]، انا أبو القاسم بن حَبابة ، ثنا أبو القاسم البغويُّ ، به /ح ٣٣ أ/ .

قُولُهُ فِي · (١٢) باب الطيب للمرأة عند غُسلِها من المحيض (٦).

عقب حديث (٣١٣) حماد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطيَّة، قالت: كُنا ننهى أن نُحدَّ على ميتِّ فوق ثلاثٍ... الحديث.

رواه هشام (٤) بنُ حسان، عن حفصة، عن أم عطية. ووقع في رواية المستملي: حمادٌ، عن أيَّوبَ، عن حفصة، عن أمِّ عطية (٥). أو هشامُ بن حسان، عن حفصة، عن أمَّ عطيَّة (٦) على الشك: هل هو عند حمادٍ، عن أيوب؟ أو عن هشامٍ.

وقد أسند المؤلف حديث هشام في الطلاق(١) وسيأتي الكلام، ثمَّ

قوله: (۱۹) بابُ إقبال المحيض وإدباره<sup>(۸)</sup>.

وكنَّ نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرْسُف، فيه الصَّفرة، فتقول: لا تعجلنَ حتى ترين القصَّة البيضاء. تُريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضة(١)

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٠٨/١ فقال: وأما أثر الحكم ـ وهو الفقيه الكوفي ـ فوصله البغوي في الجعديات، من روايته، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عنه أه وانظر عمدة القارىء ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في ز: أخبرني.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الحيض (٦). انظر الفتح ١٣/١

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع في رواية أبي ذر. وفي روآية غيره: ورواه أي روى هشام الحديث المذكور أه عمدة القارىء ١٨٧/٣

<sup>(</sup>٥) انتهى. انظر الفتح ١/٣/١

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المعنى في الفتح ٤١٣/١ وزاد: ولم يذكر ذلك باقي الرواة، ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف. أ هـ

<sup>(</sup>٧) كتاب رقم (٦٨) باب تلبس الحادة ثباب العصب (٤٩) حديث رقم (٥٣٤٢)، وحديث رقم (٥٣٤٢). انظر الفتح ٤٩٣/٩

<sup>(</sup>٨) من كتاب الحيض (٦) انظر الفتح ٢٠/١

<sup>(</sup>٩) هذا مما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

قال أبو مصعب، ويحيى بن بكير في الموطأ<sup>(۱)</sup>: ثنا مالك، عن علقمة، عن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أنها قالت: «[كان]<sup>(۲)</sup> النَّساءُ يبعثن إلى عائشة [أم المؤمنينَ]<sup>(۲)</sup> بالدَّرجة فيها الكُرسُفُ، [فيه]<sup>(1)</sup> الصَّفرةُ، زاد ابنُ بكير: من دم الحيضة، ثم اتفقا فتقولُ [لَهُنَّ]<sup>(0)</sup>: لا تعجلنَ حتى ترين القصَّة البيضاء. تُريدُ بذلك الطّهر من الحيضة. وإسم أم علقمة مُرجانة.

قوله بعدهُ(١): وبلغ ابنة زَيْدِ بن ثابت، أن نساءً يدعون بالمصابيح في جوف الليل، ينظُرنَ إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النَّساء يصنعنَ هذا، وعابت عليهن (١٠).

قال أبو مُصعب، ويحيى بن بكير، في الموطأ (١٠): ثنا مالك، عن عبدالله بن أبي بكر عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بلغها أن نساءً كُنَّ يدعون بالمصابيح في جوف الليل، [ينْظُرن] (١) إلى الطَّهر، فكانت تعيبُ ذلك عليهنَّ، وتقول: ما كان النساءُ يصنعن هذا.

قوله: (٢٠) باب لا تقضي الحائضُ الصَّلاة (١٠٠)، وقال جابرٌ وأبو سعيدٍ، عن النبيِّ، عَلِيلَةٍ: « تَدعُ الصَّلاةَ » (١١٠).

هذا التعليقُ عن هذين الصَّحابيين ذكره المؤلف هنا، بالمعنى عنها، ولم أُجِدْهُ عن واحد منها بهذا اللفظ<sup>(١٢)</sup>.

أما حديث أبي سعيد، فرواه البُخاريُّ مسنداً في خُطبة النبي، عَيْلِيَّةِ، النساء. وفيه قوله لهنَّ: أليس إذا حاضت لم تصل.... الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر الموطأ ٥٩/١ كتاب الطهارة (٢) باب طهر الحائض (٢٧) حديث رقم (٩٧). من طريق يحيي بن بكير فقط.

<sup>(</sup>٢) من الموطأ، وفي المخطوطة وكن،

<sup>(</sup>٣) من الموطأ، وفي المخطوطة: وزوج النبي، 🅰 ٥.

<sup>(</sup>٤) من الموطأ، وفي المخطوطة وفيها،

<sup>(</sup>٥) زيادة من الموطأ ١/٥٩

<sup>(</sup>٦) أي بعد الأثر السابق المذكور في الباب رقم (١٩)

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة للباب رقم (١٩)

<sup>(</sup>٨) انظر ٥٩/١ كتاب الطهارة (٢) باب طهر الحائض (٢٧) حديث رقم (٩٨). من رواية يحيي بن بكير فقط.

<sup>(</sup>٩) من الموطأ، وفي المخطوطة: ولينظرن،

<sup>(</sup>١٠) من كتاب الحيض (٦) انظر الفتح ٢٢١/١

<sup>(</sup>١١) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١٢) انظر هذا الكلام في هدي الساري ص ٢٤، والفتح ٢١/١

وهو عنده من حديث زيد بن أسلم، عن (عياض بن عبدالله)(۱)، عنه في «باب ترك/ ز ٤٢ ب/ الحائض الصَّوْم(٢) » بتامه. وفي مواضع(٢) من كتابه مُقطَّعاً. ورواه مُسلم أيضاً.

وأما حديثُ جابرٍ، فلم أجده كحديث أبي سعيدٍ إلا في قطعةٍ من أوله. أخرجها مُسلم<sup>(٥)</sup> من طريق عبد الملك بن أبي سليان، عن عطاء، عن جابر. وليس فيه مقصود الترجمة.

وقال أحمد في مسنده (١): حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً، يقول: دخل النبيُّ، على عائشة وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. وفيه: وأنَّها حاضت، فقال (١) لها: «وأهلي» بالحج ثمَّ حُجِّي واصنعي ما صنع الحاجُ، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي».

وحديث ابن جريج أخرجه مسلم (^) ، ولكنه لم يسق لفظه . وقد وقع لنا بعلو من حديث عبد بن حُميد ، أحد شيوخ مُسلم فيه . وفيه هذا اللفظ (١) وكذا رواه داود (١٠) عن أحد بن حنبل ، به . وفيه معنى الترجمة ، والله أعلم . ثم وجدته عند المُصنّف من طريق حبيب ، عن عطاء ، عن جابر ، في كتاب الأحكام (١١) وفيه : «غير

<sup>(</sup>١) في نسخة ز: عطاء وعبدالله عنه.

<sup>(</sup>٢) باب رقم (٦) من نفس الكتاب. حديث رقم (٣٠٤) انظر الفتح ٢٠٥/١

 <sup>(</sup>٣) وأسنده مُختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (٣٠) باب الحائض تترك الصوم والصلاة (٤١). حديث رقم (١٩٥١).
 الفتح ١٩١/٤. وفي كتاب الزكاة (٢٤) باب الزكاة على الأقارب (٤٤) حديث رقم (١٤٦٢) مطولا وليس فيه لفظ ترجمة الباب. وأسنده في كتاب الشهادات (٥٢) باب شهادة النساء... (١٢) حديث رقم (٢٦٥٨) مختصراً وليس فيه لفظ ترجمة الباب. انظر الفتح ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٨٧/١ كتاب الإيمان (١) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات... (٣٤) حديث رقم (٨٠) من حديث زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي، عليه .

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٨٨٤/٢ كتاب الحج (١٥) باب بيان وجوب الإحرام... (١٧) حديث رقم ١٤٢.

 <sup>(</sup>٦) لم أجده في المستد المطبوع بهذا السند والمتن، والموجود فيه ٣٠٩/٣: قال أحمد: ثنا محمد بن بكر، ابن جريج، أنا أبو الزبير، انه سمع جابر بن عبدالله، يقول: دخل النبي، على عائشة، وهي تبكي فقال: «مالك تبكين؟... وفيه: «فاغتسلي وأهلي بالحج وحجي...» وليس فيه: «واصنعي ما يصنع الحاج... المخ»

<sup>(</sup>٧) في ز وفقالت ۽ .

<sup>(</sup>٨) في صحيحه ٨٨٤/٢ كتاب الحج باب (١٧).

<sup>(</sup>٩) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٤ فقال: ورويناه عالياً في مسندَ عبد بن حيد. أهـ.

<sup>(</sup>١٠) في سننه ٤١٤/١ كتاب المناسك، باب في إفراد الحج.

<sup>(</sup>١١) في كتاب التعني، لا الأحكام رقم (٩٤) باب قول النّي، ﷺ: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. حديث رقم (٧٢٣٠) انظر الغتح ٢١٨/١٣ وانظر أيضاً هدي الساري ص ٢٤.

أنَّها لا تطوف ولا تُصلي» /م ٢١ أ/.

قولهُ في: [ ٢٤] باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (١)... ويُذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها بمن يُرضى دينه أنَّها حاضت في شهر ثلاثاً صُدِّقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم(١).

أما قصة علي وشريح ، فأخبرني بها أحد بن علي بن يحي / ح ٣٣ ب / بن تميم ، بدمشق ، أخبر كم أحد بن أبي النعم ، أنا أبو المنجا بن اللتي ، أنا عبد الأول بن عيسى ، أنا عبد الرحن بن محمد [البُوشَنجي ] ، أنا عبدالله بن أحد [السَّرْخَسي ] ، أنا عيسى بن عُمر [السَّمرقندي ] ، أنا أبو محمد الدّارمي (٢) ، أنا يعلى ، ثنا إسماعيل ، هو ابن أبي خالد عن عامر هو الشعبى ، قال : جاءت امرأة إلى علي ، تخاصم زوجها طلقها ، فقالت : حضت في شهر ، ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : اقض بينها ، طلقها ، فقالت : حضت في شهر ، ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : اقض بينها ، وأنت ها هنا قال : اقض بينها ، قال : يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا قال : اقض بينها ، قال : يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا قال : اقض بينها ، وأمانته ، وأمانته ، وأمانته ، وأمانته ، وأمانته ، عام حاضت ، ثلاث حيض ، تطهر عند كل قرء وتصلي ، جاز لها وإلا فلا يزعم أنها حاضت ، ثلاث حيض ، تطهر عند كل قرء وتصلي ، جاز لها وإلا فلا قال علي : قالون . قلت قالون بلسان الروم أحسنت .

و [ قد ] (٧) رواه الزبير بن بكار ، عن رجل ، عن سفيان بن عُييْنَة ، عن إسماعيل بن أبي خالد به نحوه (٨) .

<sup>(</sup>١) من كتاب الحيض (٦) انظر الفتح ٢٢٤/١

<sup>(</sup>٣) هذا بما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٧٣/١ كتاب الطهارة. باب في أقل الطهر (٩) حديث رقم (٨٦٠). ورجاله ثقات قاله ابن حجر في الفتح ٢٥/١٤

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٥) من سنن الدارمي. وفي المخطوطة: قال.

<sup>(</sup>٦) من السنن وفي المخطوطة د ممن ٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ١٩٥٠

 <sup>(</sup>A) ذكرها الدارمي بعد الحديث. وقال المحافظ في الفتح ٢٥/١: وإتما لم يجزم به للتردد في سياع الشعبي من علي، ولم
 يقل أنه سمعه من شريح، فيكون موصولاً. أ ه.

وأما قول عطاء، فقال عبد الرزاق في مصنفه(١): عن ابن جريج قلت لعطاء [يطلقها](١) حائضاً، قال: لا تعتد بها، لِتَسْتُوفِ ثلاث حِيَض .

وعن عطاء، (قال)<sup>(۲)</sup>: وإن طَلَقَها نُفَسَاء حين ولدت، اعتدت سوى نِفَاسِها، أَقْراءَهَا ما كانت.

قال عبد الرزاق<sup>(1)</sup>: وعن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، حدثني قتادة، عن ابن المسيب. وأبو معشر، عن إبراهيم، قالا: تعتد من أقرائها.

وأما قوله: وبه قال إبراهيم (٥)، فتقدم، ويحتمل أن يكون الضمير يعود على القصة الأولى، بدليل ما / ز ٤٣ أ / أخبرنا أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، بالسند المتقدم آنفاً، إلى الدَّارمي (١): أخبرنا المعَلَّىٰ بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المُغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، (فإذا) (١) شهد لها الشهود العدول من النساء أنها (١) رأت ما تُحرِّمُ عليها الصلاة من طموث النساء، الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها، وهذا إسناد صحيح. قولُهُ فيه (١) وقال عطاء: الحيض يوم إلى خس عشرة (١٠)

<sup>(</sup>١) ٣١١/٦ كتاب الطلاق باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟ حديث رقم (١٠٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) من المصنف. وفي المخطوطة: فطلقها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسخة وح،

<sup>(2)</sup> في مصنفه ٣١١/٦، ٣١٢ في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم (١٠٩٧٤) عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فقال: حدثني قتادة، عن ابن المسيب وأبو معشر، عن ابراهيم، قالوا: تعتد به من أقرائها. وقال مطر، عن الحسن، قال: وهو قرء من أقرائها، أه.

<sup>(</sup>٥) قال: يعني النخعي، أي قال بما قال عطاه. ووصله عبد الرزاق أيضاً عن أبي معشر، عن ابراهيم نحوه. وروى الدارمي أيضاً بإسناد صحيح إلى ابراهيم، قال: وإذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض، فذكر نحو أثر شريح، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري ووبه، يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو الإبراهيم في المسألة قولان. أ هر انظر الفتح 270/1.

<sup>(</sup>٦) انظر روايته في سننه ١٧٣/١ كتاب الطهارة باب في أقل الطهر (٩) حديث رقم (٨٥٩) وإسناده صحيح إلى إبراهيم. قاله الحافظ في الفتح ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: قال إذاً والتصويب من سنن الدارمي.

<sup>(</sup>٨) في مخطوطة قال الدارمي.

<sup>(</sup>٩) أي في الباب رقم (٢٤) انظر الفتح ٤٢٤/١.

<sup>(</sup>١٠) هذا نما علقه ترجمة للباب.

أخبرنا بذلك أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، بالسند المتقدم، إلى الدارمي(١)، أنا الحكم بن المبارك، أنا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عُبَيْدِ الله، عن عطاء، قال: وأدنى الحيض يوم».

وبه إلى الدارمي<sup>(۱)</sup>: أنا الحكم بن المبارك، أنا عبدالله بن إدريس، عن مفضل ابن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أقصى الحيض خس عشم ة».

عشرة». رواه الدارقطني<sup>(۱)</sup>: عن الحسين بن إسماعيل، عن أبي إبراهيم الزهري، قال: ثنا النَّفَيْليُّ، قال: قرأت على معقل بن عُبَيْدِالله، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدنى وقت الحيض يوم».

قال (١): وحدثنا الحسين، ثناأحمد بن سعد الزهري، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى ابن / ح ٣٤ ابن آدم، عن مفضل هو ابن مهلهل، وابن المبارك، عن سفيان، عن ابن / ح ٣٤ أ / جريج، عن عطاء، قال: ﴿ أَكْثَرُ الحيضُ خُسُ عَشْرَةً ﴾

قوله فيه (0): وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ؟ قال: «النساء أعلم بذلك (1).

أخبرنا بذلك أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، سماعاً بدمشق، بسنده المتقدم آنفاً، إلى الدارمي(٧): أنا محمد، يعني عيسى بن الطباع، ثنا معتمر، عن أبيه، قال: قلت لقتادة(٨): امرأة كان حيضها معلوماً، فزادت عليه خسة أيام، أو أربعة أيام، أو ثلاثة أيام، قال: تُصلِّى. قلت: يومين؟ قال: [ذلك](١) من حيضها. قال: وسألت

<sup>(</sup>۱) روايته في سننه ۱۷۲/۱ كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض (۸۸) حديث رقم (۸۵۰) وإسناده صحيح. قاله ابن حجر في الفتح ۲/۵۲۱.

<sup>(</sup>٧) روايته في سننه ١٧٢/١. كتاب الطهارة. باب ما جاء في أكثر الحيض (٨٧) حديث رقم (٨٤٧) وإسناده صحيح. قال إبن حجر في الفتح ٢٥٥/١.

 <sup>(</sup>٣) في سننه ٢٠٨/١ كتاب الحيض حديث رقم (١٥) وفيه صيفة الأداء: حدثنا، وأخبرنا، وفي آخره: وقال إبراهيم:
 إلى هذين الحديثين (هذا والذي بعده) كان يذهب أحد بن حنبل، وكان يحتج بها. أه.

<sup>(</sup>٤) القائل هُو الدارقطني في سننه ٢٠٨/١. نفس الكتاب السابق. حديث رقم (١٢).

<sup>(</sup>٥) أي في الباب رقم (٢٤) من كتاب الحيض (٦). انظر الفتح ٤٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجة للباب.

<sup>(</sup>٧) روايته في سننه ١٦٧/١ كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة (٨٣). حديث رقم (٨٠٠).

<sup>(</sup>A) من سنن الدارمي وفي المخطوطة؛ لعباده.

<sup>(</sup>٩) من سنن الدارميّ. وفي المخطوطة: ذاك.

ابن سيرين (رحمه الله)(١)؟ فقال: النساء أعلم بذلك. أ ه.

قوله: [٢٨] باب إذا رأت المستحاضة الطُّهْرَ (١).

قال ابن عباس: تغتسل، وتُصَلِّي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صَلَّتْ. الصلاة عظم<sup>(۱)</sup>.

قال ابن أبي شيبة (في المصنف)<sup>(1)</sup>: ثنا ابن علية، عن خالد، عن أنس بن سيرين، (عن ابن عباس)<sup>(٥)</sup>، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما مارأت الدم البحراني، فلا تُصَلِّ، وإذا رأت الطَّهْرَ، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتُصَلِّى<sup>(٦)</sup>.

(وقال الدارمي<sup>(۷)</sup>، بالإسناد المتقدم إليه: أنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري / ز ٤٣ ب / عن خصيف. وقال عبد الرزاق<sup>(۸)</sup>: عن ابن المبارك، عن الأجلح، كلاهما، عن عكرمة، عن ابن عباس: في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية خصيف<sup>(۱)</sup>: لم ير بأساً أن يأتيها زوجها، (۱۰).

وروى عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup>. عن الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبَيْر، أنه سأله (۱۲) عن المستحاضة أتجامع ؟ فقال: «الصلاة أعظم من الجماع».

<sup>(</sup>١) حذفت من سنن الدارمي.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الحيض (٦) أنظر الفتح ٤٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة وز، وقد أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٩/١ فقال: والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عباس، أنه سأله عن المستحاضة، فقال: امّا ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق للإحتال المذكور أولاً لأن الدم البحراني هو دم الحيض أ ه. وانظر عمدة القارىء ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م.

 <sup>(</sup>٦) وقد أشار الحافظ إلى وصل الدارمي له ولم يسقها هنا في التعليق، ورواية الدارمي في سننه ١٦٨/١. كتاب الطهارة. باب في غسل المستحاضة (٨٥) حديث رقم (٨٠٥): أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت... فذكره غير أنه قال: فلتغتسل ولتصل. أ هـ.

<sup>(</sup>٧) في سننه ١٧٠/١ كتاب الطهارة. باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها (٨٥) حديث رقم (٨٣٢).

 <sup>(</sup>A) في مصنفه ١/ ٣١٠ كتاب الحيض. باب المستحاضة هل يصيبها زوجها؟ وهي تصلي وتطوف بالبيت. حديث رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٩) هي رواية الدارمي، وما قبلها متن عبد الرزاق.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>١١) في مصنفه ٢١٠/١. نفس الكتاب والباب السابقين. حديث رقم (١١٨٧).

<sup>(</sup>١٢) في نسخة م: سأل.

(وبه الى الدارمي<sup>(۱)</sup>: أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، مثله)<sup>(۱)</sup>.  $[ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ]$ 

قوله: [7 - ] باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء. وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم (1) م (1) ب (1) ب (1)

أما قول عطاء، فقال ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(٥)</sup>: حدثنا عمر<sup>(١)</sup>، ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء، فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة، فتيمم وصَلِّ».

وقال عبد الرزاق(››): عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا أصابت الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة، ولم يأت ماء فليتمسح بالتراب وليصل.

وأما قول الحسين، فقال إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن له: حدثنا على بن عبدالله، ثنا معاذ، ثنا أشعث، عن الحسن في المريض تحضره الصلاة، وليس عنده ماء، ولا يقدر على القيام إلى الماء، وليس عنده من يناوله يتيمم (٨).

وروى ابن أبي شيبة (١): عن محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن بن سيرين أنها قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. وهذا يُعْطِي الترجة بطريق المفهوم (١٠)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) روايته في سننه ١٧٠/١، كتاب الطهارة، باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها (٨٥) حديث رقم (٨٢٤).

<sup>(</sup> y ) ما بين القوسين سقط من نسخة دح».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢/١٣١.

<sup>(1)</sup> هذا بما علقه ترجة للباب. فتح الباري ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٥) ١٦٠/١، كتاب الطهارات / من قال: لا يتيمم مارجا أن يقدر على الماء.

<sup>(</sup>٦) في ز وابن عمر، وفي المصنف كما في سائر النسخ وعمره.

<sup>(</sup>٧) في مصنفه ٢٤٣/١، كتاب الطهارة، باب الرجل لآ يكون معه ماء إلى متى ينتظر حديث رقم (٩٣٠). وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق من وجه صحيح. فتح الباري ٤٤١/١.

<sup>(</sup>A) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤٤١/١ بقوله: وصله إساعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح. أ ه.

 <sup>(</sup>٩) في مصنفه ١/٠١٠ كتاب الطهارات من قال: لا يتيمم مارجا أن يقدر على الماء.

<sup>(</sup>١٠) عُبارته في الفتح ٤٤١/١ ومفهومه يوافق ما قبله. أ ه.

قوله فيه<sup>(۱)</sup>: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العَصْرُ بمربد النَّعَمِ فَصَلَّى، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يَعُدُ<sup>(۱)</sup>.

قال البيهقي في السنن الكبير له (٢): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليان، أنا الشافعي، أنا ابن عُييْنَة، عن ابن عجلان عن نافع، عن ابن عمر، أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة.

وقال يحيى بن بكير وأبو مصعب / ح ٣٤ ب /: ثنا مالك في الموطأ(١)، عن نافع، عن ابن عمر، إنما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل ابن عمر، فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى. هكذا رواه مختصراً.

ورواه الدارقطني<sup>(٥)</sup> من رواية يزيد بن أبي حكيم / ز ٤٤ أ / عن سفيان الثوري، عن يحبي بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، بتمامه نحوه.

ورواه موقوفاً أيضاً أيوب السختياني، ومحمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع عن ابن عمر.

وقد روي مرفوعاً: أخبرنيه أبو المعالي بن عمر، بقراءتي عليه، أنا محمد بن غالي، وأحمد بن سكينة وغيره، أنا أبو أحمد بن كشتغدي، قالا: أنا النجيب، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن عبَيْدِ الله بن

<sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٣) وفتح الباري ٤٤١/١.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٣) انظر ٢٢٤/١، كُتاب الطهارة، باب السفر الذي يجوز فيه التيمم. وزاد في آخره قال الشافعي: الجرف قريب من المدينة. وقد روي مسنداً عن النبي، ﷺ وليس بمحفوظ. أحد وقوله «له» محذوفة من نسخة «م».

<sup>(</sup>٤) ٥٦/١ كتاب الطهارة (٢) باب العمل في التيمم (٢٤) حديث (٩٠) من رواية يحبي دون أبي مصعب وسياقه يختلف عما هاهنا، قال: حدثني يحبي، عن مالك، عن نافع، أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر، من الجرف، حتى إذا كانا بالمربد، نزل عبدالله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى. أ ه. فيحتمل أن يكون ساقه بلفظ أبي مصعب.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٨٦/١ كتاب الطهارة، باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه، وقدره من البلد وطلب الماء. حديث رقم (٤)

عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت النبي، عَلَيْكُ بمربد النَّعمِ، وهو يرى بيوت المدينة.

ورواه الدارقطني (۱) والحاكم في المستدرك (۲) من رواية محمد بن سنان القزاز، عن عمرو. فوقع لنا عالياً. ومحمد بن يونس المذكور في روايتنا هو الكُدَيْمِيُّ، وقد ضعف.

ومحمد بن سنان، تكلم فيه أبو داود، وغيره، لكن قال الدارقطني: لا بأس به (۲). وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابن حيان في الثقات، وقال: ربما أخطأ (٤). قلت: ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه (٥)، والله أعلم.

قوله: ٥ ـ باب التيمم للوجه والكفين(١).

[ ٣٣٩] [حدثنا] (٧) حجاج، [أخبرنا] (٨) شعبة، أخبرني الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى، عن أبيه، قال: قال عار بهذا، وضرب شُعْبَةُ بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، ثم مسح وجهه وكفيه.

وقال النضر: أنا شعبة، عن الحكم، سمعت ذَرَّاً عن ابن عبد الرحن بن أبزى [قال الحكم] (١) وقد سمعت ابن عبد الرحن بن أبزى، عن أبيه قال: قال عار (١٠).

<sup>(</sup>١) في سننه ١٨٥/١، كتاب ألطهارة، باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البعد وطلب الماء. حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) ١٨٠/١ كتاب الطهارة، أحكام التيمم. وقال: هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق، ولم يخرجاه. وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر. وقال الذهبي: تفرد به عمرو، وهو صدوق، ووثقه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٤١١/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، قال الدارقطني في العلل: الصواب ما رواه غيره عن عبيدالله موقوفاً. انظر التعليق المغنى بحاشية الدارقطني ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) من كتاب التيمم (٧) فتح الباري ٤٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) من متن البخاري وفي المخطوطة (أخبرنا).

<sup>(</sup>٨) من متن البخاري وفي المخطوطة وحدثناء والملاحظ أنه وضع في المخطوطة واحدة مكان الأخرى فيحتمل أن يكون من عمل النساخ. أ ه.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري. انظر متنه في فتح الباري ٤٤/١.

<sup>(</sup>١٠) انتهى. انظر الفتح ١/٤٤٤.

قال السراج في المسند: فيما قرأت على فاطمة بنت محمد المقدسية، أنبأكم أبو نصر ابن الشيرازي، عن محمود بن إبراهيم [بن مَنْدَه]، أن مسعود بن الحسن [الثقفي] أخبرهم: أنا أبو عمرو بن منده، عن أبي الحسين الخفاف عنه: ثنا إسحاق بسن إبراهيم [بن راهويه]، أنا النضر بن شميل ووهب بن جرير، قالا: ثنا شُعْبَةُ، عن الحكم عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رجلاً سأل عمر عن الجُنُب لا يجد الماء فذكر الحديث، قال: فضرب بيديه الأرض، ثم نفخ فيهما، فمسح وجهه وكفيه.

وهكذا رواه أبو نعيم في المستخرج؛ من حديث إسحاق بن إبراهيم(١).

ورواه مسلم بن الحجاج<sup>(۲)</sup> عن إسحاق بن منصور، عن النضر، فوقع لنا بدلاً عالياً، وساق مسلم الإسناد كما علقه البخاري.

قوله: [٦] باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (٣). وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث (٤).

قال عبد الرزاق في المصنف<sup>(٥)</sup>: عن الثوري، عن عمرو [بن عُبَيْدٍ]<sup>(١)</sup>، عن الحسن / ز ٢٤ ب / قال: يُجْزىءُ تيمم واحد ما لم يُحْدِثْ».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٤٤٥/١: أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه وأفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ سعيد بن عبد الرحمن والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد، ثم لقي سعيداً فأخذه عنه، وكأن مهاعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيى، في الروايات بإثباته. أ هـ.

أما ما وجدته في مستخرج أبي نعيم على مسلم ق ٦٧ أ كتاب الطهارة، باب التيمم وحدثنا محد بن أحد بن الحسن، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر.. وحدثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا ابن أبي عدي قالوا: ثنا شعبة عن الحكم عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلاً أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجمد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فاما أنت فلم تصل وأما أنا فتمرغت في التراب ثم صليت فلما أتينا النبي، عليه على التراب ثم مسح يديه إلى الزندين النبي، عليه على التراب ثم نفخ ثم مسح يديه إلى الزندين ووضع يديه على التراب ثم نفخ ثم مسح يديه إلى الزندين ...

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢٨١/١ كتاب الحيض (٣) باب التيمم (٢٨) حديث (١١٣).

<sup>(</sup>٣) من كتاب التيمم (٧). انظر الفتح ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٥) ٢١٦/١، كتاب الطهارة، باب كم يصلي بتيمم واحد حديث رقم (٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من المصنف ٢١٦/١.

(وقال ابن أبي شيبة (۱): ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: (1) ينقض التيمم إلا الحدث (1).

قوله فيه(٦): وأمَّ ابن عباس وهو مُتَيَمِّم (١).

قال البيهقي  $^{(0)}$ : أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق [ الفقيه ]  $^{(r)}$  أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحبى بن يحبى، انا جرير، عن أشعث  $^{(v)}$ ، عن جعفر عن سعيد، هو ابن جبير، عن ابن عباس، أنه أصاب [ من ]  $^{(A)}$  جاريته، وأنه تيمم، فصلى بهم وهو متيمم.

وبه (۱) عن سعید، قال: کان ابن عباس فی سفر، [ ومعه ] (۱۰) أناس من أصحاب النبی، علیه (عار) (۱۱) فصلی بهم، وهو متیمم.

قولُهُ فيه (۱۲): وقال يحبي بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة (۱۳) والتيمم بها (۱۲) .....

<sup>(</sup>١) في المصنف ٢٠/١ كتاب الطهارات، في التيمم كم يصلي به من صلاة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة ح.

<sup>(</sup>تنبيه): قال ابن حجر: ووصله سعيد بن منصور ولفظه: والتيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث؛ وهو أصرح في مقصود الباب. وكذا ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: وتصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث؛ أه. فتح الباري ٤٤٦/١، وانظر أيضاً عمدة القارى، ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (٦) من كتاب التيمم (٧).

<sup>(</sup>١) هذا الأثر نما علقه ترجمة للباب رقم (٦).

في السنن الكبير ٢١٨/١، كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء ويتيمم. وإسناده صحيح قاله ابن حجر في فتح الباري ٤٤٦/١، وانظر عمدة القارىء ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من السنن الكبير ٢١٨/١.

 <sup>(</sup>٧) في نسخة ح والأشعث ع ..

<sup>(</sup>٨) زيادة في السنن الكبير ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٩) أي بسند البيهقي السابق. انظر السنن الكبير ٢٣٤/١، كتاب الطهارة، باب المتيمم يؤم المتوضئين. وإسناده صحيح قاله ابن حجر في فتح الباري ٤٤٦/١، وانظر عمدة القارىء ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «ومعه» والتصويب من السنن الكبير ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>١١) سقطت من نسخة ح.

<sup>(</sup>١٢) أي في الباب رقم (٦) من كتاب التيمم (٧) انظر فتح الباري ٤٤٦/١.

<sup>(</sup>١٣) السبخة، بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات، هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وإذا وضغت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر الموحدة. أه. فتح الباري ٤٤٧/١ وانظر عمدة القارىء ٣٥٥/٣ وفي مختار الصحاح ص ٢٨٦: أرض سبخة أي ذات ملح ونز. أه.

<sup>(</sup>١٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

قُولُهُ فيه <sup>(۱)</sup> : وقال أبو العالية<sup>(۱)</sup> : الصابئين [وفي نسخة الصابئون]<sup>(۱)</sup> ، فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزَّبُور<sup>(۱)</sup> .

هذا التعليق أسنده ابن أبي حام (0)، (قال)(1): ثنا عصام بن رداد، ثنا آدم هو ابن أبي إياس، ثنا أبو جعفر، هو الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، قال: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور / م (1) أ /.

قوله: [٧ \_] باب إذا خَاف الجُنُبُ على نفسه المرض أوالموت، أو خاف العطش تيمم (٧)، ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم، وتلا [٢٩: النساء] ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً ﴾ فذكر ذلك للنبي، عَيِّنَهُ (٨).

أخبرني بهذا الحديث أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن قوام، قراءة عليه، أنا أبو بكر بن [أحد](١) المغازي، أنا علي بن أحمد [السعدي]، عن عبدالله بن عمر النيسابوري، أن الفضل محمد الأبيوردي، أخبره: أنا أبو منصور النوقاني ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني(١٠)، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية، وأنهم أصابهم برد شديد، لم يروا مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله، لقد احتلمت البارحة، ولكن والله، ما

 <sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٦) من كتاب التيمم، عقب حديث رقم (٣٤٤) حدثنا مسدد قال حدثني يجيى بن سعيد...
 الحديث.

<sup>(</sup>٢) هو ربيع بن مهران الرياحي. عمدة القارىء ٢٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) هذا ما علقه البخاري عقب حديث رقم (٣٤٤) الفتح ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه. أ ه فتح الباري ٤٥٤/١، وانظر عمدة القارىء ٢٦٥/٣، وانظر كذلك في تفسير ابن كثير ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) سقطت من ز.

<sup>(</sup>٧) في كتاب التيمم (٧). انظر الفتح ١ / ٤٥٤.

<sup>(</sup>٨) هذا ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: ومحمد، والتصويب من الدرر الكامنة ١١٥٣/١.

<sup>(</sup>١٠) في سننه ١٧٨/١، كتاب الطهارة باب التيمم. حديث رقم (١٣).

رأيت برداً مثل هذا مر على وجوهكم مثله فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فلما قدم على رسول الله، عليه مثله مثله بسأل رسول الله، عليه أصحابه: كيف وجدتم عمراً، وصحابته لكم، فأثنوا عليه خيراً، وقالوا: يا رسول الله، صلى بنا وهو جُنُب / ز 20 أ / فأرسل رسول الله، عليه إلى عمرو [ فأخبره](١) بذلك وبالذي لقي من البرد، وقال / ح ٣٥ ب / يا رسول الله! إن الله يقول: [ ٢٩ النساء] ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم... ﴾ ولو اغتسلت مِتُ ، فضحك رسول الله، عليه إلى عمرو.

وبه (٢) إلى الدارقطني (٢): ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا محمد بن بشار، ثنا وهب ابن جرير، ثنا أبي، سمعت يحيى بن أبوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحن بن جُبَيْر، عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة [ذات] (١) السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي، عَبَيْتُهُ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فقلت: إني سمعت الله [عز وجل] (٥) يقول: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحياً ﴾ [٢٩] النساء] فضحك رسول الله، عَبَيْتُهُ، ولم يقل لي شيئاً.

رواه أبو داود (١٦) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب به.

وقد اختلف فیه علی ابن لهیعة أیضاً. فرواه ابن وهب هکذا. ورواه زید بن الحباب عن أبي لهیعة کذلك، لکن قال: عن أبي فراس یزید بن رباح، مولی عمرو ابن العاص، عن عمرو. ورواه حسن بن موسی، وعبدالله بن عبد الحکم وغیرهها،

<sup>(</sup>١) من سنن الدارقطني، وفي المخطوطة: ﴿ فَأَخْبَرُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي بالسند المتقدم.

 <sup>(</sup>٣) وروايته في سننه ١٧٨/١. كتاب الطهارة، باب التيمم حديث رقم (١٢) وساقه من أربع طرق إلى وهب بن جرير، ولم يذكر هاهنا إلا طريقاً واحداً.

<sup>(1)</sup> زيادة من السنن للدارقطني.

<sup>(</sup>٥) زيادة من السنن.

<sup>(</sup>٦) في سننه ٩٢/١. كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حديث رقم (٣٣٥).

عن ابن لهيعة، عن يزيد، ليس فيه أبو قيس كرواية يحيى بن أيوب، ورواه الوليد ابن مسلم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ، عن أبي قيس لأن عمراً به، ولم يذكر عمراً به، وصورته مرسل، ولهذا الاختلاف فيا أظن علقه أبو عبدالله بصيغة التمريض<sup>(۱)</sup> لأن بعضهم ذكر أنه تيمم، وبعضهم ذكر أنه توضأ حَسْبُ. وبعضهم لم يذكر وضوءاً ولا تيماً (كما سيأتي)<sup>(۱)</sup>.

ورواه ابن حبان في صحيحه (۲): عن عبدالله بن مسلم، عن حرملة، عن ابن وهب عن عمرو وحده.

ورواه الحاكم في مستدركه  $^{(1)}$ ، عن أبي العباس الأصم، عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن ابن وهب كذلك. والاختلاف فيه على ابن لهيعة أظنه منه لسوء حفظه، ثم قال الحاكم  $^{(0)}$ : لم يخرجاه يعني الشيخين، والذي عندي أنها عللاه أنها عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحبي بن أيوب فذكره، ثم قال: أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة  $^{(v)}$ .

قلتُ: يريدُ ترجيح رواية عمرو بن الحارث التي زاد فيها أبا قيس، ولا ريب في رجحانها فإنها زيادة من ثقة. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أصابته جنابة، وهو أمير الجيش، فترك الغُسْلَ من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البرد، فصلى بمن معه / ز 20 ب / جُنباً، فلما قدم على النبي، عليه موف بما (١) فعل، فأنبأه بعذره، فأقر وسكت.

<sup>(</sup>١) قال في الفتح ١/٤٥٤: علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره.

<sup>(</sup>٢) من نسخة ح، م وسقطت من ز.

<sup>(</sup>٣) ٢٨٨/٢ كتاب الطهارة، ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الإغتسال أن يصلي بالوضوء، أو التيمم دون الإغتسال. حديث رقم (١٣٠٥) والحديث بنفس السند والمتن في موارد الظآن الى زوائد ابن حبان ٧٦/١٠ كتاب الطهارة (٣) باب التيمم (٧٧) حديث رقم (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) ١٧٧/١، كتاب الطهارة، عدم الغسل للجنابة في شدة البرد.

<sup>(</sup>٥) في المستدرك ١٧٧/١، وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٦) في ز: علاه، وما أثبتناه من نسختي ح، م وكذلك في المستدرك للحاكم.
 (٧) المرجع السابق. قال ابن حجر: وقد رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عمرو بن الحارث،

عن يزيد بن أبي حبيب، وليس فيه ذكر التيمم. أ ه هدي الساري ص ٣٤. وقال في فتح الباري ٤٥٤/١: ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاص. ولم يذكر التيمم. أ ه.

<sup>(</sup>A) من ح وفي ز، م وماء.

قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحن الأنصاري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حُنينف، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، بذلك، وهذا إسناد جيد، لكنى لا أعرف حال إبراهيم هذا، والله الموفق.

واللائق بتبويب البخاري، رواية يحبي (بن أيوب)(١) التي ذكر فيها التيمم، والله أعلم(١)

ُقوله في: [ ٨ \_ ] التيمم [ ضربة ]<sup>(٢)</sup>

[ 727 = 1 حدثنا محمد، [ أخبرنا ] أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: كنت جالساً مع عبدالله، وأبي موسى الأشعري... الحديث في قصة عمار في التيمم وزاد يعلى، عن الأعمش، عن شقيق: كنت مع عبدالله (وأبي موسى) أن ح 77 أن فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر... الحديث (1).

قال الإمام أحمد في مسنده (٧): ثنا يعلى بن عُبَيْدٍ، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبدالله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحن! (الرَّجُلُ) (٨) يُجْنِبُ \_ ولا يجد الماء. [أيُصَلِّي] (١)؟ قال (١)! لا. قال: ألم تسمع قول عار لعمر، أن رسول الله، عَلَيْتُ [بعثنا] (١١) أنا وأنتَ، فأجنبتَ، فتمعكت [بالصعيد] (١٢) فأتينا رسول الله، عَلِيْتُ ... (١٦) الحديث. / م ٢٢ ب / .

<sup>(</sup>١) سقطت من وم.

<sup>(</sup>٢) وعبارته في فتح الباري ١/٤٥٤: والسياق الأول أليق بمراد المصنف، وإسناده قوي أ ه. يعني: رواية يحى بن أيوب.

<sup>(</sup>٣) من متن البخاري وفي المخطوطة وبضربة، وهذا الباب من كتاب التيمم (٧). فتح الباري 200/1.

<sup>(1)</sup> من متن البخاري. وفي المخطوطة وحدثنا و. فتح الباري ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>۵) سقطت من نسخة دح.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ١/٤٥٦.

<sup>(</sup>Y) 3\0FF.

<sup>(</sup>۸) سقطت من ز.

<sup>(</sup>٩) من المسند، وفي المخطوطة ويصلي.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من ز، م.

<sup>(</sup>١١) من المسند، وفي المخطوطة وبعثني.

<sup>(</sup>١٢) من المسند، وفي المخطوطة وفي الصعيد».

<sup>(</sup>١٣) وتكملته وفأخبرناه، فقال: إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة، فقال إني لم أر عمر قنع بذلك، قال: فكيف تصنعون بهذه الآية ؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ؟ قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد مسح بالصعيد. قال الأعمش، فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا أ هـ.

وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو نصر محمد بن محمد الن محمد الفارسي، في كتابه، عن محمود بن منده، ان مسعود بن الحسن أخبره، أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله الحافظ، أنا أبو الحسين أحمد بن الخفاف، في كتابه، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، ثنا يوسف بن موسى، ثنا يعلى بن عبيد، وأبو معاوية. ح (قال السراج)(۱): وثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو معاوية، قالا: (ثنا)(۱) الأعمش، عن شقيق، قال: كنت جالساً مع عبدالله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحن! الرجل يُجنبُ فلا يجد الماء، أيصلي ؟ فقال: لا، فقال: أما تذكر قول عار لعمر: بعثنا رسول الله(۱)، عملي أنا وأنت، فأجنبتُ، فتمعكت في التراب، فأتيتُ النبي، عملي مذكرتُ له، فقال: (كان)(۱) يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح وجهه، وكفيه، فقال: لم أر عمر قنع بذلك، قال: فما تصنع بيديه الأرض، فمسح وجهه، وكفيه، فقال: لم أر عمر قنع بذلك، قال: فما تصنع بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً في [٦] آل عمران، ٤٣ النساء] فقال: أما إنا لو رخصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمم بالصعيد. زاد يعلى: قال الأعمش: فقلت لشقيق، فلم يكن هذا إلا لهذا أها.

رواه ابن حبان في صحيحه (۱): عن أبي العباس السراج، عن إسحاق بن إبراهيم فوافقناه بعلو درجتين.

ورواه الإسماعيلي في مستخرجه (۱۷) عن ابن زيدان، عن أحمد بن حازم (۱۸) ، عن يعلى نحوه. فوقع عالياً على طريقه بدرجه.

آخر الجزء الأول(١).

<sup>(</sup>١) سقطت من نسخة دح ١.

<sup>(</sup>۲) في زيدأنا». د ك خيان

<sup>(</sup>٣) في ح، م «النبي».

<sup>(</sup>٤) سقطت من نسخة وح.

<sup>(</sup>٥) أشار إلى رواية السراج في هدي الساري ص ٢٤ فقال: وقع لنا عالياً من حديث أبي العباس السراج، عن إسحاق ابن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) ٢٠٠/٢ كتاب الطهارة، ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب. حديث رقم (١٢٩٤).

 <sup>(</sup>٧) قال العيني: ووصله الإساعيلي عن ابن زيدان، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا يعلى حدثنا الأعمش فذكره. أ هـ
 عمدة القارىء ٢٧١/٣، وقد أشار ابن حجر إلى هذه في هدي الساري ص ٢٤ بقوله: ووصله الإساعيلي أيضاً.
 (٨) في نسخة ح و خالد و.

<sup>(</sup>٩) نسخة دز، آخر الجزء الاول من تغليق التعليق، فرغه مصنفه في ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة، نقله من خطه

لنفسه العبد محمد بن محمد بن عبدالله الخيضري الدمشقي بالقاهرة في شعبان سنة خس وأربعين وأربعيائة، والحمد لله أولا وآخراً. الجزء الثاني من كتاب الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبى الله ونعم الوكيل. أه/ ٤٦١ أ/ وما بين حاصرتين الورقة مقطوعة. وعلى الهامش يمين الصفحة: بلغ الشيخ قطب الدين قراءة على مؤلفه.

وفي نسخةً دم »: آخر الجزء الأول من تغليق التعليق فرغه مصنفه تبييضاً في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثماني مائة أعان الله على إكماله آمين والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه والسلام. نقلته من خط مؤلفه، وقال: إن الشهاب الكلوتاني قرأه عليه في مجلسين ثانيها وفي ثالث عشر شعبان سنة تسع وثماني مائة بالقاهرة ولله الحمد. م / ٣٣ أ /.

وفي نسخة ح: تم الجزء الأول من تغليق التعليق / ح ٣٦ أ /.



## تغليق التعتليق هي المعاري على المعاري المعاري

الجشنردالثاني

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

## سب الدار حمل الرحيم

## من [٨] كتاب الصلاة(٢)

قوله فيه (٣): وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا \_ يعنى النبي، عليه الله \_ بالصلاة، والصدق، والعفاف. انتهى (١٠).

هذا مختصر من حديث أبي سفيان الطويل، وقد سبق الكلام عليه في بدء الوحى (٥) . /-7 -7 .

قوله في: [٢ -] باب وجوب الصلاة في الثياب<sup>(١)</sup>... ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي، عَلِيلِيِّهِ، قال: يَزُرُّهُ ولو بشوكةٍ وفي إسناده نظر. انتهى<sup>(٧)</sup>.

قرأت على الحافظين أبي الفضل بن الحسين الإمام، وأبي الحسن بن أبي بكر، أن عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن فهد، أخبرهم: أنا عليَّ بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي عن المؤيد بن عبدالرحيم، أن سعيد بن أبي الرجاء، أخبره أنا أبو العباس أحمد بن يحمد بن النعان، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي (^) بن عاصم ثنا

<sup>(</sup>١) في نسخة ز زيادة ورب أسألك الإعانة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟ وأخبرنا شيخنا الإمام شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، إمام الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ، قاضي القضاة، شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن على بن حجر الكنائي العسقلاني بقراءتي عليه قال ووفي نسخة ح ٥، وقال، فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ١/٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي في (١٠) باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء؟

<sup>(</sup>٤) ما علقه ترجة للباب. انظر الفتح ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) أي في كتاب بده الوحي (١) باب (٦) حديث رقم (٧)، وقد سبق قريباً مع ذكر طرقه في المواضع التي أخرجه البخاري فيها.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٤٦٥.

<sup>(</sup>٧) ما علقه ترجمة للباب المذكور.

روايته هذه في مسنده، قاله الحافظ في هدي الساري ص ٢٤ (كتاب الصلاة)

إسحاق بن احمد بن نافع الخزاعي، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ثنا الدراوردي، أخبرني موسى بن ابراهيم بن عبدالرحن بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، زُرَّهُ، ولو بشوكة». وقرأت على فاطمة بنت محمد بن (أحمد بن) المنجا، عن سليان بن حزة، أن الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي أخبرهم (في المختارة) أنا أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي، أن الحسين بن عبدالملك المختارة) أنا أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي، أن الحسين بن عبدالملك (الحَلَّالَ) أن أبو بكر محمد بن علي ابن المقرىء، أنا أبو يعلَى أحمد بن علي بن المثنى (الموصلي) ثنا أبو بكر بن أبي ابن المثرىء، أنا أبو يعمد هو الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع، فذكر مثله.

وبه إلى أبي يعلى: ثنا عمر بن محمد الناقد، ثنا عبدالعزيز بن محمد، أخبرني موسى ابن إبراهيم بن عبدالرحن، عن سلمة، قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، فتحضر الصلاة، وعليَّ القميصُ الواحد، قال: « زُرَّهُ ولو بشوكة ».

رواه أبو داود (٥)، عن القعنبي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٦)، عن نصر بن عليّ، كلاهما عن الدراوردي به. ورواه ابن حبان في صحيحه (٧)، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن أبي، عمر، كما سقُناه، فوقع لنا بدلاً عالياً.

وموسى بن إبراهيم هذا ذكره البخاري في تاريخه (٨)، فقال: سمع سلمة بن

<sup>(</sup>١، ٢) ما بين القوسين سقط من نسخة وح».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ز، م.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من نسخة وخ،

<sup>(</sup>٥) في سننه ٧٠/١ كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد حديث رقم (٦٣٦) وذكر في نسخة ز، م بعد رواه أبو داود والبخاري في تاريخه «وليست هذه في ح، ز، وأظنها من زيادة النساخ أو سبق قلم لأنه قال بعد ذلك كلاهما عن الدراوردي فلو كان ما ذكر صحيحاً لكان ينبغي أن يقول: كلهم، ثم انني لم أجد الحديث عن القعني في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٦) ١/٣٨١، باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدها لا ثوب عليه غيره (٢٥٨) حديث رقم (٧٧٧).

 <sup>(</sup>٧) قال العيني في عمدة القارىء ٣٠/٣٠: أخرجه ابن حبان في صحيحه: عن إسحاق بن ابراهيم، حدثنا ابن أبي
 عمر، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن موسى بن ابراهيم بن عبدالرحن بن ربيعة، عن سلمة بن الأكوع، قلت: يا
 رسول الله إني أكون في الصيد وليس على إلا قميص واحد، قال: فازرره ولو بشوكة اله.

<sup>(</sup>٨) الكبير ٢٧٩/٧، وقال فيه: سمع ابن كهيلٌ، روى عن عطاف لكن في الخلاصة ٦٢/٣ وعنه العطاف بن خالد.

الأكوع، روى عنه عطَّاف بن خالد.

وقال في موضع آخر (۱): موسى بن محمد بن ابراهيم التَّيْميُّ في أحاديثه مناكير، انتهى. وقال أبو داود (۲): بلغني عن أحمد أنَّه كره الرواية عن موسى بن محمد بن إبراهيم، وقال أبو داود: /ز ٤٧ أ/ هو ضعيف. وكذا فرق أبو حاتم بين موسى بن إبراهيم، وقال في موسى بن محمد: إنه ضعيف (۲)، وإنما حصل الاشتباه لمن جعلها واحداً. لأن مُسدَّداً روى هذا الحديث عن عطاف بن خالد، وقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم هكذا قال: وخالفه قُتَيْبَةُ، وخلف بن هشام، وأبو النضر، وغير واحد، فقالوا: عن عطاف، عن موسى بن ابراهيم (أنه) (١) سمع سلمة، وهكذا قال الدراوردي وعبدالرحمن بن أبي الموال، وغير واحد كلهم عن موسى بن ابراهيم الصواب (٥).

وقد وقع لنا حديث عطاف /ح ٣٧ أ/ بن خالد، عن موسى عالياً جداً. أخبرني به أبو الفرج عبدالرحن بن أحمد البزاز، أنا يونس بن إبراهيم العسقلاني، قيل له: أخبركم أبو الحسن علي بن الحسين مشافهة، عن محمد بن عبيدالله ابن الزاغوني أن أبا القاسم بن البُسْري، أخبرهم: أنا أبو طاهر المُخَلَّصُ، ثنا عبد

<sup>(</sup>١) من التاريخ الكبير ٢٩٥/٧.

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۲/۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> سقطت من م، ح.

<sup>(</sup>٥) وأذكر هاهنا ما قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٣٢/١٠ في ترجة موسى بن إبراهيم إتماماً للفائدة، قال: « موسى بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عبدالله بن أبي ربيعة بن عبدالله بن عمر « المخزومي. روى عن أبيه وسلمة بن الأكوع. وعنه عبدالرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي. ذكره ابن حبان في الثقات.

له في الكتابين حديثه عن سلمة بن الأكوع في الصلاة في القميص، قال أبو داود: موسى ضعيف، وهو موسى ابن محد بن إبراهيم. قال: وبلغني عن أحد أنه كرة الرواية عن موسى، وقال أبو حاتم: موسى بن إبراهيم هذا غير موسى بن عحد بن إبراهيم ذاك ضعيف قلت: وفرق البخاري أيضاً بين موسى بن إبراهيم التيمي. وقال في الثاني عنده مناكير. وإنما حصل الإشتباه لأن مسدد بن المخزومي، وبين موسى بن محد بن إبراهيم التيمي، وقال في الثاني عنده مناكير. وإنما حصل الإشتباه لأن مسدد بن مسرهد روى الحديث عن عطاف بن خالد، عن موسى الشافعي وإسحاق بن عيسى بن الطباع ويونس بن محد المؤدب وغيرهم كلهم رواه عن عطاف، عن ابن ابراهيم ونسبه المقدي كما في صدر الترجمة، وهو الصواب وهكذا نسبه الشافعي عن الدراوردي عنه في رواية عنه. وأخرج الحديث المذكور ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحها وقال ابن المديني: موسى بن ابراهيم المخزومي وسط والله تعالى أعلم. أه.

الله بن محمد البغوي ثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومائتين (۱)، ثنا العطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن ابراهيم، قال: سمعت سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي، وليس علي إلا قميص واحد قال: زره ولو لم تجد إلا شوكة ؟(۲).

وقرأت على إبراهيم بن أحد البَعْلِيِّ /غ ٣١ ب/ أخبركم محمد بن أبي بكر الصَّقَّار في كتابه، عن صفية بنت عبدالوهاب (٢)، سماعاً أن محمود بن عبدالكريم بن علي بن فورجة: أنبأهم في آخرين، قالوا: أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ماجه الأَبْهُرِيُّ، أنا أبو حفص (١) أحمد بن محمد بن المرْزَبَان الأَبْهُرِيُّ، أنا أبو جعفر محمد ابن المراهيم بن يحيى، أنا أبو جعفر محمد بن سليان بن حبيب المصيصييّ، ثنا عطاف ابن خالد به.

رواه الإمام الشافعي (٥) عن عطاف بن خالد والدراوردي جيعاً ، عن موسى بن إبراهيم بن (عبدالرحن) (١) بن عبدالله بن أبي ربيعة ، عن سلمة ،  $(^{(V)})$  فوافقناه بعلو .

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن أبي عامر العقدي (^)، عن عطاف بن خالد به. ونسب موسى كذلك.

وكذا رواه البخاري في التاريخ<sup>(۱)</sup>، عن مالك بن إسماعيل، عن عطاف، قال: ثنا موسى بن ابراهيم المخزُومِيُّ، ثنا سلمة (۱۰)، ثم قال: لا يصح يعني التصريح بسماع

<sup>(</sup>١) في نسخة م (٢٢٦) بالأرقام.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٢٤: ووقع لي عالياً جداً في الجزء الأول من حديث المخلص أ هـ.

 <sup>(</sup>٣) القرشية.
 (٤) في المخط

في المخطوطة وأبو جعفر، وهو تصحيف. في مسنده. باب وجوب ستر العورة للمصلي. أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>٥) في مسنده. باب وجوب ستر العورة للمصلي. اخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يارسول الله! إنا نكون في الصيد: أيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة». انظر بدائع المنن في ترتيب المسند الشافعي والسنن ١٩٢٨.

<sup>(</sup>٦) بياض في ١م١.

<sup>(</sup>٧) سقطت من «م».

<sup>(</sup>٨) هو عبدالملك بن عمرو القيسي البصري الحافظ (ت: ٢٠٥ﻫ) انظر خلاصة تذهيب الكمال ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٩) الكبير له ١/٢٩٦ وزاد: وفي حديث القميص نظر.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر بعد أن ساق رواية البخاري هذه: فصرح بالتجديث بين موسى وسلمة أ ه فتح الباري ٤٦٥/١.

موسى من سلمة.

ورواه الإمام أحمد (۱): عن أبي النضر، ويونس بن محمد، وحماد بن خالد، وإسحاق بن عيسى كلهم عن عطاف بن خالد به (۲). فوقع لنا بدلاً عاليا على طريق المسند بدرجتين.

ورواه النسائيُّ<sup>(۱)</sup> عن قُتيْبَةَ، عن عطاف، فوقع لنا بدلاً له عالياً أيضاً، وصرح كل هؤلاء عن عطاف بسماع موسى من سلمة.

ورواه أبو أُوَيْسِ عن موسى بن إبراهيم، فقال: عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع. وموسى شيخ أبي أُويْسِ فيه ليس هو موسى بن ابراهيم بن أبي ربيعة، شيخ الدَّرَاوَرْدِيِّ وعطاف كها تقدم، بل هو موسى بن محمد بن ابراهيم التَّيْميُّ. وكأن أبا أُويْس /ز ٤٧ أ/ نسبه إلى جده، لكن ذكره البخاري في تاريخه (٤) عن إساعيل بن أبي أُويْس ، عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي، عن أبيه أه أن الوهم فيه من أبي أُويْس (١)/م ٢٣ ب/.

ورواه يحبي بن أبي قبيلة عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن ابراهيم، عن أبيه، عن سلمة. أخرجه الطحاوي<sup>(۲)</sup> عن أبي داود عنه. فإن كان حفظه فللدَّرَاوَرْدِي فيه شيخان، أحدهما: موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وإن كان البخاري لم يصححه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التَّيْمِيُّ، ولم يسمعه من سلمة، إنما سمعه من أبيه

<sup>(</sup>١) في مسند ٤٩/٤ وأبو النضر هو هاشم بن القاسم الليثي البغدادي (ت: ٢٠٧ هـ) طبقات الحفاظ ١٥٢، تهذيب التهذيب ٣٤/٧. وقال أيضاً في المسند ٤٥٤٠: حدثنا إسحاق بن عبسى، ويونس ــ وهذا حديث إسحاق ــ قال ثنا عطاف بن خالد المخزومي، وقال أيضاً في المسند ٤٩/٤ ثنا حماد بن خالد، قال ثنا عطاف بن خالد.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ح، م وقال الحافظ في الفتح ٤٦٥/١: زاد في الإسناد رجلاً أ هـ.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٢٤/١ كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد.

<sup>(</sup>٤) الكبير ٢٩٦/١.

 <sup>(</sup>a) وتكملته: عن سلمة: قال النبي، علي (زر القميص).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر بعد أن ساق هذه الرواية في الفتح ٤٦٥/١: فأحتمل أن تكون رواية أبي اويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح من رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناد. أ

<sup>(</sup>٧) في شرح معاني الآثار ٢٨٠/١ كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النوب الواحد: حدثنا ابن أبي داود قبال: ثنيا ابن أبي قبيلة، قال: أنا الدراوردي، عن موسى بن محمد بن ابراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يارسول الله! إني أعالج الصيد، أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال: ونعم، وزره ولو بشوكة».

عنه (والله أعلم)<sup>(۱)</sup>. ولهذا الاختلاف قال أبو عبدالله: في إسناده نظر، لأن الدَّرَاوَرْدِي لم يصرح بسماع موسى مع الاختلاف عليه فيه. وعطاف منسوب إلى الضعف فلذلك علقه بصيغة التمريض وقال: في إسناده نظر.

وأما حجة من أخرجه في الصحيح، فكأنهم اعتمدوا إسناد الدَّرَاوَرْدِيِّ، لا تفاقهم على نقته، وكأن حديث عطاف عندهم كالشاهد لحديثه، والله أعلم (١٠).

قوله فيه (٢): وأمر النبي، عَلِيلًا، أن لا يطوف بالبيت عُرْيان (١).

هذا مختصر من حديث أبي هريرة، عن أبي بكر في قصة حجته، وفيه: ثم أردف رسول الله، عَلَيْ في أهل مِنَى أردف رسول الله، عَلَيْ في أهل مِنَى يُودَنِّنَ بِبَراءَة، فأذن معنا عليِّ في أهل مِنَى يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك /ح ٣٧ ب/ ولا يطوف بالبيت عريان.

وقد أسنده أبو عبدالله من طرق في مواضع (٥) من أقربها بعد هذا الباب بسبعة أبواب.

<sup>(</sup>١) حذفت من نسخة ز.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى في الفتح ٢/٤٦٦، وعمدة القارىء ٣/٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (٢) من كتاب الصلاة (٨)، فتح الباري ٤٦٥/١.

<sup>(1)</sup> انتهى ما علقه ترجمة للباب.

في باب ما يستر من العورة (١٠) من نفس الكتاب. حديث رقم (٣٦٩) انظر الفتح ٤٧٧/١.
 وأسنده في كتاب الحج (٢٥) باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك (٦٧). حديث رقم (١٦٢٢).
 انظر الفتح ٣/٣٨٤.

وأسنده في كتاب الجزية والموادعة (۵۸) باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ (١٦). حديث رقم (٣١٧٧) انظر الفتح ٢٧٩/٦.

وأسنده في كتاب المغازي (٦٤) باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع (٦٦) حديث رقم (٤٣٦٣) انظر الفتح ٨٢/٨.

وأسنده في كتاب التفسير (٦٥) باب « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر... اِلآية ، (٢) حديث رقم (٤٦٥٥) انظر الفتح ٣١٧/٨.

وأسنده في «باب (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر...) رقم (٣) من نفس كتاب التفسير حديث رقم (٤٦٥٦) انظر الفتح ٣١٧/٨.

وأسنده كذلك في باب و إلا الذين عاهدتم من المشركين، (٤) من نفس الكتاب حديث رقم (٤٦٥٧) انظر الفتح ٨/٣٠٠.

<sup>(</sup>تنبيه) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٦٦/١؛ وروى أحمد بإسناد حسن، من حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان...، الحديث. أ هـ.

قال الامام أحمد في المسند 1/1: ثنا وكميع، قال: قال إسرائيل، قال أبو اسحاق، عن زيد بن يشيع، عن أبي بكر، أن النبي، ﷺ، بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة... الحديث. أقول وهذه الرواية لم يخرجها ابن حجر في التغليق.

قوله فيه (۱): [ ٣٥١ \_] حدثنا موسى بن إسهاعيل، [قال] (۲) حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحُيَّضَ يوم العيدين وذوات الخُدور ... الحديث.

وقال عبدالله بن رجاء، ثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية: سمعت النبي، عَمَالِيَّهِ بهٰذا (٢).

أخبرني بذلك أحد بن أبي بكر المقدسي، في كتابه، عن محمد بن عليّ بن ساعد الحلبي أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن الساعيل [الصّيّرَفيّ]، أنا أحمد بن محمد [بن فَاذْشَاه]، أنا سليان بن أحمد القطان، عليّ بن عبدالعزيز [البَغَويّ]، ثنا عبدالله بن رجاء [الغُدَانِيّ]، أنا عمران القطان، عن محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية الأنصارية، قالت: وقد غزوت مع النبي، عزوات كنا نقوم على الكَلْمَى، ونداوي الجرحى، فقلت: يا رسول الله! إحدانا تخرج مع الناس يوم الفطر، ويوم النحر، قالت: فسمعت رسول الله، عَلَيْهُ، يقول: يَخْرُجْنَ العواتقُ وذواتُ الخُدور والُحَيَّضُ فيشهدنَ الخير ودعوةَ المسلمين. يقول: يَخْرُجْنَ العواتقُ وذواتُ الخُدور والُحَيَّضُ فيشهدنَ الخير ودعوةَ المسلمين. قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها ثوب، قال: تُلبِسُها أختها (٥). / ز ٤٨ أ/.

قوله: [٣ -] باب عقد الإزار على القفا في الصَّلاة (١).

وقال أبو حازم (٧) ، عن سهل: صلوا مع النبي ، ﷺ ، عاقدي أُزُرِهِمْ علىٰ عواتقهم (٨).

<sup>(</sup>١) أي في الباب رقم (٢). انظر الفتح ١/٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه عقب الحديث رقم (٣٥١) انظر الفتح ٤٦٦/١.

<sup>(1)</sup> هو الطبراني. وقال ابن حجر: وقد رويناه موصولا في الطبراني الكبير: حدثنا علي بن عبدالعزيز، حدثنا عبدالله بن رجاء ــ أ هـ. انظر الفتح ٢٧/١، وهدي الساري ص ٢٤، وعمدة القارى، ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ: وفائدة هذا التعليق تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له فبطل ما تخيل بعضهم من أن محمداً إنما سمعه من أخته حفصه، عن أم عطية، الأنه تقدم قبل روايته له عن حفصة أخته عنها، ولهذا قال الداودي: الصحيح رواية ابن سيرين عن أم عطية أه. انظر الفتح ٢٧/١١ وعمدة القارى، ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الصلاة (٨) أنظر فتح الباري ٤٦٧/١.

<sup>(</sup>۲) هو ابن دينار.

<sup>(</sup>٨) انتهى ماعلقه ترجمة للباب.

ثم أسنده في الصلّاة (١) بعد هذا بقليل، من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم.

قوله: [٤ -] باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به(٢)

قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت أم هانيء: «التحف النبي، عَلِيلِيَّةُ بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه (٢٠).

أما قول الزهري<sup>(1)</sup> فقال ابن أبي شيبة: ثنا كثير بن هشام، ثنا جعفر بن بُرُقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله، على عن لبستين: الصماً، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد، برفع جانبه على منكبيه، ليس عليه ثوب غيره.

وأما حديث أم هانيء ، فأسنده أبو عبدالله في الباب<sup>(٥)</sup> من طريق مالك ، عن أبي النضر ، عن أبي مُرَّةَ ، مولى عقيل عنها في قصة الفتح . وفيه : « أنه التحف بثوب » وليس فيه « خالف بين طرفيه على عاتقيه » .

وأما هذا اللفظ فهو في حديث محمد بن علي بن الحسين (١) وغيره /ح ٣٨ أ/ عن أبي مرة في هذا الحديث، وانفرد مسلم من حديث محمد بن علي كها قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي بسفح قاسيون، عن الحسن بن عمر الكردي، أن عبدالله بن عمر [بن اللّتي]، أخبرهم: أنا الشريف أبو علي الحسن بن عبدالله بن عبدالصمد بن المتوكل، أنا أبو غالب الباقلاني ، أنا أبو علي أحمد بن المفضل بن خزيمة، ثنا أبو إسماعيل الترمذي ، ثنا مُعلَّى بن أسد، أخو بهز، ثنا الفضل بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن أبي مرة، مولى عقيل، عن أم

<sup>(</sup>١) في كتاب الصلاة (٨) باب إذا كان الثوب ضيقاً (٦) حديث رقم (٣٦٢) انظر الفتح ٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح ١/٤٦٨: قوله (قال الزهري في حديثه) أي الذي رواه في الإلتحاف. والمراد إما حديثه عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، وهو عند أجه وغيره. أو عن سعيد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد وغيره. والذي يظهر أن قوله ووهو المخالف...، من كلام المصنف . أ هـ.

<sup>(</sup>٥) في الباب رقم (١) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٣٥٧) انظر الغتح ٤٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) ابن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر. (ت: ١١٤ هـ).

هانيء، أن رسول الله، عَلِيْتُهُ، صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.

رواه مسلم(١): عن حجاج بن الشاعر عن مُعَلَّى بن أسد، به، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين، ولم يروه عن جعفر إلا وهيب بن خالد.

وقد رواه ابراهيم بن عبدالله بن حُنيْن ، عن أبي مرة ، قال السراج في مسنده : حدثنا إسحاق ، ثنا عبدالله بن الحارث المُخزومي ، ثنا الضحاك بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبي مرة ، عن أم هانى عبنت أبي طالب ، قالت : رأيت رسول الله ، عَيِّلِهُ ، يصلي في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه ثماني ركعات بمكة يوم الفتح .

ولوهيب بن خالد فيه شيخ آخر: أخبرنا أحمد بن أبي بكر في كتابه، عن محمد ابن علي بن ساعد، أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم: أنا محمد بن /ز ٤٨ ب/ أبي زيد، أنا محمود بن إسماعيل [الصَّيْرَفِيُّ]، أنا أحمد بن محمد [بن فَاذْشَاه]، أنا سليان بن أحمد بن عبد العزيز [البَغَوِيُّ]، ثنا مُعلّى بن أسد العمي، ثنا وهيب بن خالد، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقْبِرُيُّ، عن أبي مرة مولى عقيل نحو حديث محمد، /م ٢٤ أ/.

وقال السراج أيضاً: ثنا جعفر بن محمد الصائغ، ثنا شريح بن النعمان، ثنا فليح ابن سلمان، عن سعيد نحوه.

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (٢) ، وأحمد في مسنده (٤): حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو ، عن ابراهيم بن عبدالله بن حُنيْن ، عن أبي مرة مولى عقيل بن

 <sup>(</sup>١) في صحيحه ٤٩٨/١: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان،
 وأكملها ثماني ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها (١٣) حديث رقم (٨٣).
 (٢) هو الطيراني.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٤: وصله أي حدث أم هانيء \_ أبو بكر بن أبي شببة في مصنفه من طريق محمد
 امن عمرو، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبي مرة مولى عقبل عنها .أ هـ.

<sup>(2)</sup> في المسند ٣٤٢/٦. وذكر في سنده وإبراهيم بن عبدالله بن حسين، وهو خطأ انظر خلاصة تذهيب الكهال الله عليه الكهال ١٤٨٤، ومتنه: وأتيت رسول الله، عليها عام الفتح... وصب رسول الله، عليها ماه فاغتسل، ثم التحف بثوب عليه، وخالف بين طرفيه، على عاتقه فصل الضحى ثماني ركعات. أ هـ.

أبي طالب، عن أمِّ هانى، ابنة أبي طالب، قالت: أتيت النبى، ﷺ، فَوُضع له ماءً، فاغتسل، ثم التحف، وخالف بين طرفيه على عاتقه، ثم صلى الضُّحَىٰ (١) ثماني ركعات. وهذا أليق بمراد البخاري.

قوله: [٧ -] باب الصلاة في الجبة الشامية (٢). وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يَرَ بها بأساً. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى عليٍّ في ثوب غير مقصور (٢).

أما قول الحسن فأنبأني به محمد بن عبدالرحيم [الجَزَرِيُّ]، أن أحمد بن قيس الفقيه، أخبرهم: أنا عبدالرحيم بن يوسف [ابن خطيب المِزَّة]، أنا عمر بن محمد [بن طَبَرْزَد] أنا محمد بن عبدالباقي، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا ابو الحسن ابن لولو، ثنا حزة بن محمد الكاتب، ثنا نُعَيْمُ بن حاد، ثنا المعتمر بن سليان، عن هشام بن حسان، (عن الحسن)(1)، قال: « لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يُغْسَلَ (٥).

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له: حدثنا ربيع، عن الحسن قال: « لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني » (١).

وقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا أبو داود، عن الحكم بن عطية، سمعت الحسن وسُئِلَ عن الثوب يخرج من النساج يصلى فيه، قال: نعم. قال: وسمعت ابن سيرين يكرهه.

وأما أثر الزُّهريِّ فهكذا أخرجه معمر في جامعه. ورواه عبدالرزاق في

<sup>(</sup>١) في م والصبح.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الصلاة (٨). فتح الباري ٢/٣٧١.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من ح.

قال أبن حجر: وهذا الأثر وصله أبو نعيم بن حاد في نسخته المشهورة، عن معتمر، عن هشام، عنه ولفظه ولا بأس بالصلاة... الخ فتح الباري ٤٧٣/١ وانظر عمدة القارى، ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن الربيع، عن الحسن: «لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، وكره ذلك ابن سيرين، رواه ابن أبي شيبة. أ هـ. فتح الباري ٤٧٤/١، عمدة القارىء ٣٠٠/٣٠.

<sup>(</sup>٧) في المصنف ٢٣٩/٢، كتاب الصلوات، في الثوب يخرج من النساّج يصلي فيه. أبو داود هو الطيالسي.

المصنف(١) عن معمر، قال رأيت الزهري يلبس ما صبغ بالبول.

وأما فعل عليّ، فقال ابن سعد في الطبقات (٢): أخبرنا عبيدالله بن موسى، أنا عليّ بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رأيت علياً خرج من الباب الصغير، فصلى ركعتين حين ارتفعت الشمس، وعليه قميص كرابيس كَسْكَرى فوق الكعبين، وكمه إلى الأصابع، أو أصل الأصابع غير مغسول (٢) /ح ٣٨ ب/.

(وقال الإمام أحمد في الزهد له (1): ثنا أسود بن عامر، ثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبي محمد عطاء، قال: رأيت على عليٍّ قميص كرابيس، غير مقصور أو غير مغسول) (0).

قوله: [ ١٢ ] باب ما يذكر في الفخذ (١٠). ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي، عليه الفخذ عورة». وقال أنس: حسر النبي، صلى الله عليه وسلم، عن فخذه، وحديث أنس أسند. وحديث جرهد أحوط (١٠).

أما حديث ابن عباس، فأخبرني به أبو إسحاق بن أحمد الحريري، أن أحمد بن أبي طالب، أخبرهم فيا قُرِىء عليه، وهو يسمع ح. وقرأت على ابراهيم بن محمد الدمشقي، بالمسجد الحرام، أخبركم أحمد بن أبي النعم ساعاً، عن عبدالله بن عمر بن على أنا أبو الوقت، أخبره: أنا عبدالرحن بن محمد (البُوشَنْجِيُّ]، أنا عبدالله بن أحمد (السَّرَخَسِيُّ] أنا إبراهيم بن خُريم، أنا عبد بن حُميد /ز ١٤٩ أ/ أنا عبيدالله ابن موسى، أنا اسرائيل، عن أبي يحيى القَتَّاتِ، سمعت مجاهداً يحدث، عن ابن عباس، قال: مر رسول، عَلَيْ ، على رجل، فرأى فخذه خارجة، فقال: «غَطِّ فَخِذَكَ فإنَّ فَخِذَ الرَّجُل مِنْ عَوْرَتِهِ »(١).

<sup>(</sup>١) ٢/٣٨٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول حديث رثم (١٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى ٢٩/٣، ٥٠. ذكر لباس على عليه السلام. مثله غير أن فيه ١ كماه، بدل ١ وكمه،.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد، قال: رأيت علّياً صلى وعليه قميص كراًبيس غير مغسول. أ ه. فتح الباري ٤٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٤٧٨.

ر) (٦) انتهى ما علقه ترجمةً للباب. وقال الحافظ في الفتح ٤٧٩/١؛ وحديث جرهد أحوط: أي للدين ,أ ه.

<sup>(</sup>v) قال ابن حجر في حديث ابن عباس: ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حيد. أ ه. هدي الساري ص ٢٤ (كتاب الصلاة).

رواه الإمام أحمد في مسنده (١٠): عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، فوقع لنا بدلاً عالياً.

ورواه الترمذي في جامعه (۲) عن واصل بن عبدالأعلى، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل به مختصراً.

وأبو يحيى القتات (٢) روى عنه جاعة، واختلف قول ابن معين فيه، فقال مرة: في حديثه ضعف  $^{(1)}$ . وقال مرة: ثقة  $^{(0)}$ . وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً  $^{(1)}$  وقال النسائيّ: ليس بالقويّ  $^{(V)}$ .

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري (()) عن أبي زرعة الرازي ، عن ثابت بن محمد ، عن اسرائيل به ، في عقبه : عن أبي زرعة ، عن ثابت ، عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن طاوس بن محمد ، عن ابن عباس به .

قال أبو عبدالله بن بكير: كان هذا الحديث في كتاب أبي زرعة عن ثابت، عن إسرائيل. وإلى جنبه، عن ثابت، عن سفيان، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس في كسوف الشمس فيشبه أن يكون أبو زرعة حدث به من حفظه فوهم فيه، إن لم يكن الطبري أخطأ عليه. حكاه الخطيب في ترجمة ابن جرير(١).

<sup>(</sup>١) انظر المستد ١/٢٧٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر ١١١/٥. كتاب الأدب (٤٤). باب ما جاء أن الفخذ عورة (٤٠) حديث رقم (٢٧٩٦). وقال الحافظ في الفتح ٤٧٨/١. وفي اسناده أبو يحيى القتات، بقاف ومثناتين، وهو ضعيف مشهور بكنيته. واختلف في اسمه على ستة أقوال، أو سبعة، أشهرها دينار. أه. انظر عمدة القارىء ٣١٩/٣ وخلاصة تذهيب الكهال ٢٥٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) أسمه زاذان، وقيل: دينار، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد. وقيل: عبدالرحمن بن دينار. انظر تهذيب التهذيب
 ٢٧٧/١٢. الكاشف ٣٩٠/٣، وخلاصة تذهيب الكيال ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب التهذيب ٢٧٧/١٢، والكاشف ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب التهذيب ٢٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥٤/٣، والكاشف ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup> A ) قال الخطيب في تاريخ بغداد ٢٦٢/٢: قال ابن جرير: خدنني عبيدالله بن عبدالكرم، أبو زرعة الرازي. قال: أنا ثابت بن محمد، قال: أنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: مر النبي، ﷺ على رجل مكشوفة فخذه فقال له: «غط فخذك، فإن فخذ الرجل من العورة» وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: أنا ثابت بن محمد، قال: أنا إسرائيل، عن أبي يحبي، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مر النبي، ﷺ على رجل... الحديث في التغليق محروم. أه.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد للخطيب ١٦٢/٢.

قلت: وقد رواه ابن تومرد، عن أبي زرعة(١) على الصواب. وهذا مما أخطأ فيه الثقة على الثقة، ولو سلم لكان على شرط الصحيح، والله أعلم.

وأما حديث جرهد، فإنه حديث مضطرب جداً، فمن أمثل طرقه، ما أخبرنا عبدالرحن بن أحمد بن المبارك الغزي، أن علي بن اساعيل المخزومي، أخبرهم: أنا إساعيل بن عبدالقوي ، عن فاطمة بنت سعد الخير ساعاً (عن فاطمة بنت عبدالله ساعاً) (٢) أن محمد بن عبدالله بن ريذة أخبرهم: أنا أبو القاسم الطبراني (٢)، ثنا علي ابن عبدالعزيز [البَغَوِي ]، ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن زُرعة بن عبدالرحن بن جَرْهَد ، عن أبيه قال: كان جَرْهَد من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله، عَلَيْ وفخذي مكشوفة، فقال: وأما علمت أن الفخذ عورة».

رواه أبو داود (١) عن القَعْنَبيِّ، فوافقناه بعلو.

وتابع القعنبي على وصله، عن مالك، عبدالرحن بن مهدي، وعبدالله بن نافع /م ٢٤ ب/ وخالفهم معن بن عيسى، وإسحاق بن /غ ٣٣ أ/ الطَّبَاع ، وعبدالله بن وهب، واساعيل بن أبي أُويْس ، وغيرهم، فقالوا: عن مالك (عن) (ه) أبي النضر، عن زرعة، عن أبيه، ولم يذكروا جده.

وهكذا رواه البخاري في التاريخ(٦)؛ عن يحيي بن بكير، عن مالك.

ورواه مطرف عن مالك، عن الزهري، عن عبدالرحن بن جرهد، عن أبيه وهو غريب جداً، لكن الراوي له عن مطرف ضعيف.

وقال البخاري في التاريخ (٧): قال لي إسماعيل، حدثني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبدالرحن بن جرهد الأسلمي، عن جده جَرْهَدِ، أن النبي، عليها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، وتكملته: وعن ثابت، عن الثوري، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي، ﷺ، صلى في كسوف الشمس... وإلى جنبه حديث أبي يحبي القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، مر النبي، صلى الله عليه وسلم على رجل مكشوفة فخذه... الحديث.

<sup>(</sup>٢) من م، ح وسقط من ز، وهي فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية (ت: ٥٢٤ هـ).

<sup>(</sup>٣) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذَّه الرواية في هدي الساري ص ٢٤، كتاب الصلاة.

 <sup>(</sup>٤) في سننه ٤٠/٤، كتاب الحمام، باب النهى عن التعري حديث رقم (٤٠١٤).

<sup>(</sup>٥) من دح، وسقطت من سائر النسخ.

 <sup>(</sup>٦) أي الكبير ٢٤٩/٢ ترجة رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٧) أي الكبير ٢٤٨/٢، ٢٤٩ ترجمة رقم (٣٥٤).

قال: (الفخذ عورة). /ز ٤٩ ب/.

وقال أبو الزناد<sup>(۱)</sup>: وحدثني نفر سوى زرعة مثله.

وقال أيضاً (٢): قال لي عبدالرحن بن يونس، عن ابن أبي الفُدَيك، عن الضحاك ابن عثمان، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبدالرحن بن جرهد، عن جده جرهد، عن النبي، عَمَالِتُهُ.

ورواه سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.

ووقع لنا حديثه عالياً جداً. أخبرنيه، أحمد بن خليل<sup>(٦)</sup> في كتابه، أن أبا بكر ابن محمد بن عنتر، أخبره: عن عبدالرحمن /ح ٣٩ أ/ بن مكي الطرابلسي، أنا أبو جعفر طاهر السلفي، أنا أبو الخطاب بن البطر، أنا عمر بن أحمد البزاز، أنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، ثنا جد أبي، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، حدثه ابن جرهد، عن جرهد أن النبي، عن المصره في المسجد وعليه بردة، وقد انكشف فخذه فقال: وإن الفخذ من العورة».

رواه الترمذي (٤) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، فوقع لنا بدلا عالياً بدرجتين، لكنه قال: عِن أبي الزناد، عن زرعة بن مسلم بن جَرْهَدٍ، عن جده.

ورواه البخاري في تاريخه<sup>(ه)</sup>، عن صدقة بن الفضل، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن آل جرهد (عن جرهد)<sup>(۱)</sup>.

وعن (٧) أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد قال البخاري: ولا يصح هذا. ورواه معمر، عن أبي الزناد، كرواية عليّ بن حرب، عن سفيان: أخبرنا به عبدالرحمن بن أحمد بن الغزي، بالسند المتقدم إلى الطبراني، ثنا اسحاق بن ابراهيم

<sup>(</sup>١) انظر قوله هذا في التاريخ الكبير للبخاري ٢٤٨/٢، ٢٤٩ ترجة رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) القائل هو البخاري في تآريخه الكبير ٢٤٩/٢ ترجة رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو إبن كيلكدي العلاثي.

<sup>(1)</sup> في سننه ١١٠/٥ كتاب الأدب (١٣) باب ما جاء أن الفخذ عورة (٤٠) حديث رقم (٢٧٩٥). قال أبو عيسىٰ: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل أه.

<sup>(</sup>٥) الكبير ٢٤٩/٢ ولفظه: وقال في صدقة، عن ابن عيينة... الخ وانظر عمدة القارى، ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من م، ح وسقط من وزه.

<sup>(</sup>٧) القائل هو البخاري في تاريخه الكبير ٢٤٩/٣: وعن سالم أبي النضر... الخ وانظر عمدة القارىء ٣١٩/٣.

الدِّبْرِيُّ، عن عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن أبي الزناد، عن ابن جَرْهَد، عن أبيه نحوه.

رواه الإمام أحد(٢) عن عبدالرزاق فوافقناه بعلوً.

ورواه الترمذي (٢) عن الحسن بن عليٍّ، عن عبدالرزاق، فوقع لنا بدلا عالياً بدرجتين وهكذا رواه روح بن القاسم، وورقاء عن أبي الزناد.

ورواه ابن حبان في صحيحه (١) من طريق أبي عاصم، عن سفيان هو الثوري عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبدالرحن، عن جده جرهد به. ولم يصنع ابن حبان في تصحيح هذه الطريق شيئاً، فقد صرح الترمذي بانقطاعها. هذا مع الاختلاف فيه على أبي الزناد. قيل عنه هكذا، وقيل عنه عن زرعة بن عبدالرحن قال: كان جَرْهَد ونفر من أسلم وقيل عنه غير ذلك.

وله طريق أُخرى من غير رواية أبي الزناد وأبي النضر (٥):

أخبرني عبدالله بن عمر [الأزْهَرِيُّ]، أنا أحد بن محد بن عمر [حفنجلة]، أنا عبداللطيف بن عبدالمنعم، أنا أبو محد بن صاعد، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أبو بكر بن مالك، حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (١)، ثنا أبو عامر، ثنا زهير، يعني ابن محمد، عن عبدالله بن محمد يعني ابن عمد، عن عبدالله بن محمد يعني ابن عمد، عن عبدالله ابن جَرْهَدِ الأسلمي، أنه سمع أباه (به)(٧).

رواه الترمذي (٨) عن واصل بن عبدالأعلى، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح بن عبدالله، وقال حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) روايته في مصنفه ٢٧/١١ كتاب جاع الأدب والفضائل وغيره، باب الشهادة وغيرها والفخذ، حديث رقم (١٩٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) في مسنده ٤٧٨/٣، قال: ثنا عبدالرزاق وهو حديث حسن قاله العيني في عمدة القارىء ٣١٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) في سننه: ١١١/٥، كتاب الأدب (٤٣) باب ما جاء أن الفخذ عورة (٤٠) حديث رقم (٢٧٩٨) قال أبو
 عيسى: هذا حديث حسن. أ ه.

<sup>(</sup>٤) ٣٠/٣ كتاب الصلاة، ذكر الأمر بتفطية فخذه إذ الفخذ عورة. حديث رقم (١٧٠٢).

 <sup>(</sup>۵) في ز دوابن النضر».

<sup>(</sup>٦) هو الإمام أحمد وروايته في مسنده ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>۷) سقطت من وز».

<sup>(</sup>٨) في سننه ١١٢/٥، كتاب الأدب (٤٤) باب ما جاء أن الفخذ عورة (٤٠) حديث رقم (٢٧٩٧).

وعبدالله بن جَرْهَدِ(۱) ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يروي عنه عبدالله بن محمد بن عقيل إن كان /ز ٥٠ أ/ حفظه.

وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: رواه غيره عن ابن عقيل، عن عبدالله بن مسلم بن جرهد، عن أبيه وهو أصح، فدخله أيضاً الاضطراب والإرسال، ولو ذهبت أحكي ما عندي من طرق هذا الحديث لاحتمل أوراقاً، ولكن الاختصار أولى، والله الموفق./ح ٣٩ ب/.

وأما حديث محمد بن جحش (٢) ، وهو محمد بن عبدالله بن جحش ، نسب إلى جده وقال الترمذي: له ولأبيه صحبة. وقال البخاري في التاريخ قتل أبوه يوم أحد (١) ، فأخبرني بحديثه محمد بن علي البزاعي ، بقراء تي عليه بسفح قاسيون عمره الله تعالى ، عن زينب بنت إساعيل بن إبراهيم ساعاً ، أن أحمد بن عبدالدايم ، أخبرهم أنا يحيى بن محمود [الثَّقَفِيُّ] ، أنا عبدالواحد بن محمد بن أحمد بن الهيثمي أنا عبيدالله بن المعتز بن منصور (٥) ، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة ، أنا جدي إمام الأئمة أبو بكر محمد بن اسحاق (١) ، ثنا علي بن حجر ، ثنا اسماعيل بن جعفر ، ثنا العلاء عن أبي كثير ، عن محمد بن جحش أنه قال: مر رسول الله ، علي وأنا وفخذاه مكشوفتان فقال: «يا معمر ، غَطَّ عليك فخذيك فإن الفخذين عورة».

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب التهذيب ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب ٢٥٠/٩.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ٤٧٩/١: هو محمد بن عبدالله بن جحش، نسب إلى جده. له، ولأبيه عبدالله صحبه، وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته، وكان محمد صفيراً في عهد النبي، علي وقد حفظ عنه، وذلك بين في حديثه هذا فقد وصله أحمد والمستف في التاريخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إمهاعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبي كثير مولى بن جحش عنه. وقال ه مر النبي علي وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: هيا معمر غط عليك فخذيك، فإن الفخذ عورة، ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جاعة لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل، ومعمر المشار اليه هو معمر بن عبدالله بن نضلة القرشي العدوي وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً ووقع في حديث محمد بن جحش مسلسلاً بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في الأربعين المتباينة أ هـ الفتح ٤٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب التهذيب ٩/٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر سند الحافظ ابن حجر إلى ابن خزيمة في المجمع المؤسس في ترجة محمد بن غالي البزاعي ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظفي هدي الساري ص ٢٤: ورويناه ــ أي حديث محمد بن جحش ــ عالياً في فوائد علي بن حجر من رواية أبي بكر بن خزيمة عنه. أ هـ.

رواه الإمام أحمد في مسنده (۱): عن سليان بن داود، وهو الهاشميُّ عن إسماعيل ابن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن به، فوقع لنا بدلا له عالياً بدرجة.

ورواه البخاري في التاريخ (٢)، عن إبراهيم بن موسى، عن إسماعيل به. وهكذا رواه حفص بن مَيْسَرَة، وابن أبي حازم، وعبدالعزيز الدَّرَاوَرْديُّ، وسليان بن بلال، ومحمد بن جعفر بن أبي كبير، عن العلاء بن عبدالرحمن.

وابو كبير (٢) هو مولى محمد بن عبدالله بن جحش، روى عنه أيضاً صفوان بن سُلَيْم ومحمد بن سيرين، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن أبي يحيى الأسلميّ، وعدةً بعضهم في الصحابة، ولا يصح، ويقال هو مولى اللَّيْشَين.

وأما حديث أنس بن مالك فهو في الباب(١) المذكور، قد أسنده من طريق عبدالعزيز بن صهيب عنه.

وقوله: وحديث أنس أسنده، أي أصح إسناداً <sup>(٥)</sup> ./م ٢٥ أ/.

قوله فيه (١): وقال أبو موسى: غطى النبى، ﷺ، ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله، ﷺ، وفخذه على فخذي فثقلت عليًّ

<sup>(</sup>١) أي في باب الصلاة بغير رداء (١١) من كتاب الصلاة. فتح الباري ٤٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) ٢٩٠/٥ قال: ثنا سليان بن داود، ثنا اسهاعيل: أخبرني العلاء، عن أبي كثير عن محمد بن جحش، قال: مر النبي مُعَلِيْهُ وأنا معه، على معمر، وفخذاه مكثوفتان فقال: ويا معمر، غط فخذك، فإن الفخذ من العورة،.

<sup>(</sup>٣) الكبير له: ١٣/١ حدثني ابراهيم بن موسى، قال: حدثنا إساعيل بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش، قال: مر النبي بَيْلِيَّةِ وأنا معه... الحديث.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣٤٧/٧ في ترجمته (١٠٤٦١) أبو كبير بالموحدة وقيل أبو كبيرة ـ بزيادة هاء ـ وقيل أبو كثير، بمثلثة بلا هاء، هو مولى محمد بن جحش ذكره ابن منده بسبب حديث وهم بعض رواته باسقاط صحابيه، فأخرج من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي كبير، وكان من أصحاب النبي، عن الله عن أبي كبير، وفخذه مكشوفة، فقال: الفخذ عورة.

قال ابن منده: أخطأ من قال فيه: أنه من أصحاب النبي، عَلَيْكُ ، وإنما روى عن مولاه محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

<sup>.</sup> قلت: أخرج حديثه هذا أحمد والبخاري في التاريخ، والنسائي كلهم من طريق العلاء عن أبيه، عن ابي كثير، عن مجبد عن مجد بن عبدالله بن جحش، وقد بينته في التغليق، ووهم العسكري فزعم أن أبا كبير ولد في عهد النبي، عليه كان في عهد النبي، عليه كان في عهد النبي، عليه مغيراً. أه. كلام ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) أيُّ في باب الصلاة بغير رداء (١١) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٣٧١). انظر الفتح ٤٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٤٧٩/١ وزاد فيه: كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث انس.

حتى خفت أن تُرضَّ فخذي(١).

أما حديث أبي موسى، فهو طرف من حديث القُفِّ.

وقد أخرجه أبو عبدالله في مواضع (٢) من كتابه من مسند أبي موسى، وانفرد عاصم الأحول عن أبي عثمان، عن أبي موسى بهذه الزيادة فيه. وأخرجها من طريقه في مناقب عثمان (٢).

وأما حديث زيد بن ثابت، فأسنده في الجهاد (١) والتفسير (٥) من رواية سهل بن سعد الصحابي، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت، أن النبي، عليه أملى عليه /ز ٥٠ ب/ ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين﴾ [ ٩٥: النساء] /ح ١٠ أ/ فجاء ابن أمِّ مكتوم... الحديث وفيه هذا القدر المعلق.

قوله في: [١٣] باب [في](١) كم تصلي المرأة (٧) في الثياب(٨).

وقال عِكْرَمَةُ: لو وارت جسدها في ثوب جاز(١).

قال سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير بن الحريث، عن عكرمة

<sup>(</sup>١) أي في باب الصلاة بغير رداء (١١) من كتاب الصلاة فتح الباري ٤٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة (٦٢) باب قول النبي، عليه لله كنت متخذاً خليلاً (٥) حديث رقم (٣٦٧٤) فتح الباري (٣٦٧٤) فتح الباري (٣٦٩٣). فتح الباري ٤٣/٧٠ وفي باب من نكت العود في الماء والطين (١١٩) حديث رقم (٢٢١٦) فتح الباري ٤٣/٧، وفي كتاب الأدب (٧٨) باب الفتنة التي تموج كموج البحر (١١) حديث رقم (٧٠٩٧) فتح الباري ٤٨/١٣، وفي كتاب أخبار الآحاد (٩٥) باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي، عليه حتى يؤذن لكم، (٣) حديث رقم (٧٢٦٧) فتح الباري ٣٤/٧٠ ولم يذكر فيها لفظ وغطاها.

<sup>(</sup>٤) باب رقم (٧) من كتاب فضائل الصحابة (٦٢) حديث رقم (٣٦٩٥) ـ حدثنا سلبان بن حرب، حدثنا حاد ابن زيد، عن أبيوب، عن أبي عثبان، عن أبي موسى، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط... الحديث. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول، وعلي بن الحكم، سمما أبا عثبان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم وأن النبي، ﷺ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته ـ أو ركبته ـ فلما دخل عثبان غقاها، أ ه فتح الباري ٥٣/٧.

<sup>(</sup>٥) أي في كتاب رقم (٥٦) باب قول الله عز وجل (٢٥؛ النساه) (لا يستوي القاعدون من المؤمنين... الآية) ٣١. حديث رقم (٢٨٣٢) انظر الفتح ٢٥/٦.

 <sup>(</sup>٦) في كتاب التفسير (٦٥) باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) (١٨). انظر الفتح ٢٥٩/٨

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٨) في ح، م د من، وفي ز والبخاري كها أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٤٨٢/١.

<sup>(</sup>١٠) انتهى ما علقه ترجة للباب، وفي رواية الكشميهني: لأجزته.

قال: تصلى المرأة في درع وملحفة، ولكن لتقنع في (١) الملحفة.

وقال عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة (قال)<sup>(۱)</sup>: لو أخذت المرأة ثوباً، فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها [مكان الخيار]<sup>(1)</sup>.

وبه (٥) عن يحيى، سُئل عكرمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم إذا لم يكن شفافاً.

قوله: [١٨ \_] باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب<sup>(١)</sup>.

قال أبو عبدالله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول، أو فوقها، أو أمامها، إذا كان بينها سُتْرَةٌ. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج(٧).

أما رأيُ الحسن<sup>(٨)</sup>......

وأما [فِعْلُ] (١) أبي هريرة، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (١٠): ثنا وكيع، عن ابن أبي ذِنْب، عن صالح مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة، فوق المسجد، بصلاة الإمام [هو أسفل](١١)

سهاع ابن أبي ذئب من صالح قديم، وله طريق أخرى عن أبي هريرة، قال سعيد ابن منصور، ثنا محمد بن عهار المؤذن، ثنا جدي أبو أمي قال: رأيت أبا هريرة،

<sup>(</sup>١) في ح وباللحفة ،

<sup>(</sup>٢) في مصنفة ١٢٩/٣ كتاب الصلاة، باب في كم تصل المرأة من الثياب؟ حديث رقم (٥٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسخة وح،

<sup>(1)</sup> زيادة من المصنف لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) بسند عبدالرزاق المتقدم في نفس الكتاب والباب حديث رقم (٥٠٣٤). المصنف ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>A) هو البصري. والجمد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة: الماء إذا جمد. فتح ٤٨٦/١. وفي المصباح المنير ص
 ١٠٧ : خلاف الذائب.

<sup>(</sup>٩) في ز، م، ح د قول ١٠.

<sup>(</sup>١٠) في مصنفه ٢٢٣/٢. كتاب الصلوات. من كان يرخص في ذلك ـ أي فيمن يصلي وبينه وبين الإمام حائط.

<sup>(</sup>٩١) زيادة من المصنف.

وسعد بن عابد المؤذَّن يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام(١).

وأما فعل ابن عمر.....

قوله في [١٤] باب إذا صلى في ثوب له أعلام....(١)

عقب حديث [٣٧٣ \_] الزهري، عن عروة، عن عائشة، ان النبي، عَلِيُّكُهُ، صلى في خيصة لها أعلام.... الحديث.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [قال النبي: عَلِيْتُهُ ](٢) كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تَفْتِنني ١٤٠٠.

قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٥): حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام ح. وأخبرنا أبو الفرج بن الغَزِّي، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج الشيباني، عن مسعود بن أبي منصور، أن الحسن بن أحمد الاصبهاني، أخبره: أنا أحمد بن عبدالله الحافظ (٦)، ثنا عُبَيْدُ بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٧)، ثنا وكيع، عن هشام عن أبيه، عن عائشة، أن النبي، عَلِيْكِ ، كانت له خيصة لها علم، فكان يتشاغل (٨) بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كِساءً له أنبجانية (١) .

رواه مسل<sup>(١٠)</sup> عن أبي بكر، فوافقناه بعلو.

قال الحافظ في الفتح ٤٨٦/١: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: وصليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وصالح فيه ضعف، ولكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. أ ه. وانظر عمدة القارى، ٣٤٥/٣.

من كتاب الصلاة (٨) انظر فتح الباري ٤٨٢/١. (1)

زيادة من منن البخاري. (7)

انظر فتح الباري ٤٨٢/١. (1)

٤٦/٦ قَال: ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، قالت: كان للنبي ﷺ خيصة فأعطاها أبا (0) جهمة ... الحديث.

وقال في المسند ٢٠٨/٦: ثنا وكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي، ﷺ كانت له خيصة معلمة ... الحديث.

أبو نعيم (ت: ٤٣٠ هـ). (r)

قال في الفتح ٤٨٣/١: أخرجه ابن أبي شببة من طريقه. \_ أي طريق هشام بن عروة، عن أبيه... الخ \_.. (v)

في ز ويتساهل. (A)

في ح وأنبجاني و. (4)

في صحيحه ٣٩١/١. كتاب المسجد ومواضع الصلاة (٥) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام (١٥) حديث (1)رقم ٦٣ ـ ( ...) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي، ﷺ، كانت له خيصة لها علم، فكان... الحديث.

ورواه أبو داود (۱) من حديث ابن أبي الزّناد، عن هشام، ولم يسق لفظه. ويحتمل أنّه عنده باللفظ الذي /ز (۵ أ/ علقه (به) (۲) البخاري. نعم روى مالك في الموطأ (۲) عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمّه ، عن عائشة. وفي لفظه فائدة أحببت التنبيه عليها قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول (۱) الله ، عَلِيلًا ، خيصة [شَامِيَّةً] (۱) ، لها عَلَم ، فشهد فيها الصلاة ، فلما انصرف ، قال (لي) (۱) رُدِّي هذه الخميصة إلى أبي جهم ، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة . فكاد يفتنني » .

ففي هذه السياقة وجه تخصيص أبي جهم بإعطاء الخميصة. وهي فائدة جليلة.

قوله: [ ٢٠ \_] باب الصلاة على الحصير (٧).

وصلى جابر، وأبو سعيد في السفينة قائماً. وقال الحسن: تُصلِّي قائماً ما لم تَشُقَّ على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعداً (<sup>(A)</sup>.

أما فعل جابر، وأبي سعيد، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١): حدثنا مروان بن معاوية، عن حيد، قال: سُئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال عبدالله ابن أبي عُتْبَةً، مولى أنس، وهو معنا جالس، سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبدالله، قال حيد: وأناس قد ساهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا، ونُصَلِّي خلفه قياماً، ولو شئنا لأرفأنا \_ أي أرسينا \_ وخرجنا.

وأما قول الحسن، فأخبرنا به عبد الرحيم بن عبد الوهاب العامري، مشافهة، عن يونس بن أبي إسحاق، أنَّ علي بن محود الصابوني، كتب إليهم: أنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أنا أبو صادق المديني /ح ٤٠ ب/ أنا علي بن محمد الفارسي، أنا محمد

<sup>(</sup>١) في سننه ٢٤١/١ كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة. حديث رقم (٩١٥).

<sup>(</sup>٢) سقطت من نسختي ح، م.

<sup>(</sup>٣) ٧٧/١ كتاب الصَّلاة (٣) باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها (١٨) حديث رقم (٦٧).

 <sup>(</sup>٤) في الموطأ: لرسول الله.

<sup>(</sup>٥) زيادة من الموطأ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من نسخة م، ح.

<sup>(</sup>v) من كتاب الصلاة (A) أنظر الفتح ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) ٢٦٦/٢، كتاب الصلوات، من قال: صل قائماً.

ابن عبدالله بن زكريا، أنا أبو عبد الرحن النسائي (١): ثنا قُتْيبَةُ ثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامراً عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول «إنْ قدر على الخروج فليخرج، غير الحسن: فإنه قال: إنْ لم يؤذ أصحابه».

وقال البخاري في تاريخه (۲): قال لنا موسى هو ابن إسماعيل، ثنا عبدالله بن مروان، شريك هشام الدستوائي، سمعت الحسن، يقول: « دُرْ في السفينة كها تدور إذا صليت ».

وقال أبو بكر في المصنف<sup>(٣)</sup>: حدثنا حفص، عن عاصم، عن الشعبي، والحسن وابن سيرين (أنهم)<sup>(1)</sup>، قالوا: صَلِّ في السفينة قائباً، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك /م ٢٥ ب/.

قولُهُ: [۲۲ \_] باب الصلاة على الفراش<sup>(٥)</sup>، وصلى أنس على فراشه. وقال أنس: كنا نُصَلِّي مع النبي، عَلِيْقٍ، فيسجد أحدنا على ثوبه<sup>(١)</sup>.

أما فعل أنس فأخبرنا به الحافظ أبو الحسن بن أبي بكر، أنَّ محمد بن إسماعيل (۱) أخبرهم: أنا أبو الحسن بن البخاري، عن عبدالله بن عمر الصفار، أنَّ أبا القاسم المستملي أخبره: أنا الحافظ أبو بكر البيهقي (۱)، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، حدثني أبو عبدالله، يعني أحمد ابن حنبل، ثنا عمر بن علي /ز ٥١ ب/ المقدمي، سمعت حُمَيْداً الطويل، يقول: رأيت أنس بن مالك، يُصَلِّي متربعاً على فراشه. قال أبو عبدالله: لا أعلم أتي

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح: ٤٨٩/١: وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول، قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامر أي الشعبي.. أهـ.

<sup>(</sup>٢) أي التاريخ الكبير ٢٠٦/٥ ترجمة رقم (٦٥٤). وقال الحافظ في الفتح ٤٨٩/١: وفي تاريخ البخاري من طريق هشام، قال: سمعت الحسن يقول..

 <sup>(</sup>٣) ٢٦٦/٢ كتاب الصلوات، من قال: صل فيها قائماً وفي الفتح ٤٨٩/١ وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة
 المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة...

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في المصنف.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٢٩١/١.

 <sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٧) هو ابن ابراهيم العبادي (٦٦٧ ـ ٢٥٦م).

 <sup>(</sup>A) انظر السنن الكبير له ٢٦/٢ كتاب الصلاة، باب ما روي في كيفية هذا القعود.

سمعته إلا منه. قال: وكان عباد يرويه، لا يقول فيه: متربعاً انتهى.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١): عن ابن المبارك، عن حُمَيْدٍ، قال: كان أنس ابن مالك يصلى على فراشه.

وكذا رواه سعيد بن منصور في السنن<sup>(۱)</sup>: عن ابن المبارك، عن حميد. وأما حديث أنس فأسنده أبو عبدالله في الصلاة من طُرُق : منها في الباب الذي يليه<sup>(۱)</sup> من حديث بكر بن عبدالله المُزَنيِّ، عن أنس، (بمعناه).

وأخرجه (٤) مسلم (٥) ، وفيه اللفظ المذكور هنا لكن سياقه أتم)(٦).

قوله: [ 77 - 1 باب السجود على الثوب في شدة الحر().

وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العهامة والقانسوة، ويداه في كمه (٨).

قال ابن أبي شيبة في المصنف (١): حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن أنَّ أصحاب النبي، عَلَيْكُم، كانوا يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعهامته.

وهكذا رواه عبد الرزاق في جامعه (١٠)؛ عن هشام وهو ابن حسان.

<sup>(</sup>١) ٢٧٢/١ كتاب الصلوات، في الصلاة على الفراش. ولفظه ، عن أنس كان يصلي على فراشه،.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: قوله (وصلى أنس) وصله ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك، عن حميد،
 قال: «كان أنس يصلي على فراشه». أه فتح الباري ٤٩١/١ وانظر عمدة القارىء ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في باب السجود على التوب في شدة الحر (٢٣) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٣٨٥) انظر الفتح ٤٩٢/١. وأسنده في كتاب مواقيت الصلاة (٩) باب وقت الظهر عند الزوال (١١) حديث رقم (٥٤٢) انظر الفتح ٢٢/٢.

وأسنده في كتاب العمل في الصلاة (٢١) باب بسط الثوب في الصلاة للسجود (٩) حديث رقم (١٣٠٨). انظر الفتح ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في ازا فأخرجه.

 <sup>(</sup>٥) في صحيحه ٤٣٣/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (٣٣) حديث رقم ١٩٦٦ ـ (٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٩٢/١.

<sup>(</sup>٨) انتهي ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) ٢٦٦٦، كتاب الصلوات، في الرجل يسجد ويداه في ثوبه. ولم يذكر القلنسوة.

<sup>(</sup>١٠) ٤٠/١ كتاب الصلاة، باب السجود على العمامة حديث رقم (١٥٦٦): عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: أدركنا القوم وهم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ويديه في قميصه و هكذا في المصنف، والصحيح لغة أن يقال: وويداه في قميصه».

قولُهُ: [٢٧ -] باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (١).

البحث البحث

وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه(٢).

قال مسلم بن الحجاج في الصحيح<sup>(1)</sup>: حدثنا عمرو بن سواد، أنا عبدالله بن وهب، أنا عمرو بن الحارث، والليث بن سعد كلاها عن جعفر بن ربيعة به.

قرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم: أبو نصر بن الشيرازي، إجازة، عن عبدالحميد /ح ٤١ أ/ بن عبدالرشيد، أنَّ أبا العلاء الحافظ أخبره: أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا سليان بن أحمد (٥)، ثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحن بن هرمز الأعرج، عن ابن بُحيْنَة، أنَّ رسول الله، عَيِّلِيَّهُ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، حتى إني لأرى بياض إبطيه.

قال سليان (١): لا يروى هذا الحديث، عن ابن بحينة إلا من حديث جعفر بن ربيعة، ولا رواه عن جعفر إلا الليث وبكر بن مضر كذا قال. ورواية مسلم ترد عليه (٧).

قولُهُ: [ ۲۸ \_] باب فضل استقبال القبلة (١٠)، يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حيد (١٠): عن الني (١٠٠)، عليه .

<sup>(</sup>١) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) أنتهي. انظر الفتح ١/٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) ١/٣٥٦، كتاب الصلاة (٤) باب ما يجمع صفة الصلاة (٤٦) حديث رقم (٣٣٦ ـ (...).

<sup>(</sup>٥) هو الطبراني، وأشار الحافظ إلى روايته في هدي الساري ص ٢٥ فقال: وصلها \_ أي رواية اللَّيث \_ مسلم والطبراني في الأوسط. أه.

<sup>(</sup>٦) في ز اسلمان ا.

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق رقم (٦) على الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٨) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٩) يعنى الساعدي.

<sup>(</sup>١٠) يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد موصولاً من حديثه. فتح الباري ٤٩٦/١.

أسند حديث أبو حيد بطوله (١) ، وسيأتي الكلام عليه ، إنْ شاء الله (تعالى) (٢) . قوله فيه (٢) : [ ٣٩٢ \_] حدثنا نعيم ، ثنا ابن المبارك ، عن حيد الطويل عن أنس بن مالك ، /ز ٥٢ أ/ قال : قال رسول الله ، عليه المرث أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... الحديث .

[ ٣٩٣ \_ ] وقال ابن أبي مريم، أنا يحيى، ثنا حيد، ثنا أنس، عن النبى، عَلَيْكُم. وقال علي بن عبدالله، حدثنا خالد بن الحارث، ثنا حيد، قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حزة! ما يُحَرِّمُ دم العبد وماله... الحديث؟ (١) هكذا وقع في روايتنا. وفي طريق أبي ذر أيضاً حدثنا نعيم (٥). ووقع في أكثر

هكذا وقع في روايتنا. وفي طريق ابي ذر ايضا حدثنا نعيم (١٠٠٠ . ووقع في اكثر الروايات(١٠٠٠ : وقال ابن المبارك، ليس فيه نعيم. وكذا قال أبو نعيم في المستخرج(١٠٠٠ لم يذكر البخاري من دون ابن المبارك، وأراه نعيم بن حماد. ووقع في رواية حماد ابن شاكر (٨٠٠ قال نعيم: قال ابن المبارك.

قُلْتُ: وقد وقع لنا حديث نعيم بن حاد الخزاعي هذا(١):

أخبرنا به أبو عبدالله محمد بن محمد بن قوام في جماعة قالوا: أنا أبو بكر أحمد بن أبي محمد المغاري، أنا علي بن أحمد [السَّعْدِيُّ]، عن محمد بن معمر بن الفاخر أنا اسماعيل بن الفضل بن الإخشيد، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (١٠٠)، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس به، نحو حديث يحيى بن أيوب. وتابعه حبان بن موسى، وسعيد بن يعقوب الطالقاني، عن ابن

<sup>(</sup>١) موصول في كتاب الأذان (١٠) باب سنة الجلوس في التشهد (١٤٥) حديث رقم (٨٢٧) فتح الباري ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>۲) حذفت من وم.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (٢٨) المذكور سابقاً.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ١/٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) هدي الساري ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦) أي رواية كريمة والأصيلي قاله الحافظ في فتح الباري ٤٩٧/١، وانظر عمدة القارى، ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٧) عبارته في الفتح ٤٩٧/١: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج.

<sup>(</sup>٨) انظر فتع الباري ٤٩٧/١ وعمدة القارىء ٣٧٥/٣، هدي الساري ص ٢٥.

<sup>(</sup>٩) أي موصولاً في سنن الدارقطني قاله في الفتح ٤٩٧/١ وانظر هدي الساري ص ٢٥.

<sup>(</sup>١٠) في سننه ٢٣٢/١ كتاب الصلاة/ باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا مَا تشهدوا بالشهادتين حديث رقم (٤).

المبارك(١). وأخرجه أبو نعيم من رواية أحمد بن الحجاج، وأحمد بن حنبل(٢) كلاهما عن ابن المبارك.

وأما حديث ابن أبي مرم، فأخبرني به الإمام أبو الحسن بن أبي بكر، بالسند المتقدم قريباً إلى البيهقي<sup>(۱)</sup>: أنا علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري. ح.

وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن العهاد، أن محمود بن إبراهيم [العبدي]، أخبرهم مكاتبة: أنا الحسن بن العباس الفقيه الرستمي، قراءة عليه، أنا أبو عمرو بن أبي عبدالله بن منده: أنا<sup>(1)</sup> أبي<sup>(1)</sup>، أنا عمرو<sup>(1)</sup> بن الربيع بن سليان، قالا: ثنا /م ٢٦ أ/ يحبي بن أيوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحبي بن أيوب، حدثني حُمَيْدٌ أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله مريم، ثنا يحبي بن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله /ح ٤١ ب/ وأنَّ محمداً رسول الله، وصلّوا وأنَّ محمداً رسول الله، وصلّوا طلاتنا، واكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم، ودماؤُهم إلا بحقها، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم.

وهكذا رواه أبو عروبة الحراني، عن عمر بن الخطاب البصري، عن سعيد بن أبي مريم، أخرجه أبو نعيم (٧)، عن محمد بن إبراهيم عنه، ورواه محمد بن نصر

<sup>(</sup>١) عبارته في الفتح ٤٩٧/١: وتابعه حاد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك. أه.

<sup>(</sup>٢) في مسنده ٢٢٤/٣، قال: ثنا علي بن إسحاق، والحسن بن يحيى، قالاً: ثنا عبدالله يعني ابن المبارك، قال: أنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله، عليه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث،

<sup>(</sup>٤،٣) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٥: ورواية ابن أبي مرم، عن يحبي، هو ابن أيوب وصلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة والبيهقي وابن منده في الإيمان. أه. وانظر الفتح ٤٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) في ز؛ ثنا.

<sup>(</sup>٦) في نسخة م: عمر.

<sup>(</sup>٧) انظر الحلية ١٧٣/٨: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حزة، ثنا إبراهيم بن هشام، ثنا أحد بن حنبل. ح. وحدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا الحسن ابن سفيان، ثنا حبان بن موسى، ثنا عبدالله بن المبارك، أخبرنا حيد، عن أنس بن مالك، أن النبي، على قال: وأمرت أن أقاتل الناس حتى.... الحديث. ثم قال بعد: رواه البخاري في الصحيح عن نعيم بن حماد. أهروهكذا كما تلاحظ قال عن إبراهيم بن محمد، وكذلك العيني أخرج الرواية عن أبي نعيم عن ابراهيم بن محمد. وفي التغليق قال: أخرجه أبو نعيم عن محمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم هو الحافظ أبو زرعة اليمنى الاسترباذي شيخ لأبي نعيم. انظر طبقات الحفاظ ص ٣٩٦.

المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي مرم ، به فوقع لنا بدلاً عالياً .

وأما حديث علي بن عبدالله، وهو ابن المديني (١) ..... /ز ٥٢ ب/.

قولهُ في: [ ٢٩] باب قبلة أهل المدينة (٣).

[ ٣٩٤] حدثنا على بن عبدالله، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أبوب الأنصاري، أَنَّ النبي، عَلِيْكُ، قال: ﴿ إِذَا أَتَيْمُ الْغَائُطُ فَلَا تَسْتَقْبُلُوا الْقَبِلَةِ... الحديث.

وعن الزهري، عن عطاء، سمعت أبا أيوب.... مثله (١).

قُلْتُ: تقدم لهذا نظائر، وهو معطوف على الذي قبله، وكأن علياً حدث به على وجهين (٥)، وقد وصله إسحاق بن راهويه في مسنده (٦)، عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء، أنَّهُ سمع أبا أيوب به.

قولهُ: [ ٣١ \_] باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٧). وقال أبو هريرة: قال النبي، عَلِيْلَةٍ، « استقبل القبلةَ وكَبِّرْهُ » (٨).

هذا طرف من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته (١). وقد أسنده أبو عبدالله في الاستئذان (١٠)، من طريق عبد الله بن نُمَيْرٍ، عن عُبَيْدِالله بن عُمَرَ، عن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٥: ورواية ابن أبي مرم، عن يحبي ــ هو ابن أيوب ــ وصلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة. أه. وانظر الفتح ٤٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) فقد قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٥: لم أجدها. أه.

 <sup>(</sup>٣) من كتاب الصلاة (٨) أنظر الفتح ١٩٨/١.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) قال في الفتح ٤٩٨/١؛ مرة صرح بتحديث الزهري له، وفيه عنعنة عطاء، ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري، وبتصريح-عطاء بالسباع، وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة، وليس كذلك على ما قررته. أه.

<sup>(</sup>٦) عبارة الحافظ في الفتح ١٩٩/١؛ وقد رويناه في مسند إسحاق بن راهويه، قال حدثنا سفيان... فذكر مثله سواء. فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلاً. والله أعلم. أ هـ يرد بذلك على الكرماني حيث قال: فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال: دوعن الزهري، وانظر عمدة القارى، ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>۲) من كتاب الصلاة (۸) انظر الفتح ۲/۱ ٥٠٢.

<sup>(</sup>۸) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) انظر فتح الباري ٥٠٣/١، هدي الساري ص ٣٥.

<sup>(</sup>۱۰) أي في كتاب الاستئذان (۷۹) باب من رد فقال: عليك السلام.. (۱۸) حديث رقم (۱۲۵۱) انظر الفتح (۱۲۸) ... (۱۸)

سعيد بن أبي سعيد المقبري، عنه به، وفيه هذا اللفظ.

وأسنده أيضاً في الأيمان والنذور (١) من طريق أبي أسامة، عن عبيدالله، وليس فيه هذا اللفظ.

وهكذا رواه أنس بن عياض وغيره، عن عبيدالله (بن عمر)(١).

وأسنده البخاري في الصلاة (۲) من حديث يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله ابن عمر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، زاد فيه عن أبيه، ورجح الترمذي (۱) هذه الزيادة والله أعلم.

قولُهُ: [٣٢ \_] باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سَها فصلى إلى غير القبلة (٥)، وقدسلَّم النبي، ﷺ، في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقى(١).

هذا طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (٧). وقد أسنده أبو عبدالله في الصلاة (٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة في مواضع مطولاً ومختصراً. وقوله فيه: وأقبل على الناس بوجهه: لم أره عند البخاري بهذا اللفظ (١).

<sup>(</sup>١) أي في كتاب الايمان والنذور (٨٣) باب إذا حنث ناسياً في الايمان (١٥) حديث رقم (٦٦٦٧) انظر الفتح (١٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين سقط من ح، م.

 <sup>(</sup>٣) لا بل في كتاب الأذان (١٠) باب أمر النبي، على الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (١٢٢) حديث رقم (٧٩٣).
 انظر الفتح ٢٧٦/٢، ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) حيث أخرجه في سننه ١٠٣/٢، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (٢٢٦) حديث رقم ٣٠٣. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيدالله بن عمر، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن ابيه عن ابي هريرة، أن رسول الله، ﷺ دخل المسجد... الحديث.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى ابن نمير هذا الحديث، عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه: وعن أبيه، عن أبي هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر: أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة، وروى عن أبيه عن أبي هريرة. أه.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الصلاة. انظر الفتح ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) اننهي ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>A) لا بل في كتاب السهو (٢٢) باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (٤) حديث رقم (١٢٢٨). انظر الفتح ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ١/٥٠٥.

ورويناه في الموطأ (۱) من طريق أبي مصعب، وغيره، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحد (۲)، قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى (لنا) (۲) رسول الله، عَلَيْتُهُ، صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أَقُصِرَتِ الصلاةُ يا رسول الله ؟ أم نسيت ؟ فقال رسول الله [عَلَيْهُ] (۱): كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله، عَلَيْهُ، على الناس، فقال: أَصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم... الحديث».

ورواه مسلم (٥) والنسائي (٦) عن قُتَيْبَةً عن مالك.

قولهُ فيه (٧) : عقب حديث [٤٠٢] هشيم، عن حميد، عن أنس، قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث:.... الحديث».

وقال ابن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد، سمعت أنساً بهذا (٨) .

سيأتي الكلام عليه في التفسير (١) . ووقع في روايتنا (١٠) : حدثنا ابن أبي مريم.

قولهُ: [ ٣٤ ] باب حك المخاط بالحصى من المسجد(١١)

وقال ابن عباس: إِنْ وَطِئْتَ على قذر رَطْبٍ فَاغسلهُ، وإِنْ كان يابساً فلا(١٢)

قال ابن أبي شيبة(١٣) حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن يحيى

<sup>(</sup>١) ١٤/١ كتاب الصلاة (٣) باب ما يفعل من سلَّمَ من ركعتين ساهيًّا (١٥) حديث رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) زاد في الموطأ وأنه.

<sup>(</sup>٣) ليست في الموطأ.

ر ؛ ) زيادة من الموطأ.

<sup>(</sup>۵) في صحيحه ٤٠٣/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب السهو في الصلاة والسجود له (١٩) حديث رقم (٩٨).

<sup>(</sup>٦) في سننه ١٨٢/١ كتاب السهو/ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ١/٥٠٥.

 <sup>(</sup>٩) في تفسير سورة البقرة, قاله الحافظ في هدي الساري ص ٢٥.

<sup>(</sup>١٠) أي في رواية كريمة، وسند أبي ذر ۽ قال ابن أبي مرم ۽ قاله الحافظ في هدي الساري ص ٢٥. وقال الحافظ أيضاً وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس، فأمن من تدليسه. وقوله ۽ بهذا ۽: أي إسناداً ومتناً، فهو من رواية أنس عن عمر. لا من رواية أنس عن النبي، ﷺ. وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس. أ هـ الفتح ٢٥٠٥/١، ٥٠٥.

<sup>(</sup>١١) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٥٠٩/١.

<sup>(</sup>١٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١٣) في متَّصنفه ٥٥/١ كتاب الطهارات، في الرجل يتوضأ فيطوء على العذرة.

/ز ٥٣ أ/ ابن وثاب، (قال)<sup>(۱)</sup>: وسئل ابن عباس عن رجل خرج (إلى)<sup>(۱)</sup> الصلاة، فوطىء على عَذْرَةٍ ؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإِنْ كانت يابسة لم تضره.

قوله في: [ ٣٥ \_] باب يبصق<sup>(١)</sup> عن يساره...

[ ٤١٤ ] حدثنا علي (١٠) ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، عن حيد (بن عبد الرحن) (٥) ، عن أبي سعيد ، أن النبي ، عليه أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ... الحديث . وعن الزهري سمع حيداً عن أبي سعيد .. نحوه .

والقول في هذا كالقول في حديث أبي أيوب الذي تقدم، وقد صرح الحميدي (٦) في روايته عن سفيان بسماع الزهري له من حيد بن عبد الرحن، والله أعلم.

قولُهُ: [ ٢٦ \_] باب القسمة وتعليق القنو في المسجد(٧).

وقال ابراهيم يعني ابن طهان (^) ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، رضي الله عنه : أُتِي النبي ، عَيِّلِيَّهِ بمال من البحرين ، فقال : انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله ، عَيِّلِيَّهِ ، ولم الله ، عَيِّلِيَّهِ ، [ إلى الصلاة] (١) ولم يلتفت إليه ... الحديث بطوله .

قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق /غ ٣٦ أ/ أخبركم القاضي تقي الدين

<sup>(</sup>١) سقطت من ز، م، وموجود في المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ح، م ومن ١٠

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة وفي البخاري وليبزق، وهذا الباب من كتاب الصلاة رقم (٨) انظر الفتح ٥١١/١.

<sup>(</sup>٤) زاد الأصيلي «ابن عبدالله» وهو ابن المديني.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسيين من ح، م وسقط من «ز».

<sup>(</sup>٦) في مسنده ٢١٩/٣، الجزء السابع، أحاديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، حديث رقم (٧٧٨) ـ حدثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحن، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، عليه رأى نخامة في قبلة المسجد، فأخذ حصاه فحكها، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه. وقال: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أه.

 <sup>(</sup>٧) من كتاب الصلاة (٨). والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعدق، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة. وهو العرجون بما فيه انظر الفتح ١٦٦/١ وانظر مختار الصحاح ص ٥٥٤.

 <sup>(</sup>A) قال في الفتح: كذا في روايتنا، وهو صواب، وأهمل في غيرها، وقال الإسهاعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم.
 وهو ابن طهان فيا أحسب بغير إسناد، يعنى تعليقاً.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري.

سليان بن حزة في كتابه، أَنَّ الضياء محد بن عبد الواحد الحافظ، أخبرهم: أنا محمد ابن سعيد [الدَّبَيْثِيُّ]، أنا مسعود بن الحسن [الثَّقَفِيُّ]. ح. قال سليان: وأخبرنا عالياً عبدالله بن عمر [بن اللّي] مشافهة، عن مسعود [الثّقفيّ]، أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبي أبو عبدالله بن محمد بن إسحاق الحافظ (١)، ثنا محمد بن محمد بن عبدالله بن المبارك، ثنا محمد بن عصام، ثنا حفص بن عبدالله /ح ٢٢ أ/. ح (٢).

<sup>(</sup>١) هو ابن منده، وقال الحافظ في هدي الساري ص ٢٥: وصله أبو عبدالله بن منده في أماليه. أهـ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من نسختی ح، م. (٢) سقطت من نسختی ح، م.

<sup>(</sup>٣) هو أبو نعيم: قال الحافظ: وصله أبو نعيم في مستخرجه من طريق أحمد بن حفص بن عبدالله النيسابوري عن أبيه، عن إبراهيم بن طهان. أه. فتح الباري ١/٥١٦/، هدي الساري ص ٢٥، وعمدة القارى، ١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو زرعة اليمني.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من ح، م وسقط من وزه.

 <sup>(</sup>٦) بضم أوله من الإقلال، وهو الرفع والحمل فتح الباري ١٩١٧/١.

<sup>(</sup>٧) أي بين كتفيه

رواه البُجَيْرِيُّ<sup>(۱)</sup> في صحيحه من طريق حفص، فوقع لنا بدلاً عالياً. ورواه الحاكم<sup>(۱)</sup> عن محمد بن محمد بن عبدالله بن المبارك على الموافقة.

قولُهُ: [27 \_] باب المساجد في البيوت<sup>(٢)</sup>. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة<sup>(١)</sup>.

قولُهُ: [22 \_] باب التيمن في دخول المسجد وغيره (١٠). وكان ابن عمر يبدأ [برجله] (١) اليُمْنَىٰ فإذا خرج خرج (يبدأ) (١) باليسرى (٨).

قولهُ: [ ٤٨ ] هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد (١) ؟ لقول النبي، عَلِيْكُ ، « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ورأى عمر أنس بن مالك يصلى عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة (١٠)

أما الحديث المرفوع فأسنده (في الجنائز(١١) من حديث عبيدالله بن عبدالله بن

- (١) هو الإمام الحافظ الكبير، أبو حفص عمر بن محمد بن بجير الهروي السمرقندي، محدث ما وراء النهر، وصاحب
   « الصحيح، والتفسير (٢٣٣ ـ ٣١١هـ) انظر تذكرة الحفاظ ٧١٩/٢. طبقات المفسرين ٧/٢، العبر ١٤٩/٢، اللباب ٩٩/١، النجوم الزاهرة ٢٠٩/٣، تذكرة الحفاظ ص ٣٠٩.
- (٢) قال ابن حجر: وصله ألحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبدالله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهان. أه. فتح الباري ٥١٦/١ وانظر هدي الساري ص ٢٥.
  - (٣) من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ١٩/١.
- (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. قال ابن حجر: وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة. أه. فتح الباري ٥١٩/١، وانظر عمدة القارى، ٤٢٣/٣.
  - (۵) من كتاب الصلاة (۸) فتح الباري ٥٢٣/١.
  - (1) زيادة من متن البخاري. فتح الباري ٥٢٣/١.
    - (٧) هكذا في المخطوطة وفي البخاري وبدأ ي
- (A) انتهى ما علقه ترجة للباب. وقال ابن حجر: لم أره موصولاً عنه، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمني، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، والصحيح أن قول الصحابي عمن السنة كذاء محول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر. أه. فتح الباري ٥٣٣/١.
  - (٩) من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٥٢٣/١.
    - (١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب.
- (١١) في كتاب الجنائز (٢٣) باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٦١) حديث رقم (١٣٣٠). حدثنا عبيدالله ابن موسى، عن شيبان، عن هلال هو الوزان، عن عروة عن عائشة، رضي الله عنها، وعن النبي، عليه الله ألم مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. فقالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره. غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً، فتح الباري ٢٠٠/٣.

وأسنده أيضاً في باب ما جاء في قبر النبي ﷺ .. (٦٩) حديث رقم (١٣٩٠) حدثنا موسى بن إسهاعيل، حدثنا أبو عوانه، عن هلال، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، ﷺ في موضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى... الحديث ، فتح الباري ٢٥٥/٣. عُتْبَةً، عن عائشة)(١) (وفي «باب مرض(٢) النبي، ﷺ، ووفاته » في آخر المغازي من طريق هلال، عن عروة، عن عائشة، وفيه ذكر اليهود خاصة)(٢) (وكذا ذكره بعد أبواب من حديث أبي هريرة(١)، ولكن بلفظ: «قاتل الله»)(٥) وأخرجه في مواضع أخرى(٦) وفيها ذكر اليهود والنصارى.

وأما الموقوف، فقرأته على أحمد بن الحسن [السَّويْدَاوِيَّ]، آخبركم: محمد بن غالي /ح ٤٢ ب/. أنَّ أبا الفرج بن الصيقل، أخبرهم: أنا الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، أنا علي بن عمر القزويني، أنا عمر بن الجوزي، أنا علي بن عبد الواحد الدينوري، أنا علي بن عمر القزويني، أنا عمر بن محمد الزيات، ثنا موسى بن سهيل [بن كثير الوشاء ]، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حاد بن زيد، ثنا ثابت البناني، عن أنس قال: كنت أصلي قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب، فقال: القبر القبر، فرفعت بصري إلى السماء، وأنا أحسبه يقول: القمر.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٧)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، وزاد فيه: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء، فأنظره، قال: فقال: إنما أقول: القبر، لا تُصَلَّ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من نسخة ح، وسقط من نسختي م، ز. والحديث في الجنائز عن عائشة رضي الله عنها لكن من طريق عبيدالله بن عتبة، وسيأتي من هذا الطريق في التعليق التالي. ويحتمل ما في هذه المخطوطة أن يكون من عمل النساخ، ويؤكد ذلك أن ما يوجد في نسخ المخطوطة مختلف بين نسخة وأخرى.

<sup>(</sup>٢) رقم (٨٣) من كتاب المغازي (٦٤) حديث رقم (٤٤٤١) ـ حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو عوانة، عن هلال الوزان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: وقال النبي، عليه في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصاري... الحديث فتح ١٤٠/٨ وحديث رقم (٤٤٤٣ ـ ٤٤٤٤) وأخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهم، قالا: لما نزل برسول الله على طفق يطرح خيصة له على وجهه فإذا أعتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصاري.. الحديث فتح /٨.١٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من نسختي م، ز وسقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٤) في باب (٥٥) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٤٣٧) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال وقاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وانظر الفتح ٥٣٢/١.

ما بين القوسين من نسخة م وسقط من نسختي ز، ح..

 <sup>(</sup>٦) أخرجه في كتاب الصلاة (٨) باب (٥٥) حديث رقم (٤٣٥ ـ ٤٣٦). انظر الفتح ٥٣٢/١. وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠) باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٥٠) حديث رقم (٣٤٥٣، ٣٤٥٣) انظر الفتح ٢٤٤٢٦.

وأخرجه أيضاً في كتاب اللباس (٧٧) باب الأكسية والخصائص (١٩) حديث رقم (٥٨١٥، ٥٨١٦) انظر الفتح ٢٧٧/١.

٧) ٤٠٤/١ كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور. حديث رقم (١٥٨١).

إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يُصلِّي فيتنحى عن القبور.

وقد وقع لي من حديث حيد، عن أنس أعلى بدرجة، قرأت على أبي إسحاق ابن البعلى القارىء، عن فاطمة بنت محد بن جيل ساعاً، أن عبد الرحن بن مكى [الاسكندراني ] كتب إليهم: أنا جدي الحافظ أبو طاهر [السَّلفِي ]، أنا مكي بن منصور [السَّلارُ] أنا أبو سعيد الصيرفي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن هشام ابن ملاس، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، ثنا حميد، عن أنس، قال: كنت /ز ٥٤ أ/ يوماً أُصلِّي، وبين يديَّ قبرّ، لم أشعر به، فناداني عمر: القبر القبر، فظننت أنه يعني القمر ، فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر ، فتنحيتُ عنه (١).

قُولُهُ (١) في: [ ٥١ \_] باب من صلى، وقدامه تَنُورٌ (١).

قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك، قال: قال النبي، عَيْلِكُم: « عُرضَتْ علي النارُ وأنا أصلى »<sup>(٤)</sup>.

أسنده من طريق شعيب، عن الزهري في الصلاة في «باب وقت الظهر »(٥) في

قوله: [٥٣ -] باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب(١١).

ويذكر أن عليا [رضي الله عنه](١) كره الصلاة بخسف بابل(^).

(1)

قال الحافظ في الفتح ٥٢٤/١: والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه: ﴿ بِينَا أَنْسَ يَصِلَى إِلَى قَبْرِ ناداه عمر: القبر القبر فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله طرق أخرى بينتها في « تغليق التعليق» منها من طريق حميد، عن أنس نحوه وزاد فيه « فقال بعض مَنْ يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه وقوله والقبر القبر، بالنصب فيها على التحدير. أه.

هذا الكتاب مذكور في نسخة ح في ق ٤٤ ب. (٢)

مَنْ كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٥٢٧/١. (٣)

انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٤)

رقم (١١) من كتاب مواقبت الصلاة (٩) حديث رقم (٥٤٠) ـ حدثنا أبو اليان، قال: أخبرنا شعيب، عن (0) الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله، علي خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة... الحديث. انظر الفتح ٢١/٢.

وأسنده أيضاً في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) باب ما يكره من كثرة السؤال... (٣) حديث رقم (٧٢٩٤) حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري. ح. وحدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري أخبرني يونس بن مالك رضي الله عنه... الحديث بطوَّله وانظر الفتح ٢٦٥/١٣.

ملاحظة: ذكر في الفتح بأنه وصله في التوحيد وأن له طرفاً في كتاب العلم ولم يقعا لي فيها.

من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٣٠. زيادة من متن البخاري. المرجع السابق. (Y)

انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (A)

قال البخاري في تاريخه الكبير (١): قال لنا أبو نعيم، عن سفيان، عن عبدالله بن شريك، عن عبدالله بن شريك، عن عبدالله بن أبي محل، قال: مر عليِّ بحد خسف بابل فكره أنْ يصلي به.

قال عبد الرزاق في مصنفه (۲): عن الثوري، وقال أبو بكر بن أبي شيبة (۲): ثنا وكيع ثنا سفيان هو الثوري، عن عبدالله بن شريك، عن عبدالله بن أبي المحل العامري، قال: كنا مع علي، فمررنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصل حتى أجازه. وعن (۱) حجر بن العنبسي الحضرمي (۱)، عن علي، قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله تعالى بها، ثلاث مرات. وهذا إسناد حسن.

وقد روي بمعناه (۱) مرفوعاً ، عن علي ، رواه أبو داود في السنن (۱) بإسناد مصري قال: حدثنا سليان بن داود ، أنا ابن وهب ، حدثني ابن لهيعة ، ويحبي بن أزهر ، عن عار بن سعد المرادي ، عن أبي صالح الغفاري ، أن علياً مر ببابل وهو يسير ، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر ، فلما برز منها أمر المؤذن ، فأقام الصلاة ، فلما فرغ ، قال: «إن حبي ، عليه الصلاة والسلام ، نهاني أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل ، فإنها ملعونة » .

حدثنا /م ٢٧ أ/ أحد بن صالح (٨)، ثنا ابن وهب نحوه، لكن قال: عن حجاج

<sup>(</sup>١) انظر ٢١٠/٥ ترجة عبدالله بن أبي محل رقم (٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) ١٥/١٤ كتاب الصلاة، باب الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة حديث رقم (١٦٢٣) عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبدالله بن شريك، عن عبدالله بن أبي المحل، قال: مررنا مع علي بالخسف الذي ببابل، فكره أن يصلي فيه حتى جاوزه. أه.

 <sup>(</sup>٣) في مصنفه ٣٧٧/٢ كتاب الصلوات، في الصلاة في الموضع الذي خسف: حدثنا وكيع، عن سفيان عن عبدالله بن شريك العامري، عن عبدالله بن المحل \_ والصواب ابن أبي المحل \_ عن علي كره الصلاة في الخسوف.

<sup>(</sup>٤) هو معطوف على عبدالله بن أبي المحل العامري في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) في المصنف لابن أبي شيبة ٣٧٧/٣، كتاب الصلوات، في الصلاة في الموضع الذي خسف حدثنا وكيم، ثنا المغيرة ابن أبي الحر الكندي، عن حجر بن عنبس الحضرمي، قال: خرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر، قلنا: الصلاة، فسكت، ثم قلنا الصلاة فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال: ما كنت أصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات. أه.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ز ومعناه».

<sup>(</sup>٧) انظر ١٣٢/١ كتاب الصلاة. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حديث رقم (٤٩٠).

 <sup>(</sup>A) القائل: حدثنا أحمد بن صالح هو أبو داود، وروايته في سننه ١٣٢/١ كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة حديث رقم (٤٩١).

قال ابن حجر: في إسناده ضعف، واللائق بتعليق المصنف ما تقدم. أه. انظر الفتح ٥٣٠/١.

ابن شداد مكان عهار بن سعد. وأبو صالح اسمه (۱) سعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن يونس، وقال: ما أظنه سمع من علي.

قولهُ: [٥٤ -] باب الصلاة في البيعة (٢).

وقال عمر، رضي الله عنه: إنَّا لا ندخل كنائسكم<sup>(١)</sup> من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يُصَلِّي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل<sup>(١)</sup>.

أما أثر عمر، فقال عبد الرزاق في مصنفه (٥): عن معمر، عن أيوب عن نافع، عن أسلم، أنَّ عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، وقال: إني أُحِبُّ أَنْ تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظاء النصارى، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التاثيل.

أنبأنا بذلك عبدًالله بنُ محمد المكي شفاها، أنَّ ابراهيم بن (محمد) (١) الإمام [الطَّبَرِيُّ] أخبره إجازةً، إِنْ لم يكن سَهاعاً، أنا أبو الحسن بن سلامة، عن شهدة بنت الابريّ سهاعاً، أنَّ الحُسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم: أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسهاعيلُ بن الصُّقَّار، /ز ٥٤ ب/ ثنا أحمدُ بنُ منصور (١)، ثنا عبدالرزاق بهذا. ورواه ابن أبي شيبة، عن ابن عُيينة، عن أيوب مثله.

وقال البخاري في الأدب المفرد (٨): حدثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن اسحاق، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدّهقان، فقال: (٩) يا أمير المؤمنين إني قد صنعتُ لكم طعاماً، وأحبُّ أَنْ تأتيني

<sup>(</sup>١) في ز، ح: وبن، انظر ترجته في تهذيب التهذيب ٥٩/٤. خلاصة تذهيب الكيال ٣٨٤/١ وقال ابن يونس: روايته عن على مرسلة، وما أظنه سمع منه. أه.

من كتاب الصلاة (٨) والبيعة: بكسر الموحدة بعدها مثناه تحتانية: معبد للنصارى قال صاحب المحكم: البيعة صومعة الراهب، وقيل: كنيسة النصارى، والثاني هو المعتمد. أه. فتح الباري ٥٣١/١ وانظر مختار الصحاح ص

<sup>(</sup>٣) في ز: كنائسهم وهو مطابق لرواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجة للباب. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ٤١١/١، كتاب الصلاة، باب الصّلاة في البيعة حديث رقم (١٦١١).

<sup>(</sup>٦) من نسخة م وسقط من نسختي، ز، ح

<sup>(</sup>٧) عو ابن سيار الرمادي.

<sup>(</sup>٨) ٢٤٧/٢ باب دعوة الذمي (٥٩٩) حديث رقم (١٢٤٨)

<sup>(</sup>٩) في الأدب: قال.

بأشرافِ مَنْ معكَ فإنه أقوى لي في عملي، وأشرف لي، قال: إنا لا نستطيع أَنْ ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.

وأما أثر ابن عباس، فقال أبو القاسم البغوي في جمعه لحديث عبيدالله العيشي: ثنا العيشي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا خُصيف، عن مِقْسَم مولى ابن عباس، قال: كان ابن عباس اذا دخل الكنائس التي فيها الصور والتاثيل، لم يصل فيها وخرج.

أخبرنا بذلك الخافظ أبو الفضل بن الحسين، أنَّ عبدالله بن محمد [بن فهد الدَّمَشقيَّ] أخبره: أنا عليُّ بن أحمد [السَّعْديُّ]، أنا عمر بن محمد [بن طبرزد]، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا أبو الحسين بن النقور، أنا أبو القاسم بن حبابة، أنا أبو القاسم البغويُّ، فذكرهُ.

وروى البغوي في الجعديات قال: ثنا علي بن الجعد، ثنا شريك، عن خُصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه كان يُصلي في البيع ما لم يكن فيها تماثيل، فإنْ كان فيها تماثيل خرج، فصلى في المطر(١).

ورواه عبد الرزاق في مُصنفه (٢): عن الثوري: عن خُصيف (٢) نحوه (١).

قُولُهُ: [٥٨] باب نوم الرجال في المسجد(٥)

وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبيّ، عَلِيلَةٍ ، فكانوا في الصُّفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحًابُ الصفة فقراء (١٠).

أما حديثُ أنسٍ، فأسنده أبو عبدالله في مواضع من كتابه(٧) مُطولاً ومختصراً

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل... الغ» أه. فتح الباري ٥٣٢/١، وانظر عمدة القارى، ٤/٤

<sup>(</sup>٢) ١١١/١، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة. حديث رقم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) وتكملته في المصنف: عن مقسم، عن ابن عباس، أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل. أه.

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين سقط من نسخة وم.

<sup>(</sup>a) من كتاب الصلاة (A). فتح الباري ٥٣٥/١

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجة في الباب.

<sup>(</sup>٧) أسنده في كتاب الوضوء (٤) باب أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها (٦٦) حديث رقم (٣٣٣). انظر الفتح ٣٣٥/١.

في قصة العُرنيين.

وقولُهُ: فكانوا في الصُّفَّة أسنده في كتاب المحاربين (١) من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة.

وأما حديثُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فهو طرف من حديثه في قصة أضياف أبي بكرٍ، وقد أسنده أبو عبدالله في «باب السّمر مع الضّيف وغيره (٢) بعد أبواب.»

وأسنده مختصراً في كتاب الزكاة (٢٤) باب استعال إبل الصدقة وألبانها لأبناه السبيل (٦٨) حديث رقم (١٥٠١) وليس فيه «قدم رهط من عكل».. انظر فتح الباري ٣٦٦/٣.

وأسنده في كتاب الجهاد (٥٦) باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ (١٥٢) حديث رقم (٣٠١٨) انظر الفتح ١٥٣/٦.

وأسنده في كتاب المغازي (٦٤) باب قصة عكل وعراينة (٣٦) حديث رقم (٤١٩٢). انظر الفتح ٤٥٨/٧.

وفي حديث رقم (٤١٩٣) أشار إلى قصة العرنين فقط. وفي حديث رقم (٤٦١٠) من كتاب التفسير (٦٥) باب (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية) (٥) ذكر القصة ولم يذكر اللفظ المعني في الترجمة. فتح ٢٧٣/٨. وفي كتاب الطب (٧٦) باب الدواء بألبان الإبل (٥) حديث رقم (٥٦٨٦) وفي باب الدواء بأبوال الإبل (٦) حديث رقم (٥٦٨٧) وفي باب الدواء بأبوال الإبل (٦) حديث رقم (٥٦٨٧) وذكر قصة العرنيين ولم يذكر لفظ الترجمة. انظر الفتح (٧٦٧) انظر الفتح واسنده أيضاً في كتاب الطب (٧٦) باب من خرج من أرض لا تلائمه (٢٩) حديث رقم (٧٢٧) انظر الفتح ١٤٨/١٠.

وأسنده في كتاب الحدود (٨٦) باب المحاربين من أهل الكفر والردة (١٥) حديث رقم (٦٨٠٢) انظر الفتح

وفي ١٦\_ باب لم يحسم النبي ﷺ المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا حديث رقم (٦٨٠٣) وذكر أن قطع العرنين ولم يذكر لفظ الترجمة. انظر الفتح ١٠/١٢ وفي (١٨) باب سمر النبي ﷺ أعين المحاربين. حديث رقم (٦٨٠٥). انظر الفتح ١١٢/١٢.

وأسنده أيضاً في كتاب الديات (٨٧) باب القسامة (٢٢) حديث رقم (٦٨٩٩) انظر الفتح ٢٣٠/١٢ (١) في كتاب الحدود (٨٦) باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (١٧) حديث رقم (٦٨٠٤). انظر فتح الباري ١١١/١٢.

(٣) باب رقم (١٤) من كتاب مواقيت الصلاة (٩) حديث رقم (٣٠٦) حدثنا أبو النمان، قال معتمر بن سلمان، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو عثان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراه... الحديث. فتح الباري ٧٥/٢ وقال ابن حجر في قوله (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأتي في علامات النبوة أه فتح ٥٣٥/١ ولم يشر إلى هذه الطريق في هدي الساري ولم يذكرها في تغليق التعليق. والحديث أسنده في كتاب المناقب (٦١) باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥) حدثنا موسى بن امهاعيل، حدثنا معتمر بن سلمان... الحديث سنده كالسابق وفيه أيضاً اللفظ المعلق. فتح الباري موسى بن امهاعيل، حدثنا معتمر بن سلمان... الحديث سنده كالسابق وفيه أيضاً اللفظ المعلق. فتح الباري

قولُهُ: [٥٩] بابُ الصلاة اذا قدم من سفر (١)

وقال كعب بنُ مالك: كان النبيُّ، عَلَيْكُ ، إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد، فصلى يه (٢٠).

هذا طرف من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته ( $^{(7)}$ ). وقد أسنده أبو عبدالله في المغازي ( $^{(1)}$ ) مُطولاً، وفي الجهاد ( $^{(6)}$ ) مختصراً بنحو ما هنا. / ( $^{(6)}$  أ/ . قولُهُ: [ $^{(7)}$ ] باب بُنيان المسجد ( $^{(7)}$ ).

وقال أبو سعيد الخُدريُّ: كان سقفُ المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنَّ الناسَ من المطرِ، وإياك أَنْ تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ الناسَ. وقال أنسَّ: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. وقال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّها كها زخرفت اليهودُ والنصاري(٧).

أمَّا حديثُ أبي سعيد، فهو طرف من حديثه في قصة ليلة القدر، وقد أسنده أبو عبدالله في الاعتكاف (١٠) ، وفي الصلاة (١٠) ، وفي الصوم طرق إلى أبي سلمة بن عبد الرحن عنه.

<sup>(</sup>١) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٣٧

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/٥٣٧

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٦٤) باب حديث كعب بن مالك (٧٩) حديث رقم (٤٤١٨) مطولاً وهو مطابق للفظ الترجة. انظر الفتح ١١٤/٨

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٥٦) باب الصلاة إذا قدم من سفر (١٩٨) حديث رقم (٣٠٨٨). انظر الفتح ١٩٣/٦.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٣٩

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>A) كتاب رقم (٣٣) باب الإعتكاف في العشر الأواخر (١) حديث رقم (٢٠٢٧) حدثنا انظر الفتح ٢٧١/٤.
 وفي باب من خرج من اعتكافه عند الصبح (١٣) حديث رقم (٢٠٤٠). انظر ٢٨٣/٤

<sup>(</sup>٩) لا بل في كتاب الأذان (١٠) باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المصر (٤١) حديث رقم رقم (٦٦٩) انظر الفتح ١٣٥/١. وفي باب السجود على الأنف، والسجود على الطين (١٣٥) حديث رقم (٨١٣). انظر الفتح ٢٩٨/٢

<sup>(</sup>١٠) وأسنده في كتاب فضل ليلة القدر (٣٢) باب التاس ليلة القدر في السبع الأواخر (٢). حديث رقم (٢٠١٦) انظر الفتح ٢٥٦/٤.

ملاحظة: لم أجد الحديث في كتاب الصلاة والصوم كها أشار في التغليق وربما يكون ما أخرجه في الأذان هو ما أشار اليه بقوله ه في الصلاة، وما أخرجه في كتاب فضل ليلة القدر هو ما أشار إليه أنه في الصوم. ثم هذه الروايات المسندة في الصحيح وهنالك روايات مختصرة ضربت عنها صفحاً لعدم اشتالها على لفظ الترجة. أه.

وأما أثرُ عمر<sup>(١)</sup>......

وأمّا حديثُ أنس بن مالك، فقرأتهُ على العماد أبي بكر بن العزّ إبراهيمَ المقدسيّ أخبر كم أحد بن علي بن الحسن (١) [الجَزَريّ]، أنَّ محد بن إساعيل (١)، أخبره: عن فاطمة بنت سعد الخير، ساعاً أنَّ زاهر بن طاهر أخبرهم: أنا الشيخ أبو سعد محمدُ ابن عبد الرحمن الكَنجرُوذي، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، أنا أبو يعلى الموصليّ أنا ثنا عقبة بن مُكرم، ثنا يونس بن بكير، ثنا صالح بن رُستُم، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: خرجنا /ح ٤٥ أ/ معه إلى الزاوية، فحضرت قلابة، فقال: أنا تنزلوا فنصلي فقلت: لو تقدمت إلى هذا المسجد، فقال: أيُّ مسجد ؟ قيل: مسجد بني فلان ، ففرح، وقال: سمعته ، عَنِينَة ، يقول: ايأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً».

وهكذا رواهُ ابن خُزيمة في صحيحه (٥) من طريق أبي عامرٍ، صالح بن رُستُم الحرَّاز، عن أبي قلابة.

وقد وقع لنا من وجه آخر أعلى من طريقه:

أخبرني به العمادُ أبو بكر بنُ أبي عمر المقدسيَّ، بقراءتي عليه بصالحية دمشق، أخبركم أبو بكر بنُ (١) محمد بن الرضي، أنَّ محمد بن إساعيل [المقدسيَّ] أخبرهم: أنا يحيى بنُ محمود [الثَّقفيُّ]، أنا أبو عليِّ الحَدَّادُ، أنا أبو نُعَيْم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا سعيدُ بن عامرٍ، ثنا صالح بن رُستُم، قال: قال أبو قلابة: نحوه.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: هو ظرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. أه فتح الباري ٥٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) ابن داود الجزري.

<sup>(</sup>٣) هو المقدسي النابلسي، خطيب مردا

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: وهذا التعليق رويناه موصولاً في مسند أبي يعلى. فتح ٥٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) ٢٨١/٣ باب كراهية التباهي في بناء المساجد وترك عهارتها بالعبادة فيها (٥٩٥). حديث رقم (١٣٢١) قال: ثنا عمد بن عمرو بن العباس، ببغداد وأصله بصري ثنا سعيد بن عامر، عن أبي عامر الخزاز، قال أبو قلابة الجرمي انطلقنا مع أنس نريد الزاوية، قال: فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح، فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد، فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر، قالوا: أي مسجد ؟ فذكرنا مسجداً وقال: إن رسول الله، عليه ، قال: «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، لا يعمرونها إلا قليلاً ، أو قال: يعمرونها قليلا ، قال أبو بكر: الزاوية: قصر من البصرة على سنة من فرسخين.

<sup>(</sup>٦) زيادة من كتب التراجم، وهو المقدسي، ثم الصالحي، القطان. انظر ترجته في قسم التراجم.

ورواه ابنُ خزيمة (١): عن محمد بن عمرو بن العبَّاس، عن سعيد بن عامر، فوقعَ لنا بدلاً له عالياً. /م ٧٩ ب/ .

ورواه أبو داود (۲) ، والنسائي (۲) ، وابن ماجه (۱) ، من طريق حمَّاد بن سلمة ، عن أيّوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، بلفظ: « لا تقومُ الساعةُ حتى يتباهى الناسُ في الساجد » . ومن هذا الوجه أخرجهُ ابن حبَّان في صحيحه (۱) .

وقد وقع لنا عالياً، قرأتُ على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليان ابن حزة، أن الحافظ ضياء الدين المقدسيّ، أخبرهم في المختارة: أنا أسعد العجليّ، عن فاطمة بنت عبدالله [الجُوزَدانيّة]، ساعاً ح. وأخبرنا عليّ بن أحمد بن محمد بن محمود [المرْدَاوِي]، أنا عبدالله بن الحسين الأنصاريّ، إجازة إن لم يكُن ساعاً، أنا ابراهيم بن خليل [الأدميّ]، أنا يحيى بن محمود [الثّقفيّ]، أنا محمد بن أبي عدنان أنّ محمد بن عبدالله [بن ريذة]، أخبرهما، أنا ابو القاسم الطبرانيّ (۱)، ثنا معادُ بن المننى، ثنا محمد بن عبدالله الخُزاعيّ، ثنا حاد ح. وبه إلى الضياء: أنا زاهر بن أحمد، أنّ الحسين بن عبد الملك الخلاّل، أخبرهم: أنا ابراهيم /ز ٥٥ ب/ بن منصور، أناأبو بكر بن المُقرىءأنا أبو يعلى، أنا أبو خَيشمة ح. وأخبرنا عالياً أحمد ابن علي بن تميم، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المُظفّر، أنا عبدالله بن أحمد، أنا عبدالله بن عمر [السّمرقنديّ]، انا عبدالله بن عبد الرحن (۱) قالا: ثنا عفانُ، ثنا حادُ، ثنا أيوبُ ح.

وأخبرني العهادُ أبو بكرِ المقدسيُّ. بسندهِ المتقدم آنفاً إلى أبي يعلى، ثنا عبدُالله بن

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٣/ ٢٨١. باب كراهية التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها (٥٩٥) حديث رقم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في سننه ١٢٣/١. كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد حديث رقم (٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) في سننه ١١٢/١. كتاب المساجد. الفضل في بناء المساجد.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢٤٤/١، كتاب المساجد والجهاعات (٤). باب تشييد المساجد (٢). حديث رقم (٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر ١٠٤/٣: ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل. حديث رقم (١٦٠٥) وانظر موارد الظهآن باب المباهاة في المساجد (١٧) حديث رقم (٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر روايته هذه في المعجم الكبير ١/٢٣٢. حديث رقم (٧٥٢).

<sup>(</sup>٧) هو الدارمي. انظر روايته هذه في مسنده في باب تزويق المساجد (١٢٣) حديث رقم (١٤١٥) وفيه: أخبرنا عدان

مُعاوية الجُمَحِيُّ، ثنا حمادٌ، ثنا أيوبُ، عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول الله، عَلَيْهِ، قال: « لا تقومُ الساعةُ حتى يتباهى الناسُ في المساجد».

رواه أبو داود (١) عن محمد بن عبدالله الخُزاعيِّ، وابن ماجه (٢) عن عبدالله بن معاوية الجُمحيِّ، فوافقناهما بعلُوَّ.

ورواه ابن خُزيمة في صحيحه<sup>(٣)</sup>: عن محمد بن يحيى، هو الذُّهليُّ، عن الخُزاعيِّ، فوقع لنا بدلاً له عالياً.

ورواه ابنُ حبان في صحيحه (١): عن أبي يعلى من الوجهين فوافقناه بعلوٌّ.

وأما حديثُ ابن عباس، فقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد [التَّنُوخيةِ]
بدمشق عن التقيِّ سليان بن حزة، أنَّ الحافظ ضياء الدِّين المقدسيَّ، أخبرهم في المختارة: أنا أبو جعفر محمدُ بن أحمد بن نصر، أنَّ فاطمة بنت عبدالله [الجُوزدانيَّة] أخبرتهم، أنا محمد بن عبدالله [بن ريذة]، ثنا أبو القاسم الطبراني، ثنا الجُوزدانيَّة] أخبرتهم، أنا محمد بن عبدالله [بن ريذة]، ثنا أبو القاسم الطبراني، ثنا محمد بن عبدوس /ح 20 ب/ ابن كامل، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويُّ، ثنا أبي، ثنا سفيان الثَّوريُّ، عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، عَنِيلَةُ: ما أمرتُ بتشييدِ المساجدِ، قال: وقال ابن عباس؛ لتُزخْرِفْنَها كما زخرفتها اليهودُ والنَّصارى».

وقرأتُ على الحافظين أبي الفضل بن العراقيّ، وأبي الحسن بن أبي بكر، أخبركم يحبى بن عبدالله بن مروان، أنَّ عليَّ بن أحد [السَّعديَّ]، أخبرهم: أنا أبو اليمن الكنديُّ، أنا الحسينُ بن علي [سبطُ الخياط]، أنا عبدالله بن محمد الخطيب: عن أمه السَّلام بنت أحمد بن كامل، ساعاً أن محمد بن إساعيل بن علي بن النَّعان حدَّثهم: ثنا أحمد بن عبدالله بن علي بن سُويد بن مَنجوف، ثنا عبد الرحن، وهو ابن

<sup>(</sup>١) في سننه ١٢٣/١ كتاب الصلاة. باب في بناه المساجد. حديث رقم (٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢٤٤/١، كتاب المساجد والحمامات (٤). باب تشييد المساجد (٢) حديث رقم (٧٣٩)

<sup>(</sup>٣) انظر ٢٨٢/٢ باب كراهية التباهي في بناء المساجد، وترك حمارتها بالعبادة فيها، حديث رقم (١٣٢٣)

<sup>(</sup>٤) انظر ١٠٤/٣ ذكر العلة التي من أُجلها زجر عن هذا الفعل .حديث رقم (١٦٠٥) وانظر موارد الظهآن. باب المباهات في المساجد (١٧) حديث رقم (٣٠٧).

مهديٍّ، ثنا سفيانُ، (فذكره)(١) تابعهُ أبو حزة السُّكريُّ(٢)، عن أبي فزازة، لكنه لم يذكر الموقوف.

ورواه (٢) ابو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٤) ، وأحمد بن حَنبل في الورع ، عن وكيع ، عن سُفيان الموقوف فقط.

ورواه أحمدُ (بن حنبلِ )<sup>(ه)</sup> في كتاب الورع<sup>(١)</sup> أيضاً، عن ابن مهديٍّ، بسنده فأرسل الجُملة الأولى عن يزيد بن الأصمِّ، ووقف الثانية، عن ابن عباس.

وهكذا رواه عليَّ بن قادم  $(^{(\vee)})$ ، عن سفيان، روِّيناهُ في الثاني من أمالي الجرجاني ورواه حسنُ بن صالح  $(^{(\wedge)})$ ، عن أبي فزارة، ورواه سُفيان بن عُيينة، عن سفيان الثورى.

ووقع لنا عالياً: أخبرنا به أحمد بن بلغاق ، أنا إسحاق بن يحيى [الآمديُّ]، أنا يوسف /ز ٥٦ أ/ بنُ خليل الحافظ، أنا خليل بن بدرٍ، أنا جعفر بنُ عبد الواحد [الثَّقفي]، أنا أبو طاهر بنُ عبد الرحيم، ثنا عبدالله بن محمد بن حيَّان، ثنا عبدالله ابنُ قُحْطُبة، ثنا محمد بنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفيان بن عُيينة، عن سفيان الثوري، عن أبي فزارة به.

رواهُ أبو داود (١)، منفرداً به عن محمد بن الصّباح، فوافقناه بعلوّ. ورواه ابن حبّان في صحيحه (١٠) عن عبدالله بن قحطبة فوافقناه أيضاً بعلوّ.

<sup>(</sup>١) سقطت من نسختي م، ح

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ميمون المروزي (ت: ١٦٧ه) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٢٦٣/٢

<sup>(</sup>٣) هو راشد بن كيسان العبسي بموحده أبو فزارة الكوفي. انظر خلاصة تذهيب الكيال ٣١٤/١، ٣٢٧/٣،

<sup>(</sup>٤) ٣٠٩/١. كتاب الصلوات. وفي زينة المساجد وما جاه فيها: حدثنا وكيع، عن سغيان، عن أبي فزارة، عن يزيد ابن الأصم، عن ابن عباس، قال: ولتزخرفنها كها زخرفت اليهود والنصارى».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ز ١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من ح، م وسقط من ز.

<sup>(</sup>٧) هو الخزاعي، أبو الحسن الكوفي ن (٢١٣) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٨) هو الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان. ت. ١٦٩ه. انظر خلاصة تذهيب الكمال ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٩) في سننه ١٢٢/١. كتاب الصلاة. باب في بناء المساجد. حديث رقم (٤٤٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر ١٠٤/٣. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ـ أي التباهي في بناء المساجد ـ حديث رقم (١٠٠).

قال الحافظ في الفتح ٥٤٠/١: وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن \_\_\_\_

وأُبو فزارَة (١) وثقهُ ابن معين ، والدارقطنيُّ. وقال أبو حاتم: صالحٌ، وروى له مسلم (١) من روايته عن يزيد بن الأصمِّ، فالحديث على شرطهِ لكنه معلولٌ.

قولُهُ في: [٦٩] باب أصحاب الحِرَاب في المسجد (١٠).

عقبَ حديث [ 202] صالح، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت(١) لقد رأيت رسول الله، على يوماً على باب حُجرتي، والحبشة يلعبون في السجد... الحديث.

[ 200 ] وزاد ابراهيم بنُ المُنذرِ ، حدَّثني ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة ، قالت : رأيت النبيَّ ، عَلِيْتُهُ ، والحبشة يلعبون بحرابهم » (٥) .

قُولُهُ: [٧٠] بابُ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد(١)

[ ٤٥٦] حدثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: « أتتها بريرة .... الحديث ».

قال عليّ، قال يحيى، وعبد الوهاب، عن يحيى عن عمرة... وقال /ح ٤٦ أ/ جعفر بن عون ، عن يحيى، سمعت عمرة، سمعت عائشة... ورواه مالكّ، عن يحيى، عن عمرة، أن بريرة... انتهى(٧).

عباس، هكذا موقوفًا. وقبله حديث مرفوع ولفظه وما أمرت بتشييد المساجد...

<sup>...</sup> وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي، ﷺ، في الكتب المشهورة وغيرها وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للإختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله. أ هـ.

<sup>(</sup>١) هو راشد بن كيسان العبسي. انظر تهذيب التهذيب ٢٢٧/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ٣١٤/١.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تهذيب التهذيب ٢٢٧/٣: ١ حديثاً واحداً في تزويج ميمونة، رضي الله عنها ٩.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الصلاة (٨). انظر الفتح ١٩٤١.

<sup>(1)</sup> أي نسخة ز: قال.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق. وقال الحافظ في الفتح ٥٥٠/١، قوله وزاد إبراهيم بن المنذر ، يريد أن ابراهيم رواه من رواية يونس ـ وهو ابن يزيد ـ عن ابن شهاب كرواية صالح، لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجة. ولم أقف على طريق يونس من رواية ابراهيم بن المنذر موصولة، نمم وصلها مسلم، عن أبي طاهر بن السرح، عن ابن وهب. ووصلها الإساعيلي ايضاً من طريق عثان بن عمر، عن يونس وفيه الزيادة. أه.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الصلاة (٨) انظر الغتع ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة عقب الحديث رقم (٤٥٦).

أما حديثُ يحيى (١)، وعبد الوهاب (٢)، وجعفر فهي مُسندةٌ برواية عليٍّ وهو ابن المدينيِّ عنهم، الراوي لأصل الحديث، عن سفيان.

ووقع في رواية المستملى، قال أبو عبدالله: قال يحيى وعبدُ الوهاب إلى آخره. فعلى هذا يكون مُعلقاً، وقد أسنده /م ٢٨ أ/ الإساعيلي في صحيحه (٢٠)، قال: أخبرني القاسمُ هو ابن زكريا بنُ دينار، ثنا بندارٌ، ثنا (٤٠) عبدُ الوهاب، ويحيى به. وتقدم إسنادنا إليه.

وأمَّا حديث جعفر بن عون ، فأخبرنا به عبدالله بن عمر [الحَلاويُّ]، أنا أحد ابن محمد [حفنجلة]، أنا أبو الفرح بن الصَّيقل، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم بنُ الحُصين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحد، حدثني أبي (٥)، ثنا جعفر بن عون .

ح. وأخبرناه عالياً أبو إسحاق التّنوخيّ، أنا أحد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عُمرَ [ بن الّلتيّ]، أنا مسعودُ بنُ محمد [ الطّريثيثي]، أنا الحُسنُ بن محمد، أنا الحسنُ ابنُ أحمد (١)، أنا علي بن محمد بن الزبير /ز ٥٦ ب/ ثنا الحسنُ بن علي بن عفان (٧)، ثنا جعفرُ بن عون ، أنا يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة قالت: أتتني بريرة تستعينني (٨) في مكاتبتها، فقلت لها: إنْ شاء مواليك أن أصبّ لهم ثمنك صبّةً تستعينني (٨)

<sup>(</sup>١) هو ابن سعيد القطان

 <sup>(</sup>٢) هو ابن عبد المجيد الثقفي.

قال ابن حجر: والحاصل أن علي بن عبدالله حدث البخاري عن أربعة أنفس حدثه كل منهم عن يجهي بن سعيد الأنصاري. وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيها، ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر ابن عون. أه. فتح ١/٥٥١/.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الإساعيلي من طريق محمد بن بشار، عن يحبي القطان، وعبد الوهاب كلاها عن يحبي بن سعيد، قال: وأخبرتني عمرة أن بريرة فذكره، وليس فيه المنبر أيضاً، وصورته أيضاً الإرسال. لكن قال في آخره وفزعت عائشة أنها ذكرت ذلك للنبي، على فذكر الحديث، فظهر بذلك اتصاله. وأقادت رواية جعفر بن عون التصريح بساع يحبي من عمرة وبساع عمرة من عائشة، فأمن بذلك ما يخشى فيه من الإرسال المذكور وغيره. أحمد انظر فتح الباري ١/٥٥١/ مدي الساري ص ٢٥ وعمدة القارى، ٤٢/٤ وفيه: حدثنا أبو القامم ـ وهو خطأ ـ والصواب القاسم بن زكريا.

<sup>(1)</sup> في م دأنا ۽

<sup>(</sup>٥) في مسنده ١٣٥/٦ قال: ثنا جعفر بن عون، ثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتني بويرة تستعيني في مكاتبتها، فقلت لها: إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك صبة واحدة... الحديث،

<sup>(1)</sup> هو أبو علي بن شاذان البزاز (٣٣٩ ـ ٤٢٥م).

 <sup>(</sup>٧) في جزئه: قال الحافظ: ووقع لنا \_ أي هذا التعليق \_ جزء الحسن بن علي بن عفان عنه \_ أي عن جعفر بن عون \_
 بعلو . أ ه . انظر هدي الساري ص ٢٥

<sup>(</sup>٨) في نسخة ز وتستعين.

واحدةً، وأُعتقُكِ. قال: فذكرت ذلك بريرةُ لمواليها، قالوا: لا إلاَّ أن تجعلي لنا الولاء. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله، ﷺ، فقال: اشتريها، فإنَّ الولاء لمن أُعتق.

ورواه النسائي (١): عن ثلاثة من شيوخه، عن جعفر، فوقع لنا بدلاً له عالياً لاتصال السَّاع.

وأما حديثُ مالكِ فأسنده أبو عبدالله في باب المُكَاتِبِ<sup>(٢)</sup>، عن عبدالله بن يوسف ِ (عنه)<sup>(٢)</sup> به.

قولُهُ: [٧٤] بابُ الخدم للمسجد (١٠).

وقال ابنُ عباس : «نذرتُ لكَ ما في بطني محرَّراً » [ ٢٥ : آل عمران] في المسجد تخدمهُ (٥) .

قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا الحُسينُ بنُ السَّكن البصريُّ، ثنا أبو زيد النَّحويُّ، ثنا قول قيسٌ، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قول الله: ﴿ إِنِي نَذَرتُ لِكَ مَا فِي بَطنِي مُحَّرراً ﴾ [ ٢٥: آل عمران] قال: كانت نذرت أن تجعلهُ في الكنيسة يتعبدُ فيها (١).

وكذا رواهُ الضَّحَّاكُ في تفسيره، عن ابن عبَّاس(٧).

قُولُهُ: [٧٦] بابُ الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير في المسجد، وكان شُريحٌ يأمرُ الغريمَ أن يُحْبَسَ إلى سارية المسجد<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم يقع لي من طريق جعفر في السنن الصغرى وربما في الكبرى. والحديث في الصغرى من طريق غير هذه الطريق في كتاب الزكاة أ ب ٩٩ السنن ص ٤٥ (الهندية) وفي كتاب الطلاق باب خيار الأمة. انظر السنن ص ٥٤٥ (الهندية).

<sup>(</sup>٢) في م «المكاتبة» وفي البخاري في «باب بيع المكاتب» ورقم (٤) من كتاب المكاتب (٥٠) حديث رقم (٢٦٤). فتح الباري ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٣) سقطت من وزه.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ٥٥٤/١

<sup>(</sup>٥) في متن البخاري وللمسجد تخدمه. وانتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. أه. فتح الباري ١/٥٥٤

<sup>(</sup>٧) قال العيني: وأما التعليق المذكور فإن الضحاك ذكره عن ابن عباس في تفسيره. أه عمدة القارىء ٥٣/٤

من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٥٥٥/١. قال ابن حجر: والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته وقد وصله معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، قال: وكان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن، أه. فتح الباري ٥٥٦/١

قال ابنُ سعد في الطبقات: أنا عارمٌ، ثنا حادُ بن زيدٍ، عن أيوب، عن سعيد ابن جُبير، أنَّ رجلاً استعدى على رجل بينه وبين شريح نسبٌ، فأمر به شريحٌ فحيس إلى سارية المسجد.

قُولُهُ: [٧٨] بابُ إدخال البعير في المسجد للعلَّةِ(١).

وقال ابنُ عباس: «طافَ النبيَّ، عَيِّلَةٍ على بعيرٍ »(٢). هذا طرفٌ من حديث أسنده في باب من أشار إلى الركن<sup>(٢)</sup> من كتاب الحجِّ.

قُولُهُ في: [ ٨٤] باب الحلقِ والجِلُوسِ في السجد (٤).

عُقيب حديث [٤٧٣] نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلاً جاء إلى النبيّ ، عَلَيْكُ ، وهو يخطبُ ، فقال: كيف صلاةُ الليل؟ ... الحديث.

قال الوليدُ بن كثير: حدثني عُبيدالله بن عبدالله، أن ابن عمر حدثهم، أنَّ رجلاً نادى النبيَّ، عَلِيلَةٍ، وهو في المسجد<sup>(٥)</sup>.

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه (١): ثنا هارون بن عبدالله، وأبو كُريب، قالا: ثنا أبو أسامة، ثنا الوليدُ بن كثير به.

أخبرنا به عالياً فوافقه أبو الفرج بن حاد، أنا أبو الحسن المخزوميّ، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم، أنا أبو الحسن الأصبهاني، مكاتبة، أنا أبو علي المقرى، أنا أبو نعيم، (٧) ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن أحمد، ثنا هارون بن عبدالله أبو نعيم، ثنا أبو أسامة، عن (٨) الوليد بن كثير، حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمد، أن ابن عمر حدثهم، أن رجلاً نادى رسول الله عملية وقال: يا رسول الله!

<sup>(</sup>١) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٧٧

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٣) باب رقم (٦١) كتاب رقم (٢٥) حديث رقم (١٦١٢) انظر الفتح ٣/٢٧

<sup>(1)</sup> من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/١٥٥

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ١/٦٢٥

رُ ) . ١٠/١٠ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل حديث رقم ١٥٦ \_ (٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) أشار الحافظ إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٢٥ فقال: حديث الوليد بن كثير، عن عبيدالله بن عبدالله، أن ابن عمر حدثهم، وقع لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم.

 <sup>(</sup>A) في ز وثنا، وفي سائر النسخ وصحيح مسلم وعن،

كيف أُوترُ في صلاة الليل؟ فقال رسول الله، ﷺ: « من صلى فليصلِّ مثنى مثنى، فإذا خشى أن يصبح سجد سجدةً فأوترت له ما صلى».

قولُهُ: [ ٨٥] بابُ الاستلقاء في المسجد(١)

[ ٤٧٥ ] حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه فذكر الحديث.

وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب كان عمر وعُثان يفعلان ذلك.

قُولُهُ: وعن ابن شهاب معطوفٌ على حديث مالك، كما سبق في نظائره(٢). وهذا أحدُ المواضع التي يستدل بها على ذلك، فإن مالكاً رواه في الموطأ<sup>(٣)</sup> هكذا. وهو<sup>(١)</sup> في الموطأ للقَعنَى وغيره<sup>(٥)</sup>.

قولُهُ: [ ٨٦] بابُ المسجد يكونُ في الطريق من غير ضرر بالناس(٦). وبه قال: الحسنُ وأيوبُ ومالكُ (٧).

أما قولُ الحسن...

قولُهُ: [ ٨٧] بابُ الصلاة في مسجد السوق(٨) وصلى ابن عون (١) في مسجدٍ في دارٍ يغلق عليهم البابُ.

(1)

من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٥٦٣/١، وهذا الباب في نسخة ز بعد الباب الذي يليه، ومشينا على ترتيب نسخة ١م، لموافقتها ترتيب البخاري الذي بين أيدينا.

فتح الباري ٥٦٣/١ وزاد: وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي. أ ه ورواية أبي داود هكذا: حدثنا (٢) القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. أه وانظر عمدة القارىء ٧٩/٤

١٧٣/١ كتاب قصر الصلاة في السفر (٩) باب جامع الصلاة (٢٤). وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن (7) سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنها كَانا يفعلان ذلك. أ ه

في وزي كذا هو. ما بين قوسين سقط من ح. (0)

من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٦٣ (r)

انتهى ما علقه ترجمة للباب. وقوله : وبه قال الحسن... الغ؛ يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة، (v) أ ه فتح الباري ٥٦٤/١، عمدة القارىء ٨٠/٤

من كتاب الصلاة (٨) فتح الباري ٥٦٤/١ (A)

هو عبدالله بن عون ابن أرطبان المزني أبو عون المصري (ت: ١٥١ه) انظر خلاصة تذهيب الكال ٨٦/٢ (4)

قولُهُ في: [٨٨] باب تشبيك الأصابع(١).

[ ٤٨٠] وقال عاصم بن عليّ، حدثنا عاصمُ بن محمد، سمعت هذا الحديث من أبي، فلم أحفظه، فقومه لي واقدّ، عن أبيه، قال: سمعت أبي، وهو يقولُ: قال عبدالله، قال رسول الله، عليه الله عبدالله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس... الحديث (٢).

ليس هذا التعليق في روايتنا من طريق أبي ذر، وإنما ثبت في بعض الروايات وقد رواه ابراهيم الحربي، في غريب الحديث له، قال: حدثنا عاصم بنُ عليٍّ، ثنا عاصم ابن محمد، عن واقد، سمعت أبي يقول: قال عبدالله، قال رسول الله، عَلَيْهُ، كيف بك يا عبدالله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم، وأماناتهُم (٢).

(وأنبأنا أبو الحسن بن أبي المجد، عن عيسى بن عبد الرحمن، وغيره عن جعفر ابن علي (1) / (20 ب/ أنَّ السّلفيَّ، أخبرهم: أنا محمد بن علي بن أبي العلاء السّلميّ، بدمشق أنا / م / ۸ ب/ الخطيب، أنا أبو الحسين بن رزق، أنا ابو عمرو ابن السَّاكِ، أنا حنبل بنُ إسحاق ثنا عاصم بن عليِّ فذكره مثل ما ساقه البخاري وقال بعد قوله: في حثالة (٥) من الناس قد مرجتْ عهودهم، وأماناتهم، واختلفوا، فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: كيف تأمرني يا رسول الله ؟ قال: تأخذ بما تعرفُ، وتدع ما تنكرُ، وتقبلُ على ( خاصئك)(١) وتدعهم وغوغاءهم)(٧).

<sup>(</sup>١) من كتاب الصلاة (٨) انظر فتح الباري ٥٦٥/١، وتكملته ، في المسجد وغيره،

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٥٦٦/١ فقال / وصله ابراهيم الحربي في غريب الحديث له، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد، سمعت أبي يقول: قال عبدالله: قال رسول الله، على فذكره.
 أه وانظر هدي الساري ص ٢٥، وعمدة القارىء ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن على بن هبة الله الهمذاني، الإسكندراني المالكي، انظر ترجمته في قسم التراجم.

<sup>(</sup>٥) الحثالة بالضم ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشارة إذا نقي، وحثالة الدهن: تغله فكأنه الردى، من كل شيء. أه انظر مختار الصحاح ص ١٢٢

<sup>(</sup>٦) في نسخة ز: حاجتك.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ٥ ح١.

قولُهُ: [ ٥٩ - ] بابُ الصَّلاة إلى الأسطُوَانة (١) .

وقال عُمرُ: المُصلُون أحقُّ بالسّواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلاً يُصلى بين أُسطوانتين فأدناه إلى ساريةٍ، فقال: صلَّ هُنا(٢).

أما أثرُ عمر الأولُ، فقال أبو بكر في المصنف<sup>(٣)</sup>: حدثنا وكيعٌ، عن ربيعة بن عثمان التَّيميُّ، ثنا إدريس الصَّنعانيُّ، عن رجل يقال لهُ: همدانَ، وكان بريد أهل اليمن إلى عمر، قال: قال عمر: المصلون أحقُّ بالسَّواريِّ من المتحدثين إليها.

وهكذا رواه الحُميديُّ في كتاب النوادر، عن وكيع<sup>(1)</sup>.

(وذكره البخاري في تاريخه، عن الحُميدي به)(٥).

وأما الأثر الثاني، فقال أبو بكر في المُصَّنف (١): حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن معاوية بن قُرة، عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفا(٧)، فأدناني إلى سُترةٍ فقال: صلِّ إليها.

قولُهُ فيه (١٠): عقب حديث [٥٠٣] سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس، «لقد رأيت كبار أصحاب النبي، عَلِيلَةٍ، يبتدرون السَّواري عند المغرب، وزاد شعبة: عن عمرو، عن أنس: حتى يخرج النبي، عَلِيلَةٍ (١).

ثم أسنده في « باب كم بين الأذان والإقامة (١٠٠) وسيأتي.

(قُولُهُ (١١)؛ عقب حديث [٥٠٥] عبدالله بن يوسف، عن مالكِ، عن نافع،

<sup>(</sup>١) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١/٥٧٧

 <sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر هو ابن أبي شيبة. وروايته في مصنفه ٣٧٠/٣ كتاب الصلوات. من رخص فيه \_ أي في الصلاة بين السواري \_ وفي سنده: أنا ادريس الصنعاني، بدل «ثنا»

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان ـ بفتح الها، وسكون المم، وبالدال المهملة ـ وكان بريد عمر، أي رسوله إلى أهل اليمن ـ عن عمر به. أه الفتح ٥٧٧/١

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من وح، وروايته هذه في التاريخ الكبير له ٢٥٥/١ ترجمة رقم (٢٩٠٣).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر هو ابن أبي شيبة ،وروآيته في مصنفه ٣٧٠/٣ كتاب الصلوات، من كان يكره الصلاة بين السواري.

 <sup>(</sup>٧) في المصنف ، بقفائي، وفي مختار الصحاح ص ٥٤٧: القفا مقصور مؤخر العنق يذكر، ويؤنث، والجمع قفي بالضم.
 أ هـ

<sup>(</sup>٨) أي في الباب رقم (٩٥) انظر الفتح ٧٧/١

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح

<sup>(</sup>١٠) باب رقم (١٤) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦٢٥) انظر الفتح ١٠٦/٢

<sup>(</sup>١١) أي في (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (٩٦) من كتاب الصلاة (٨) الغتج ٥٧٨/١.

عن ابن عمر في دخول الكعبة، وفي آخره: جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه، وقال إسماعيل عن مالك: عمودين عن يمينه.

هكذا وقع في رواية الأصيلي (وأبي ذر<sup>(۱)</sup>)، ووقع في الأصل)<sup>(۱)</sup> المقروء على أبي الوقت، وفي رواية كريمة أيضاً قال لنا إسهاعيل. فهو على هذا متصل<sup>(۱)</sup>. ولم يذكر الدارقطنيَّ في الموطآت طريق إسهاعيل هذه، والله الموفق)<sup>(1)</sup>.

قُولُهُ: [ ١٠٠ ] باب يردُّ المصلي من بين يديه (٥).

وقرأت على سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السَّبكي، أخبركِ أحمد بن علي الجزري، أن أحمد بن عبي الجزري، أن أحمد بن عبد الدائم، أخبره حضوراً، أنا أبو طاهر الخُشُوعيُّ، أنا أبو

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١/٥٧٩

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة ز.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح ١

<sup>(</sup>٥) من كتاب الصلاة (٨). انظر الفتح ١/٥٨١

<sup>(1)</sup> انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) هـ هـ الفضل بن دكين شيخ البخاري، وانظر روايته هذه في عمدة القارى، ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح ٥٨٢/١: وقد وصل الأثر المذكور، بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري، في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال: « رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ... الخ وانظر الرواية ساقها العيني في عمدة القارى، ١٢٠/٤

محد الأكفاني، أخبرنا عبد العزيز الكتّانيّ، أنا عبد الرحن بن عثمان، أنا أبو الميمون بن راشد، حدثنا أبو زرعة الدمشقيّ، ثنا أبو نعيم(١)، ثنا جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار، قال: أردت أن أمر بين يدي ابن عمر، وأنا غلامّ، فانتهرني بتسبيحة.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۲): عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار ، قال: ذهبتُ أمر بين يدي ابن عمر ، وهو جالس يُصلي [قال]: (۲) فانتهرني. قال (۱): وكان شديداً على من يمرُ بين يديه.

وأما قولُهُ: فإن أبى إلاّ أن تقاتله، فقال عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>: عن (عبيد الله)<sup>(١)</sup> بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان ابن عمر لا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى إلاّ أن تقاتلهُ فقاتله)<sup>(٧)</sup>.

قولُهُ: [ ١٠٢] بابُ استقبال الرجل صاحبهُ أو غيره في صلاته، وهو يصلي (١٠) وكرهَ عُثبان أن يُسْتَقْبَلَ الرجلُ وهو يصلي \_ وهذا (١٠) إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليتُ إن الرجل لا يقطعُ صلاة الرجل (١٠) أما أثر عثمان...

وقال عبدالرزاق(١١١): عن الثوري، عن الأعمش، عن شِمْرِ بن عطية، عن

<sup>(</sup>١) أشار العيني في عمدة القارىء ٤/١٢٠ إلى روايته فقال: وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم: فانتهرني بتسبيحة. أ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر ٢٣/٢ كتاب الصلاة. باب المار بين يدي المصلي. حديث رقم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) ليست في مصنف عبد الرزاق

<sup>(</sup>٥) في مصنفه ٢٠/٢ نفس الكتاب والباب السابقين حديث رقم (٢٣٢٥)

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسخ المخطوطة وفي المصنف وعبدالله بن عمر أ وعبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال يعقوب بن شيبة. صدوق ثقة في حديثه اضطراب وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: لا بأس به. (ت: ١٧١ه) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٨١/٢ وعبيدالله بن عمر هو أخوه ثقة ثبت (ت: ١٤٢ه) انظر خلاصة تذهيب الكمال ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وحور

 <sup>(</sup>A) من كتاب الصلاة (A) انظر الفتح ١٥٨٦/١.

<sup>(</sup>٩) في البخاري: وإنما هذا.

<sup>(</sup>١٠) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١١) في مُصنفه ٣٧/٢. كتاب الصلاة \_ باب الرجل يصلي والرجل مستقبله. رقم (٢٣٩٦) وأشار الحافظ في الفتح ٥٨٧/١ إلى أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة \_ وغيرها قد وصلوه من طريق هلال بن يساف. عن عمر، أنه زجر عن ذلك.

هلال بن يساف، قال: رأى عمرُ رجلاً يصلي [ ورجلٌ ](١) مستقبلهُ، فـأقبـل على هـذا بالدُّرة وقال: تُصلي وهذا مستقبله)(٢) وهو يصلى ؟(٢).

وقال مُسددٌ في مسنده: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنتُ أصلي، فمر بين يدي رجلٌ فمنعته، فسألتُ عُثبان، فقال: يا ابن أخي: لا يضُرّك. /ز ٥٨ ب/.

فهذا يدلُ على أن التَّعليق، إنما هو عن عُمر بن الخطاب، كما ذكرنا من عند عبد الرزاق.

فائدة (٤): الرجلُ الذي مر بين يديه هو أبو سروعة الحارث. بَيَّنَهُ الذُّه لِيُّ في الزُّهريَّات من طريق عبد الرحن بن نمر، عن الزُّهريِّ، عن إبراهيم.

وأما أثو زيد بن ثابت.... /م. ٢٩ أ/....

قُولُهُ فِي: [١٠٧] باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض (٥).

عقب حديث [٥١٨] عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، عن عبدالله بن شدّاد، سمعتُ ميمونة تقول: كان النبي، عَرِيلِتُهِ، يُصلي وأنا إلى جنبه نائمةً. فإذا سجد أصابني ثوبهُ.

وزاد مُسددٌ عن خالد، قال سليانُ الشَّيبانيُّ: بلغني<sup>(۱)</sup>، عن ابن شدادٍ، عن ميمونة، وأنا حائض (۷).

<sup>(</sup>١) من مصنف عبد الرزاق، وفي المخطوطة، وورجلاء وهذا خطأ لغة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخ المخطوطة، وفي مصنف عبدالرزاق: وقال: أتستقبله. ٩

<sup>(</sup>٣) على هامش نسخة ز: يحرر هل هو عمر أو عثمان. وفي نسختي ح، م: (يحرر هل هو عثمان أو عمر وقد قال مسدد... الخ.

وقال الحافظ في الفتح ٥٨٧/١: وفيها \_ أي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شببة \_ أيضاً، عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك للبيتأمل لاحتمال أن يكون فيا وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد ابن ثابت وما باليت، يريد انه لأحرج في ذلك. أه.

<sup>(1)</sup> هذه الفائدة مكتوبة في نسخة ز على الهامش.

 <sup>(</sup>٥) من كتاب الصلاة (٨) انظر الفتح ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة م ديعني ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري ١/٥٩٣.

هذه الزيادة ليست في شيء، من رواياتنا الثلاثة، وإنما هي في بعض النسخ (۱۱). وقد أسندهُ مع ذلك أبو عبدالله في «باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد (7)» عن مسدد به.

## [ ٩ \_ من كتاب مواقيت الصلاة]<sup>(۳)</sup>.

قولُهُ في: (٧) باب تضييع الصلاة عن وقتها (١٠).

عقب حديث [ ٥٣٠] أبي عبيدة الحَدَّادِ، عن عُثَهَانَ بن أبي رَوَّادِ /ح ٢٤ ب/ سمعتُ الزَّهريَّ يقولُ: دخلت على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي.. الحديث. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البُرساني، ثنا عثهانُ بن أبي روادٍ نحوه (٥).

أخبرني بذلك أبو بكر بن محمد بن ابراهيم بن قُدامة، بقراءتي عليه بسفح قاسيون، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي في كتابه، عن أبي القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، أن يحيى بن ثابت بن بُندار، أخبرهُ: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البرقاني، أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، أنا محمود بن محمد الواسطي، أنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا محمد بن بكر البرساني، ثنا عثمان بن أبي رواد، سمعت الزهري، قال: دخلنا على أنس، بدمشق وحده، وهو يبكي، فقلت: ما يُبكيك؟ فقال: لا أعرف (مما)(٧) كُنا عليه في عهد رسول الله، عَلِيلًة ، إلا الصلاة، وهذه الصّالاة قد ضَرَّعت.

رواه ابـن أبي خيثمـة في تــاريخه، وأحمد بـن عليَّ الابــارُ في جمعـــه لحديـــث

 <sup>(</sup>١) عبارته في الفتح ٥٩٣/١: قوله وأنا حائض ، كذا لأبي ذر، وسقطت هذه الجملة لغيره، لكن في رواية كريمة
 بعد قوله «أصابني ثوبه» زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حائض». أه.

<sup>(</sup>٢) باب رقم (١٩) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٣٧٩) ـ انظر الفتح ٤٨٨٨

<sup>(</sup>٣) زيادة من متن البخاري، للفائدة وتمشيًّا مع ترتيب البخاري الموجود بين ايدينا انظر الفتح ٣/٢.

<sup>(1)</sup> من كتاب مواقيت الصلاة (٩). انظر الفتح ١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١٤/٢ فقال: وقد وصله الإسماعيلي، قال: أخبرنا محمود بن محمد الواسطي، قال: أنا أبو بشر بكر بن خلف. أ هـ وانظر هدي الساري ص ٢٦ وعمدة القارى، ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٧) في نسخة زيما

الزُّهريِّ(۱)، عن بكر بن خلف. ومن طريقه رواه أبو نُعيمٍ في المُستخرجِ (۲)(۱) وليس لبكر بن خلفٍ ، ولا عثمان في صحيح البُخاريِّ سوى هذا الحديث الواحد.

قُولُهُ فِي: [ ٨\_] باب المُصلى يُناجي ربَّهُ<sup>(٥)</sup>.

عقب حديث [٥٣١] هشام، عن قتادة، عن أنسٍ، رفعه «إنَّ أحدكم إذا صلى يُناجي ربَّهُ »،... الحديث.

وقال سعيد ، عن قتادة: لا يتفلُ /ز ٥٩ أ/ قُداًمه ، أو بين يديه ، ولكن عن يساره أو تحت قدميه .

وقال شعبة: لا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه.

وقال حُميد، عن أنس، (عن النبي، عَرِيلَ )(١): « لا يبزقُ في القبلةِ ولا عن عينهِ، ولكن عن يسارهِ أو تَحت قدمه »(١).

أمّا حديثُ سعيد بن أبي عروبَة ، فأخبرنا به عبدُالله بن عمر [الحلاويُ ] أنا أحد بن أبي بكر بن طيّ ، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم الحَرّانيُّ ، أنا أبو محمد بن صاعد ، أنا أبو القاسم بن الحُسين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبدالله بن أحمد ، حدثني أبي (١) ، ثنا عبد الوهاب عن سعيد . ح (١) . وبه قال (١٠) ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أن من الله ، عَيْلِهُ ، قال : « إذا كان أحد كم في الصّلاة ، فإنه يُناجي ربّه (١٠) أنس ، أن نبى الله ، عَيْلِهُ ، قال : « إذا كان أحد كم في الصّلاة ، فإنه يُناجي ربّه (١٠)

 <sup>(</sup>١٠) قال الحافظ في هدي الساري ص ٣٦: قال بكر بن خلف، حدثنا محمد بن بكر البرساني وصله أحمد بن علي في جع حديث الزهري. أه.

<sup>(</sup>٢) قال العيني: ورواه أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن بكر البرساني وصله أحمد بن علي الأبار في جمع حديث الزهرى أه.

 <sup>(</sup>٣) قال العيني: ورواه أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا بكر بن خلف، أنبأنا محمد حثن المقرىء، أخبرنا محمد بن بكر فذكره أه عمدة القارىء ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حَجر: هو البصري نزيل مكة، وليس له في الجامع إلا هذا الموضع أه ١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) من كتاب مواقيت الصلاة (١). انظر الفتح ١١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من متن البخاري.

 <sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>۸) في مسنده ۲۳٤/۳.

<sup>(</sup>۹) سقطت من ح، م.

<sup>(</sup>١٠) بالسند المتقدم إلى الامام أحمد وروايته هذه في المسند ٣/ ١٠٩ وقال فيها « فإنه مناج ربه».... وقال في آخر: قال ابن جعفر: فلا يتفل أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. أ ه

<sup>(</sup>١١) في المسند: مناج.

فلا يتفلنَّ أحدٌ منكم عن يمينه». وفي رواية ابن جعفر «أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه». ولفظ عبد الوهاب مثلهُ.

وكذا رواه أحد(١)، عن محمد بن بكر، عن سعيد، مثله.

ورواه ابن حبانَ في صحيحه (۲) من طريق يزيد بن زُريع ، ثنا سعيد بنحوه ، وقال: ولا بن يديه .

وأما حديثُ شُعبة، فأسنده أبو عبدالله قبل<sup>(٣)</sup> هذا في الصلاة<sup>(١)</sup> أيضاً عن آدم عنه مه.

وأما حديث حُميدٍ، فرواه (٥) أيضاً من طريق إسهاعيل بن جعفرِ، وغيره (١) عن حميد به. (ولكن لم أر فيه ذكر (٧) قوله «ولا عن يمينه» (٨).

<sup>(</sup>١) في المسند ايضاً ٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: وصله ابن حبان في صحيحه. أهد انظر هدي الساري ص ٢٦ وفتح الباري ٢٥/٢ وعمدة القارى، ١٦١/٤ والذي في صحيح ابن حبان ٢٠٥/٣ كتاب الصلاة. ذكر الخبر الدال على أن الغرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته. حديث رقم (١٧٧٤): أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: وقال رسول الله، عليه الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد

<sup>(</sup>٣) في ح وبعد ۽ وهو خطأ.

٤) كتاب رقم (٨) باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى (٣٦) حديث رقم (٤١٣) انظر فتح الباري (١٦١) دوقال ابن حجر بعد أن أشار إلى الطريق السابقة: وتقدم أيضاً في حك المخاط من المسجد عن حفص ابن عمر عن شعبة فتح ١٥/٢ أهد لكن الحديث الذي أشار اليه هو في باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (٣٥) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٤١٢) حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، قال أخبرني قتادة، قال: سمعت أنساً قال: قال النبي، عليه لا يتغلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله أه فتح ١٠٠/٥.

<sup>(</sup>٥) أي البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة (٨) باب حك البزاق باليد من المسجد (٣٣) حديث رقم (٤٠٥) انظر الفتح ١/٨٠٨.

 <sup>(</sup>٦) وأسنده كذلك في باب حك المخاط بالحصى من المسجد (٣٤) حديث رقم (٤٠٨، ٤٠٩ \_ وفي باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (٣٥) حديث رقم (٤١٠، ٤١١ \_ أقول وليس في هذه الطرق وإن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه».

<sup>(</sup>٧) سقطت من م

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من ج، فبالنسبة للحديث الذي فيه، فإنه يناجي ربه فلا ذكر قوله وولا عن يمينه و. وأما
 الأحاديث الأخرى عن حميد من غير طريق إسهاعيل بن جعفر ففيها وولا عن يمينه ولذلك حذفت هذه العبارة من ح. فليتأمل.

قوله في: [ ٩-] باب الإبراد بالظُهر في شدةِ الحرِّ<sup>(١)</sup>.

عقبَ حديث [ ٥٣٨\_] حفص بن عِيَاثٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي سعيدِ الخُدري، رفعه وأبردوا بالظهر .... الحديث،

تابعهُ سُفيان، ويحيى، وأبو عوانة، عن الأعمش(٢).

أما حديث سفيان، وهو الثَّوريُّ، فأسنده أبو عبدالله في صفةِ النار<sup>(٦)</sup> عن الفريابيِّ، عنه به.

وأمّا حديث يحبى، وهو ابن سعيد القطّان، فأخبرنيه أحمد بن الحسن \_ [السُّويداويُّ]، أنا محمد بن غالي، أنا أبو الفرج الحَرَّانيُّ، أنا الحافظ أبو الفرج بن الجَوزيّ، أنا علي بن عبد الواحد [الدينوريُّ]، أنا علي بن عمر /ح 22 أ/ القُزوينيّ<sup>(1)</sup>، ثنا محمد بن علي، هو ابن سويد، ثنا محمد بن علي هو ابن سعيد ثنا عمرو بن عليّ، ثنا يحبى بن سعيد القطانُ، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله، عَلَيْلُمْ: أبردوا بالصّلاة، فإنَّ شدةَ الحر من فَيح جهم.

وبنحوه رواه الإمام أحمد في مسنده (٥): عن يحيي بن سعيدٍ.

وأما حديثُ أبي عوانة (١) .... /ز ٥٩ ب/

ورواه ابن ماجة (٧) عن أبي معاوية، نحوهُ.

وقال محمد بن يحبي الذُّهليُّ: حديثُ الأعمش من طريق أبي سعيد مشهورٌ، ومن

<sup>(</sup>١) من كتاب مواقيت الصلاة (٩) فتح الباري ١٥/٢

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) باب رقم (١٠) من كتاب بدء الخلق (٥٩) حديث رقم (٣٢٥٩) ــ انظر الفتح ٣٣٠/٦.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في هدي الساري ص ٣٦: ووقعت لنا \_ أي متابعة يحبي بن سعيد القطان \_ في فوائد القزويتي. أه.

 <sup>(</sup>٥) انظر المسند ٣/٣٥ وهو عنده بلفظ و بالصلاة ، قال ابن حجر في الفتح ١٩/٢ : ورواه الإسهاعيلي عن أبي يعلى ،
 عن المقدمي ، عن يجي بلفظ و بالظهر ، أ ه وانظر عمدة القارى ١٦٩/٤ .

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ٢/١٩/ : لم أقف على من وصله عنه. وقد أخرجه السراح من طريق محمد بن عبيد، والبيهقي
 من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ وبالظهرو. أه

وفي هدي الساري ص ٢٦: ومتابعة أبي عوانة لم أجدها، وإنما وجدته من رواية أبي معاوية. وصله من طريقه ابن ماجه. أه

 <sup>(</sup>٧) في سننه ٢٣٣/١، كتاب الصلاة (٢) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (٤) حديث رقم ٦٧٩ وقوله: وورواه
 ابن ماجه، في نسخة ح على هذا الترتيب وفي نسخة م على هامش ق ٢٩ ب. وفي نسخة وز، بعد الفقرة التي
 تلبها. أه

طريق أبي هُريرة عندي محفوظ أيضاً، فقد رواه زائدة عن الأعمش، فقال عن أبي هريرة، وقال الباقون عن أبي سعيد. وزائدة ثقة حافظ. ورواه الثوري فجمع بينها، فقال عن أبي هريرة، وأبي سعيد جيعاً (١).

قُولُهُ: [ ١٠] باب الإبراد بالظُّهر في السفر(٢).

وقال ابنُ عباس : يتفيأ ، يتميل (٢) .

قال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني مُعاوية بن صالح، عن يحيى بن أبي طلحة، عن ابن عباسٍ: يتفيؤُ ظلاله [ ٤٨ : النحل ] يقول: يتميلُ (١٠). /م ٢٩ ب/.

قُولُهُ: [ ١١] بابٌ وقتُ الظَّهرِ عند الزوال<sup>(ه)</sup>. وقال جابرٌ: كان النبيُّ عَلِيْكُهِ، يُطلِّمُهِ، يُصلى الظَّهر بالهاجرة<sup>(١)</sup>.

هذا طرف من حديث له أسنده أبو عبدالله بعد هذا بقليل في «باب وقت المغرب» $^{(v)}$  من طريق محمد بن عمرو بن حسن بن على بن أبي طالب، عنه.

قولُهُ فيه (^): [ ٥٤١] حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، قال: «كان النبيِّ، يَوْلِيَّتُهِ، يُصلي الصَّبح، وأحدنا يعرف جليسه.. الحديث. وفيه: لا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال: « إلى شطر الليل » / ح ٤٧ أ/.

وقال مُعاذّ، قال شُعبةُ: ثُمَّ لَقِيتهُ مرةً، فقال: «أو ثلثِ الليل »(١). قال مسلم في

<sup>(</sup>١) عبارة الحافظ في الفتح ١٩/٢ ثم روى عن الذهلي قال: هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وهذه الطريق أشهر. ورواه زائدة وهو متقن عنه، فقال: عن أبي هريرة قال: الطريقان عندي محفوظان، لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين. أه.

<sup>(</sup>٢) من كتاب المواقيت (٩). انظر الفتح ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا التعليق في البخاري بعد الحديث رقم (٥٣٩). انظر الفتح ٢٠/٢.

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر: هذا التعليق في رواية المستملي وكريمة وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره أ هـ. انظر الفتح ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥) من كتاب المواقيت (٩) انظر الفتح ٢١/٣.

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٧) باب رقم (١٨) من نفس الكتاب. حديث رقم (٥٦٠). انظر الفتح ١/٢٤.

<sup>(</sup>A) أي في الباب السابق رقم (١١) فتح اباري ٢١/٢.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٢٢/٢.

الصحيح (۱): حدثنا عبيد الله بن مُعاذي ثنا أبي، ثنا شعبة ، عن سيار بن سلامة ، قال: سمعت أبا برزة ، يقول: كان رسول الله ، عَلِيلَة لا يُبالي بعض تأخير [صلاة] (۱) العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يُحبُ النَّوم قبلها ، ولا الحديث بعدها . قال شعبة : ثم لقيته مرة أخرى فقال : أوثلث الليل (۱) .

قولُهُ في: [١٣] باب وقت العصر (١).

عقب حديث [ ٥٤٤ ] أنس بن عياض، عن هشام، عن عروة، أن عائشة قالت «كان رسول الله، عَلِيْلَةٍ، يُصلي العصر، والشمسُ لم تخرج من حُجرتها ».

وقال أبو أسامة، عن هشام: من قعر حُجرتها<sup>(ه)</sup>.

هذا التعليقُ ليس في روايتنا (من طريق أبي الوقت) (١٦)، وهو عند الأصيلي وأبي ذَرِّ وغيرهما.

وقد أسندهُ الإساعيلي، قال: أخبرنا ابن ناجية، ثنا أبو عبد الرحمن، (هو محمد ابن عبدالله) (۱۷ بن نُمير، قال: وثنا القاسمُ، ثنا أبو كُريب، قال: وأخبرني /ز ۲۰ أ/ المنيعيّ، ثنا هارونُ بنُ عبدالله، قالوا (۱۸): أنا أبو أسامة، (عن هشام) (۱۹)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله، عَيْسِيّةٍ: يصلي العصرَ، والشمس في قعر حُجرتي. لفظ ابن ناجية (۱۰).

<sup>(</sup>١) ٤٤٧/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها حديث رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح مسلم ١٠/٤٤٧

<sup>(</sup>٣) على هامش ق. م ٣ أ من نسخة م وأخرجه أبو نعيم في المستخرج..

<sup>(1)</sup> من كتاب مواقيت الصلاة (٩) وفتح الباري ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) هذا التعليق وقع في أصل البخاري ترجمة للباب. وقد قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هذا التعليق في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة. والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كها جرت به عادة المصنف أه فتح الباري ٢٥/٢ أتول: وعليه سار ابن حجر في كتابه تغليق التعليق أه ثم قال الحافظ والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي وأبا أسامة \_ وهو حماد بن أسامة الليثي \_ رويا الحديث عن هشام، وهو ابن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، وزاد أبو اسامة التقييد بقعر الحجرة، وهو أوضح في تعجيل القصر من الرواية المطلقة. أه فتح ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح ،

<sup>(</sup>v) ما بين القوسين سقط من نسخة 1 ح 1.

<sup>(</sup>٨) في ح «قال».

<sup>(</sup> ٩ ) ما بين قوسين سقط من نسخة ١ ح ».

<sup>(</sup>١٠) قال أبن حجر: وقد وصل الإسهاعيلي طريق أبي أسامة في مستخرجه: أه فتح الباري ٢٥/٢ وانظر عمدة القارى. ١٧٩/٤. ساق طريقاً واحداً للإسهاعيلي. أه.

وفي رواية أبي كُريب في حُجرتي لم تخرجُ. وفي رواية هارون و لفي حجرتي ٨.

قُولُهُ فَيه (١): عقب حديث [ ٥٤٦] ابن عُبينة، عن الزَّهري، عن عُروة عن عائشة، [ قالت: كان النبيِّ]، (٢) عَلِيْكُمْ، [ يُصلي ] (٢) صلاةَ العصرِ، والشمسُ طالعة في حُجرتي، لم يظهر الفيء بعد:

وقال مالك، ويحبى بنُ سعيد، وشُعيب، وابن أبي حفصة «والشمسُ قبل أن تظهر ».(٤)

أما حديثُ مالكِ فأسنده أبو عبدالله بعد هذا (٥) عن القَعنيّ، عن مالك به. وأمّا حديثُ يحيى بن سعيدٍ، وهو الأنصاريُّ، فقال الذَّهيُّ في الزُّهريَّاتِ: حدثنا أيوبُ بن سليان بن بلال ، أبو بكر بن أبي أويس (٦) ، حدثنا سُليان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد (٧) به.

وأما حديثُ شُعيب، وهو ابن أبي حمزة، فقال الطَّبرانيَّ في مسندِ الشاميينَ: حدثنا أبو زرعة، قال: وحدثنا عليَّ بن عياش، وأبو اليان، قالا: أنا شعيبٌ عن الزُّهري، أخبرني عروةُ بن الزبير، قال: حدثتني عائشةُ، أن رسول اللهِ، عَلَيْكَ ، كان

<sup>(</sup>١) اي في الباب السابق رقم (١٣) انظر فتح الباري ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) من متن البخاري وفي المخطوطة أن رسول الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أسنده في نفس الكتاب (٩) في باب مواقيت الصلاة وفضلها (١) حديث رقم (٥٢٣) قال عروة وولقد حدثنني عائشة أن رسول الله، ﷺ، كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ووقوله، قال عروة «هو قول ابن شهاب بالسند الحديث المتقدم رقم (٥٢١) حدثنا عبدالله بن مسلمة ـ القعنبي ـ قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، قال عروة.... الحديث فتح الباري ٢/٣. وبهذا يظهر ان قوله في المخطوطة بعد هذا ولا يستقيم بل الصحيح أن يقول: وقبل هذا، وإلى هذا الموضع أشار الحافظ فقال: وطريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت. أه. انظر الفتح ٢٥/١ وعمدة القارى، ٦٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ١ح١: أبو بكر بن أبي يونس، وهو خطأ. وأبو بكر بن أبي أويس، هو عبد الحميد بن أبي أويس بن عبدالله بن عبيد الله بن أبي اويس بن مالك الأصبحي، أبو بكر المدني: (ت: ٢٠٢ه). انظر خلاصة تذهيب الكال.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: وأما طريق يجي بن سعيد وهو الأنصاري، فوصلها الذهبي في الزهريات وأه فتح الباري ٢٥/١
 وانظر عمدة القارى، ١٨٠/٤.

يُصلى صَلاَةَ العصر، والشَّمسُ في حُجرتها، قبل أن تظهر .(١)

أخبرني بذلك غيرُ واحدٍ مُشافهةً، عن أحمد بن عليِّ الجَزَريِّ، أن محمد بن عبد الهادي أنبأه، عن كتاب محمد بن عبد الحالق الجوهريِّ، أن أبا بكر بن مردويه، أخبره: عن أبي الفرج القُرشي، سماعاً، أنا الطَّبرانيُّ به.

وأمًّا حديثُ محمد بن (أبي)<sup>(7)</sup> حفصة، (فأنبأنا به محمد بن أحمد بن علي البزازُ شفاهاً، عن يونس بن أبي إسحاق، أن علي بن الحسين [بن المُقيِّر]، أنبأه عن أبي الكرم الشَّهرزوري<sup>(7)</sup>، أنا إسماعيل بن مسعدة، أنا حزة بنُ يوسفَ السهميُّ، أنا أبو أحمد الحافظ<sup>(1)</sup>، أنا طاهرُ بن علي النيسابوري، ثنا أحمدُ بن حفص بن عبدالله ثنا أبي، ثنا ابراهيم بن طهمانَ، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزُّهري به)<sup>(6)</sup>

قولُهُ: [١٨] بابُ وقتِ المغرب<sup>(١)</sup>. وقال عطاءٌ: يَجمعُ المريضُ بينَ المغربِ والعشاء<sup>(٧)</sup>. قال عبد الرزاق في مُصنفه (٨): عن ابن جُريج ، عن عطاء بهِ.

(وقال ابنُ أبي شيبة (١٠): عن ابن المبارك، عن يعقوب، عن عطاء في المريض يُصلى، قال: يجمعُ بين الصلاتين إن شاء )(١٠٠).

قُولُهُ: [ ٢٠] بابُ ذكر العشاء والعَتْمةِ، ومن رآه واسعاً (١١)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وأما طريق شعيب، وهو ابن أبي حزة، فوصلها الطبراني في مسند الشاميين. أه فتح الباري ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من وزو.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخ المخطوطة. وفي كتب التراجم: السهروردي

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ الكبير أبو أحمد بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضاً بابن القطان (٢٧٧\_٣٦٥–٢٧٧).

قال ابن حجر وأما طريق ابن أبي حفصة، وهو محمد بن ميسره فرويناها من طريق ابن عدي في نسخة إبراهيم ابن طهان، عن أبي حفصة. أه فتح الباري ٢٥/٢ وانظر عمدة القارىء ٤٠/١٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من «ح» ومكانه (وأما حديث محمد بن أبي حفصة، فقال الذهبي في الزهريات: ثنا).

 <sup>(</sup>٦) من كتاب مواقبت الصلاة (٩) انظر فتح الباري ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح ٢/١٤: وأما أثر عطاء، فوصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه أه. وانظر عمدة القارىء ٢٠٣/٤.

 <sup>(</sup>٩) في مصنفه ٢/٤٦٠ كتاب الصلوات، في الراعي بجمع بين الصلاتين، حدثنا عبدالله بن مبارك عن يعقوب، عن
 عطاء عن جويبر، عن الضحاك في المريض يصلي قالا: إن شاء جع بين الصلاتين. أه.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من نسخة ﴿ ح ٨.

<sup>(</sup>١١) من كتاب مواقبت الصلاة (٩) فتح الباري ٤٤/٢.

قال أبو هُريرة، عن النبيِّ، عَيَّالَةٍ: « أَثقلُ الصلاةِ على المُنافقين العشاءُ والفجرُ، وقال: /« ز ٦٠ ب/ « لو يعلمون ما في العتمةِ والفجر »(١).

هذا طرَفٌ من حديث أبي هُريرة في شهودِ الجهاعة.

وقد أسند اللفظ الأول في «باب فضلِ العشاء جماعةً »(٢). واللفظ الثاني في باب (الاستهام في)(٢) الأذان (١)

قولُهُ فيه (٥): ويذكرُ عن أبي موسى: ﴿ كُنَّا نتناوبُ النبيَّ، عَلِيلَةٍ ، عند صلاة العشاء ، فأغُتَم بها » وقال ابن عباس وعائشة : أَعتم النبيّ ، عَلِيلَةٍ ، بالعشاء » وقال بعضُهم عن عائشة : /ح ٤٧ ب/ أعتم النبيّ ، عَلِيلَةٍ ، بالعتمة » وقال جابر " د كان النبيّ ، عَلِيلَةٍ ، يوخرُ العشاء » النبيّ ، عَلِيلَةٍ ، يوخرُ العشاء » وقال أنس " وأخر النبي عَلِيلَةٍ ، العشاء الآخرة » وقال ابن عمر ، وأبو أيوب وابن عبّاس ، [ رضي الله عنهم] (١) صلى النبيّ ، عَلِيلَةٍ ، المغربَ والعشاء » (٧) .

هذه التَّعاليقُ كُلها مُسندة عندهُ في الجامعِ، وإنَّما حذفَ أسانيدهَا طلباً للتخفيف<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا بما علقه ترجة للباب.

ر). (٢) باب رقم (٣٤) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦٥٧). انظر فتح الباري ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ٥ ح».

<sup>(</sup>٤) باب رقم (٩) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦١٥) انظر الفتح ٩٦/٢. وأسنده كذلك في كتاب الأذان (١٠) باب فضل التهجير إلى الظهر (٣٢) حديث رقم (٦٥٢، ٦٥٣، ١٥٤) انظر الفتح ١٣٩/٠٢.

وفي باب الصف الاول (٧٣) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٧٢٠، ٧٢١) انظر الفتح ٢٠٨/٢.

وأسنده في كتاب الشهادات (٥٢) باب القرعة في المشكلات (٣٠) حديث رقم (٢٦٨٩) انظر الفتح ٢٩٣/٥

ملاحظة: أشار ابن حجر إلى أن اللفظ الثاني وهو العتمة موصول في باب الاستمهام في الأذان فقط. أه انظر الفتح ٤٥/٢

وأشار العيني إلى أنه موصول في باب الأذان والشهادات. انظر عمدة القارىء ٣١٠/٤. لكن البخاري روى الحديث عن عدة من مشايخه عن مالك كها تلاحظ ذلك في طرق الحديث المذكورة.

<sup>(</sup>٥) أي في الباب السابق رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٦) زيادة من متن البخاري.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة للباب رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٨) انظر فتح الباري ٤٥/٢.

فأما حديثِ أبي موسى: فقد أسندهُ بعد هذا بباب واحد (١) /م ٣٠ أ/ ولفظهُ فيه « فكانَ يتناوبُ رسولُ الله ، ﷺ ، عند صلاةِ العشاءِ كلَّ ليلةٍ ، نفرٌ منهم » وإنما عَلَقه بصيغةِ التمريض لإيرادهِ بالمعنى.

وأما حديث ابن عباس، فأسنده في «باب النوم قبل العشاء»(١). وأما حديث عائشة، فأسنده باللفظ الأول في «باب فضل العشاء»(١) من طريق عقيل، عن الزّهريّ، عن عُروة، عنها، وأما اللفظ الثّاني (وهو بالعتمة، فأسنده المؤلف في «باب خُروج النساء إلى المسجد (١) بالليل»(٥) من طريق شُعيب، عن الزّهريّ به)(١).

وأما حديثُ جابرِ<sup>(۷)</sup>، فأسندهُ في «باب وقتِ العشاء»<sup>(۱)</sup>. واما حديثُ أبي بَرزة<sup>(۱)</sup>، فتقدم الكلامُ عليه قبل هذا قريباً. وأما حديثُ أنس فأسنده في «باب وقتِ العشاء إلى نصفِ الليل<sub>»</sub>(۱۰).

<sup>(</sup>١) في باب فضل العشاء (٢٢) من نفس الكتاب حديث رقم (٥٦٧) انظر الفتح ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) باب رقم (٢٤) من نفس الكتاب حديث رقم ٥٧١ ـ وسنده هو سند حديث (٧٥٠) انظر الفتح ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) باب رقم (٢٢) من نفس الكتاب حديث رقم (٥٦٦) انظر الفتح ٢٧/٢. وأسنده ايضاً في باب النوم قبل العشاء لمن غلب (٢٢) حديث رقم (٥٦٩) من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة... انظر الفتح ٢٩/٢٤. وقد صرح بذلك العيني في عمدة القارىء ٢١١/٤، وابن حجر في الفتح ٢٩/٣٤ بقوله: أما حديث عائشة بلفظ وأعتم بالعشاء، فوصله في وباب فضل العشاء، من طريق عقيل، وفي الباب الذي بعده من طريق صالح بن كيسان كلاها عن الزهري، عن عروة، عنها. أه ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية في التعليق.
(٤) في البخاري: وإلى المساجد».

<sup>(</sup>a) باب رقم (۱۲۲) من كتاب الأذان (۱۰) حديث رقم (۸٦٤) انظر الفتح ٢٤٧/٢

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة وح. ومكانه: ووباللفظ الثاني من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري.

 <sup>(</sup>٧) قال أبن حجر: هو طرف من حديث، وصله المؤلف في وباب وقت المغرب، وفي وباب وقت العشاء ». أم فتح الباري ٢٦/٢ ، وعمدة القارىء ٢١١/٤ وقد أشار في التعليق إلى وصلمه في الباب الثاني، وأغفل الإشارة إلى وصله في الباب الاول.

<sup>(</sup>٨) باب رقم (٢١) من نفس الكتاب، حديث رقم (٥٦٥) انظر الفتح ٤٧/٢. وأسنده في باب وقت المغرب (١٨) من نفس الكتاب حديث رقم (٥٦٠) انظر الفتح ٤١/٢.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المؤلف في وباب وقت العصر، أه فتح الباري ٤٦/٣، عمدة القارى، ٢١١/٢.

أسنده في (١٣) باب وقت العصر من نفس الكتاب حديث رقم (٥٤٧) انظر الفتح ٢٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) باب رقم (٢٥) من نفس الكتاب. حديث رقم (٥٧٢) انظر الفتح ٢/٥١.

وأما حديثُ ابن عُمرَ، فأسندهُ في الحجِّ<sup>(۱)</sup> بلفظ « أن رسول الله، عَيُّكُ ، صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً (۲).

وأما حديثُ أبي أيوب، فأسنده في الحجِّ<sup>(٢)</sup>، وفي المغازي<sup>(١)</sup>، بلفظ « جمع النبيُّ، عَلِيلَةٍ ، في حجةِ الوداع بين المغربِ والعشاء.»

وأما حديثُ ابن عباسٍ ، فأسندهُ في تقصير الصلاة (٥) ، وسيأتي الكلام عليه.

قُولُهُ: [ ٢٥ ] بابُ وقت العشاء إلى نصفِ الليل<sup>(١)</sup>. [ و ]<sup>(٧)</sup> قال أبو برزة: كان النبيَّ، عَلِيْتُهُ /ز ٦٦ أ/، يستحبُ تأخيرها<sup>(٨)</sup>.

تقدم الكلامُ على حديث أبي برزة قريباً(١)

قولُهُ فيه (١٠٠ ] عَبْدُ الرحيم المُحاربي، ثنا زائدةً، عن حميد الطويل، عن أنس ، قال: «أخَّرَ النبيَّ، عَلِيَّةٍ، صلاةً العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى... الحديث.

وزاد ابن أبي مريم: أنا يحيى بن أبوب، حدثني حميد، سمع أنساً قال: كأني أنظر للى وبيص خاتمه ليلتئذ «(١١).

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٢٥) باب من جع بينها ولم يتطوع (٩٦) حديث رقم (١٦٧٣) حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن الرهري، عن ابن عمر، رضي الله عنها قال: ١ جمع النبي، عليه ، بين المغرب والعشاء يجمع، كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينها ولا أثر كل واحدة منها انظر فتح الباري ٢٣/٣.

من الرواية السابقة أتضح أن لفظة ليس كها قال في التغليق، والمتن الذي في التغليق هو متن حديث أبي أيوب الأنصاري رقم (١٦٧٤) في نفس الباب من كتاب الحج. فتح الباري ٥٢٣/٣ والاعتذار عن الجافظ أن المعنى

<sup>(</sup>٣) كتاب رقم (٢٥) في نفس الباب السابق حديث رقم (١٦٧٤) انظر فتح الباري ٥٢٣/٣

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٦٤) بأب حجة الوداع (٧٧) حديث رقم (٤٤١٤) انظر فتح الباري ١١٠/٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (١٨) باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (١٣) حديث رقم (١١٠٧) انظر الفتح ٥٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) من كتاب مواقيت الصلاة (٩) فتح الباري ٥١/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من متن البخاري.

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) قال أبن حجر: هو طرف من حديثه المتقدم في ١ باب وقت العصر - رقم ١٣ - وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل. أ ه فتح الباري ٥٢/٢ وانظر الإشارة للحديث الصفحة السابقة تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>١٠) أي في الباب المذكور رقم (٢٥).

<sup>(</sup>١١) انظر: فتح الباري ٥١/٢.

أما حديثُ المحاربيِّ<sup>(۱)</sup> فهكذا هو في روايتنا، ليس قبلهُ: حدَّثنا، ولا أخبرنا ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر الهرويِّ حدثنا عبد الرحيم فذكرهُ<sup>(۱)</sup>.

وأما حديثُ ابن أبي مريم (٢)، فقرأتهُ على أبي الفرج بن الغزي، أخبركم أبو عليً العسقلانيُّ، قيل له: أخبركم أبو الحسن بنُ أبي عبدالله، إجازةٌ مُشافهةٌ عن محمد بن عبيدِ الله بن الزاغوني، أن أبا نصرِ الزَّينيُّ، أخبرهم: أنا أبو طاهر المخلص (١) ثنا عبد الله بن محمد البغويُّ، ثنا أحمد بن منصورٍ، ثنا ابنُ أبي مريم، ثنا يحبي بنُ أبوب، حدثني حميدٌ /ح ٤٨ أ/ أنَّهُ سمع أنس بن مالك، سئل: هل اتخذ النبيُّ أبوب، خاتماً ؟ قال: نعم، أخر العشاء ليلةً إلى شطرِ الليل، ثم أقبل علينا بوجههِ حين على، فقال: إنَّ الناس قد ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتُمُوها، وكأني أنظرُ إلى وبيص خاتمه ليلتئذ.

قولُهُ في: [ ٢٦ ] باب فضل صلاة الفجر (٥).

[ ٥٧٤] حدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ، ثنا هَمَّامُ، حدثني أبو جمرة، عن أبي بكرٍ عن أبيه، أن رسول الله، عَرِيلِيِّهِ، قال: « من صلى البردين دخلَ الجَنَّةَ ».

وقال ابن رجاء: ثنا هَمَّامٌ، عن أبي جرةً، أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس، أخبره بهذا (١).

قرأتُ على أبي بكر بن العزّ بن قُدامة، بصالحيّة دمشق، أخبركم عبدالله بنُ الحُسينِ الأنصاريُّ، أن عثمانَ بن خطيب القرافة، أخبرهم: عن الحافظ أبي طاهر السّلفيُّ. ح.

<sup>(</sup>١) وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي، يكنى أبا زياد، وهو من قدماء شيوخ البخارى وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. فتح الباري ٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الكلام في الفتح ٥٢/٢ وهدّي الساري ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن الحكم المصري. ومراده بهذا التعليق بيان ساع حميد للتحديث من أنس. أه ٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: وقد وقع لنا هذا التعليق موصولاً عالياً من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الاول من فوائده قال: حدثنا البغوي، حدثنا احمد بن منصور، حدثنا سعيد بن أبي مربع به، وساق السند والمتن، إلا أنه اختصر في المتن والوبيص بالموحدة والصاد المهملة: البريق أه. انظر فتح الباري ٥٢/٢، وعمدة القارى، ٢٢٣/٤. وهدي السارى ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) من كتاب مواقيت الصلاة (٩). فتح الباري ٥٢/٢

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق.

وقرأتُ على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن عبد الرحيم بن عبد المحسن، وإسماعيل بن أحمد بن الجباب، أن عبد الرحمن بن مكيّ، أخبرهم: أنا جدي الحافظُ أبو طاهر [السّلفيُّ]، أنا مكيُّ بنُ منصور، أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو عليّ المعقليُّ، ثنا محمد بن يحيى الذُّهليُّ، ثنا عبدالله بن رجاء الغُدائيُّ، أنا همَّامٌ، عن أبي جرة، أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس حدثهُ، عن أبيه، عن النبيِّ، عَلَيْ ، قال: «من صلى البَردين دخل الجنة» (۱). /ز ۲۱ ب/».

قُولُهُ في :[٣٠] باب الصلاةِ بعد الفجر(٢).

عقبَ حديث [ ٥٨٢] يحيى بن سعيدٍ، عن هشام، يعني ابن عروة، عن أبيهِ، عن ابن عمر، رفعهُ، الله تَحَرَّوا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها ».. الحديث. ٥٨٣ تابعه عبد وُ(٦).

ثم أسندهُ في صفة إبليس(١)، عن محد، عن عبدة به.

قولُهُ: [ ٣٣] باب من لم يكره الصَّلاة إلا بعد العصر والفجر (٥).

رواه عمرُ، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة(١٠).

أما حديثُ عمرَ، فأسندهُ في مواضع في الصَّلاة(٧) من حديث ابن عباس عنه.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وقد وصله محد بن يحى الذهلى، قال: دحدثنا عبدالله بن رجاء ، ورويناه عالياً من طريقة في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي، ولفظ المتن واحد. أه. فتح المباري ٣٣/٣٥ وهدي الساري ص ٣٦. وقوله (من يصلى البردين بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية البرد، والمراد صلاة الفجر والعصر. أه ما قاله الحافظ في الفتح ٥٣/٢. وفي النهاية لغريب الحديث ١١٤٤/١: البردان والأبردان الغداة والعشي، وقبل كلاهما.

<sup>(</sup>٢) من كتاب مواقيت الصلاة (٩) انظر فتح الباري ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥٨/٢. وقوله (تابعة عبدة) يعني ابن سلبان، والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان، يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام. ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في بدء الخلق، وفيه الحديثان معاً... الخ أه فتح ٢٠/٢ وفي هدي الساري ص ٢٦ وصله في باب صفة ابليس وجنوده.

<sup>(</sup>٤) باب رقم (١١) من كتاب بدء الخلق (٥٩) حديث رقم (٣٢٧٣) حدثنا محده ، أخبرنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، رضي الله عنها ، قال رسول الله ، عليه ، « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تعيب . الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تعيب .

<sup>(</sup>٣٢٧٣). و ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك قال هشام a. فتح الباري ٣٣٥/٦.

<sup>(</sup>٥) من كتاب مواقيت الصلاة (٩). انظر الفتح ٦٢/٢

 <sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٧) لا بل في كتاب مواقبت الصلاة (٩) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (٣٠) حديث رقم (٥٨١).
 انظر الفتح ٥٨/٢.

وأما حديثُ ابن عمر فأسنده في الباب(١).

وأما حديثُ أبي سعيدٍ، فأسندهُ في الصلاةِ (١٦) أيضاً من طريق قُزعَةَ بن يحبي، منهُ.

وأما حديث أبي هريرة، فأسنده في الباب الذي قبله(٢) سواء.

قُولُهُ: [ ٣٣ \_] باب ما يُصَلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها(؛).

وقال كريب، عن أم سلمة: صلى النبي، عَلِيْكُ ، بعد العصر ركعتين.... الحديث (٥).

وقد أسنده في باب السهو<sup>(۱)</sup>، وسيأتي الكلام عليه (في «باب وفد عبد القيس من كتاب المغازي »)(v).

قُولُهُ فِي: [ ٣٧ \_ ] باب من نسى صلاةً ... (^)

<sup>(</sup>۱) حديث رقم (۵۸۹). انظر الفتح ۲۰/۳ وفي باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (۳۱) حديث رقم (۵۸۵). انظر الفتح ۲۰/۳ وأسنده في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۲۰) باب مسجد قباه (۲) حديث رقم (۱۱۹۲) انظر الفتح ۲۸/۳. وفي كتاب الحج (۲۵) باب الطواف بعد الصبح والعصر (۷۷) حديث رقم (۱۲۲۹). انظر الفتح ۲۸/۳۵. وفي كتاب بدء الخلق (۵۹). باب صفة ابليس وجنوده (۱۱) حديث رقم (۳۲۷۳، ۳۲۷۳) وانظر الفتح ۳۳۵/۳.

 <sup>(</sup>۲) لا بل في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۲۰) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱) حديث رقم (۱۱۸۸). انظر الفتح ۱۳/۳. وفي الكتاب نفسه باب مسجد بيت المقدس (٦) حديث رقم (۱۲۹۷). انظر الفتح ۷۰/۳.

وفي كتاب جزاء الصيد (٢٨) باب حج النساء (٢٦) حديث رقم (١٨٦٤) انظر الفتح ٧٣/٤. وفي كتاب الصوم (٣٠) باب صوم يوم النحر (٦٧) حديث رقم (١٩٩٥). انظر الفتح ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أي في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٣١) حديث رقم (٥٨٨). انظر الفتح ٢١/٢. وفي باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (٣٠) حديث رقم (٥٨٤) انظر الفتح ٥٨/٢. أقول: ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية واكتفى بالإشارة إلى الرواية الأولى. وقد أشار العيني إلى هذه الرواية فقط، وأغفل الإشارة إلى الرواية التي أشار اليها الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) من كتاب المواقيت (٩). انظر الفتح ٦٣/٢.

<sup>(</sup>۵) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) لا بل في كتاب السهو (٢٢) باب إذا كلم وهو يصلي، فأشار ببده واستمع (٨) حديث رقم (١٣٣٣) انظر الفتح الفتح ١٠٥/٣. وفي كتاب المغازي (٦٤) باب وفد هبد القيس (٦٩) حديث رقم (٤٣٧٠). انظر الفتح ٨٦/٨.

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

 <sup>(</sup>A) من كتاب مواقيت الصلاة (٩). فتع الباري ٧٠/٢.

وقال إبراهيم (١): من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يُعِدُ إلا تلك الصلاة الواحدة (٢).

َ قال سفيان الثوري في جامعه: عن منصور وغيره، عن إبراهيم به(٢) /ح ٤٨ أ، م ٣٠ ب/.

قولُهُ فيه (١): [ ٥٩٧] حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا همام عن قتادة، عن أنس، عن النبي، عَلِيْتُهُ، قال: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها...

وقال حبان: حدثنا همام (ثنا قتادة(٥))، ثنا أنس، عن النبي، عَلَيْكُ نحوه.(١)

أخبرني بذلك أبو الحسن علي بن محمد الخصيب، مشافهة، عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، أنَّ الحافظ أبا علي البكري، أخبره: أنا القاسم بن عبدالله بن عمر الصفار، أنا أبو الأسعد القُشَيْريُّ (١)، أنا عبد الحميد بن عبد الرحن أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، أنا خالي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، ثنا محمد بن عوف، ثنا طلق بن غنام. ح. قال: وثنا الصغاني، ثنا أبو نعيم، وأبو الوليد، ومسلم، قالوا: ثنا هام بن يحيى، ثنا قتادة، ثنا أنس بن مالك، (رضي الله عنه) (١) أن النبي، عَلِيْ ، قال: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كَفَّارَة لها إلا ذلك (وأقم (١) الصلاة لذكري) [ ١٤: طه]. حدثنا عار بن رجاء، ثنا حبان، ثنا هام عثله. قال: يقول قتادة بعد «وأقم (١٠) الصلاة لذكري» (١١). /ز ٦٢ أ/.

<sup>(</sup>١) هو النخعي.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وأثره هذا موصول عند الثوري في جامعه عن منصور وغيره عنه. أ ه انظر فتح الباري ٢١/٢،
 وعمدة القارئ، ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>١) أي في الباب السابق رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة «م».

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة م ﴿ أَبُو القاسم بن القشيري ٤٠

 <sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسختي ح، م.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: أقم والتصويب من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة: أقم والتصويب من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱۱) قال ابن حجر: قوله (وقال حيان) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال، وأراد بهذا التعليق بيان ساع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث ـ لأن قتادة من المدلسين ـ وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء، عن حَيَّان بن هلال، وفيه أن هماماً سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى وأه فتح الباري ٢٧/٢، وانظر عمدة القارىء ٢٥٣/٤ وهدي الساري ص ٢٧.

## [ ١٠ \_] من كتاب الأذان<sup>(١)</sup>

قُولُهُ: [٥ \_] باب رفع الصوت بالنداء<sup>(٢)</sup>.

وقال عمر بن عبد العزيز: أذِّنْ أذاناً سمحاً، وإلا فاعتزلنا (٣).

قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف<sup>(١)</sup>: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، أن مؤذناً أذن فطرَّب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذّن أذاناً سمحاً، وإلا فاعتزلنا.

وقد رويناه مرفوعاً في السنن لأبي الحسن الدارقطني(٥)، بإسناد ضعيف.

قولُهُ: [٩ \_] باب الاستهام في الأذان(١).

ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد(٧).

أخبرنا بذلك الإمام أبو الحسن بن أبي بكر، أنا محمد بن اسماعيل [بن الحموي] أن علي بن أحمد [السَّعديُّ]، عن منصور بن عبد المنعم [بن أبي البركاتِ]، أن محمد بن إسماعيل [الفارسي] أخبره: أنا الحافظ أبو بكر البيهقي (١٠)، أنا أبو عبد الرحمن السَّلَميُّ، أنا أبو الحسن الكارزيُّ، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيدة ثنا هشيم، ثنا ابن شبرمة، قال: تشاجُّ (١) الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (٥) فتح الباري ٢/٨٧.

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) ٢٢٩/١ كتاب الأذان والإقامة. وفيه: أنا وكيع، عن سفيان، عن عمر بن سعد بن أبي حسين المكي... النح وقوله: عمر بن سعد خطأ بل هو عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي، وثقه أحمد وابن معين. خلاصة تذهيب الكيال ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ٨٦/٢ باب تخفيف القراءة لحاجة حديث رقم (٥) حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا مقدام بن داود، ثنا علي بن معبد، ثنا إسحاق بن أبي يجبي الكعبي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان لوسول الله، على معبد، ثنا إسحاق بن أبي يجبي الكعبي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان لوسول الله، وإلا فلا تؤذن، مؤذن يطرب، فقال رسول الله، على الله إسحاق بن أبي يجبي الكعبي هالك يأتي بالمناكير، ضعفه الدارقطني أم قال في التعليق المغني بهامش السنن: قوله إسحاق بن أبي يجبي الكعبي هالك يأتي بالمناكير، ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. وقال ابن عدي: يروي نحو عشرة أحاديث مناكير. ومعنى قوله: يطرب: أي يلا نغات أي يلا نغات ولا تطريب.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة للباب.

<sup>(</sup>٨) في السنن الكبير ٢٨/١ كتاب الصلاة، باب الاستهام على الأذان.

<sup>(</sup>٩) في السنن الكبير: تشاجر والمعنى واحد.

سعد فأقرع بينهم.

وهذا منقطع ولذلك مَرَّضَهُ. وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه، (عن هُشَيْم )(۱)

قولُهُ: [ ١٠ \_] باب الكلام في الأذان <sup>(١)</sup>.

وتكام سليان بن صُرَدٍ في أذانه، وقال الحسن؛ لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (٢).

أما أثر سليان بن صرد، فقال أبو عبدالله البخاري في التاريخ الكبير (١) قال: لنا أبو نعيم: ثنا محمد بن طلحة، هو ابن مُصرِّف، عن جامع بن شداد، عن موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاري، أن سليان بن صُرَدٍ كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة. /ح 23 أ/.

وأخبرني به أعلى من طريق التاريخ غبر واحد مشافهة، عن أبي الحجاج المزي الحافظ، أنَّ علي بن أحد [السعدي] أخبره، عن أبي جعفر الصيدلاني، أنا محود ابن إساعيل الصيرفي، أنا محد بن عبدالله بن شاذان، أنا أبو بكر عبدالله بن محد القباب، أنا أبو بكر بن النعان بن عبد السلام، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين، في كتاب الصلاة له، ثنا محمد بن طلحة (بن مُصرِّفٍ) عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن موسى بن عبدالله بن يزيد مثله سواء (۱).

## ورواه ابن أبي شيبة(٧) عن وكيع، عن محمد بن طلحة به.

<sup>(</sup>١) من ح، م وسقطت من زقال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاها عن هشم عن عبدالله بن شبرمة قال. تشاج الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم، وهذا منقطع، وقد وصله سبف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبدالله بن شبرمة، عن شقيق \_ وهو أبو وأثل \_ قال: افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا وقد أصيب المؤذن، فذكره وزاد و فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن، أه فتح الباري ٩٦/٢، وانظر عمدة القارىء ٢٨٧/٤، ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٩٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(1)</sup> ١٢٢/١ ترجمة رقم (٣٥٧). وإسناده صحيح قاله الحافظ في الفتح ٩٨/٢ وكذلك العيني في عمدة القارى، ٢٩٠/٢

<sup>(</sup> a ) مَا بَيْنُ الْقُوسين سقط من « ح ».

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وصله أبو نعيم، شيخ البخاري في كتاب الصلاة له. أ ه فتح ٩٨/٢. وعمدة القارىء ٢٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٧) في مصنفه ٢١٢/١. كتاب الصلوات. مَنْ رَخَصَ للمؤذن أن يتكلم في أذانه. قال: حدثنا وكبع، عن محمد بن طلحة، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن موسى بن عبدالله بن يزيد، أن سليان بن صرد، وكانت له صحبة، كان يؤذن في العسكر وكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. انظر الإشارة إلى روايته في عمدة القارى، ٢٩٠/٤.

وأما قول الحسن، فقال أبو بكر (١) في المصنف (٢)، حدثنا ابن علية، قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة ؟ فقال: حدثني عبيدُ الله (٢) بن غلاب، عن الحسن، أنه لم يكن يرى بذلك بأساً.

أخبرنا (١) عَبْدَةُ، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: لا بأس بأن يتكلم الرجل في إقامته.

قُولُهُ: [ ١٤ \_] باب كم بين الأذان والإقامة (٥) .....؟

عقب حديث [ ٦٢٥] غندر، عن شعبة /ز ٦٢ ب/ سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أَذَّنَ قام ناس من أصحاب النبي، عَيِّلِيَّة، وهم كذلك يصلُّونَ النبي، عَيِّلِيَّة، وهم كذلك يصلُّونَ الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء «قال عثمان بن جبلة، وأبو داود، عن شعبة: «لم يكن بينها إلا قليل».(١)

قرأت بخط الإمام علاء الدين مغلطاي، أنَّ الإسهاعيلي وصل حديث عثمان بن جلة.

قلت: وقد وهم في ذلك، فإن الإسماعيلي لم يسند الحديث إلا من طريق عثمان ابن عمر، لا من طريق عثمان بن جبلة(٧).

فأما حديث عثمان بن جبلة، وهو ابن أبي رَوَّادٍ العتكي، والد عبدان فأخبرنا له......

وأما حديث أبي داود ، وهو الطيالسي ، وقرأت بخط مغلطاي أنه الحفري واسمه

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) ٢١٢/١، كتاب الأذان والإقامة، من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه.

<sup>(</sup>٣) في ز وعبدالله». وفي سائر النسخ والمصنف وعبيدالله ، انظر عمدة القارى ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) القائل أخبرنا هو ابن أبي شبيبة في مصنفه ٢١٣/١ كتاب الأذان والإقامة، المؤذن يتكلم في الإقامة أم لا ؟ حدثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر معنى ذلك في الفتح ١٠٩/٢، وعمدة القارىء ٣٠٩/٤.

عمر بن سعد، فأخبرنا به(١) ..... /م ٣١ أ/

قولُهُ: [ ١٩ ] باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا، وها هنا في الأذان (٢٠ ؟ وَيُذْكَرُ عَن بلال أنه جعل اصبعيه في أُذُنَيْهِ. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أُذُنَيْهِ. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أُذُنَيْهِ. وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.

وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبى، عَلِيْكُمْ ، يذكر الله على كل أحيانه .(٦)

أما حديث بلال، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا إساعيل /ح 2 ب/ ابن عَيَّاشٍ، عن عبد العزيز بن عُبَيْدِ الله بن حزة بن صُهيْب، عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام، عن بلال، مؤذن رسول الله، عَلَيْتُهُ، أنه كان لا يؤذن بصلاة الفجر حتى يرى الفجر، وأنه كان يدخل إصبعيه في أُذُنَيْهِ(١).

وبه عن عبد العزيز، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سلمة، عن بلال مثل ذلك.

وهذا الحديث الموقوف ضعيف من وجهين، الأول: الانقطاع، فإن أبا بكر وأبا سلمة لم يلقيا بلالاً. والثاني: كونه من رواية إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين، وهي ضعيفة، ومعنعنة أيضاً.

وقال ابن ماجة (٥): حدثنا /ز ٦٣ أ/ هشام بن عمار، ثنا عبد الرحن بن سعد (١) ابن عمار بن سعد المؤذن، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله، على الله عمار بن سعد المؤذن، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله، عمالية أقر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أُذُنَيْهِ، وقال: « إنه أَرْفَعُ لِصَوتِكَ ».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو الطيالسي، فيا يظهر لي، وقيل: هو الحفري - بفتح المهملة والفاء - وقد وقع لنا مقصود روايتها من طريق عثمان بن عمر وأبي عامر، ولله الحمد أه. الفتح ١٠٩/٢، وانظر عمدة القارىء ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>۲) من كتاب الأذان (۱۰). انظر الفتح ۱۱٤/۲.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في هدي الساري ٢٧: ووصله سعيد بن منصور من حديث بلال. وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضاً. أ هـ

<sup>(</sup>۵) في سننه ٢٣٦/١ كتاب الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان (٣) حديث رقم (٧١٠) وإسناده ضعيف قاله الحافظ في الفتح ١١٥/٢ وفي بجمع الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد. أ ه.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «سعيد» والتصويب من سنن ابن ماجه وقوله المؤذن أي مؤذن رسول الله، ﷺ - كما في سنن ابن ماجه المطبوعة.

رواه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن وضَعَّفَهُ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك(١) وصححه، وهو مما يؤخذ عليه(٢).

وقد روي أن بلالاً جعل إصبعيه في أذنيه من حديث أبي جحيفة، بإسناد لا بأس به، فقرأت على أبي بكر بن العز بن قُدامَة عن أبي عبدالله بن الزراد، أن الحافظ أبا على البكري، أخبره: أنا جدي إمام الأئمة أبو بكر بن خُزيّمة (٦)، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا هُشَيْم (١)، عن حجاج، عن عون، عن أبيه، قال: « رأيت بلالاً يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه ١.

قال ابن خزيمة: هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاه، ولست أفهم أسمع هذا الخبر من عون [بن أبي جُحَيفَة] (٥) أم لا ؟ فأنا أشك في صحيّيه. انتهى. (٦)

رواه ابن أبي شيبة (v): عن عباد بن عباد، عن حجاج به. ورواه سعيد بن منصور: عن أبي معاوية، عن حجاج به (x).

ورواه ابن ماجه (١) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن حجاج. وأخرجه أبو على الطوسي (١٠) في مستخرجه على الترمذي الذي سمَّاه «الاحْكَام» عن يعقوب بن

<sup>(</sup>١) من حديث سعد القرظ وأن النبي عَلِيلِهُ أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي إسناده ضعف. انظر فتح الباري ١١٠٠/٣. وانظر المستدرك ٢٠٠/٣ كتاب معرفة الصحابة. ذكر سعد القرظ.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وصله ابن ماجه من طريق سعد القرظ وصححه الحاكم مع ضعف إسناده أ ه. انظر هدي الساري
 ص ۲۷.

 <sup>(</sup>٣) انظر روايته في صحيحه ٢٠٣/١ كتاب الصلاة، جماع أبواب الأذان والإقامة، باب إدخال الإصبعين في الأذنين
 عند الأذان. إن صح الخبر... الخ (٢٤) حديث رقم (٣٨٨).

<sup>(1)</sup> في صحيح ابن خزيمة المطبوع وهشام، وفي تهذيب التهذيب ٣٨١/١١ ذكر من أخذ يعقوب بن إبراهيم الدورقي عنهم: فلم يذكر من بينهم وهشاما، وإنما ذكر هشياً وبذلك يترجح ما في المخطوطة، وما في المطبوعة خطأ ربما يكون تحريفاً من المحقق.

<sup>(</sup>٥) زيادة من صحيح ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٦) انظر معنى ذلك في ترجمة الباب رقم (٢٤) في صحيح ابن خزيمة ٢٠٣/١، وهدي الساري ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٧) في مصنفه ٢١٠/١ كتاب الأذان والإقامة، من كان إذا أذن جعل أصابعه في أذنيه، قال: حدثنا عباد بن عوام،
 عن حجاج، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه أن بلالاً ركز العنزة، ثم أذن ووضع إصبعيه في أذنيه.

<sup>(</sup>A) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١١٥/٢ فقال: وهو مشهور عن حجاج. أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه، ولم ينفرد به بل وافقه إدريس الأودي، ومحمد العرزمي، عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء.

 <sup>(</sup>٩) في سننه ٢٣٦/١، كتاب الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان (٣) حديث رقم (٧١١) هذا الإسناد فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) هو الحسن بن علي بن نصر الطوسي الخراساني (ت: ٣١٢هـ).

إبراهيم، فوافقناه بعلو. وقال: يقال: حسن صحيح.

قلت: وهو من زياداته على الترمذي، وهذه اللفظة التي ذكر الإمام أبو بكر بن خزيمة أنَّ حجاج بن أرطاة تفرد بها، وقد رواها أيضاً سفيان بن سعيد الثوري، عن عون بن أبي جُحَيْفَةَ(١).

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر، في كتابه، عن محمد بن علي بن ساعد، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن إسماعيل [الصَّيْرَفِيُّ]، أنا أبو الحسين بن فاذ شاه، أنا أبو القاسم الطبراني<sup>(۲)</sup>، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبريُّ، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عون بن أبي جُحَيْفَةَ، عن أبيه، قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه، قال ورسول الله، عَلَيْهِ،

وهكذا رواه /ح ٥٠ أ/ عبد الرزاق في مصنفه. (٣)

ورواه الإمام أحمد في مسنده (٤)، عن عبد الرزاق، فوافقناه بعلو.

ورواه الترمذي(٥): عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلاً عالياً.

وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام، عن سفيان، أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن (أبي)(١) أحمد، عن المطرز، عن بندار، عنه، /ز ٦٣ ب/ مختصراً كما هاهنا.

ورواه جماعةٌ عن سفيان لم يذكروا هذه الزيادة (في الاستدارة، وجعل الإصبعين في الأذنين)(٢). لكن رواه بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، ففصل هذه اللفظة

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ١١٥/٢ حيث أشار إلى رواية الثوري عن عون بن أبي جُحَّيْفَةً.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وقد وصله الطبراني من حديث الثوري، عن عون، وليس عنده الحجاج لكن قد بينت في كتابي المدرج أن الثوري إنما سمع هذه الزيادة من عون أ ه هدي الساري ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) ١٤٦٧/١ كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة ووضعه إصبعيه في أذنيه. حديث رقم (١٨٠٦) قال: عن الثوري،
 عن عون بن أبي جُحَيِّفَة، عن أبيه، قال: رأيت بلالاً يؤذن، ويدور فأتتَبَعُ... الحديث.

<sup>(</sup>٤) ٢٠٨/٤ قال: ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه:.... الحديث.

<sup>(</sup>٥) في سنن ٣٧٥/١، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان (١٤٤) حديث رقم (١٩٤) وال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. أهر

<sup>(</sup>٦) في ز: ابن أحمد.

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وح».

في جعله اصبعيه في أذنيه، فرواها عنه، عن حجاج، عن عون بن أبي جُحَيْفَةً.

ورواها الفريابي عن سفيان، قال: حدثت عن عون بذلك، (ذكره البخاري في تاريخه (۱) عن الفريابي (۲).

ورواه قيس بن الربيع، عن عون، وفيه الزيادة.

ورواه محمد بن عبيدالله العرزمي<sup>(٦)</sup>، وهو ضعيف ـ عن عون بن أبي جُحيْفة، عن أبيه قال: رأيت بلالاً يؤذن، واضعاً اصبعيه في أذنيه، وهو يستدير في أذانه، كذا رواه مختصراً.

وهكذا رواه إدريس الأودي عن عون، أخرجه الطبراني من حديثه وهو ضعيف أيضاً (٤).

وأمَّا شَكُّ الإمام أبي بكر بن أبي خُزيْمة في صحته من أجل عنعنة حجاج بن أرطاة له، فقد قال سعيد بن منصور في السنن له: حدثنا هُشَيْمٌ، عن حجاج، قال: أنا عون بن أبي جُحَيْفَة، عن أبيه، قال: كان بلال إذا أذَّن وضع إصبعيه في أذنيه، واستدار في أذانه /م ٣١ ب/ فقد صرح حجاج بالسماع كما ترى.

وروى أَنَّ بلالاً جعل إصبعيه في أذنيه عند التأذين من وجه آخر (٥) قال الطبراني في مسند الشاميين (٦) ، في المعجم الكبير ، حدثنا أحد بن الخليل (٧) ثنا أبو توبة ، ثنا معاوية بن سلام ، حدثني زيد بن سلام ، أنَّه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبدالله

انظر التاريخ الكبير ١٥/٧ ترجة رقم (٦٣) وقال محد بن سيف، عن سفيان، عن عون، عن أبيه وأن بلالاً...
 الحديث والصواب محد بن يوسف الفريايي.

<sup>(</sup>٢) ما بن القوسين سقط من نسخة ح.

<sup>(</sup>٣) قال أُحد: ترك الناس حديثه. وقال الساجي: صدوق منكر الحديث، أجع أهل النقل على ترك حديثه، عنده مناكير (ت: ١٥٥هـ). تهذيب التهذيب ٣٢٢/٩، الكاشف ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أشار في الفتح إلى رواية العرزمي والأودي عن عون، وقال: لكن الثلاثة ضعفاء. يقصد الاثنين السابقين وحجاج ابن أرطاة في رواية سعيد بن منصور وغيره. انظر الفتح ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>۵) في ز «واحد».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٧: لكن عند أبي داود في السنن والطبراني في مسند الشاميين. وصحيح ابن حبان من طريق عبدالله الهوزني، قال: لقيت بلالاً فذكر حديثاً طويلاً فيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنتُ. أه.

 <sup>(</sup>٧) في م و خليفة و هو أحد بن الخليل بن ثابت البرجلاني بضم الموحدة والجيم وإسكان الراء وثقه الخطيب. مات سنة
 (٧٧٧م) انظر خلاصة تذهيب الكمال ١٣/١.

الهوزني، قال: لقيت بلالاً، مؤذن رسول الله، عَلَيْتُ فقلت: يا بلال، ألا تحدثني كيف كانت نفقة رسول الله، عَلَيْتُ ، فذكر الحديث بطوله. وفيه: خرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعي في أُذُنِي، فأذَنْتُ.

رواه أبو داود عن أبي توبة بطوله(١) وصححه ابن حبان(١).

وأما حديث ابن عمر، فقال أبو بكر<sup>(۲)</sup> في المصنف<sup>(۱)</sup>: حدثنا وكبع، ثنا سفيان، ثنا نُسَيْرٌ، قال: رأيت ابن عمر يؤذّنُ على بعير. قال سفيان: فقلت له<sup>(٥)</sup>: رأيته يجعل [إصبعيه]<sup>(۱)</sup> في أذنيه؟ قال: لا.

ورواه عبد الرزاق<sup>(۷)</sup>: (عن الثوري)<sup>(۸)</sup>، عن نُسَيْر بن ذُعْلُوق به. ونُسَيْرٌ بضم النون، وفتح السين المهملة تصغير نسر<sup>(۱)</sup>.

وأما أثر إبراهيم (١٠)، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، فقال: لا بأس أن يؤذن المؤذن على غير وضوء، ثم يخرج، فيتوضأ، ثم يرجع فيقيم (١١).

## وهكذا رواه أبو بكر(١٢)، عن جرير به.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وله شواهد ذكرتها في وتغليق التعليق،، ومن أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي، أن عبدالله الهوزني حدثه قال: قلت لبلال، كيف كانت نفقة النبي، ﷺ ؟ وذكر الحديث وفيه: وقال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. فتح الباري ١١٥/٢ والحديث في سنن أبي داود ١٧١/٣. باب في الأمام يقبل هدايا المشركين حديث رقم (٣٠٥٥) وليس فيه: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم ٦ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) ٢١٠/١ كُتَاب الأذان والإقامة، من كان إذا أذن جعل أصابعه في أذنيه. وساق السند قال: أنا وكيع... الخ وذكر فيه عن يسر، وهو خطأ من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في المصنف: قلت له.

<sup>(</sup>٦) من المصنف وفي المخطوطة وأصابعه».

<sup>(</sup>٧) في مصنفه ٧/٤٠٠، كتاب الصلاة، باب الأذان راكباً رقم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٨) سقطت من نسخة ١ ح ١٠.

 <sup>(</sup>٩) انظر فتح الباري ١١٤/٢، وذعلوق، بضم الذال المعجمة، وسكون العين المهملة وضم اللام. انظر خلاصة تذهيب الكيال ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>١٠) هو النخعي.

<sup>(</sup>١١) قال ابن تُحجر: وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد: «ثم يخرج فيتوضأ، ثم يرجم فيقم». أ ه فتح الباري ١١٤/٣.

<sup>(</sup>١٣) هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٢١١/١ كتاب الأذان والاقامة، في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء. قال: أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضأ.

وعن وكيع<sup>(١)</sup>، عن الثوري، عن منصور نحوه. /ز ٦٤ أ/.

وقد وقع لنا من غير وجه عالياً، فأخبرنا به (من جزء العَبْشيّ)(٢) الحافظ أبو الفضل بن الحسين، إذنا إنْ لم أكن قرأته عليه أنَّ عبدالله بن محمد بن إبراهيم [المروزي]، أخبره: أنا علي بن أحمد بن عبد الواحد [السعدي]، أنا زيد بن الحسن [الكندي]، أنا عبد الله بن محمد البيضاوي، أنا أحمد بن محمد [البزاز] أنا عبد الله بن محمد [العريز [البغوي]، ثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز [البغوي]، ثنا عبد الله بن محمد العبشي، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، أنَّهُ كان ربما أذَّنَ وهو غير طاهر، ثم ينزل ويتوضأ.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه(٣): عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم نحوه.

وأما قول عطاء ، فقال عبد الرزاق<sup>(1)</sup> : عن ابن جريج ، قال لي عطاء : حق وسنة مسنونة أنْ لا يؤذن المؤذن<sup>(٥)</sup> إلا متوضئاً ، قال : هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة [ فلا يؤذن إلا متوضئاً ]<sup>(١)</sup>.

وقال سعيد: حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: حق وسنة أَنْ لا يؤذن مؤذن إلا متوضئاً (٧).

وأما حديث عائشة، فسبق الكلام عليه في الحيض(٨). /ح٥٠ ب/

<sup>(</sup>١) الواو عاطفة والتقدير روى أبو بكر عن وكيع. انظر المرجع السابق: قال: أنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.

<sup>(</sup>٢) سقط من نسخة وم و وسقط من ز ، ح.

 <sup>(</sup>٣) ٤٦٦/١، كتاب الصلاة، باب الأذان على غير وضوء حديث رقم (١٨٠١).. ولفظه وقال، كانوا لا يرون بأساً أن يؤذّن المؤذن على غير وضوء..

في مصنفه ٢٥٥/١ كتاب الصلاة، باب الأذان على غير وضوء حديث رقم (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) في المصنف ومؤذن.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المصنف.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة ﴿ إِلَّا متوضى ۚ ﴾ والتصويب من الفتح ١١٤/٢.

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر: قوله ووقالت عائشة ، تقدم الكلام عليه في وباب تقضي الحائض المناسك باب رقم (٧) ، من كتاب الحيض (٦). الفتح ٤٠٧/١، وأن مسلماً وصله ، وفي إيراد. البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي ، وهو قول مالك والكوفيين ، لأن الأذان من جلة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ، ولا من استقبال القبلة ، كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الإلتفات، وجعل الإصبع في الأذن ، وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجة ، ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. أه فتح الباري ١١٥/٢.

قُولُهُ: [ ٢٠ \_] باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (١١).

وكره ابن سيرين أَنَ يقول: فاتتنا [الصلاة]، ولكن ليقل: لم نُدْرِكْ(٣).

قال أبو بكر في المصنف<sup>(٤)</sup>: حدثنا أزهر عن ابن عون، قال: كان محمد يكره أن يقول فاتتنا الصلاة، ويقول: لم أدرك [مع](٥) بني فلان [الصلاة](١) .

قولُهُ: [ ٢١ \_] باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (٧).

ثم أسنده في الباب (١١١) عن أبي نعيم (١٦)، عن شيبان، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه... وقال: تابعه على بن المبارك.

ثم أسند حديث علي بن المبارك في باب المشي إلى الجمعة(١٢)، عن عمرو بن علي،

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

أبو بكر هو ابن أبي شيبة ٥٣٣/٢ كتاب الصلاة من كره أن يقول فاتتنا الصلاة.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المصنف.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المصنف.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح الباري ١١٧/٢.

<sup>(</sup>۸) في ز: أدركتكم.

<sup>(</sup>٩) في وحه: الحديث. وليست في متن البخاري.

<sup>(</sup>١٠) انتهي ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١١) (باب لا يسعى إلى الصلاة الغ) سقطت هذه الترجة من رواية الأصيلي، ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي، وثبوتها أصوب لقوله فيها «وقاله أبو قتادة» لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجة، ولولا ذلك لعاد الضمير الله المن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكراراً بلا فائدة لأنه ساقه عنه. أهـ. الفتح ١١٧/٢ وقد أسند حديث أبي قتادة في «باب لا يَسْعَى الى الصلاة مستعجلاً، وليقم بالسكينة والوقار رقم (٢٣) وهو كما في رواية الحموي. وفي رواية المستملي «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط من رواية الكشميهني، وجمعا في رواية الباقين بلغظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم اليها مستعجلاً الخ». فتح ١٢٠/٣، فقوله أسنده في الباب باعتبارها رواية الكشميهني التي سقط منها باب رقم (٣٣)، وجمعا في رواية الباقين... الخ.

<sup>(</sup>١٢) حديث رقم (٦٣٨) حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيي، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة». تابعه علي بن المبارك. أه الفتح ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>١٣) رقم (١٨) من كتاب الجمعة (١١) حديث رقم (٩٠٧) انظر الفتح ٢/٣٥٠. ملاحظة: وحديث أبي قتادة أيضاً في باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة (٢)، حديث رقم (٦٣٥). انظر الفتح ١١٦/٢. نفس طريق الحديث السابق رقم (٦٣٨). وقد أشار الحافظ في هدي الساري ص ٢٧ إلى وصله في هذا الموضع الأخر.

عن أبي قُتيْبَةً، عن علي بن المبارك، عن يحيى، به.

قُولُهُ: [ ٢٩\_] بابُ وجوب صلاة الجماعة(١).

وقال الحسنُ: إن منعته أمهُ عن العشاء في الجهاعة شفقة عليه، لم يطعها(٢).

قال الحسين بن الحسن المروزيَّ، في كتاب الصيام: ثنا المُعتمرُ، عن هشام، عن الحسن في الرجل يصومُ فتأمره أُمُه أَن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه، ولهُ أجرُ الصَّوم وأجرُ البر، قيل (٣): فإنَها تنهاهُ أَنَّ يصلي العشاء في جماعةٍ، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضةٌ (٤).

أخبرنا بذلك عبد الرَّحيم بن عبد الوهاب، مُشافهةً، عن يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحُسين، عن المبارك بن الحسن [السُّهرُورديِّ]، أَنَّ أبا الغنائم بن المأمون، أخبره في كتابه، أنا أبو القاسم /ز ٦٤ ب/ بن حبابةً، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحُسين بهذا.

قولُهُ: [ ٣٠] بابُ فضل صلاة الجماعة(٥).

وكان الأسودُ إذا فاتته (الصلاة في)(١) الجهاعة ذهب إلى مسجد آخر.

وجاء أنس إلى مسجدٍ قد صُليَ فيه، فأذن وأقام وصلى جماعةً().

أما خبرُ الأسود، وهو ابن يزيد النخعي، فقال عبد الرزاق في مصنَّفه (^): عن الثوري، عن الربيع بن أبي راشد، قال (١): رأيتُ سعيدَ بن جُبيرِ جاءنا، وقد صلينا

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٢٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٣) في ز، ح، وقال؛ وفي م وقيل؛ وكذلك في الفتح ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه، وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح وعن الحسن في رجل يصوم \_ يعني تطوعاً \_ . . اللخ أ ه فتح السارى ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) عن كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين حذف من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) ١/٥١٥ باب الرجل يدخل المسجد فيسمع الإقامة في غيره. حديث رقم (١٩٧٣)

<sup>(</sup>٩) في وح، وقال.

فسمع مؤذناً، فخرج إليه<sup>(١)</sup>.

وعن (٢) الثَّوريِّ، عن الحسن بن عبيد الله، عن ابراهيم، قال: فعله الأسودُ يقول: [مرة](٢) اتبع المساجد.

ورواه أبو بكر عن أبي شيبة (١): عن محمد بن فُضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن ابراهيم، عن الأسود، أَنَّهُ كان إذا فاتته الصَّلاة في مسجد قومه، ذهب إلى مسجد آخر.

ورواه أبو الشيخ<sup>(٥)</sup> في كتاب التَّرهيب: ثنا محمدُ بن نُمير<sup>(١)</sup>، ثنا إسماعيل بنُ عمرو<sup>(٧)</sup>، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن ابراهيم، قال: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعةُ في مسجد قومه علق النعلين بيديهِ، وتتبع المساجد حتى يصيب جماعةً.

وأمّا حديث أنس (بن مالك) (٨)، فقرأته على فاطمة بنت محمد بن عبد الحميد /م ٣٢ أ/ بالصّالحية، عن أبي عبدالله بن الزّراد، أنّ محمد بن اسماعيل [خطيب مردا] أخبره عن فاطمة بنت سعد الخير سماعاً، أنّ زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا أبو سعد الأديب، أنا أبو عمرو بن حدان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو الربيع الزّهرانيّ، ثنا حاد هو ابن زيد، عن الجعد أبي عثمان، قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: أصليتُم؟ قال: قلنا: نعم، وذاك /ح ٥١ أ/ صلاة الصبح، فأمر

<sup>(</sup>١) في المصنف؛ له.

<sup>(</sup>٢) معطوف على قوله فقال عبد الرزاق في مصنفه، انظر المصنف ٥١٥/١، حديث رقم (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصنف ٥١٥/١.

 <sup>(</sup>٤) في مصنفه ٢٠٥/٢ كتاب الصلوات، الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه: حدثنا محمد بن فُضيل... وقال بدل ومسجد آخر، ومسجد غيره، أهر وإسناده صحيح. قاله الحافظ في الفتح ١٣١/٢، وكذلك العيني في عمدة القارى، ٣٣٥/٤.

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، أبو محمد، وأبو الشيخ. (ت: ٣٦٩ﻫـ).

<sup>(</sup>٦) هو المدني الثقة ت ٣٠٥ھ

<sup>(</sup>٧) هو البجلي (ت: ٢٢٧ﻫ).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وز».

رجلاً، فأذنَ، وأقامَ، ثم صلى بأصحابه (۱). هذا إسنادٌ صحيحٌ موقوفٌ، رواه سعيدُ ابنُ منصورٍ، عن حاد بن زيد، فوافقناه بعلوٍ، ورواه ابن أبي شيبة (۱)، عن ابن عُلية، وعبد الرزاق (۱) عن جعفر بن سليان، كلاها عن الجعد نحوهُ. ورواه أيضاً عن الجعد يونسُ بن عُبيد (۱)، وحادُ بن سلمة (۱) وأبو عبد الصمدِ العمّي (۱) وغيرهم.

قُولُهُ: [٣٣-] باب في احتساب الآثار.

عقب حديث [ 700 ] عبدالوهاب، ثنا حميدٌ، عن أنسٍ، قال: قال النبيُّ، عقب حديث الله تعتسبون آثاركم».

[ 707 ] وقال ابن أبي مرم: أنا يحيى بن أيوبُ، حدثني حُميدٌ، حدثني أنسٌ «أنَّ بني سلمة أرادوا أَنَّ يتحولوا عن منازلهم، فينزلوا قريباً من النبي، عَلِيلِهُ، فكره رسولُ الله /ز 70 أ/ عَلِيلِهُ، أَنَّ يعروا المدينة، فقال: «ألا تحتسبون آثاركم». قال مجاهدٌ في قوله: «ونكتبُ ما قَدّموا وآثارهُم» [ ١٢: يسن] قال: خطاهم (١٨). هكذا وقع في روايتنا من طريق أبي ذر: حدثنا ابن أبي

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجمد أبي عثبان، قال: مر أنسّ... فذكر نحوه. أه فتح الباري ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) في مصنفه ٣٢١/٢، كتاب الصلوات، في القوم يجيئون إلى المسجد، وقد صلى فيه من قال: لا بأس أن يجمعوا: حدثنا إساعيل بن علية، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس: مثله: أي مثل حديث يونس بن عبيد الآتي.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ٢٩١/٢ بأب الرجل والرجلان يدخلان المسجد حديث رقم (٣٤١٧) عن جعفر بن سليان قال: حدثنا الجعد أبو عثمان، قال: مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له، زهاه عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال: أصليم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم، فأذن، وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم فصلى ركعتين أنس بأصحابه. ثم انصرف. الحديث وفيه قصة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ٣٢١/٢ في الكتاب والباب المذكورين في تعليق رقم (٢) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عُبيد، قال: حدثني أبو عثمان اليشكري قال: مر بنا أنسُ بنُ مالك، وقد صلينا صلاة الغداة ومعه رهط، فأمر رجلاً منهم، فأذن ثم صلوا ركعتين قبل الفجر، قال: ثم أمروه فأقام ثم تقدم فصلي بهم أه. وفي الفتح ١٣١/٢، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد.

<sup>(</sup>٥) ورواه عبد الرّزاق من هذا الطريق في مصنفه ٢٦٣/٢ حدّيث رقم (٣٤١٨).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وعند البيهتي من طريق أبي عبد الصمد العمي، عن الجمد نحوه قال: «مسجد بني رفاعة» وقال و فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه». أه فتح الباري ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر فتح الباري ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٩) وهي رواية من سوى أبي ذر وأما رواية أبي ذر: حدثنا ابن أبي مرم. انظر فتح الباري ١٤٠/٢.

مريم، وفيه: عن أنس<sup>(١)</sup>.

وقد وقع لنا من وجه آخر عالياً جداً.

قرأت على عبد الرحمن بن أحمد البزاز، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، أنَّ علي ابن الحُسين، أنبأه، عن نصر العُكبُريِّ، أنا علي بنُ أحمد البُندارُ، أنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الذَّهبي (٢)، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أحمدُ بن منصورٍ، ثنا ابن أبي مرمٍ، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني حُميدٌ، سمعت أنس بن مالك يقول: مثله. وزاد في آخره: فأقاموا.

وأما خبر مجاهد، فقال عبدُ بن حُميدٍ في التفسير: ثنا روحٌ، عن شبل، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، في قوله: ﴿ونكتبُ ما قدموا ﴾ [١٢: يسن] قال: أعمالهم. ﴿وآثارهم ﴾ [١٢: يسن] قال: خُطاهُم (٢).

قولُهُ في: [ ٣٨] باب إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

عقب حديث [٦٦٣] بهز بن أسد، عن شعبة، عن سعد بن ابراهيم سمعتُ حفص بن عاصم، سمعتُ رجلاً من الأزد يقال لهُ: مالك بنُ بُحيْنَةَ ﴿ أَنَّ رسول اللهُ، عَيْلِيْكُم، رأى رجلاً، وقد أُقيمت الصَّلاةُ، يصلي ركعتين... الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

وقال ابن حجر: وذكره صاحب الأطراف بلفظ ووزاد ابن أبي مربم، وقال أبو نعيم في المستخرج ذكره البخاري بلا رواية يعني معلقاً، وهذا هو الصواب، وله نظائر في الكتاب في رواية يحيي بن أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول. أه انظر الفتح ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو طاهر المخلص. قال ابن حجر: قال: حدثنا ابن أبي مريم ورويناه موصولاً عالياً في الجزء الأول من حديث المخلص. أه هدي الساري ص ٢٧ وقال في الفتح ١٤٠/٣: وكذا ــ أي بلفظ حدثنا أنس ــ سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحد بن منصور، عن أبي مريم ولفظه وسمعت أنسا، وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أبوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حُميدٍ أه

<sup>(</sup>٣) قال ابن جعفر: كذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه، قال في قوله تعالى (ونكتب ما قدموا) قال: أعالهم. وفي قوله (وآثارهم) قال: خطاهم أه فتح الباري ١٤٠/٢. قال ابن كثير: قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد (ما قدموا) أعالهم (وآثارهم) قال خطاهم بارجلهم. تفسير ابن كثير ٥٦٥/٣. وفي تفسير مجاهد ص ٥٣٥، ٥٣٣ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله. وونكتب ما قدموا، يعني أعالهم. (وآثارهم) يعني خطاهم. أه.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ١٤٨/١.

تابعه غندر ، ومعاذ ، عن شعبة في مالك (١) . وقال ابن إسحاق (٢) . عن سعد ، عن حفص ، عن مالك (٢) . حفص ، عن عبدالله بن بُحينة . وقال حمَّاد : أنا سعد ، عن حفص ، عن مالك (٢) . أما حديث غُندر ، فسيأتي مقروناً بجديث مُعاذ .

أما حديثُ معاذِ، فقرأتهُ /ح ٥١ ب/ على أبي بكر بن العز بن قُدامة، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن أبي القاسم بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزيّ، أنا أبي بن ثابت بن بندار، أخبرهم: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البرقاني، أنا الحافظ أبو بكر الإساعيلي<sup>(١)</sup>، أخبرني يحيى بن محمد الحنائي، ثنا عبيدًالله بنُ معاذٍ، ثنا أبي، ثنا شعبةُ. ح. قال: وأخبرنا الفريابيّ يعني جعفراً، قال: ثنا محمد بن المثنى.

ح قال: وحدثنا ابن عبد الكريم، ثنا محمد بنُ بشارٍ، والبُسريُّ قالوا: ثنا محمد بن جعفرٍ، هو غُندرٌ، (٥) ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت حفص بن عاصم يُحدثُ، عن مالك بن بُحينة، قال: أقيمت الصَّلاةُ، ورجلٌ يُصلي ركعتين فصلي النبيُّ، عَلِيْلِيَّةٍ، فلما صلى لاث /ز ٦٥ ب/ برسول الله، عَلِيْلِيَّةٍ، (فقال النبيُّ، عَلِيْلِيَّةٍ، (فقال النبيُّ، عَلِيْلِيَّةٍ) (١٠): اتصلي الصَّبح أربعاً ؟(٧) (رواه أحد (٨) عن غُنْدَرٍ فوافقناه)(١).

وكذا رواه إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، أخرجه أحمد في

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٥١/٢: أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا الاسناد فقالا: عن مالك بن بُحينة، وفي رواية الكشميهني، عن شعبة عن مالك، أي بإسناده. والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله: عن مالك بن بحينة فقط، والثاني يشمل جميع الاستاد والمتن، وهو أولى، لأنه الواقع في نفس الامر. أه.

<sup>(</sup>۲) في ز دوعن.. (۳) انظر فتح الباري ۱٤٨/١.

<sup>(1)</sup> أشار الحافظ في الفتح ١٥١/٢ إلى هذه الرواية فقال: وطريق معاذ \_ وهو ابن معاذ العنبري البصري \_ وصلها الإساعيلي من رواية عبيدالله بن معاذ، عن أبيه أهر وانظر هدي الساري ص ٢٧، وعمدة القارىء ٣٦١/٤.

قال ابن حجر: منابعة غندر، ومعاذ عن شعبة في حديث ابن بجينة، وصلها الإسماعيلي. أه هدي الساري ص ٢٧.
 وفي فتح الباري ١٥١/٢، وعمدة القارىء ٣٦١/٤ ولم يشيرا إلى طريق عبيدالله بن معاذ عن أبيه، عن شعبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين سقط من ١م١.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة «م»

<sup>(</sup>A) في مسنده ٥/٥٤٣.

<sup>(</sup>٩) مَا بِينِ القوسينِ سقط من نسخة ١ ح ٤.

مُسنده (۱) ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. وأما حديثُ إسحاق (۲) ...

وأمًّا حديثُ حاد بن سلمة، فقرأت على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان بدمشق، أخبركم القاسمُ بن مظفر بن عساكر، إجازةً إِنْ لم يكن سهاعًا، وأبو نصر بنُ الشيرازي، في كتابه، كلاهما عن محمود بن ابراهيم [العبدي]، أَنَّ محمد بن أحمد بن عمر بن أخبرهم: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا محمد ابن عبدالله بن حزة، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن مالك بن بُحينة، قال: أقيمت صلاة الفجر، فقام رجل يصلي ركعتين، فأتى عليه النبيَّ، عَلَيْ اللهُ به الناس، فقال: أتصلها أربعاً () ؟

<sup>(</sup>۱) ۳٤٥/۵: قال ابن حجر: وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة وكذا أخرجه أحمد عن يحبى القطان، وحجاج. والثاني عن وهب بن جرير، والإسماعيلي من رواية يزيد بن هارون كلهم عن شعبة كذلك. أه فتح البارى ١٥١/٢.

أما رواية أبي داود الطيالسي فهي في مسنده انظر منحة المعبود ١٣٨/١، باب لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن ابراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن بحينة أن رسول الله ﷺ، أبصر رجلاً يصلي ركعتي الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: الصبح أربعاً ؟.

وأسنده أيضاً البيهقي في السنن الكبير ٤٨١/٢، كتاب الصلاة، باب كراهية الإشتغال بهما بعد ما أقيمت الصلاة. قال: وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين القطان، أنبأ عبدالله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عمرو ابن مرزوق، أنبأ شعبة، عن سعد بن ابراهيم، عن حفص بن عاصم، عن ابن بحينة، قال: أبصر رسول الله، عليه وحلاً يصلى.. الحديث. قال يعقوب الصحيح هذا وابراهيم قد اخطأ في قوله عن أبيه.

وأما رواية أحمد عن يحبى القطان، وحجاج، فرواية حجاج سبقت في التعليق رقم (١) وأما رواية يحبى القطان فقال الإمام أحمد في مسنده ٣٤٥/٥: ثنا يحبي بن سعيد، قال: ثنا شعبة، حدثني سعد بن ابراهيم، حدثني حفص بن عاصم، عن مالك بن بُحينة، أن النبي ﷺ ... الحديث.

أي صاحب المغازي، قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٧: ورواية محمد بن إسحاق، عن سعد بن ابراهيم رويناها
 في المغازي الكبرى له. وتابعه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم عن ابيه أ ه انظر فتح الباري ١٥١/٣.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، وفي كتب التراجم محمد بن أحمد بن محمد، أبو الخبر الباغبان، وقد سمع من عبد الوهاب بن
 منده، وأخذ عنه محمود بن ابراهيم بن منده. (ت: ٥٩) انظر شذرات الذهب ١٨٧/٤، ذول الإسلام ٧٤/٢.
 ويمكن أن يكون ما في المخطوطة خطأ من تحريفات النساخ.

<sup>(</sup>٤) اتصليها أربعاً: مكرر في نسخة ١ م ١, وقال ابن حجر: ورواية حاد بن سلمة.. وقعت لنا بعلو في معرفة الصحابة لأبي عبدالله بن منده. أ ه هدي الساري ص ٢٧. وفي الفتح ٥١/٢: وكذا أخرجه الطحاوي وابن منده موصولاً من طريقه \_ أي حاد بن سلمة.

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن النضر بن شُمَيْلِ، عن حماد به (۱). قولُهُ في: [ ٣٩ ] باب حدِّ المريض أن يشهد الجماعة (۲).

عقب حديث [٦٦٤] حفص ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [رضي الله عنها] (١) في قصة مرض النبي، عليليه ، وصلاة (١) أبي بكر بالناس... الحديث.

رواه أبو داود عن شعبة، عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يُصلي قائماً (٥).

أما حديثُ /م ٣٣ ب/ أبي داود (١) ، فقرأته على أبي الحسن بن أبي بكر الإمام ، أخبر كم محمد بن إسماعيل [العبّاديّ] ، أنا على بن أحمد [السّعديّ] ، عن منصور بن عبد المنعم [الفُراويّ] ، أن محمد بن إسماعيل الفارسي ، أخبره : أنا الحافظ أبو بكر البيهقيّ (٧) ، أنا أبو عبدالله الحاكم ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا عبدالله ابن محمد ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة /ح ٥٢ أ/ قالت : من الناس من يقول : كان أبو بكر [رضي الله عنه] (٨) المقدم بين يدي رسول الله ، عَلَيْتُهُ ، في الصّف ومنهم من يقول : أن النبى ، عَلِيْتُهُ ، المقدم .

ورواه ابن خُزيمة في صحيحه (١) ، عن بندار ، وهو محمد بن بشار بهذا الإسناد ، واللفظ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ورواية حماد بن سلمة عن سعد وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده أ ه. هدي الساري ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من متن البخاري.

<sup>(</sup>٤) في ح وفصلاة».

<sup>(</sup>۵) انظر فتح الباري ۱۵۱/۲، ۱۵۲.

<sup>(</sup>٦) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبير ٨٢/٣ كتاب الصلاة، باب ما روي في صلاة المأموم قائمًا وإن صلى الإمام جالساً.

<sup>(</sup>A) زيادة من السنن الكبير.

<sup>(</sup>٩) حدد من من المعلى العلم، ناسخة لأمر رسول الله، عَلِيْتُهُ ، المأموم بالصلاة جالساً إذا صلى إمامه جالساً (١٢١) حديث رقم (١٣١٨).

وقد وقع لنا من حديث أبي داود، بلفظِ آخر.

وأخبرنا به عالياً أبو الفضل بن الحسين الحافظ، عن ست العرب بنت محمد بن على بن أحمد بن عبد الواحد، قراءة أن جدها أخبرهم حضوراً وإجازةً، أنا عمر ابن محمد [بن طبرزد](۱)، أنا أبو غالب البناء، أنا أبو محمد /ز ٦٦ أ/ الجوهريّ، رحمه الله، ثنا (أبو الحسن)(١) المنظفر الحافظُ، ثنا (أبو الحسن)(١) على بن إساعيل بن حماد، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا أبو داود (١٥)، ثنا شُعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله، عليه المقدم بين يدي أبي بكر، (رضي الله عنه)(١).

رواه البزار عن أبي موسى فوافقناه، بعلوُّ(٧).

وأما حديث أبي معاوية فأسنده أبو عبدالله في «باب الرجل يأتم بالإمام (^) عن قُتيبة ، عنه ، به .

قولُهُ: [27] باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةُ (١)، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغٌ (١٠).

أما خبرُ ابن عمر فأسند نحوه في الباب المذكور، إثر حديثه عن النبي،

<sup>(</sup>١) زيادة مني للإيضاح.

<sup>(</sup>۲) في ز ډ أبو الحسين،

<sup>(</sup>٣) من (ح), وسقطت من ز، م.

<sup>(1)</sup> في ز اأبو الحسين ا.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: ورواية أبي داود، عن شعبة في صلاة النبي، ﷺ، خلف أبي بكر وهو مريض، وصلها البيهةي، ورويناها بعلو في ــ حديث شعبة لأبي الحسين ــ والصواب لأبي الحسن ــ بن المظفر. أ ه انظر هدي الساري ص٢٧

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من نسخة «ز»

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: ورواية أبي داود هو الطيالسي وصلها البزار قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود به، ولفظه: كان رسول الله، ﷺ، المقدم بين يدي أبي بكر، كذا رواه مختصراً. أ ه فتح الباري ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٨) رقم (٦٨) من نفس الكتاب حديث رقم (٧١٣). انظر الفتح ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٩) من كتاب الأذان (١٠). فتح الباري ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>۱۰) انتهی ما علقه ترجمة للباب.

مَالِلَهِ (۱) ، ولفظه: « كان يوضع له الطعامُ ، وتقامُ الصلاةُ ، فلا يأتيها حتى يفرغ... عَلِيْتُ ... الحديث.

وقال ابن ماجه (۲): حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، (ثنا) (۲) أيوب، عن نافع، قال: تعشى ابن عمر ليلةً، وهو يسمع الإقامة.

وقرأتُ على أحمد بن الحسن [السَّويداويً]، أن يحيى بن فضل الله [العدوي] أخبرهم (1): عن أحمد بن المفرج، فيا كتب اليهم: أنا يحيى بن ثابت بن بندار إجازةً، أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البرقانيُّ، أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيليُّ الإمام، حدثنا المنيعيُّ، ثنا على بن مسلم ومحمد بن إسماعيل الحسَّانيُّ، قالا: ثنا ابن نمير، ثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان ابن عمر يوضع عشاؤه، فتُقام الصلاةُ فيسمع قراءة الإمام ولا يقوم حتى يفرغ من عشائه».

وأمَّا خبرُ أبي الدرداء، فقال عبدُالله بن المبارك، في كتاب الزَّهد لهُ(٥): أنا صفوان بن عمرو، عن حزة بن حبيب، عن أبي الدرداء، قال: إن من فقه المرء... فذكرهُ.

أخبرنا به عبدالله بن عمر [الحلاويّ]، فيم قرأنا عليه، عن أحمد بن منصور الجوهريّ، أن أحمد بن شيبان، أخبرهُ: أنا أبو حفص بن طبرزد، أنا أبو غالب بن

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٦٧٣) \_ حدثنا عبيد بن إمهاعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه الله عليه الحديث، وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام».

قال ابن حجر: وكان ابن عمر: هو موصول عطفاً على المرفوع. وقد رواه السراج من طريق يحبي بن سعيد، عن عبيدالله، عن نافع، فذكر المرفوع، ثم قال: وقال نافع: وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه، وسمع الإقامة، وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ، الخ. فتع الباري ١٦٠/٢، ١٦١١.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٣٠١/١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء (٣٤) حديث رقم (٣٤) حديث رقم (٣٤) حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا عبد الوارث. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، (٣٤) حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا عبد الوارث. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، وهو يسمع الإقامة».

<sup>(</sup>٣) من ح، م وكذا في سنن ابن ماجه. وفي ز: أنا.

<sup>(1)</sup> في ح وأخبره و.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٤٠٢ رقم (١١٤٢): أخبرنا صفوان بن عمر... أن أبا الدرداء قال ، من فقه المر ، إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته ، وقلبه فارغ ، أ هـ وانظر الإشارة إلى رواية ابن المبارك في الفتخ ١٥٩٠٢.

البناء، أنا أبو محمد الجوهريُّ، أنا محمد بن إسماعيل الوَرَّاقُ، ثنا يحيى بنُ صاعدٍ، ثنا الحُسينُ بن الحسن المروزي، ثنا عبدالله بن المبارك به.

ورواه محمد بن نصرٍ المروزي، في كتاب تعظيم قدر الصلاة لهُ، عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك به.(١)

قولُهُ فيه (٢): إثر حديث [ ٦٧٣] عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر (قال) (٢) قال رسول الله، عَلِيلًا /ز ٦٦ ب/: « إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمت (٤) الصلاةُ، فابدأوا بالعشاء.... الحديث.

[ ٦٧٤] وقال زهيرٌ، ووهب بن عثمان، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ، « إذا كان أحدُكُم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاةُ.

رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني أن أما حديث زهير، وهو ابن معاوية الجعفي ، /ح ٥٢ ب/ فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا حدون بن عباد البغدادي، ثنا أبو بدر شُجاعُ بن الوليد، ثنا موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، علي الله علي الله عند الطعام، فلا يعجلن عنه حتى يقضى حاجته ، وإن أقيمت الصلاة ».

حدثنا الأَحْمَسِيُّ، ثنا إساعيل بن محمد بن جُحادة، ثنا زهير، عن موسى بن عُقبة عِثله. وقال: «حاجته منه »(١).

وأما حديثُ إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عنمان، (فأخبرنا به)(٧)...

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: واخرجه \_ أي أثر أبي الدرداء \_ محمد بن نصر المروزي كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه \_ أي طريق ابن المبارك ــ أ ه فتح الباري ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في الباب السابق رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت من م.

<sup>(1)</sup> في ز، ح، فأقيمت،

<sup>(</sup>٥) انتهى انظر فتح الباري ١٥٩/٢ وقوله: ووهب مديني: نسبة إلى مدينة رسول الله ﷺ. عمدة القارى. ٣٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وطريقه ـ أي زهير ـ هذه موصولة عند أبي عوانة في مستخرجه أه فتح الباري ١٦١/٢ وفي هدي الساري ص ٢٧: قال لم أجدها

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وزور وقال ابن حجر: وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن
 المنذر رواها غنه، وابراهيم من شيوخ البخاري أه فتح الباري ١٦١/٢ وانظر عمدة القارئ ٣٧٦/٤، وزاد ومن
 إفراده ووهب بن عثمان استشهد به البخاري ها هنا، وفي هدي الساري ص ٧٧: لم أجدها.

قُولُهُ في: [ ٤٦ ] باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة (١٠).

عقب حديث [ ٦٨٢] يونسَ، عن الزَّهريِّ، عن حزة بن عبدالله بن عُمر، أنَّه أخبرهُ عن أبيه، قال: « لما اشتد برسول الله، عَيَّالِهُم، وجعهُ قيل له في الصلاة، فقال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس.... الحديث.

تابعه الزُّبيدِيُّ، وابن أخي الزهري، وإسحاق بن يحيى الكلبي، عن الزهري وقال عقيل، ومعمر، عن الزهري، عن حزة، عن النبي، عَلِيْتُهُ (٢)، يعني مرسلاً.

أما حديث الزّبيديّ، فقرأت على أبي إسحاق البعلي، عن عيسى بن عبد الرحمن المطعم، أن جعفر بن علي الهمذاني، أخبره: أنا أبو طاهر السلفي أنا أبو طالب البصري، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو سهل أحد بن محمد بن عبدالله بن زياد، ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثني عمرو بن الحارث (ح)(٢) وقال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق، هو ابن العلاء ابن زبريق (٤). ثنا أبي، ثنا عمرو بن الحارث، ثنا عبدالله بن سالم (حدثني)(٥) الزبيديّ، أخبرني(٦) الزهري، محمد بن مسلم، أن حزة بن عبدالله بن عمر أخبره، أن عبدالله بن عمر أخبره، أن عبدالله بن عمر أخبره، قال: لما اشتد برسول الله، عَبِيليّه، وجعه الذي توفي فيه، قال: «لِيُصلّ للناس أبو بكر»، فقالت عائشة: /ز ١٧ أ/ إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، حين يقرأ القرآن، فَمُرْ عمر أن يصلي للناس، فقال رسول رجلّ رقيق لا يملك دمعه، حين يقرأ القرآن، فَمُرْ عمر أن يصلي بالناس فقال رسول الله، عَبِيليّهُ: «لِيصلّ للناس أبو بكر». فواجعته عائشة بمثل مقالتيها، فقال رسول الله، عَبِيليّهُ: «لِيصلَ للناس أبو بكر». فراجعته عائشة بمثل مقالتيها، فقال رسول الله، عَبِيليّهُ: «لِيصَل للناس أبو بكر». فراجعته عائشة بمثل مقالتيها، فقال رسول الله، عَبِيليّهُ: «لِيصَل للناس أبو بكر». فراجعته عائشة بمثل مقالتيها، فقال رسول الله، عَبِيليّهُ: «لِيصَل للناس أبو بكر». إنكن صواحب يوسف (٧) /ح ٥٣ أ/.

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انتهى انظر فتح الباري ١٦٥/٢.

<sup>· (</sup>٣) سقطت من نسختي ح، م وهي نسخة ١ ح،

<sup>(</sup>۱) أي ز، ح ازريتن،

<sup>(</sup>٥) في ح وعن جدي الزبيدي، وفي ز، م وعن الزبيدي، وفوق عن وحدثني،

<sup>(</sup>٦) في نسخة ز وعن الزهري، وفوق عن وأخبركم، وكذلك في نسخة وم، وفي، نسخة وح، وأخبرني،

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: قوله (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيد، ومتابعته هذه وصلها الطّبراني في مسند الشاميين من طريق عبدالله بن سالم الحمصي عنه موصولا مرفوعاً. وزاد فيه قولها: و فَمُرْ عمر، وقال فيه: و فراجعته عائشة، \_\_\_\_\_

وأما حديث ابن أخي الزُّهري، (فأخبرنا به أحمد بن أبي بكر المقدسي، في كتابه، عن سليان بن حمزة، عن علي بن الحسين، عن أبي الكرم الشهرزوري، أنا إسماعيل بن مسعدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا عبدالله بن عدي القطان، أنا بُهلُولٌ الأنباري، ثناإبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي، عن محمد، يعنى ابن أخى الزهري، عن عمه به). (١)

وروي عن ابن أخي الزهري فيه إسناد آخر، رواه ابن سعد في الطبقات (٢)، عن محمد بن عمر الأسلمي، وهو الواقدي، عنه، عن الزهري، عن عبيدالله (٢) بن عبد الله بن عُتْنَةً، عن عائشة. والواقدي متروك.

وأما حديث إسحاق بن يحيى الكلبى، فأنبأنا به محمد بن علي المهدوي، شفاها، عن عبدالله بن علي الصنهاجي، أن أبا الفرج بن الصيقل أخبره: أنا أبو علي بن الحريف، أنا أبو القاسم الحريري، أنا أبو الحسن بن زوج الحُرة، أنا أبو بكر بن شاذان (1) قال: قرأت على أبي القاسم / ح ٥٣ أ/ عبد القدوس بن موسى الأردد في بحمص، حدثكم أبو أيوب، سليان بن عبد الحميد البهراني، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا إسحاق بن يحيى الكلبى، ثنا محمد بن مسلم الزهري، حدثني حزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: « لما مرض رسول الله، عَلَيْلًا، شكواه الذي تُوفّي فيه، قال: « لما مرض رسول الله، عَلَيْلًا، شكواه الذي تُوفّي رجل رقيق، وإنه لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فَمُرْ عمر.. فذكر الحديث.

أه فتح الباري ١٦٥/٢ وعمدة القارىء ٣٨٥/٤ وقال في هدي الساري ص ٢٧: وصلها الطبراني في مسند الشاميين، ووقعت لنا بعلو في البشرانيات. أه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بياض في نسخة ح. قال ابن حجر: ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي من رواية الدراوردي عنه. أه فتح الباري ١٦٥/٢. وانظر عمدة القارى، ٣٨٦/٤ وقال في هدي الساري ص ٣٧. ومتابعة ابن أخي الزهري عن عمه وصلها الذهلي في الزهريات. أه

<sup>(</sup>٣) انظر الطَّبقات الكبرى له ٢١٩/٤. ذكرَّ أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وز، عبدالله, وهو خطأ. انظر الطبقات، وخلاصة تذهيب الكمال ٢/١٩٤٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: ومتابعة إسحاق بن يجي وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادي في نسخة إسحاق بن يجيي في رواية يجي بن صالح عنه. أه فتح الباري ١٦٦/٢. وهمدة القارىء ٣٨٦/٤ وقال في هدي الساري ص ٢٧: ومتابعة إسحاق بن يجي الكلبي عن الزهري رويناها في نسخته من طريق سلبان بن عبد الحميد البهراني، عن يجي بن صالح عنه. أه.

<sup>(</sup>٥) في زُهُ ح: الناس. وما أثبتناه من نسخة وم ٥.

وأما حديث عقيل المرسل، فقال الذهلي في (حديث الزهري)(١)، حدثنا أبو صالح، ثنا الليث، عن عقيل به.(7)

وأما حديث معمر المرسل، فقال ابن سعد في الطبقات (٢)، وفي المجلد الخامس) (٤) أخبرنا (أحمد بن الحجاج، أنا عبدالله) (٥)، أنا معمر، ويونس، عن الزهري، أخبرني حزة بن عبدالله بن عمر، قال: لما اشتد برسول الله، عَيْقَالَةً، وجعه قال: لِيُصَلِّ للناس أبو بكر... الحديث. (١)

وأخبرنا به عالياً غير واحد من شيوخنا، إذناً، عن أبي نصر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله، عن جده، أنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن، أنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرِىء على /ز ٦٧ ب/ إبراهيم بن منصور الكراني، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يعلى، ثنا أحمد بن جميل المروزي، أنا عبدالله بن المبارك، أنا معمر ويونس، عن الزهري، قال. حزة بن عبدالله بن عمر، قال: لما اشتد برسول الله، عَلَيْ ، وجعه، قال: «لِيُصَلِّ بالناس (٨) أبو بكر» قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، كثير البكاء حين يقرأ القرآن، فَمُرْ عمر فليصل بالناس فقال: «لِيُصَلِّ بالناس أبو بكر». فراجعته عائشة بمثل مقالتيها، فقال: «لِيُصَلِّ أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف» (١).

<sup>(</sup>١) في ١م، في الزهريات.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: ورواية عقيل عن الزهري، عن حزة بن عبدالله بن عمر مرسلاً، أسندها الذهلي في الزهريات. أه
 هدي الساري ص ٢٧، فتح الباري ١٦٦/٢، وعمدة القارى، ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات الكبرى ٢١٧/٢. ذكر أمر رسول الله، ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من وح.

<sup>(</sup>٥) في وح، أخبرنا عبدالله، أنا أحمد بن الحجاج.

<sup>(</sup>٦) قال آبن حجر: ورواية معمر لمتابعة عقيل ابن سعد في الطبقات. أه هدي الساري ص ٢٧ وقال في الفتح ١٦٦/٢: وأما معمر فاختلف عليه فرواه عبدالله بن المبارك عنه مرسلاً، كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، موصولاً لكن قال: وعن عائشة، بدل قوله وعن أبيه، كذلك أخرجه مسلم. وكأنه رجع عندهلكون عائشة صاحبة القصة ولقاء حمزة لها ممكن.

<sup>(</sup>٧) في م وأم النجيب،

<sup>(</sup>٨) في ح وللناس،

<sup>(</sup>٩) قال أبن حجر: ورواية معمر لمتابعة عقيل رواها أبو يعلى في مسنده من طريق ابن المبارك عنه أه هدي الساري ص ٢٨ وانظر الفتح ١٦٦/٢.

وقد روي عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن حزة، عن عائشة: أنبِثْتُ عن محمد بن يوسف، أن محمد بن عبدالله المرسيّ، أخبره: أنا منصور بن عبد المنعم أنا عبد الجبار بن محمد [الحواري]، أنا أحمد بن الحسين أنا الحافظ، أنا أبو طاهر بن محمش، أنا أبو بكر بن الحسين، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن حزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة، قالت: « لما دخل رسول الله، عَيَّلِيَّة ، بيتي، قال: « مُرُوا أبا بكر فَلْيُصلِّ بالناس » قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر قالت: والله مابي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله، عَيْلِيَّة ، (قالت) (١): فراجعته مرتين أو ثلاثة، فقال: « لِيُصلِّ للناس أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف.

ورواه مسلم(٢) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.

قُولُهُ: [٤٨] -] باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر [الأَوَّلُ] أَم لم يتأخر، جازت صلاته (٥). فيه. عن عائشة، عن النبي، عَلِيْتُهُ (١).

يشير إلى حديثها الصَّوَبي في مرض النبيِّ، عَيَّالِيَّهِ، وصلاة أبي بكر بهم، وقد تقدم له طريق (^) من طريق عُبَيْدِ الله بن عُتْبَةً عنها.

<sup>(</sup>١) هو البيهقي وأشار الحافظ في هدي الساري ص ٢٨ إليها فقال: وأوردها البيهقي من طريق عبد الرزاق، عن معمر، فزاد فيها حزة عن عائشة كرواية ابن أخي الزهري ومن تابعه أ هـ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة وقال،.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٣١٣/١ كتاب الصلاة (٤) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها من يصلي بالناس (٢١). حديث رقم (٩٤) حدثنا محمد بن رافع، وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رفيع: حدثنا عبد الرزاق) أخبرنا معمر، قال الزهري: وأخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر، عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله، عليه بيتي، قال: «مُروا أبا بكر فليصل بالناس»... الحديث.

<sup>(</sup>٤) من البخاري وفي المخطوطة: الآخر.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٧) في باب من قام إلى جنب الإمام لعلة (٤٧) حديث رقم (٦٨٣) فتح الباري ١٦٦/٢. وفي باب حد المريض أن
 يشهد الجاعة (٣٩) حديث رقم (٦٦٤) فتح الباري ١٥٥/، ١٥٥٢.

<sup>(</sup>٨) باب رقم (٥١) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦٨٧) انظر الفتح ١٧٣/١، ١٧٣.

## قولُهُ فه:<sup>(۱)</sup>

وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع /ح٥٣ ب/ ثم يتبع الإمام. وقال الحسن \_ فيمن يركع مع الإمام ركعتين، ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجد (٢).

أما خبر ابن مسعود، فقال ابن أبي شيبة في المصنف(٢٠): حدثنا هشيم، أنا حُصينٌ، عن هلال بن يساف، عن أبي حيان الأشجعي وكان من أصحاب عبدالله ـ قال: قال عبدالله: « لا تبادروا أئمتكم بالركوع، ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه، والإمام ساجد: فليسجد، ثم ليمكث /ز ٦٨ أ/ قدر ما سبقه به الإمام ».

وعن(١) ابن إدريس، عن حُصَيْن، عن هلال، نحوه.

ورواه عبد الرزاق، عن ابن عُييْنَةً، عن حصين، عن هلال(٥). وعن سحيم بن نوفل، عن ابن مسعود نحوه).<sup>(١)</sup>

وأما قول الحسن، (فقال سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا يونس عن الحسن في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس، فلا يقدر على السجود \_ وقال(٧) \_ إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين (٨) (١).

أي في باب إنما الإمام ليؤتم به رقم (٥١) انظر فتح الباري ١٧٢/٢. (1)

انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (T)

٥٠/٢ كتاب الصلوات، الرجل يرفع رأسه قبل الإمام، من قال: يعود فيسجد. (7)

معطوف على قوله وحدثنا هشيم .. قال ابن أبي شيبة في المصنف ٥٠/٢ في الكتاب والباب المذكورين آنفاً: حدثنا (1) إدريس، عن حصين، عن هلال، عن أبي حيان الأشجعي... نحوه: قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وسياقه أتم... أ ه فتح الباري ١٧٤/٢.

قال أبن حجر: وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: وأيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في (0) ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وإسناده صحيح أ ه. فتح الباري ١٧٤/٣ ، وانظر عمدة القارىء

ما بين القوسين سقط من نسخة وح. (7)

في وم، قال. (v)

قال ابن حجر: قوله (وقال الحسن الخ) فيه فرعان: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه (A) سعيد بن منصور عن هشيم، عن يونس، عن الحسن ولفظه ۽ في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحم.. الخء. أه فتح الباري ٢/١٧٤.

ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح٠٠. (1)

وقال ابن أبي شيبة (١): حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في رجل نسي سجدة من (أول)(١) صلاته، فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته. قال: يسجد ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتى [قضى(١)] صلاته غير أنه لم يُسلِّمُ بعد؟ قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم، فإذا تكلم استأنف الصلاة.

قولُهُ: [ ٥٢ \_] باب متى يسجد [ مَن ] (١) خلف الإمام ؟(٥) وقال أنس: إذا (١) سجد فاسجدوا.(٧)

هذا طرف من حديثه في سقوط النبي، عَلِيْكُ ، عن فرسه، وصلاته بهم جالساً... الحديث.

وقد أسنده من طريق الزهري عنه به في « باب قبل باب فضل<sup>(٨)</sup> السجود ».

قُولُهُ: [02 -] باب إمامة العبد والمولى<sup>(۱)</sup>. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وولد البَغْي، والأعرابي، والغلام<sup>(۱۱)</sup> لقول النبي، عَلَيْنَكُم، يؤم القوم<sup>(۱۱)</sup> أقرؤهم لكتاب الله «<sup>(۱۲)</sup>

أما خبر عائشة، فقرأت على إبراهيم بن أحمد، أخبركم الحافظ أبو الحجاج المزي، أن على بن أحمد السعدي، أخبره: أنا عمر بن محمد [ابن طَبْرَزد]، أنا محمد بن عبد الباقي [الأنْصاريُّ]، أنا الحسن بن علي [الشِيرازِيُّ]، أنا إبراهيم بن أحمد ابن جعفر، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّ ذكوان أبا عمرو، كان عبداً لعائشة، زوج

<sup>(</sup>١) في المصنف ٢٤/٢ كتاب الصلوات، الرجل ينسى السجدة من الصلاة فيذكرها وهو يصلي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من المصنف، وهي موجودة في المخطوطة وفي الفتح كذلك ١٧٤/٢.

 <sup>(</sup>٣) في المصنف: « يقضي ». وهو الفرع الثاني الذي أشار إليه الحافظ.

<sup>(</sup>٤) زيادة على الأصل من متن البخاري. فتح الباري ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الأذان (١٠) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في البخاري وفإذا ..

 <sup>(</sup>۲) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>۲) اسهى ما علمه ترجمه تعبب.
 (۸) أي في باب يهوي بالتكبير حين يسجد (۱۲۸) من نفس الكتاب حديث رقم (۸۰۵) انظر فتح الباري ۲۹۰/۳.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الأذان (١٠). فتح الباري ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) زاد في البخاري: «الذي لم يحتلم».

<sup>(</sup>١١) في متن البخاري ويؤمهم».

<sup>(</sup>١٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

النبي، عَلِيْتُهِ، فأعتقته عن دَبْرِ منها، فكان يقوم لها، فيقرأ لها في رمضان.

وقرأت على الحافظ أبي الفضل الحسين، أخبركم عبد الحميد بن علي، أن علي بن أحمد [السَّعْديّ] أنا أبو الفضل الأرموي، أنا أبو جعفر بن المسلمة، أنا عثمان بن محمد الأدمي، أنا أبو بكر بن أبي داود (١)، أنا أحمد بن سعيد بن [بِشْر](٢)، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أبوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة، زوج النبي، عَلَيْتُهُم، كان يؤمها غُلامُها ذكوان في المصحف.

وبه (۲): ثنا (علي بن محمد) (٤) بن أبي الخصيب، ثنا (٥) وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عائشة، أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر، فكان يؤمها في شهر رمضان في المصحف.

وبه (٦) : حدثنا عبدالله بن سعيد، /ز ٦٨ ب/ ثنا ابن عُلَيَّةَ ، عن أيوب ، عن القاسم بن محمد ، قال : كان يؤم عائشة /ح ٥٤ أ/ عَبْدٌ يقرأ في المصحف.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٧): عن وكيع به. فوافقناه بعلو.

ورواه ابن أبي داود (أيضاً) (<sup>(۱)</sup> من طريق شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وهو أثر صحيح.

وأما الحديث المرفوع، فهو طرف من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري الذي أخبرنا به: أبو الحسن بن أبي المجد، عن أبي بكر الدَّشْتِيِّ، أن الحافظ أبا الحجاج بن خليل، أخبرهم: أنا خليل بن بدر، والقاضي أبو المكارم اللبان قالا:

<sup>(</sup>١) في كتاب المصاحف له ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ٪ من كتاب المصاحف وانظر خلاصة تذهيب الكهال ١٥/١ وفي المخطوطة وبشير x .

<sup>(</sup>٣) السند المتقدم إلى ابن أبي داود، قال في كتاب المصاحف ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة وح محمد بن علي.

<sup>(</sup>٥) في كتاب المصاحف: «قال: أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) بالسند المتقدم إلى ابن أبي داود، قال في كتاب المصاحف له ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) ٣٣٨/٢ : حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف.

<sup>(</sup>٨) من نسخة ، م، في كتاب المصاحف له ص ١٩٢. قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن عبد الما في مصحف.

أنا أبو على الحَدَّادُ، أنا أبو نُعَيْم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (١)، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء الزَّبَيْدِيِّ، قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله، عَلِيْلَةٍ، يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... الحديث.

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو داود<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup> من حديث شُعْبَةَ، فوقع لنا عالياً بدرجتين.

ورواه المذكورون<sup>(۵)</sup> والترمذي<sup>(۱)</sup> من حديث الأعمش، عن إسهاعيل بن رجاء به.

قولُهُ: [٥٦ \_] باب إمامة المفتون، والمبتدع (٧). قال الحسن: صَلِّ وعليه بدعته (٨).

أخبرنا بذلك محمد بن عبد الرحيم الجزري، إذنا مشافهة، أن العلامة أبا العباس أحمد بن محمد بن قيس، أخبرهم: أنا عبد الرحيم بن يوسف [ابن خطيب المزة]،

<sup>(</sup>١) هو الطيالسي انظر روايته في منحة المعبود ١٣١/١ حديث رقم (٦٢٢). باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة؟ قال: قال شعبة... الخ.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢٥/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب من أحق بالإمامة (٥٣) حديث رقم (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٠/١٥. كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ حديث رقم (٥٨٢) ورقم (٥٨٣).

<sup>(ُ</sup>٤) قَالَ الحَافظُ فِي الفَتِح ١٨٦/٣ : وقد أُخرِجُه مسلّم وأُصحاب السنن بلفظُ « يؤم القوم أُقرؤهم لكتاب الله » الحديث. ولم يقم لي في السنن الصغرى من طريق شعبة وإنما من طريق الأعمش. انظر الرواية في التعليق التالي.

<sup>(</sup>٥) أي عن مسلم في صحيحه ٢٥/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب من أحق بالإمامة (٥٣) حديث رقم (٥٨) أي عن مسلم في صحيحه ٢٩٠١). وأبو داود في سننه ١٥٩/١ كتاب الصلاة. باب من أحق بالإمامة؟ حديث رقم (٥٨٤) والنسائي في سننه ١٢٦/١، كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة؛ أخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا فضيل بن عياض، عن الأحمش، عن إساعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله، عَبَاللهُ : ١ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... الحديث.

<sup>(</sup>٦) في سننه 201/1 كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة، حديث رقم (٣٥٥) حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، وعبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن المعاوية، عن الأعمش، عن المعاوية عن المعاوية بن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله، على المعاوية على المعاوية المعاوية

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة. وقال أبو عيسى: وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) فتح البازي ١٨٨/٢.

 <sup>(</sup>A) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

أنا عمر بن محمد [بن طبرزد]، أنا محمد بن عبد الباقي [الأنصاري] أنا الحسن بن على [الشيرازي]، أنا على بن محمد بن لولو، ثنا حزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم، ابن حاد، ثنا ابن المبارك، عن هشام بن حسان، عن الحسن، أنه سُئِلَ، عن الصلاة خلف صاحب بدعة ؟ قال: صَلِّ، وعليه بدعته صاغراً.

ورواه سعيد بن منصور عن ابن المبارك(١).

قولُهُ فيه (7): وقال الزبيدي، قال الزهري: « لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها (7).

وروى عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: عن معمر، قال: سألت الزهري، هل يؤم ولد الزنا؟ قال: نعم، وما شأنه؟ قلت: والمُخَنَّثُ<sup>(۱)</sup>، قال: لا، ولا كرامة ولا تأتم به (۱).

قولُهُ: [٦٣  $_{-}$ ] باب من شكا إمامه إذا طول $^{(v)}$ . وقال أبو أسيد طولت بنا يابني $^{(\Lambda)}$ .

قال ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup>: ثنا وكيع، ثنا عبد الرحن بن الغسيل ، حدثني المنذر بن أبي أُسَيْدِ الأنصاري، قال: كان أبي يُصَلِّي خلفي، فربما قال لي: يا بُنَيَّ طولت بنا اليوم /ز ٦٩ أ/.

قولُهُ فيه (١٠): عقب حديث [ ٧٠٥] شُعْبَةَ، عن محارب، عن جابر، قال: أقبل

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك، عن هشام بن حسان، أن الحسن سُئل عن الصلاة خلف صاحب بدعة، فقال الحسن وصل خلفه وعليه بدعته، أه. انظر فتع الباري ١٨٨/٢، وانظر عمدة القارى، ١٤١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في الباب المذكور رقم (٥٦) عقب حديث الأوزاعي رقم (٦٩٥). انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انتهى انظر المرجع السابق.

 <sup>(1)</sup> في مصنفه ٣٩٧/٢، باب هل يؤم ولد الزنا ؟ حديث رقم (٣٨٤٠).

<sup>(</sup>٥) في المصنف: ﴿ فَاللَّحْنَثُ ﴾.

<sup>(1)</sup> في المصنف (ولا يؤتم به).

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٢٠٠/٣ وفي المخطوطة (شكى، بالألف المقصورة.

<sup>(</sup>۸) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) ٢٠٠/٢ كتاب الصلوات، في الرجل يؤم أباه. وإليها أشار الحافظ في الفتح ٢٠٠/٢ وكذلك العيني في عمدة القارى ٤٢٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) أي في الباب السابق رقم (٦٣).

رجل بناضحين \_ وقد جنح الليل \_ فوافق معاذاً يُصَلِّي . . . الحديث .

تابعه سعيد بن مسروق، ومسعر، والشيباني.

وقال عمرو، وعُبَيْدُ الله بن مقسم، وأبو الزبير، عن جابر «قرأ معاذ [في العشاء](١) بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب(١).

أما حديث سعيد بن مسروق (٦)، فأخبرنا به أحمد بن أبي بكر [المقدسي]، في كتابه، عن أبي عبدالله بن أبي الهيجاء، /ح ٥٤ ب/ أن الحافظ أبا علي [البَكْرِيَّ]، أخبرهم: أنا القاسم بن عبدالله [بن الصَّقَار](٤)، أنا أبو الأسعد التُسَيْرِيَّ، أنا عبد الحميد البحيري، أنا أبو نعيم الإسفراييني، ثنا أبا عوانة، ثنا الصغاني(٥) وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا داود بن عمر. ح. وحدثنا /م ٣٤ أ/ فضلكُ هو الفضل بن العباس الرازي، ثنا سهل بن عثمان. ح. وحدثنا ابن مُلاعِب فضلكُ هو الفضل بن العباس الرازي، ثنا سهل بن عثمان. ح. وحدثنا ابن مُلاعِب ثنا ابن الأصبهاني، قالوا: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن محارب بن دثار، عن جابر، أن معاذاً أمَّ قومه في صلاة المغرب... الحديث (١).

وأما حديث مسعر بن كدام (فَقُرِىءَ على الشيخ الإمام أبي عبدالله بن أبي بكر الحموي وأنا شاهد، أخبركم أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرم، فيا قُرِىءَ على سيدة بنت موسى، وهو يسمع) (٧) عن عبد المعز بن محمد الهروي، أن وأهر بن طاهر، أخبرهم: أنا الإمام أبو القاسم القُشَيْريَّ، ثنا أبو الحسن بن الخفاف، ثنا أبو العباس السراج (٨) ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن

<sup>(</sup>١) زيادة على الأصول من متن البخاري. انظر فتح الباري ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هو والد سفيان الثوري.

<sup>( 1 )</sup> زيادة على الأصول.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إسحاق بن جعفر (ت: ٢٧٠هـ).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وروايته \_ أي سعيد بن مسروق \_ وصلها أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه. أ ه فتح الباري ٢٠١/٢ وانظر هدي الساري ص ٢٨، وعمدة القارى. ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>٧) من نسخة «ح» وعلى هامش نسخة «م» ق ٣٤ ب «أخبره العز بن جماعة، عن أبي الحرم القلانسي، عن سيدة بنت موسى الماردانية، سماعاً، عن عبد المعز...، وفي نسخة «ز» فأخبرني غير واحد عن آخرين سمعوا».

<sup>(</sup>A) وإلى روايته هذه أشار الحافظ فقال: ومتابعة مسعر، وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه. أه. فتح الباري ٢٠١/٢ وانظر عمدة القارى، ٤٣١/٤ وزاد: فقال النبي: ﷺ: أما يكفيك أن تقرأ بالسهاء والطارق، والشمس وضحاها، ونحو هذا. أه.

محارب، عن جابر، قال: صلى معاذ المغرب، فقرأ البقرة، والنساء.... الحديث.

وبه قال: حدثنا أبو كريب، ثنا يحبي بن أبي زائدة، عن مسعر، ببعضه.

ورواه (۱) إسحاق بن راهويه في مسنده: عن محمد بن بشر (۲)، وأبي نُعَيْم (۲) كلاهما عن مسعر به (۱).

ورواه النسائي في السنن الكبرى: عن عمرو بن منصور، عن أبي نُعَيْمٍ، فوقع لنا بدلاً عالياً (٥).

وأما حديث الشيباني (١) ، فقال أبو بكر البزار في مسنده: ثنا إسحاق بن شاهين ثنا خالد بن عبدالله ، عن الشيباني ، عن محارب بن دثار ، عن جابر نحو حديث سعيد بن مسروق.

وأما حديث عمرو بن دينار، عن جابر، فأسنده البخاري من طريق شُعْبَةً<sup>(٧)</sup>، وأيوب السختياني<sup>(٨)</sup>، عنه.

وأما حديث عُبَيْدِ الله بن مقسم، فوقع لي من طرق، ولكن ليس فيها تعيين البقرة.

قال ابن خُزَيْمَةً في صحيحه (١): حدثنا يحيى بن حبيب، ثنا خالد \_ يعني ابن الحارث \_ عن محمد بن عجلان، عن عُبَيْدِ الله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله، قال: كان معاذ يصلي مع النبي، عَلِيلَةٍ، العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه /ز ٦٩ ب/ فرجع ذات يوم، فصلي بهم، وصلي خلفه فتي من قومه، فلما طال على

<sup>(</sup>١) في ح ١ رواه.

<sup>(</sup>٢) في ح وبشير، وهو محمد بن بشر. العبدي: ت ٢٠٣ه تهذيب التهذيب ٧٣/٩.

<sup>(</sup>٣) هو الفضل بن دكين (ت: ٢١٩هـ).

<sup>(</sup>٤) قال في هدي الساري ص ٢٧: وصلها إسحاق بن راهويه وأبو العباس السراج.

<sup>(</sup>٥) قال في هدي الساري ص ٢٧: وصلها إسحاق... والنسائي. وأطلق هنا، وقيد في التغليق فقال في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٦) وهو أبو إسحاق، سليان وصلها البزار من طريقه. أه فتح الباري ٢٠١/٢ هذي الساري ص ٢٧ وانظر عمدة القارى، ٤٣١/٤، وزاد: ومتابعة هؤلاء في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. أه.

 <sup>(</sup>٧) من طريقين في «باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصليٰ» رقم (٦٠) حديث رقم (٧٠٠).
 وحديث رقم (٧٠١) انظر الفتح ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٨) أسنده في باب إذا صلىٰ ثم أم قوماً (٦٦) حديث رقم (٧١١) انظر الفتح ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٩) ٣/٣٤ باب إباحة إثنام المصلي فريضة بالمصلي نافلة... الخ رقم (١٣٠) حديث رقم (١٦٣٤).

الفتى صلى، وخرج، فذكر الحديث بطوله.

ورواه أحمد، وابن خزيمة (١) أيضاً. وابن حبان من حديث يحيى القطان، عن ابن عجلان مختصراً (٢).

وأما حديث أبي الزّبير، فقال أبو العباس السراج (٢) بالإسناد المتقدم إليه آنفاً: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله، يقول: بينا فتى من الأنصار قد قرب علف ناضحه أقام معاذ بن جبل صلاة العشاء الآخرة فترك الفتى علفه، فقام، فتوضأ، وحضر الصلاة، فافتتح معاذ سورة البقرة، واقتص الحديث بتمامه. (١) /ح ٥٥ أ/.

وأما حديث الأعمش ، فقال النسائي في الكبرى: أنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن محارب بن دثار، وأبي (٥) صالح، عن جابر، قال: جاء رجل إلى هنا من الأنصار، وقد أقيمت الصلاة، فدخل المسجد فصلى خلف معاذ، فطول بهم، وآقتص الحديث بتمامه (١).

(وأخرجه أيضاً عن محمد بن قُدَامَةً، عن جرير)(٧).

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٣/١٤ باب ائتهام المصلي فريضة بالمصلي نافلة ... (١٣٠) حديث رقم (١٦٣٣) ـ ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى، أنا ابن عجلان، عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبدالله، قال: « كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله عن أن معاذ بن جبل يصلي بهم تلك الصلاة». أهـ.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حَجر في هدى الساري ص ٢٧: ورواية عبيدالله بن مقسم عنه وصلها ابن خزيمة في صحيحه ـ وأصله عند أحمد بن حنبل وغيره. أه وفي الفتح أشار إلى رواية ابن خزيمة ٢٠١/٢ وكذلك في عمدة القارى، ٤٣١/٤ ولم يذكر شيئاً عن رواية أحمد وابن حبان المذكورتين في التغليق، كذلك لم أجمد رواية أحمد من الطريق المذكورة والحديث في المسند بغير هذا السند.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: ورواية أبي الزبير \_ وهو محمد بن كنانة \_ عنه، وصلها السراج. أه، هدي الساري ص ٢٨ وقال
 في الفتح: وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وهي عند مسلم من طريق الليث عنه، لكن لم يعين أن السورة
 البقرة. أه فتح ٢٠١/٣ وانظر عمدة القارىء ٢٣١/٤.

<sup>(2)</sup> في نسخة وح وأما حديث الأعمش، فأخبرنا به إبراهيم ابن أحد بن عبد الواحد التازي، أن أيوب بن نعمة أخبره عن إساعيل بن أحد ساعاً عليه قبل له: أخبركم: أبو المحاسن محمد بن عبد الخالق بن سكر في كتابه، وآخرون قالوا: أنا عبد الرحن بن حد، أنا أحد بن الحسين، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق، أنا الحافظ أبو عبد الرحن أحمد بن شعيب، أنا واصل... اللخ وليس فيه نسختي ز، م.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ز رعن أبي صالح..

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وروايته عند النسائي من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن محارب وأبي صالح كلاها عن جابر بطوله وقال: وفيطول بهم معاذ، ولم يعين السورة. انظر فتح الباري ٢٠١/٢، وعمدة القارى، ٤٣١/٤، وكذلك أشار إليها في هدي الساري ص ٢٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

ورواه إسحاق في مسنده، عن جرير، عن الأعمش بتهامه أيضاً (١).

قُولُهُ فِي: [ ٦٥ \_] في باب من أخف الصلاة عند بُكاء الصبي (٢).

عقب حديث [٧٠٧ \_] الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، رفعه: « إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها... الحديث.

تابعه بشر بن بكر، وابن المبارك، وبقية،عن الأوزاعي(٢).

أما حديث بشر (بن بكر)(1)، فأسنده أبو عبدالله في موضع آخر(٥) من الصلاة عن محمد بن مسكين، عنه به. (وهو قُبَيْلَ كتاب الجمعة)(١٠).

وأما حديث ابن المبارك، فقرأته على إبراهيم بن أحمد، أخبركم أيوب بن نعمة النابلسي، أن عثمان بن خطيب القرافة، أخبرهم عن أبي طاهر الحافظ(٧) أن عبد الرحمن بن أحمد، أخبره: أنا أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار، أنا أبو بكر الدينوري، أنا أبو عبـــد الرحمن الحافظ<sup>(٨)</sup>، أنا سويدُ بن نصر، أنا<sup>(١)</sup> عبدالله، عن الأوزاعيِّ، حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيِّ، عَلِيلًا قال: « إني لأقومُ في الصلاة، فأسمع بكاء الصبيِّ، فأوجزُ في صلاتي كراهية أنْ أشقَّ على أمه ».

رواه الإمام أحمد في مسنده (١٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١١)، عن أحمد بن

قال في هدي الساري ص ٢٧: ٩ ورواية الأعمش وصلها إسحاق بن راهويه والنسائي. أ هـ. ملاحظة: على هامش نسخة دح، بلغ كاتب النسخة مقابلته بالأصل وسهاعاً عليَّ في الثالث مؤلفه. أهر.

من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٢٠١/٢. (٢)

<sup>(7)</sup> انظر المرجع السابق.

من ح وسقط من نسختي ز، م. (1)

في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (١٣٣) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٨٦٨) حدثنا محمد بن (0) مسكين، قال: حدثنا بشر، انظر فتح الباري ٣٤٩/٢ ومن هنا يتبين أنه غير موصول في باب خروج النساء إلى المساجد كما قال في الفتح ٢٠٢/٢.

ما بين القوسين سقط من نسخة ، ح، (r)

<sup>(</sup>V)

هو السلفي. هو النسائي وانظر روايته هذه في سننه ١٣٢/١، كتاب الإمامة باب ما على الإمام من التخفيف (A)

<sup>(4)</sup> 

٣٠٥/٥ قال: ثنا أحمد بن الحجاج، أنا عبيدالله بن المبارك، حدثني الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن (1.)عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي، عليه ، قال: إني لاقوم... الحديث.

٥٧/٢ كتاب الصلوات من كان يخفف الصلاة لبكاء الصبي يسمعه، وقال ابن حجر في هدي الساري ص ٢٨: ومتابعة ابن المبارك عنه وصلها أحمد وابن أبي شيبة والنسائي. أ هـ.

الحجاج، عن ابن المبارك، فوقع لنا بدلاً عالياً. وأما حديثُ بقيَّةً (١)...

قولُهُ فيه (۲): عقب حديث [۷۱۰] سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، رفعهُ /ز ۷۰ أ/ « إنِّي لأدخلُ في الصَّلاةِ، فأريدُ إطالتها... الحديث ». قال موسى: ثنا أبانُ، ثنا قتادة (ثنا)(۲) أنسٌ، عن النبي، ﷺ، مثله (۱).

أخبرني به أبو عبدالله بن أبي بكر الأصولي، بالسند المتقدم آنفاً إلى أبي العباس السَّراج، ثنا عُبيدًالله بن جرير بن جبلة، ثنا موسى بن اسماعيل، ثنا ابانُ بن يزيد، ثنا قتادة، عن أنس، أنَّ النبي عَلِيليَّةٍ، كان يقول: « إنِّي أقومُ في الصلاة، وأنا أريدُ إطالتها، فأسمعُ بكاء الصَّبيِّ فأتجوز في صلاتي /ح ٥٥ ب/ مَّا أعلم من شدة وجد أمه ببكائه ه<sup>(٥)</sup>.

رواه ابن المنذر في كتاب الاختلاف<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي سلمة موسى بن اسماعيل (به)<sup>(۷)</sup>، فوقع لنا بدلاً (له)<sup>(۷)</sup>. /م ۳٤ ب/.

قولُهُ في: [ ٦٧ ] باب من أسمع الناس تكبير الإمام (^).

عقب حديث [٧١٢] عبدالله بن داود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، في مرض النبي، عَلِيْكُ ، وصلاة أبي بكر بالناس.. الحديث

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أقف عليها. انظر الفتح ٢٠٢/٢، هدي الساري ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) أي في الباب السابق رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) في نسخة م وعن ١.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٢٠٢/٢

<sup>(</sup>٥) قال العيني: وصله السراج في مسنده فقال: حدثنا عبدالله \_ والصواب عبيدالله ابن جرير بن جبلة \_ حدثنا موسى ابن إساعيل.. وسأق سنده ومتنه سواء. انظر عمدة القارى، ٤٣٥/٤. وقد قال ابن حجر: وروايته هذه \_ أي رواية موسى بن إساعيل - وصلها السراج عن عبيدالله بن جرير، وابن المنذر عن محمد بن إساعيل كلاهما عن أبي سلمة هو التبوذكي. أه فتح الباري ٢٠٣/٢، وهدي الساري ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الإشارة إلى طريق ابن المنذر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٧) سقطت من نسخة «م»

قال الحافظ؛ وفائدة هذا التغليق بيان ساع قتادة له من أنس أ ه انظر الفتح ٢٠٢/٢، وعمدة القارىء ٤٣٥/١.

<sup>(</sup>A) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٠٣/٢

تابعهٔ محاضر (۱) ...

قُولُهُ: [ ٦٨ ] بابُ الرَّجُل يأتُمُّ بالإمام، ويأتُمُّ الناسُ بالمأموم (٢٠). ويذكر عن النبي، ﷺ، « ائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم (٢٠) ».

اخبرني به أبو إسحاق بن القاضي أبي العباس الجريريُّ، أن أحد بن أبي طالب أخبره سماعاً ح. وقرأتُ عليه ايضاً عن عيسى بن عبد الرحن [المطعم]، وإسماعيل ابن يوسف [بن مكتوم] كُلُّهم، عن عبدالله بن عمر [بن اللتي] سماعاً، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بنُ المُظفّر، أنا عبدالله بن عمر [ابن حَمُّويه]، أنا ابراهيم ابن خُريم، أنا عبد بن حُميد (١٤)، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو الاشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: رأى رسول الله، عَمَّلِيًّا في أصحابه تأخراً، فقال: «تقدموا وائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكُم ولا يزالُ أقوامٌ يتأخرون، حتى يؤخرهم الله». هذا حديثٌ صحيح، رواه مسلم في صحيحه (٥)، عن شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب، واسمه جعفر بن حيان به، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجة .

ومن هذا الوجه رواه أبو داود (1)، والنسائي(1)، وابن ماجه(1). وأخرجه مسلم(1)، والنسائي(1)أيضاً من حديث سعيد بن إياس الجريريِّ، عن

<sup>(</sup>١) أي عن الأعمش، أي أن محاضراً تابع عبدالله بن داود على ذلك، ومحاضر هو ابن المورع، بضم الميم، وفتح الواو، وكسر الراء الهمذاني، أبو المورع الكوفي. وثقه ابن حبان، وقال ابن عدي، لم أجد له حديثاً منكراً. مات سنة (٢٠٠)ه. انظر خلاصة تذهيب الكيال ٧٦/٣، ٧٧. وانظر عمدة القارىء ٢٠٤/٢. وفيه: مات سنة (٢٠٦ه). والفتح ٢٠٤/٢ وقال الحافظ في هدي الساري ص ٢٨. ومتابعة محاضر عن الأعمش لم أجدها. أه.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر: ورويناه عالياً في مسند عبد بن حيد، وهو صحيح، وإنما لم يجزم به لأنه اختصره. أه هدي السادي ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر ٣٢٥/١ كتاب الصلاة (٤) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها... (٢٨) حديث رقم ١٣٠ ـ (٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) في سننه ١٨١/١، كتاب الصلاة. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. حديث رقم (٦٨٠)

<sup>(</sup>٧) في سننه ١٢٦/١ كتاب الإمامة باب الإثنام بمن يأتم بالإمام.

<sup>(</sup>A) في سننه ٣١٣/١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب من يستحب أن يلي الإمام (٤٥) حديث رقم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٩) في صحيحه ٣٢٥/١. كتاب الصلاة (٤) باب تسوية الصغوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول... (٢٨) حدثنا عبدالله بن عبد الرحن الدارمي، حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: رأى رسول الله، ﷺ قوماً في مؤخر المسجد، فذكر مثله. مثل الحديث السابق في تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>١٠) في سننه ١٢٦/١ كتاب الإمامة / باب الاثنام بمن يأتم بالإمام.

أبي نَضْرَةَ به.

وإنَّها علقهُ أبو عبدالله بصيغة التمريض لأنه لم يحتج بأبي نضرة، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه اختصره لخلاف في جواز ذلك(١٠).

قولُهُ: [٧٠] باب إذا بكى الإمام في الصَّلاة (١٠).

وقال عبدالله بن شَدَّادٍ: سمعتُ نَشيجَ /ز ٧٠ ب/ عمر، وأنا في آخر الصفوفِ يقرأ ﴿ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ﴾ (٥) [ ٨٦ يوسف] انتهى (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ٢٠٥/٣ قال ابن حجر: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة لبس على شرطه لضعف فيه. وهذا عندي لبس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه انه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح ايضاً، بخلاف صيغة الجزم فانها لا تستعمل إلا في الصحيح. أه وقد تعقبه العيني فقال: قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به، وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الحدري ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للإستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله. أه. عمدة القارى، ٤٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٠٦/٢

 <sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجة للباب. وعبدالله بن شداد هو ابن الهاد، وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبه. أه انظر
 خلاصة تذهيب الكمال ٢٥/٢.

والنشيج \_ بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم \_ قال ابن فارس: نشج الباكي ينشج نشيجاً إذا نحص بالبكاء في حلقه من فير انتحاب وقال الهروي: النشيج: صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره أه فتح الباري ٢٠٦/٢.

 <sup>(</sup>٤) في ز مسعد، وهو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو محمد المدني: (ت: ١٣٤هـ) خلاصة تذهيب الكيال ١٣/١.

قال ابن حجر: هذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عبينة، عن إساعيل بن محمد بن سعد، سمع عبدالله بن شداد. بهذا، وزاد وفي صلاة الصبح، أه. فتح الباري ٢٠٦/٢ وانظر عمدة القارى، ٤٤٠/٤.

ورواه أبو بكر (١) في المصنف(٢): عن إسماعيل بن عُلية، عن إسماعيل بن مجد بن سعد، مثله.

وصح من حديث علقمة بن وقاص (٢)، عن عمر مثله.

قولُهُ في [٧٥] باب إثم من لم يتمَّ الصُفُوف(١).

عقب حديث [ ٧٢٤] سعيد بن عُبيد الطَّائيِّ، عن بشير بن يسارٍ، عن أنس بن مالك «أنه قدم المدينة، فقيل لهُ: ما أنكرت مِنا... الحديث».

وقال عقبة بن عُبيد، عن بشير بن يسار، قدم علينا أنس المدينة.. بهذا<sup>(٥)</sup>. قرأته على عبدالله بن عمر [ الحَلاَويِّ]، أخبركم أحدُ بنُ أبي بكر ابن طي، أنَّ أبا الفرج بن الصيقل، أخبرهم: أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم بنُ الحُصين، أنا أبو علي التميمي، أنا أحد بن مالك [القطيعي]، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي التميمي، عن عقبة بن عُبيد الطائي، حدثني بُشير بن يسار، قال: جاء أنس أبي المدينة، فقلنا: ما أنكرت منا من عهد رسول الله، عَيَّالِيَّهُ ؟ فقال (٧): «ما أنكرتُ منكم شيئاً غير أنكم لا تُقيمون الصَّفوفَ (٨)».

وبه (۱) إلى أحد: ثنا أبو معاوية، ثنا عُقبة بن عبيد نحوه. رواه أبو نعيم في مستخرجه عن أحمد بن مالك به (۱۰).

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي شيبة.

 <sup>(</sup>٢) ٢٥٥/١ كتاب الصلوات، ما يقرأ في صلاة الفجر، وساق سنده، غير أنه قال: عن إسهاعيل بن محمد، عن سعد، وأنا وهو خطأ وصوابه عن إسهاعيل بن محمد بن سعد، انظر التعليق(٤٠٥) السابق ولفظه: قال وسمعت نشيج عمر، وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح، وهو يقرأ (٨٦: يوسف) وإنما أشكو بني وحزني إلى الله و.

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه أبو بكر بن أبي شببة في مصنفه ١/٣٥٥، كتاب الصلوات، ما يقرأ في صلاة الفجر، حدثنا أبو أسامة،
 عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص، قال: سمعت عمر، ثم ذكر نحوه. أه.

<sup>(1)</sup> من كتاب الآذان (١٠) انظر الفتح ٢٠٩/٢

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٢١٠/٢

<sup>(</sup>٦) هو الإمام أحمد وروايته في مسنده ١١٤/٣

 <sup>(</sup>٧) في ز، م «قال» وفي المسند «فقال» كما في نسخة دح».

<sup>(</sup>٨) في المسند صفوفكم.

<sup>(</sup>٩) بالسند المتقدم إلى الامام أحمد وحديثه أخرجه في المسند ١١٢/٣ بالسند المذكور، ولفظه: «قال: قلنا لأنس بن مالك: ما أنكرت من حالنا في عهد رسول الله، ﷺ؟ قال: أنكرت أنكم لا تقيمون الصفوف، أه.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر: حديث عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار وصله أحد بن حنبل وأبو نعيم في المستخرج من طريقه. أه هدي الساري ص ٢٨. وقد قال العيني: وقد وصل هذا المعلق أبو نعيم الحافظ، عن أبي بكر بن مالك، عن عبدانه بن أحد، عن أبيه، قال: حدثنا أبو معاوية ويجي بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن عبيد، فذكره أه انظر عمدة القارىء ٤٤٨/٤

قُولُهُ: [٧٦] بابُ إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم في الصَّفُّ (١). وقال النعمانُ بن بُشيرِ: رأيتُ الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه (٢).

هذا طرف من حديث أخبرنا به: أبو عبدالله بن قوام، أنا أبو بكر بن [ أحد ابن أبي محمد المغاري ً] أنا علي بن أحمد [السّعدي ً]، عن عبدالله بن عمر بن الصفار، أن الفصل بن محمد [الأبيوردي ً] أخبره: أنا أبو منصور النّوقاني ، ثنا علي بن عمر الدارقُطني ً أن الحسين بن إساعيل، ثنا سعيد بن يحيي الأموي أن كر الاأر أننا أبي، ثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو القاسم الجدلي ، وهو حسين ابن الحارث أن عن النعمان بن بشير ، يقول (٧) : أن رسول الله ، عَيْنِ ، أقبل بوجهه على الناس ، (ثُمَّ ) (٨) قال : أقيموا صُفُوفكم ، فوالله لتقيمن صفوفكم أو لتختلفن قلوبكم قال : (فلقد ) (١) رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وكعبه قلوبكم قال : (فلقد ) (١) رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وكعبه كعه .

رواه أبو داود(١٠)، وابن خُزيمة(١١) من حديث وكيع ٍ، عن زكريا به. وإسناده

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أبو بكر بن محمد» وهو خطأ وما بين حاصرتين أضفناه تصحيحاً وهو أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد بن عبد الرزاق بن هبة الله بن كتائب الصالحي الدقاق المغاري. نسبة إلى مغارة الدم بقاسيون. (٦٧٩ ـ ٨٥٠هـ). انظر الدرر الكامنة ١١١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) . انظر روايته هذه في سننه ٢٨٢/١. كتاب الصلاة. باب الحث على استواء الصفوف.

<sup>(</sup>٥) في نسخة دح ١٠ يحبى بن سعيد الأموي

<sup>(</sup>٦) من سنن الدارقطني ٢٨٢/١ وفي نسخ المخطوطة «حريث» وهو خطأ، انظر ترجته في تهذيب التهذيب ٢٣٣/٢ وخلاصة تذهيب الكيال ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) زيادة من السنن على الأصول. وهذه الرواية في سنن الدارقطني ٢٨٢/١ كتاب الصلاة باب الحث على استواء الصفوف حديث رقم (١) قال: أنا الحسين بن اساعيل أنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، ثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو القاسم، وهو الجدلي حسين بن الحارث، أنه سمع النعان بن بشير يقول: إن رسول الله، عليه أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: «اقيموا صفوفكم ثلاث مرات، فوالله لتتمن صفوفكم أو لتختلفن قلوبكم، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بوكبته، ومنكبه بحنكبه، «فكما تلاحظ فإن صيغة الأداء فخلف عما في المخطوطة كما أن هنالك اختلافاً في المتن في بعض الألفاظ، لذا آثرت إثبات الحديث سنداً ومتناً من السنن.

<sup>(</sup>۸) من م، ح وفي ز: ۱ و پ

<sup>(</sup>٩) - من ح، م. وفي ز: وولقد،.

<sup>(</sup>١٠) في سننه ١٧٨/١ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف حديث رقم (٦٦٢).

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ في الفتح ٢١١/٢: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي، واسمه حسين بن الحارث، قال: سمعت النعان بن بشير يقول: أقبل رسول الله، عليه على الناس بوجهه

حسن وأصل الحديث دون الزيادة في آخره، من حديث النَّعان في صحيح مسلم (١)، وغيره (٢) من غير هذا الوجه، والله أعلم.

قولُهُ: [ ٨٠ ] باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة (٣). وقال الحسنُ، لا بأس أن تُصلى وبينك وبينه نهر".

وقال أبو مِجْلَزِ: يأتمُّ الإمام \_ [وإن](1) كان بينها طريقٌ أو جدارٌ \_ إذا سمع تكبير الإمام(٥) /م ٣٥ أ/.

أما قول الحسن ، فقال سعيدُ بنُ منصور (١) : حدثنا هُشيمٌ ، عن يونس عن الحسن : في الرجل يُصلي خلف الإمام ، أو عن يمينهِ ، أو عن يسارهِ ، أو فوق سطحٍ ، يأتمُ بالإمام ؟ قال : فرخص في ذلك .

وأمَّا قولُ ابن مِجْلَزِ (٧) ، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨) ، قال: ثنا مُعتَمِرٌ ، ثنا ليثٌ ، عن أبي مِجلزٍ ، في المرأة تُصلِّي وبينها وبين الإمام حائطٌ ، قال: إذا كانت تسمعُ تكبيرة الإمام أجزأها ذلك .

فقال: «أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بمنكبه بكعبه وأه وقال في هدي الساري ص ٢٨: وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه. الخلكن لم يقع في في صحيحه في القسم المطبوع منه من هذا الطريق. ولم يشر صاحب العمدة إلى طريقه. ولكن قاله: أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر عمدة القارى ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>۱) ۲۲٪ کتاب الصلاة (٤) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها.. (۲۸) حديث رقــم (۱۲۷)\_ (۲۳۱) وحديث رقم (۱۲۸) والذي يليه أيضاً. (...) حدثنا حسن بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. أهـ.

 <sup>(</sup>٢) وهو في سنن أبي داود (١٧٨/١ كتاب الصلاة، باب نسوية الصفوف، حديث رقم (٦٦٣)

<sup>(</sup>٣) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢١٣/٢

<sup>(</sup>٤) من متن البخاري وفي المخطوطة ﴿ إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: لم أره موصولاً بلفظه \_ أي بلفظ الحسن \_ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه. في الرجل يصلي خلف الإمام، أو فوق سطح يأتم به، لا بأس بذلك أه. انظر فتح الباري ٢١٤/٢، وانظر عمدة القارى. 207/2.

 <sup>(</sup>٧) بكسر الميم وسكون الجيم، وفي آخره زاي معجمة، اسمه لاحق بن حميد \_ بضم الحاء \_ بن سعيد البصري الأعور،
 من التابعين المشهورين. مات بظاهر الكوفة في سنة (١٠٠ أو ١٠١ه). عمدة القارىء ٢٥٢/٤، خلاصة تذهيب الكيال ١٤١/٣ وفيه مات سنة (١٠٦ه).

<sup>(</sup>٨) ٢٢٣/٢ كتاب الصلوات. من كان يرخص في ذلك (الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط) وقال ابن حجر: وليث ضعيف. أ ه فتح الباري ٢١٤/٢، عمدة القارى، ٤٥٣/٤.

(ورواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: عن ابن التيمي، فقال: عن أبيه، عنه)<sup>(۱)</sup>.

قولُهُ في: [ ٨١] باب صلاة الليل(٢).

[ ٨٣١] حدثنا عبد الأعلى بن حَمَادٍ، حدثنا وهيب، ثنا موسى بن عُقبة، عن سالمٍ، أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله، عَلَيْكُم، اتخذ حُجرةً قال: حسبتُ أنهُ قال: من حصيرٍ \_ في رمضان، فصلى فيها... الحديث.

وقال عقبه: قال عفانُ (١): ثنا وهيب، ثنا موسى، سمعتُ أبا النضر، عن بسر، عن زيدٍ، عن النبي، عَلِيلَةٍ (٥).

ثم أسنده في كتاب الاعتصام (٦)، عن إسحاق، عن عفان به. وهو أحد المواضع التي يُستدلُّ بها على أنه يعلق عن شيوخهِ ما لم يسمع منهم.

قولُهُ: [ ٨٥ ] باب إلى أين يرفعُ يديه؟(٧)

قال أبو حميدٍ في أصحابه: «رفعَ النبيَّ، عَلَيْكُمْ، حذو مَنكبيهِ» (١). هو مختصر من حديث أبي حميدٍ في صفة الصلاة، وقد أسنده بتامه (١) وعلق /ز ٧٧ ب/ مواضعَ منه في أبوابها، وسيأتي تاماً بعد قليل.

<sup>(</sup>١) في مصنفه ٨٢/٢، باب الرجل يصلي وراء الإمام، خارجاً من المسجد حديث رقم (٤٨٨٤) قال ابن حجر بعدما أشار إلى رواية عبد الرزاق: فإن كان مضبوطاً فهو إسناد صحيح. فتح الباري ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من ح

<sup>(</sup>٣) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢١٤/٢

<sup>(1)</sup> قال الحافظ في الفتح؛ قوله: «قال عفان» كذا في رواية كريمة وحدها، ولم يذكرها الإساعيلي، ولا أبو نعيم، وذكر خلف في الأطراف في رواية حاد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر لأنه أخرجه في كتاب الإعتصام بواسطة بينه وبين عفان أه.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ٢١٥،٢١٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) رقم (٩٦) باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف مالا يعنيه (٣) حديث رقم (٧٢٩٠) انظر الفتح
 ٢١/ ٢٦٤ وقال ابن حجر وفائدة هذه الطريق بيان ساع موسى ابن عقبة من أبي النضر والله أعلم فتح الباري
 ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٢١/٢

 <sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) في بآب سنة الجلوس في التشهد (١٤٥) من نفس الكتاب، حديث رقم (٨٢٨) انظر الفتح ٣٠٥/٢.

قُولُهُ في: [ ٨٦] باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين(١).

عقب حديث [ ٧٣٩] عُبيد الله بن عمر، عن نافع «أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه... الحديث، وفيه الرفعُ عند القيام من الركعتين، رواه حادُ بن سلمة عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي، عَلِيْتُهُ. ورواه ابن طهانَ، عن أيوب، وموسى بن عُقبة مُختصراً (١٠).

أما حديثُ حماد بن سلمة، فأخبرنا به الإمامُ أبو الحسن بن أبي بكر، أنا أبو الفضل بنُ الحمويّ، أنا أبو الحسن بن البُخاري، عن عبدالله بن عمر النّيسابوريّ، أن زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا الحافظ أبو بكر البيهقي<sup>(۱)</sup> أنا أبو عبدالله الحاكم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصّغّاني، ثنا عفان، ثنا حادُ النُ سلمة (۱) به.

وقرأته أعلى من هذا السياق بدرجة على فاطمة بنت محمد بن قُدامة، بسفح قاسيون، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي في كتابه، عن محمود بن إبراهيم [العبدي]، أن مسعود بن الحسن [الثقفي الخبرهم أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبو الحسين الخفاف، في كتابه، أنا أبو العباس السَّراجُ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني أننا عفان ح. قال السراجُ: وحدثنا يوسفُ بن موسى، ثنا حجاجُ بن (المنهال)(٥)، جميعاً عن حاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر «كان رسول الله، عَلِيلَة ، إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسهُ من الركوع (١٠).

رواه البخاريُّ في كتاب رفع اليدين في الصلاة، خارج الجامع، عن موسى بن

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في كتاب السنن الكبير له ٧٠/٢ كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس منه.

<sup>(</sup>٤) وتكملته و ... ثنا أيوب، ثنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنها، أن رسول الله، ﷺ كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع بوإذا رفع رأسه من الركوع. وقال: وكذلك رواه ابراهيم بن طهان، عن موسى بن عقبة، وأيوب السختياني، عن نافع مسنداً واستشهد البخاري بجميع ذلك. أه.

<sup>(</sup>٥) في م ومنهال ، .

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ ابن حجر إلى وصل السراج لرواية حماد في هدي الساري ص ٢٨.

إسماعيل، عن حماد بن سلمة (١)، فوقع لنا بدلاً عالياً، وليس في طريق أحد منهم ذكر رفع اليدين عند القيام من الركعتين، فالظاهر أن قوله «مختصراً» يعود على حديثى حماد وابراهيم جيعاً.

وأما حديث /ح ٥٧ أ/ إبراهيم بن طهمان، فأخبرنا به الإمام أبو الحسن بن أبي بكر بالسند المتقدم إلى البيهقي (١): أنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلويّ، أنا أحمد ابن محمد بن الحسين العلويّ، أنا أحمد ابن محمد بن الحسن الحافظُ، ثنا أحمد بن يوسفُ السّلميّ، ثنا عمر بن عبدالله بن رُزّيْنِ السّلميّ، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن أبي تميمة، وموسى بن عقبة، عن نافع ، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا عن نافع ، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائماً من ركوعه حذو منكبيه، ويقول: كان رسول الله، عيالية ، يفعلُ ذلك.

قولُهُ: [ ٨٧-] بابُ وضع اليمني على اليُسرى (٢).

[ ٧٤٠] حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك / ز ٢٧ أ/ ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال: «كان الناسُ يؤمرون أن يضع الرّجلُ اليد اليُمنى على [ ذراعه ] (1) اليُسرى في الصلاة ، قال أبو حازم: « لا أعلمهُ إلا يَنْمي (٥) ذلك إلى النبي ، عَيْلِيْم (٣) .

إسماعيل هذا هو إسماعيل بنُ أبي أُويس المدنيُّ، ابن اخت مالك، وأحد المكثرين

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٢٢٣/٢: وصله البخاري في الجزء المذكور \_ أي جزء رفع اليدين \_ عن موسى بن إسهاعيل، عن حماد مرفوعاً، ولفظه ه كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، أه. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١٥/٥. وانظر الإشارة اليه في هدي الساري ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر السنن الكبير له ٧٠/٢ كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه. قال: أنا أبو
 الحسن محمد بن الحسين وساق الحديث سنداً ومتناً مثله.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٢٤/٢

<sup>(1)</sup> زيادة على الأصول من متن البخاري.

<sup>(</sup>٥) قوله وألا ينمي و بفتح أوله وسكون النون وكسر المير: قال أهل اللغة: نميت الحديث الى غيري رفعته وأسندته وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ ويرفع ذلك ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي، عليه ، ولو لم يقيده.
أ ه فتح الباري ٢٢٥/٣

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق. وقال ابن حجر: قوله (وقال إمهاعيل: «ينمي ذلك» ولم يقل «ينمي») الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعني فعل الأول: الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً، لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعني الضمير لسهل شيخه فهو متصل. أه فتح الباري ٢٢٥/٣. وانظر عمدة القارى، ١٧/٥

عنهُ. وقرأتُ بخط الشيخ مغلطاي يشبهُ أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القَعنبيّ، وكأنَّ الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقيَّ في المُتفق: أنا أبو القاسم بنُ بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبدالله بن مسلمة، فذكر مثل ما روى البُخاريُّ، عن عبدالله بن مسلمة القعنبيِّ سواء، وزاد في آخره: قال القعنبيَّ يوفعهُ.

وهذا دليل على أن إساعيل عند البخاري ليس هو القاضي، لأنه لم يُخالف البخاري في سياقه (١).

وقد راجعتُ كتاب المُوطآت، (واختلاف ألفاظها)<sup>(۱)</sup> للدارقطنيَّ، فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أُويس فيه، فينظرُ .

ورواه معنّ، عن مالك مثل رواية القعنَبيّ (سواء)(٢).

ورواه روح بنُ عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد (١)، عن النبيّ، على الله الدَّارقُطنيُّ في غرائب مالك، وإسناده صحيح، وهو في الموطأ (١) موقوف صورةً، ولكن حُكمهُ حكم المرفوع /ح ٥٧ ب/.

قولُهُ: [ ٩١] بابُ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (١).

وقالت عائشة : قال النبي ، عَلِيلاً ، في صلاة الكُسُوف : « فرأيت جَهمَ يحطم بعضها بعضاً ، حين رأيتموني تأخرت ، (٧) .

أسنده بتامه في «باب إذا انفلتت الدابَّةُ في الصلاة»(٨) من طريق يونس، عن

<sup>(</sup>١) انظر معنى ذلك في فتح الباري ٢٢٥/٢، وزاد فيه: ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنآ من البخاري وأحدث سهاعاً، وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء. أه وانظر عمدة القارى، ١٧/٥، وهدي الساري ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) في وح، بعد قوله وللدارقطني،

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ح)

<sup>(</sup>٤) في ح وسعيدة.

<sup>(</sup>٥) ١٥٩/١ كتاب قصر الصلاة في السفر (٩) باب وضع اليدين أحداها على الأخرى في الصلاة (١٥) حديث رقم (٤٥) وحدثني عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن معد، أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. أه.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٣١/٢

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٨) باب رقم (١١) من كتاب العمل في الصلاة (٢١) حديث رقم (١٢١٢) وفيه اللفظ المعلق انظر الفتح ٨١/٤.

الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة)(١).

قُولُهُ: [٩٤] هل يلتفتُ لأمر ينزلُ به، أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة (٢٠). وقال سهلّ: التفت أبو بكرٍ، فرأى النبيَّ، ﷺ (٢٠).

هذا طرفٌ من حديث له في قصة صلاة أبي بكر بالناس، لما تسوجَّه النبيَّ، عَلَيْكُم، للإصلاح بين بني عمرو بن عوف. وقد أسندهُ أبو عبدالله بتمامهِ في «باب الإشارة إلى الصلاة الأن وفي غيره (١٠). /ح ٥٧ ب/.

قولُهُ فيه (١٠): عقب حديث [ ٧٥٣] الليث، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: رأى النبيُّ، عَلِيْلِيَّهِ ، نُخامةً في قبلة المسجد .... الحديث ».

رواه موسى بن عقبة، وابن أبي روادٍ، عن نافع (٧٠). /ز ٧٢ ب/.

أمًّا حديثُ موسى، فأخبرنا به أبو الفرج بنُ العزي، بقراءتي عليه، قلتُ لهُ: أخبرك أبو الحسن عليَّ بن اسماعيل المخزُوميُّ، أن عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرهم: عن مسعود بن أبي منصور الجهال، أنَّ أبا عليَّ الحدَّاد أخبره: أنا أبو نعيم (٨)، ثنا محد بن إبراهيم بن علي، ثنا محد بن بركة الجلبي، ثنا أبو حيد هو

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة وم

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتع ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) باب رقم (٩) من كتاب السهو (٢٢) حديث رقم (١٢٣٤) انظر الفتح ١٠٠٧٣.

<sup>(</sup>٥) أسنده في باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول.. الخ (٤٨) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦٨٤) انظر الفتح ٢١٠/١٦٠.

وأسنده في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال (٣) من كتاب العمل في الصلاة (٢١) حديث رقم (١٢٠١). انظر الفتح ٧٥/٣

وأسنده في باب رفع الايدي في الصلاة لامر ينزل به (١٦) من كتاب العمل في الصلاة (٢١) حديث رقم (١٣١٨) انظر الفتح ٨٧/٣.

وأسنده في باب ما جاء في الإصلاح بين الناس... (١) من كتاب الصلح (٥٣) حديث رقم (٢٦٩٠) انظر الفتح ٢٩٧/٥.

وأسنده في باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم (٣٦) من كتاب الأحكام (٩٣) حديث رقم (٧١٩٠) انظر الفتح ١٨٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) اي في الباب السابق رقم (٩٤).

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢٣٥/٢

 <sup>(</sup>A) انظر روايته في مستخرجه على مسلم ق ٧٧ ب في باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة.

عبدالله بن محمد بن تميم المصبّصيّ، قال: سمعتُ حجاجاً يقول: ثنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ، عَيْضَة ، أنه رأى نُخامةً في القبلة ... الحديث .

رواه مسلمٌ في صحيحه(١): عن هارون عن حجاج فوقع لنا بدلاً عالياً.

وأما حديث عبد العزيز بن أبي رواد ، فأخبرنا به عبدالله بن عمر [الحلاوي] ، أخبركم: أحد بن محمد بن عمد بن عمر [الحلق] ، أن أبا الفرج بن عبد المنعم ، أخبرهم: أنا أبو محمد بن صاعد ، أنا أبو القاسم الشّيبانيّ ، أنا أبو عليّ التميميّ ، أنا أحد بن جعفر [القطيعيّ] ثنا عبدالله بن أحمد ، حدثني أبي (٢) ، حدثنا عبدالرزاق ، أنا ابن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : صلى رسول الله ، عن المسجد ، فرأى في المسجد ، فرأى في القبلة نُخامة فلما قضى صلاته ، قال : « إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يُناجي ربه ، وإن الله [تبارك وتعالى] (٢) يستقبله بوجهه ، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ، ولا عن يمينه ، ثم دعا بعود فحكه ، ثم دعا بخلوق فخضبه » .

وبه(١٤) قال(٥): ثنا يحيى، عن ابن رواد، فذكره مختصراً.

قولُهُ: [ ١٠٤] باب القراءة في الفجر (١).

وقالت أمُّ سلمة: قرأ النبيُّ، ﷺ، بالطُّور (٧٠).

وقال عقبه في [ ١٠٥] باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (^). وقالت أمَّ سلمة: طُفتُ وراء الناس، والنبيُّ عَلِيلَةٍ ، يُصلى ويقرأ بالطُّور (١).

ثم أسند حديثها في الحج، (١٠٠) عن طريق مالك، عن أبي الأسود، محمد بن عبد

<sup>(</sup>١) ٢٨٨/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (١٣) حديث رقم ٥١ - (...).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد وروايته في مسنده ٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول من المسند ٣٤/٢

<sup>(1)</sup> بالسند المتقدم إلى الإمام أحد.

<sup>(</sup>٥) القائل هو الإمام أحمد في مسنده ١٨/٢: ثنا يجيى، عن ابن أبي رواد، حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله، عَلَيْكُمْ ، رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، وخلق مكانها.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٥١/٢

 <sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٨) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١٠) كتاب رقم (٢٥) باب طواف النساء مع الرجال (٦٤) حديث رقم (١٦١٩). انظر الفتح ٤٨٠/٣.

الرحمن، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة وليس فيه التَّنصيص على أنَّ الصَّلاة كانت صلاة الفجر.

ومن رواية يحيى بن أبي زكريا الغسّاني<sup>(١)</sup>، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وفيه: فقال لها: إذا أُقيمت الصُّبحُ فذكر الحديث.

قُولُهُ في: [ ١٠٦] باب الجمع بين السُّورتين في الركعة (٢).

ويذكرُ عن عبدالله بن السائب: «قرأ النبيُّ، ﷺ، المؤمنون في الصُبحِ ، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلةٌ فركع »(٣).

أخبرني /ز ٧٣ أ/ أبو الفرج بن أحمد البزازُ ، بقراءتي عليه ، أخبركم الإمامُ أبو عبدالله محمدُ بن أحمد بن ابراهيم بن حيدرة ، أن عبد اللطيف بن عبد المنعم ، أخبرهم : عن مسعود بن أبي منصور ، ح . وقرأتُ على عبدالله بن عمر [الحلاويً]، أخبركم أحمد بن أبي أحمد ، أنا أبا الفرج بن الصيقل ، أخبرهم عن خليل بن بدر ، ومحمد بن أحمد بن نصر [الأصبهاني] ح . وقُرىء على الحافظ الإمام أبي الفضل بن الحسين ، وأنا شاهد ، أخبركم عبدالله بن محمد بن إبراهيم [المروزي] /ح ١٥ أ/ أنَّ أبا الحسن بن البخاري أخبرهم عن محمد بن أحمد بن نصر [الأصبهاني]، قال الثلاثة : أنا أبو علي الحداث أبا أبو محمد عبدالله بن الحسن بن بندار المديني ، ثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الصائع ، في المسجد الحرام ، سنة إحمد ي وسبعين أبن أبو جعفر ، يقول : أخبرني أبو سلمة بن سفيان ، وعبدالله بن عمرو ، وعبدالله بن ومائتين ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريح : أخبرنا ، قال : سمعت محمد بن عباد المسبب ، عن عبدالله بن السائب ، أن النبي ، علياته ، صلى الصبح بمكة ، فاستفتح المسبب ، عن عبدالله بن السائب ، أن النبي ، علياته ، صلى الصبح بمكة ، فاستفتح عباد ، واختلفوا عليه \_ أخذت النبي ، علياته ، سعلة فحذف ، فركع . قال : وعبدالله عماد ، واختلفوا عليه \_ أخذت النبي ، علياته ، سعلة فحذف ، فركع . قال : وعبدالله بن السائب حاضر لذلك .

<sup>(</sup>١) انظر روايته في كتاب الحج (٢٥) باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد (٧١) حديث رقم (١٦٢٦) انظر الفتح ٤٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٥٥/٢

۳) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

وبه إلى مسعود، عن أبي على الحداد، سماعاً، أنا أبو نعيم، ثنا سليان بنُ أحد [الطَّبَرانيُّ]، ثنا إسحاق بنُ ابراهيم بن عباد، أنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، أنا ابنُ جُريج سمعت محمد بن عباد بن جعفر، يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان، وعبدالله بنُ عمرو القاريُّ، وعبدالله بن المسيب العابديُّ، عن عبدالله بن السائب مثله سواء.

وبه إلى مسعود، أنا أبو علي [الحَدَّادُ]، أنا أبو نعيم، قال: وثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارثُ بن محد (٢)، ثنا روح بن عبادة، وهوذة بن خليفة، وعثمان بن عمر بن فارس، قالوا: ثنا ابن جُريج به. إلا أن روحاً، قال: عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو وهمّ، ولم يذكر عثمان (بن عمر (٦)، عبدالله) بن عمرو (٥)، ولا عبدالله بن المسيب (٦)، والباقى نحوه.

وهكذا رواه البُخاريُّ، خارج الصحيح(٧)، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.

وقد وقع لنا حديث هوذة بن خليفة متصلاً بالسماع / م ٣٦ أ / أخبرنا به أبو عبدالله بن قوام، أنا محمد بن إبراهيم بن غنائم، أنا أحمد بن شيبان [الشيباني] أنا عمر [بن طبرزد]، أنا أبو غالب بن البناء، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا بشر بن موسى، ثنا هوذة به.

<sup>(</sup>١) انظر روايته في مصنفه ١٠٢/٢. في باب كيف القراءة في الصلاة؟ وهل يقرأ ببعض السورة؟ حديث رقم (٢٦٦٧). غير أنه ذكر في سنده: «عبدالله بن عمرو بن عبد القارى»، وكذلك أخرجه في باب القراءة في صلاة الصبح. حديث رقم (٢٧٠٧) انظر المصنف ١١٢/٢

وقال الحافظ في الفتح ٢٥٦/٣: وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه، فقال: «عبدالله بن عمرو القارى» « وهو الصواب. أه. انظر عمدة القارى، ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) أشار الحافظ إلى روايته هذه فقال في هدي الساري ص ٢٨: ووقع لنا بعلو في مسندالحارث بن أبي أسامة. أهر

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي، أبو محمد البخاري وثقه ابن معين. انظر ترجته في خلاصة تذهيب الكمال

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من نسخة وز،

 <sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن عمرو بن عبيد القارى، هكذا في خلاصة تذهيب الكيال ٨٣/٢. وفي تقريب التهذيب ٤٣٦/١.
 وتهذيب التهذيب ٣٣٨/٥: «عبد القارى، «كما جا، في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) هو ابن أبي السائب المخزومي العابدي. انظر خلاصة تذهيب الكمال ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٧) في تاريخه الكبير ١٥٣/٥ ترَجَّة رقم (٤٦١) وانظر الإشارة إلى أنه وصله في التاريخ في هدي الساري ص ٢٨.

رواه مسلم في صحيحه (۱): عن هارون بن عبدالله، عن حجاج بن محمد، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين، وقال في روايته « ابن العاص »، كما قال روح، وهو وهم (۲).

وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق(٣).

ورواه أبو داود<sup>(١)</sup>، عن الحسن بن علي، / ز ٧٣ ب / عن عبد الرزاق، وأبي عاصم كلاهما عن ابن جريج، فوقع لنا بدلاً لهما عالياً بدرجتين أيضاً.

ورواه النسائي<sup>(ه)</sup> من حديث خالد بن الحارث، عن ابن جريج نحو حديث عثمان ابن عمر.

وقال البخاري في التاريخ (٦): حدثنا أبو عاصم فذكره.

ورواه ابن عُيننَة ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبدالله بن السائب (٧) وقيل : عن ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن محد بن عباد بن جعفر ، عن عبدالله بن السائب .

وروي عن أبي عاصم، عن ابن جريج، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان، أو أبو سفيان (^).

<sup>(</sup>١) انظر ٣٣٦/١. كتاب الصلاة (٤) باب القراءة في الصبح (٣٥) حديث رقم ١٦٣ ــ (٤٥٥). وقال مسلم بعده: وعبدالله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق: فحذف، فركع، وفي حديثه: وعبدالله بن عمرو، ولم يقل: ابن العاص. أه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٢٥٦/٣: وقوله «ابن عمرو بن العاص» وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق، عنه، قال: «عبدالله بن عمرو القارى» » على الصواب. واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عبينة ، عنه ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبدالله بن السائب ، أخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم عنه ، عن عقد بن عباد ، عن أبي سلمة بن سفيان ، أو سفيان بن أبي سلمة ... قال النووي : قوله : «ابن العاص » غلط عند الحفاظ فليس هذا عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف . بل هو تابعي حجازي . أه وانظر عمدة القارى ، ٩٧/٥ . تهذيب التهذيب ٢٤٠/٥ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم ٣٦٦/١، كتاب الصلاة (٤) باب القراءة في الصبح (٣٥) حديث رقم ١٦٣ \_ (٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٧٥/١ كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل. حديث رقم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٥٦/١. كتاب الإفتتاح. باب قراءة بعض السورة.

<sup>(</sup>٦) انظر التاريخ الكبير ١٥٢/٥ ترجمة عبدالله بن عمرو رقم (٤٦١) ولفظه وصلى النبي، ﷺ، فقرأ المؤمنين، فلما ذكر موسى وهارون، أو عيسى ــ شك محمد ــ أخذته سعله، فركع ، أ هـ.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح ٢٥٦/٢: وأختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة، عنه عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن السائب. أخرجه ابن ماجه. أ هـ.

<sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح ٢٥٦/٢: وقال أبو عاصم هنه، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة بن سفيان ـ أو سفيان بن أبي سملة ـ أ ه.

وفيه من الاختلاف غير ما ذكرنا، ولهذا \_ والله أعلم \_ علقه البخاري بصيغة التمريض (١) / ح ٥٨ ب /.

قولهُ فيه (٢): وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر [رضي الله عنه] (٢) الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال. وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة \_ فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة [في ركعتين] (١) \_: كُلِّ كتاب الله (٥).

أما أثر عمر، فقال أبو بكر<sup>(٦)</sup> في المصنف<sup>(٧)</sup>: حدثنا عبد الأعلى، عن الجُريري عن أبي العلاء، عن أبي رافع، قال: «كان عمر يقرأ في [صلاة]<sup>(٨)</sup> الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني<sup>(٨)</sup>»

وأما رواية الأحنف، فقرأت على عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله، عن زينب بنت أحمد [المقدسية]، أن يوسف بن خليل الحافظ كتب إليهم ح. وأنبأنا إبراهيم بن أحمد [التنوخي]، شفاها عن نخوة النصيبية، أن يوسف بن خليل، أخبرهم سماعاً، عن أبي جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي، فيا قرأ عليه، عن أبي على الحداد، سماعاً، أن أبا نعيم أخبره: ثنا مخلد بن جعفر، ثنا جعفر الفريابي(٥)، ثنا قتيبة، ثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن عبدالله بن شقيق، قال: صلى بنا

<sup>(</sup>١) عبارة الحافظ في الفتح ٢٥٦/٣: وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الإختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. أ هـ.

<sup>(</sup>٢) أي في الباب السابق رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول من متن البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٦) ٣٥٥/١، كتاب الصلوات، ما يقرؤه في صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٧) زيادة على الأصول من المصنف.

<sup>(</sup>A) وتكملته في المصنف وأو من صدور المفصل، ويقرأ بمائة من آل عمران، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل؛ أه.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في وكتاب الصلاة ، له من طريق عبدالله بن شقيق قال: وصلى بنا الأحنف ، فذكره . وقال: وفي الثانية يونس ، ولم يشك. قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. أ ه. فتح الباري ٢٥٧/٢ وانظر رواية أبي نعيم هذه في عمدة القارى، ٩٨/٥.

الأحنف بن قيس الغداة، فقرأ في الركعة الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس، وزعم أنه صلى خلف عمر بن الخطاب، فقرأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس.

وأما أثّرُ ابن مسعود، فقال سعيد بن منصور في السنن: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحن بن ينزيد قال: أمّنا عبدالله بن مسعود في صلاة العشاء الآخرة، فافتتح الأنفال، فقرأ حتى بلغ ﴿ نِعم المولى ونعم النصير ﴾ [ 20: الأنفال] ركع، ثم قام، فقرأ في الركعة الثانية بسورة (١).

قولهُ فيه (٢): [ ٧٧٤ م] \_ وقال عبيدالله بن عمر، عن ثابت، عن أنس [ رضي الله عنه] (١) «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قُبَاء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم (٥) في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ ﴿قل هو الله أحد ﴾ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها.... الحديث بتامه (١).

أخبرنا به إبراهيم بن أحمد بن كامل، (قال) ( $^{(v)}$  أنا أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية، أنا يحبي بن أبي منصور (الصيرفي) ( $^{(h)}$ )، أنا الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبدالله الرهاوي، أنا أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد، أنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، أنا عبد الجبار بن محمد الجراحي، أنا أبو العباس، محمد بن أحمد بن محموب، ثنا محمد بن عيسى الحافظ ( $^{(h)}$ ) ثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري، أحمد بن محموب، ثنا محمد بن عيسى الحافظ ( $^{(h)}$ ) ثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري،

 <sup>(1)</sup> قال ابن حجر: قوله (وقرأ ابن مسعود.. الخ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النجعي عنه، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ و فافتتح الأنفال حتى بلغ و ونعم النصير ه انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية، فالروايتان متوافقتان. أ ه فتح الباري ٢٥٧/٣، عمدة القارى ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٢) ٣/٥٩ باب القراءة في ركعتي الفجر. حديث رقم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) أي في الباب السابق رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة على الأصول من متن البخاري.

<sup>(</sup>٥) أي ز، ح ويقرأ لهم بهاء.

 <sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٧) <sup>ا</sup>حذفت من ز، م.

<sup>(</sup>٨) في زوالصدق،

 <sup>(</sup>٩) هو الترمذي. أنظر حديثه هذا في سننه ١٦٩/٥، كتاب فضائل القرآن (٤٦). باب ما جاء في سورة الإخلاص
 (١١) حديث رقم (٢٩٠١).

ثنا إساعيل بن أبي أويس، حدثني (١) /ح ٥٩ أ/ عبد العزيز بن محمد عن عبيدالله بن عمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة (يقرأ لهم بها في الصلاة فيا يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ (١) سورة) (١) أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلّمه أصحابه، فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ [بسورة] (١) أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بسورة أخرى، قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهم تركتكم، وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي، عَلَيْ إِلَيْ أخبروه الخبر، فقال: «يا فلان! ما يمنعك مما يأمرك (٥) به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال: يا رسول الله! إني أحبها، فقال رسول الله النه.

هكذا رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن البخاري وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث / م ٣٦ ب / عُبَيْدِ اللهِ بن عمر عن ثابت (٧).

وروى مبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلاً قال: يَا رسول الله! إِنَّي أَحِبِ هَذَه السورة، قل هو الله أحد، فقال: إن حُبَّكَ إِياها يدخلك الجنة.

حدثنا بذلك أبو داود سليان بن الاشعث، ثنا أبو الوليد، ثنا مبارك بن فضالة بهذا. انتهى (^).

قلت: وحديث مبارك بن فضالة هذا لم يذكره المزي في الأطراف تبعاً لابن عساكر، وهو ثابت في الأصل، ولا رقم المزي في التهذيب رقم الترمذي على مبارك

<sup>(</sup>١) في السنن: حدثنا.

<sup>(</sup>۲) على هامش ز، م 🛚 يفتتح بسورة 🖟 .

<sup>(</sup>٣) عبارة السنن: ويقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء.

<sup>(1)</sup> زيادة من السنن على الأصول.

<sup>(</sup>٥) في السنن ويأمر ه.

<sup>(</sup>٦) علىٰ هامش ز، ح، م مكتوب وحبك اياها ، وفي المتن كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) عبارة السنن: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيدالله بن عمر، عن ثابت. أ ه وانظر فتح الباري ٢٥٧/٢ حيث نقل عبارة السنن هذه.

<sup>(</sup>A) أي كلام أبي عيسى الترمذي. انظر السنن له ١٧٠/٥.

ابن فضالة في (١) شيوخ هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي (علامة الترمذي) (٢) ولا على أبي داود في الرواة عن هشام، ولا على أبي الوليد في الرواة، عن مبارك، ولا على أبو الوليد في شيوخ أبي داود. وكل ولا على ثابت البُنَانِيِّ في شيوخ مبارك ولا على أبو الوليد في شيوخ أبي داود. وكل ذلك لازم له من أجل هذا الحديث وقد خرجنا / ز ٧٤ ب / عن المقصود، وإنما نبهنا على ذلك للفائدة، والذي اتفق في حديث عبيدالله بن عمر من تخريجنا له، من طريق البخاري المعلِّق له حسن جداً.

وقد رواه البزار أيضاً في مسنده عن البخاري على الموافقة(٢).

ووقع لنا الحديث أعلى من هذه الطريق بثلاث درجات: قرأته على أبي إسحاق البعلي، عن عيسى بن عبد الرحن [المطعم]، أن عبدالله بن عمر [ابن اللتي] أخبره: أنا أبو الوقت، قال: قُرىءَ على بيبى بنت عبد الصمد، وأنا أسمع، أن عبد الرحن بن أحمد الأنصاري، أخبرهم: أنا أبو القاسم البغوي، ثنا مصعب، يعني الرحن بن أحمد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عُبَيْدِ الله بن عمر، عن ثابت النبيري ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عُبَيْدِ الله بن عمر، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك / ح ٥٩ ب / أن رجلاً كان يلزم قراءة «قل هو الله أحد » في الصلاة مع كل سورة، ويأمر أصحابه بذلك. فقال له رسول الله، عليلية، ما يلزمك هذه السورة (١٠) قال: إني أحبها، قال: «حُبُها أدخلك الجنة».

ورواه ابن حبان في صحيحه (ه): عن أبي يعلى، عن مصعب، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين.

ورواه الطبراني في الأوسط، عن أحمد بن يحبى، عن مصعب، فوقع لنا بدلاً عالياً، وقال: تفرد به الدراوردي، عن عبيد الله(١).

<sup>(</sup>١) في زدمن،

<sup>(</sup>٢) من نسخة ح وسقطت من نسخة م، ز.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وصله الترمذي والبزار جيعاً عن البخاري، عن إساعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز الدراوردي،
 عنه. أ ه هدي الساري ص ٢٩ وفتح الباري ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في م «الصورة» بالصاد.

<sup>(</sup>٥) ٢١٧/٢ ذكر البيان بأن حب المرء سورة الإخلاص بالمداومة علىٰ قراءتها يدخله الجنة.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري ٢٥٧/٢. قال الحافظ بعد أن أشار إلى من أخرج الحديث: وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيدالله، وذكر الدارقطني في العلل أن حاد بن سلمة خالف عبيدالله في إسناده، فرواه عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة مرسلاً، قال: وهو أشبه بالصواب، وإنما رجحه لأن حاد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، ولكن عبيدالله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. أه. انظر الفتح ٢٥٥/٢، ٢٥٨.

ورواه أبو نعيم في مستخرجه عن أبي دُلَفٍ، عن البغوي، فوقع لنا بدلاً له عالياً بدرجة.

ورواه الجوزقي في مستخرجه عن أبي العباس الدغولي، عن أحمد بن سيار، عن إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي نحو رواية مُصْعَبِ<sup>(١)</sup>.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢) ، فقال: حدثنا محمد بن يحيى، بخبر غريب، أنا إبراهيم بن حزة ، ثنا عبد العزيز ، يعني ابن محمد بسنده نحو لفظ إسماعيل بن أبي أويس .

ورواه الحاكم في المستدرك(٣) من طريق إبراهيم بن حمزة أيضاً.

ورواه أبو نعيم أيضاً من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن الدراوردي نحو مديث مصعب.

ورواه البيهقي(١) من طريق محرز بن سلمة، عن الدراوردي نحو حديث إسهاعيل.

وروي عن سليان بن بلال، عن عُبَيْدِاللهِ بن عمر مختصراً أيضاً. فإن كان محفوظاً فهو يَرُدُّ على الطبراني في دعواه: تفرد الدراوردي به. وكُلُها عندي تركت تخريحها تخفيفاً.

قولة: [ ١١١ \_] باب جهر الإمام بالتأمين(٥).

وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومَنْ وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَّة (١) وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تَفُتني بآمين.

وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبراً (٧).

<sup>(</sup>١) أشار ابن حجر إلى هذه الطريق في هدي الساري ص ٢٩ بقوله: ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك والجوزقي في المتفق كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي.

<sup>(</sup>٣) ٢٦٩/١ باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة (١١٦) حديث رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) ٢٤٠/١ كتاب الصلاة، باب فضيلة سورة الإخلاص.
وقال: حديث صحيح على شرط مــلم لم يخرجاه وقد احتج البخاري أيضاً مستشهداً بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب. وأقره الذهبي بقوله. على شرط مسلم.

 <sup>(1)</sup> في السنن الكبير ٢٠/٢ كتاب الصلاة، باب إعادة سورة في كل ركعة.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) قال أهل اللغة: اللجة كثرة الأصوات. المصباح المنير ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٧) انتهىٰ ما علقه ترجة للباب. انظر الفتح ٢٦٢/٢.

أما قول عطاء، فقال عبد الرزاق في مصنفه (١): عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كان ابن الزُّبَيْرِ يقول: آمين، ومن خلفه حتى إن للمسجد لَلَجَّةٌ ؟ قال: نعم.

وأخبرنا محمد بن محمد بن علي المصري، عن / ز ٧٥ أ / وزيرة بنت المنجا، إجازة إن لم يكن سماعاً، أن الحسين بن أبي بكر، أخبرهم: أنا أبو زرعة  $(\mu, \nu)^{(7)}$  أبي الفضل المقدسي، أنا مكي بن منصور  $[\nu]$  الكرخي  $[\nu]$ , انا القاضي أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليان ثنا الشافعي  $[\nu]$  ثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كنت أسمع الأثمة، وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ويقول من خلفه: آمين حتى إن للمسجد لَلَجَّة  $[\nu]$ 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: عن محمد بن بكر، عن ابن جريج نحوه.

(وأما أثر أبي هريرة، فرواه عبد الرزاق في مصنفه (٥)، مُتَّصِلاً بأثر عطاء، قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد، وقد قام الإمام قبله، فيقول لا تسبقني بآمين) (٦).

وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا عباد، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذناً / ح ٦٠ أ / بالبحرين، وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين(١).

وقال أبو بكر في المصنف<sup>(٨)</sup>: ثنا وكيع، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أنه كان يؤذن بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين.

<sup>(</sup>١) ٩٦/٢ باب آمين حديث رقم (٢٦٤٠): عن ابن جريع، عن عطاء، قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على اثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى ان للمسجد للجه، ثم قال: إنما آمين دعاء. وكان أبو هريرة يدخل المسجد، وقد قام الإمام قبله، فيقول: لا نسبقني بآمين. أ هر وهكذا ذكره في فتح الباري ٢٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) في ح «عن» وهو طاهو بن الحافظ محمد بن طاهو المقدسي، ثم الهمذاني، أبو زرعة بن أبي الفضل المقدسي (٤٨١)
 – ٥٦٦ هـ) انظر ترجمته في قسم التراجم.

<sup>(</sup>٣) انظر روايته هذه في مسنده ٧٦/١. كتاب الصلاة. باب ما جاء في التعوذ والسملة وقراءة الفاتحة والتأمين.

قال العيني: ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، كنت أسمع الأثمة ابن الزبير .... الخه.
 أ ه عمدة القارىء ١٠٥/٥.

<sup>(</sup>٥) ٢٦/٢ باب آمين حديث رقم (٢٦٤٠). انظر التعليق رقم (٧) من الصفحة الماضية.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من ٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري ٢٦٣/٢ حيث أخرج هذه الرواية مختصرة.

 <sup>(</sup>٨) أبو بكر هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٢٥/٢، كتاب الصلوات، ما ذكروا في آمين ومن كان يقولها. وانظر عمدة القارى، ١٠٦/٥ حيث أخرج الرواية سنداً ومثناً.

وروى ابن سعد في الطبقات<sup>(۱)</sup> بسند فيه الواقدي، عن أبي هريرة أن العلاء بن الحضرمي، قال له: إن رسول الله، عَيْنِيلَةٍ، أوصاني بك خبراً، فها تحب؟ قلت: تجعلني أُوَذَّنُ لك ولا تسبقني بآمين، قال: فأعطاه ذلك.

وقد روى أبو داود (٢) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن بلال، أنه قال: يا رسول الله! لا تسبقني بآمين. وهو إسناد متصل. رجاله ثقات (٢)، لكن اختلف فيه على عاصم، فرواه عبد الواحد بن زياد، عنه، عن أبي عثمان، قال: قال بلال للنبي، عَلِيْلَةً، فذكره مرسلاً (١) وهكذا رواه ابن أبي عمر، عن ابن عُيينة عن سليان التيمى، عن أبي عثمان / م ٣٧ أ /.

وأما أثر ابن عمر، فأخبرنا به إبراهيم بن أحد بن عبد الهادي، في كتابه، أن أبا بكر بن محمد بن الرضي، أخبره: عن سبط السلفي، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو عبدالله الرازي، أنا أبو القاسم الفارسي، أنا أبو أحمد الناصح، أنا أبو بكر المروزي، ثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني نافع، أن ابن عمر كان إذا ختم أُمَّ القرآن لا يدع آمين، يؤمن إذا ختمها، ويحضهم على قولها، وسمعت منه في ذلك خبراً (٥).

قولهُ في: [١١٣ \_] باب جهر المأموم بالتأمين (١).

عقب حديث [ ٧٨٢ \_] سُمَيِّ، عن أبي صائح، عن أبي هريرة، رفعه « إذا قال الإمام، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين « فقولوا: آمين... الحديث. تابعه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي، عَرِيْكَ . ونعيم المجمر عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] (٧).

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات الكبرى ٣٦٠/٤، ترجمة العلاء بن الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢٤٦/١. كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمامُ. حديث رقم (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣، ٤)قال في الفتح ٢٦٣/٣: لكن قيل ان أبا عثمان لم يلق بلالًا، وقد روى عنه بلفظ أن بلالاً قال وهو ظاهر الإرسال. ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول. أ هـ.

قال ابن حجر في الفتح ٢/٣٢٦: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال: آمين لايدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولها وقال: ووسمعت منه في ذلك خبراً ه. أ هـ.
 وكذلك رويناه في فوائد يجي بن معين، قال: حدثنا حجاج بن تحمد عن ابن جريج...الخ.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة من متن البخاري على الأصول، انظر فتح الباري ٢٦٦/٢.

أما حديث محمد بن عمرو<sup>(۱)</sup>، فأخبرنا به محمد بن علي / ز ٧٥ ب / البزاعي، عن زينب بنت إساعيل، ساعاً، أن أحمد بن عبد الدائم، أخبرهم: أنا يحيى بن محمود [الثقفي]، أنا عبد الواحد بن محمد [الشيرازي]، أنا عبيد الله بن المعتز، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أنا جدي إمام الأئمة: ثنا علي بن حجر، ثنا إساعيل بن جعفر، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي مريرة قال: قال رسول الله، علي الله قول أهل القارى، (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال من خلفه: آمين، فوافق ذلك قول أهل الساء آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢) هكذا.

وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، بسفح قاسيون، أخبركم: أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي، إجازة، عن أبي الوفاء محمود بن إبراهيم ابن منده، أن مسعود بن الحسن بن القاسم الأصبهاني، أخبرهم: أنا أبو عمرو بن الحافظ أبي عبدالله بن منده، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الخفاف، في كتابه، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج(٣)، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو نحوه.

ورواه النضر بن شميل(٤) ، ويزيد بن هارون(٥) ، عن محمد بن عمرو كذلك.

وأما حديث نعيم المجمر، فأخبرنا به أبو بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي، قلت له: أنبأكم: أبو عبدالله بن أبي الهيجاء، شفاهاً، أن الحافظ أبا على البكري أخبره:

<sup>(</sup>١) هو ابن علقمة الليثي.

<sup>(</sup>٢) الذي في صحيح ابن خزيمة ٢٨٨/١. باب رقم (١٣٩) حديث رقم (٥٨٥): أنا محد بن عبد الأعلى الصنعافي، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد وهر ابن زريع \_ أنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله، عليه الله الله عن المنطوب عليهم، ولا الضالين، فقالوا: آمين فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث الصنعاني.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٢٩: وصله السراج. أ به وانظر عمدة القارىء ١١٢/٥ وزاد فيه: من طريق إسهاعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به. أ ه.

<sup>(</sup>٤) وأخرج الحديث من طريقه البيهقي في السنن الكبير ٢/٥٥. كتاب الصلاة. باب التأمين. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن منصور المروزي، ثنا النضر بن شميل، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، علية ... الحديث.

<sup>(</sup>۵) وأخرج الحديث من طريقه الدارمي في سننه ۲۲۸/۱. باب فضل التأمين (۳۸) حديث رقم (۱۲٤۸): أخبرنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ﷺ .... الحديث.

أنا أبو روح بهراه، أنا زاهر بن طاهر / ح ٦٠ ب / أنا محمد بن محمد بن يحيي الوراق، أنا أبو طاهر بن خزيمة، أنا جدي إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق في صحيحه (١) ، ثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم (٢) ، أخبرني أبي وشعيب  $_{-}$  يعني ابن الليث \_ قالا: أنا الليث، ثنا خالد بن يزيد.

 ح. وبه إلى ابن خزيمة<sup>(٣)</sup>، قال: وثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأمِّ القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول: كلما سهد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشْبَهكُمْ صلاةٌ برسول الله، عَلَيْتُهِ، (لفظ واحد)(؛)، غير أن محمد بن عبدالله، قال: وإذا قام من الجلوس في الاثنين، قال: الله أكبر<sup>(ه)</sup>.

هذا حديث صحيح رواه النسائي (١)، والطبري، وابن عبد الحكم فوافقناهما في شيوخهما بعلو، وبَوَّبَ عليه النسائي، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم »(٧).

ورواه ابن حبان في صحيحه (^): عن أبي بكر بن خزيمة، فوافقناه بعلو أيضاً.

ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين(١): عن أبي العباس الأصم، عن محمد ابن عبدالله بن عبد الحكم / ز ٧٦ أ / فوقع لنا بدلاً له. وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (١٠٠)

انظر ٢٥٧/١ بأب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحن الرحيم والمخافتة به جيماً مباح، ليس واحد منها محظوراً (۱۰۰) حديث رقم (٤٩٩).

في ح وبعد الحاكم». (٢)

انظر المرجع السابق. **(T)** 

في صحيح ابن خزيمة ٢٥١/١: وجميعها لفظاً واحداً ي. (٤)

انظر المرجع السابق. (0)

في سننه ١٤٤/١، كتاب الافتتاح، باب قراءة بسم الله الوحن الرحيم (٢١).

<sup>(1)</sup> وهو أصع حديث ورد في ذلك، قاله ابن حجر في فتح الباري ٢٦٧/٢. (v)

٢١٨/٣ ، ذكر ما يستحب للمرء الجهر ببسم الله الرحن الرحيم... الخ حديث رقم (١٧٩٢). (A)

٢٣٣/١، كتاب الصلاة، باب أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة بـم الله الرحمن الرحم فعدها آية... الحديث. (4)

انظر المستدرك ٢٣٢/١، وأقره الذهبي على ذلك. (1.)

ما بين القوسين سقط من وح ١٠. (11)

ومن طريقه رواه البيهقي في السنن<sup>(١)</sup>.

ورواه الدارقطني في السنن<sup>(۲)</sup>، عن أبي بكر النيسابوري، عن ابن عبد الحكم. وعن أبي بكر<sup>(۲)</sup>، عن الصَّغَّانيِّ، عن ابن أبي مريم به، وقال: هذا حديث صحيح، ورواته كلهم من الثقات.

ورواه عن الليث أيضاً يحبى بن بكير، أخبرنا به محمد بن عبد الرحيم [بن الفرات] عن الحافظ أبي الحجاج المزي، وغيره، أن أبا الفضل بن تاج الأمناء، أخبرهم: أنا القاسم بن عبدالله بن عمر الصفار، في كتابه، أن أبا بكر بن طاهر المستملى، أخبرهم: أنا الأستاذ أبو القاسم القُشَيْريُّ، أنا أبو الحسين الخفاف.

ح وقرأته عالياً على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن المسن الشيرازي، أن محود بن إبراهيم العبدي، أخبرهم في كتابه، أن مسعود بن الحسن الثقفي، أخبرهم ساعاً، أن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق أخبرهم: عن أبي الحسين الخفاف، ثنا أبو العباس السراج<sup>(1)</sup>، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، ثنا يحيى ابن بكير، حدثني الليث به.

ورواه الدارقطني (٥) من طريق عبدالله بن صالح، ويحيى بن بكير، جيعاً عن الليث به.

الكبير له ٢٦/٢ كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة، وقال بعده: وكذلك رواه حيوه بن شريح المصري عن خالد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، وهو في كتاب الدارقطني، وهو إسناد صحيح وله شاهد. أ ه.

<sup>(</sup>٢) ٣٠٥/١ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك. رقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر سياق السند في التعليق الآتي رقم (١).

قال في التعليق المغني: هذا صحيح ورواته كلهم ثقات، ورواه النسائي في باب الجهر ببسم الله الرحن الرحيم فذكر الحديث. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال: إنه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه. وقال: إسناد صحيح، وله شواهد، وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. انتهى انظر سنن الدارقطني (الحاشية) (٣٠٥/١).

 <sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى طريق السراج هذه من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر في فتح الباري
 ٢٦٧/٢ وهدي الساري ص ٢٩، وكذلك العني في عمدة القارىء ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢٠٥/ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم... النخ حديث رقم (١٥) حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن هانيء، ثنا عبدالله بن صالح، ويحبي بن بكير، ح. وحدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محدثنا محدثنا محدثنا عدد بن إسحاق الصاغاني، ثنا ابن أبي مريم قالوا: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال بهذا الإسناد نحوه ـ أي نحو حديث رقم (١٤) في التعليق رقم (٢) وقال: وكذلك رواه حيوة بن شريح المصري عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال بهذا الإسناد نحوه.

ورواه حَيْوةُ بن شريح، عن خالد بن يزيد كرواية الليث(١):

أخبرني بذلك أبو إسحاق بن القاضي أبي العباس بن كامل، عن أبي عبدالله بن الزراد، أن الحسن بن أبي عمرو [البكري]، أخبرهم: أنا عبد المعز بن محمد [الهروي] أنا تميم بن أبي سعيد [الجرجاني]، أنا علي بن محمد، أنا أبو الحسن محمد ابن أحمد بن هارون، ثنا أبو حاتم محمد بن حبان في صحيحه (۱): أنا محمد بن الحسن البن قُتَيْبَةً، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني خالد بن يزيد / ح ١٦ أ /، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة فذكر نحوه.

وأخبرني به عالياً أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن العز المقدسي، بالإسناد المتقدم آنفاً إلى أبي بكر بن خزيمة (٣): ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي، أخبرني حيوة به. / م ٣٧ ب /.

ورواه الدارقطني<sup>(١)</sup> من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه كذلك. ومن وجه آخر عن حيوة<sup>(٥)</sup>.

قلتُ: وهو من أصح ما ورد في إثبات بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة

<sup>(</sup>١) انظر الإشارة إلى هذه الرواية في التعليق رقم (١، ٢، ٥) على الصفحة السابقة

<sup>(</sup>٢) ٢١٥/٣ ذكر ما يستحب للإمام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب، حديث رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) الذي في صحيح ابن خزيمة ٢٥١/١ باب رقم (١٠٠) حديث رقم (٤٩٩) أنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيب \_ يعني ابن الليث \_ قالا: أخبرنا الليث، أنا خالد. ح وحدثنا محمد بن يحيى، أنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا الليث حدثني خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: صليت وراه أبي هريرة.. الحديث. وبعده قال أبو بكر: قد استقصيت ذكر بسم الله الرحن الرحيم في كتاب معاني القرآن وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ويتدبر ما بينت في ذلك الكتاب. ويرزقه الله فهمه ويوفقه الإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله. أه. وعليه فربما تكون هذه الرواية في كتاب معاني القرآن.

<sup>(</sup>٥،٤) في سننه ٣٠٥/١، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك حديث رقم (١٦) حدثنا به دعلج بن أحمد ثنا عبدالله بن سليان، ثنا أحمد بن عبد الرحن، ثنا عبي، أخبر في حيوة بن شريح ح وحدثنا به أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا إبراهيم بن الوليد بن حماد، ثنا أبي، ثنا يجي بن يعلى الأسلمي، ثنا حيوة بن شريح المصري، حدثني خالد بن يزيد بهذا.

(في الصلاة) (۱) ، فإن تبويب البخاري عليه فيا يتعلق بالتأمين، وذكره له بعد حديث أبي سلمة ، وأبي صالح ، مما يُوضح أنَّ حكمه عنده الرفع ، وليس الاقتصار على التأمين أولى من الاقتصار على البسملة ، فحكم الكل واحدٌ ، وهو الرفع ، والله أعلم .

قولُهُ: [١١٥] باب اتمام التكبير في الركوع(٢).

قاله ابن عباس ، عن النبي، عَلِيلَةِ ، /ز٧٦ ب/ فيه مالك بنُ الحُويرثِ (٢).

أما حديث ابن عباس (1)، فسيأتي بعد هذا.

وأما حديثُ مالك بن الحُويرث، فأسنده من طرق ، عن أبي قلابة ، عن مالكِ ( في مواضع ) (٥) منها : في « باب كيف يعتمد على الأرض  $(^{(1)})$  وقال فيه : « فإذا ركع كبر  $(^{(\vee)})$ 

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة ٩ م ٩.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب

<sup>(</sup>٤) الذي قال فيه بإتمام التكبير في الركوع، فقد أشار به إلى أن ابن عباس قال ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه وفي الباب الذي بعده أما الأول فهو قوله حديث رقم (٧٨٧) حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن عكرمة قال: «رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه، أو ليس تلك سنة النبي، عليه أله لل أم لك ؟ أ هد فتح الباري ٢٧١/٢. وأما الثاني فهو قوله حديث رقم (٧٨٨) حدثنا موسى بن إساعيل، قال: أخبرنا هام عن قتادة عن عكرمة، قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحق، فقال: ثكلتك امك سنة أبي القاسم، عليه أله المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>۵) من نسخة (م) وسقط من ح، ز.

<sup>(</sup>٦) رقم (١٤٣) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٨٢٤). انظر الفتح ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ ليس في الباب الذي أشار اليه. وقد أشار ابن حجر في هدي الساري ص ٢٩ إلى وصل البخاري قول مالك بن الحويرث في «باب كيف يعتمد على الأرض» غير أنه قال في الفتح ٢٢٠/٢: وقسد أورده المسؤلف بعد أبواب في «باب المكث بين السجدتين» ولفظه «فقام ثم ركع فكبر» وإليه أشار العيني في عمدة القارى، 11٦/٥ مالكث بين السجدتين (١٤٠) حديث رقم ٨١٨: حدثنا أبو النمإن، قال: حدثنا حدد، عن أبوب عن أبي قلابة «أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه؛ ألا أنتكم صلاة رسول الله، عليه قال وذاك في غير حين صلاة، فقام، ثم ركم فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد،، ثم رفع رأسه هنية \_ فصلي صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا \_ قال أبوب كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة أهـ. فتح الباري ٢٠٠/٢.

قولهُ: [١١٧] بابُ التكبير إذا قام من السجود(١).

[ ٧٨٨ ] حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: « صليتُ خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرةً، فقلتُ لابن عباسٍ: إنه أحق، فقال: ثكلتكُ أمك، تلك سُنة أبي القاسم، عليه .

قال: وقال موسى: ثنا أبانُ، حدثنا قتادة، ثنا عكرمة(٢).

قلت: وحديث موسى (٢) ، عن أبان معطوف على حديثه ، عن همام ، وإنما اعتمد البخاري حديث همام ، واستشهد له بحديث أبان لبيان سماع قتادة من عكرمة ، ولأجل ذلك لم يجمعها عن موسى. وهذا ليس من شرطنا ، وإنما ذكرته للتنبيه عليه ، ولأن جماعة حلوا حديث موسى عن أبان على ظاهره ، فأورده في التعاليق .

قولهُ فيه: [ ٧٨٩] حدثنا يحبي بن بكبر: حدثنا الليثُ، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول الله، عَلَيْتُهُ، إذا قام إلى الصلاة يكبرُ حين يقومُ، ثم يكبرُ حين يركعُ، ثم يقول، وهو قائمٌ: ربنا ثم يقول: سمعَ الله لمن حمدهُ حين يرفعُ صلبه من الركوع، ثم يقول، وهو قائمٌ: ربنا لك الحمدُ (قال عبدالله بن صالح، عن الليث: ولك الحمد) ثم يُكبرُ...

أخبرنا بحديث عبدالله بن صالح، أبو الحسن بن أبي المجد، إجازةً، عن سلمان ابن حزة، عن الحافظ ضياء الدين المقدسي، إجازةً إن لم يكن سماعاً بالسند المتقدم في أول الكتاب إلى محمد بن يحيى الذّهليّ، حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح ، ثنا الليث به (١).

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر الفتح ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن اساعيل راوي الحديث عن هيام، وهو عنده متصل عن هيام، وأبان كلاهيا عن قتادة، وإنما افردهيا لكونه
على شرطه في الأصول، بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات، وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن
عكرمه. أ هـ فتح ٢٧٢/٣.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من هز »

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ٢٧٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: رواية عبدالله بن صالح، عن الليث في التكبير وصلها الذهلي في الزهريات. أ هـ هدي الساري ص
 ٢٩.

قولهُ: [١١٨] باب وضع الأكف على الركب في الركوع(١).

وقال أبو حميدٍ في أصحابه: أمكن النبيَّ، ﷺ، يديه من ركبتيه (بعد الجلوس)(٢).

ثم قال: [١٢٠] بابٌ استواء الظهر في الركوع(٦).

وقال أبو حميد في أصحابه: [ركع] النبيَّ، ﷺ، ثم هصرَ ظهره<sup>(٥)</sup> ثم قال: [١٢٧] باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.<sup>(١)</sup>

وقال أبو حميد: رفع النبي، عَيْقِيُّهُ، واستوى جالساً (۱) حتى يعود كلُّ فقار (۱) مكانه (۱).

هذه المواضع الثلاثة أطرافٌ من حديث أبي حميد السَّاعدي في أصحابه في صفة صلاة النبي، ﷺ ،(١٠)، وقد تقدم التنبيه عليه وسيأتي قريباً. /ز ٧٧ أ/.

قولهُ: [ ١٢٨] باب يهوي بالتكبير حين يسجد (١١١) .

وقال نافعٌ: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه (١٢).

أخبرنا بذلك أبو الحسن بن أبي بكر الإمام، أنا أبو الفضل بن الحموي، أنا أبو الحسن بن البخاري، عن أبي المعالي الفراوي، أنَّ محمد بن إسماعيل [الفارسيّ]،

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٢٧٣/٢

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في متن البخاري.

<sup>(</sup>٣) من نفس الكتاب السابق. انظر فتح الباري ٢٧٥/٢

<sup>(</sup>٤) التصويب من متن البخاري وفي المخطوطة: رفع

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٢٨٧/٢

 <sup>(</sup>٧) قوله وجالساً و: لم يقع إلا من رواية كريمة. قال ابن حجر: فإن كان محفوظاً حل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد. أو لعل المصنف أراد الحاق الإعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منها غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة. أ ه فتح الباري ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>A) الفقار بفتح الفاء وتخفيف القاف جع فقارة الظهر، وهي خرزاته أ ه المصباح المنير ص ٤٧٨، وعمدة القارى، ١٣٩/٥

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب

<sup>(</sup>١٠) في باب سنة الجلوس في التشهد (١٤٥) حديث رقم (٨٢٨). انظر الفتح ٣٠٥/٣ وقد جاء الحديث مسنداً بعد قليل.

<sup>(</sup>١١) من كتاب الأذان (١٠). انظر فتح الباري ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>١٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

أخبره: أنا أبو بكر البيهقي (١) ، أنا أبو الحسن علي بن أحد المقرى ، ثنا الحسن بن محد بن إسحاق ، ثنا يوسف القاضي ، ثنا سليان بن حرب ، ثنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال : « إذا سجد أحد كم فليضع يديه ، فإذا رفع فليرفعها فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه » .

وقد روي مرفوعاً، وبهذا الإسناد إلى البيهقي (٢): أنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو عبدالله محمد بن زكريا، ثنا محرزُ بن عبدالله محمد بن زكريا، ثنا محرزُ بن سلمة العدنيُّ، ثنا عبد العزيز بن محمد [الدراورديُّ]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان النبيُ، عَلَيْكُم، يفعل ذلك».

قال البيهقيُّ: وكذلك رواه عبدالله بن وهب، وأصبغ بن الفرج، عن عبد العزيز، ولا أراه إلا وهمَّا، والمشهورُ في ذلك فذكر الموقوف<sup>(٣)</sup> الذي قدمناهُ<sup>(٤)</sup>.

وأَمَا حديثُ أبن وهب الذي ذكره البيهقيّ، فقد رواه أبو الشيخ في كتاب الناسخ والمنسُوخ لهُ، فقال: حدثنا عبدانُ، أنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي، ثنا عبد العزيز به.

وأما حديث أصبغ بن الفرج، فأخبرنا به أبو بكر بن العز، عن أبي عبدالله بن الزَّرَّاد، أن الحافظ أبا علي البكريَّ، أخبره: أنا أبو روح، أنا أبو القاسم المستملي، أنا أبو سعد أحد بن أبراهيم المقرىء، أنا محمد بن طاهر، أنا جدي إمام الأثمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة في صحيحه (٥): ثنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة في صحيحه (١٠): ثنا محمد بن أصبغ بن الفرج (١)، ثنا عبد العزيز بن محمد [الدراورديُّ] عن المصريُّ]، ثنا أصبغ بن الفرج (١)، ثنا عبد العزيز بن محمد [الدراورديُّ] عن

<sup>(</sup>١) في السنن الكبير له ١٠١/٢ كتاب الصلاة، باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه.

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبير ٢/١٠٠ في نفس الكتاب والباب المذكورين سابقاً.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر، انظر الحديث تعليق رقم (١)

<sup>(</sup>٤) انظر السنع الكبير ٢٠٠/٢ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٩١/٣ أن الطحاوي وصله، وتبعه العيني في عمدة القارىء ١٤٠/٥ وساق سنده ومتنه قال: فقال الطحاوي: حدثنا علي بن عبد الرحن. بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنها، أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول... الحديث كرواية البيهقي.

<sup>(</sup>۵) ۳۱۸/۱ باب ذكر خبر روي عن النبي، ﷺ، في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الإحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ... الخ (۱۷۱) حديث رقم (٦٢٧) أنا تحد بن عمر بن تمام المصري، ثنا أصبغ بن الفرج... الحديث

<sup>(</sup>٦) في نسخة وحه: والفرج..

عبيدِ الله بن عمر، فذكر مثلهُ.

قال الدَّارقُطنيُّ في الأفراد: تفرد به (أصبغُ) (١) عن عبد العزيز. قلتُّ: ولم يتفرد به أصبغُ كما ترى.

وقال الحازميّ: يُعدُّ في أفراد عبد العزيز بن محمد، عن عبيدالله. قلت: فهذا أشبهُ بالصواب. /م ٣٨ أ/.

قولهُ في: [ ١٣٠] باب يُبدي ضبعيه ويجافي في السجود (٢) أعاد فيه حديث [ ١٠٠ ] ابن بُحينة، من طريق الليث (٣). وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصَّلاة.

قولهُ: [ ١٣١] باب يستقبلُ القبلة بأطراف رجليه (٤). قالهُ أبو حميدٍ. قلتُ: قد تقدم (هذا)(٥)، وسيأتي قريباً، مبين السيّاق، إن شاء الله تعالى. قولهُ: [ ١٤١] باب لا يفترش ذراعيه في السجود (١).

وقال أبو حميد: سجد النبيُّ، عَلِيْكُ /ز ٧٧ب/ ووضع يديه غير مفترشٍ، ولا قابضها (٧).

سيأتي الكلامُ على حديث أبي حُميد بعد (٨) ، وقد تقدمت منه مواضع مُعلقة (١) ، تظهرُ هنا إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) من نسخة وم.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذان (١٠). انظر فتح الباري ٢٩٤/٢ وقوله ««ضبعيه» بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع، وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط. أ ه فتح الباري ٢٩٤/٢. قال في المصباح المنير: الضبع: بضم الباء في لغة قيمن وبسكونها في لغة تميم.. والضبع بالسكون العضد. أ ه ص ٣٥٧ وانظر مختار الصحاح ص ٣٥٧. وقيل: ضبع الرجل وسطه وبطنه أ ه، عمدة القارىء ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ٣٩٤/٣

<sup>(</sup>٤) من كتاب الأذان (١٠) انظر فِتح الباري ٢٩٤/٢

 <sup>(</sup>۵) من نسخة وجو وسقط من ز، م.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الأذان (١٠). فتح الباري ٣٠١/٢

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. أنظر فتح الباري ٣٠١/٢

<sup>(</sup>٨) في باب سنة الجلوس في التشهد رقم (١٤٥) من نفس الكتاب. انظر فتح الباري ٣٠٥/٢

 <sup>(</sup>٩) في الأبواب رقم (١٢٠)، (١٢٧)، (١٣١)، وقد سبقت الإشارة إليها في باب سنة الجلوس في التشهد في الباب رقم (١٠٠) تحت تعليق رقم (١٠٠).

قولهُ: [ ١٤٤ ] بابٌ يكبر وهو ينهض من السجدتين<sup>(١)</sup>. وكان ابنُ الزبير يُكبر في نهضتيه<sup>(٢)</sup>.

قال أبو بكر (٣) /ح ٦٢ أ/ في المصنف: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنَّ ابن الزبير، كان يكبر لنهضته (٤).

(وقال عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>: عن ابن جُريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن ابن الزَّبير ، قال: ما كان يكبر إلا وهو يهوي (وبنهضته)<sup>(١)</sup> للقيام<sup>(٧)</sup>. قوله : [ ١٤٥ ] باب سنة الجُلوس في التشهَّد (٨).

وكانت أمُّ الدَّرداء تجلسُ في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة (١).

قال البُخاريُّ في التاريخ الصغير (١٠): ثنا أبو نعيم، ثنا سُفيان، عن ثور هو ابنُ يزيد، عن مكحول، قال: كانت أمَّ الدرداء تجلسُ، فذكر مثله سواء.

وقال أيضاً (١١١): حدثنا أحمد بن عبدالله، أبو الوليد الهرويُّ، ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ثور به.

وقرأته على محمد بن أبي بكر بن السَّراج، بدمشق، أخبركم: عبدُ الرحيم بن إبراهيم بن اساعيل بن ابراهيم بن أبي اليُسر، أنا جدي، أنا أبو طاهر الخُشوعيُّ، أنا أبو الحسن أحدُ بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا أبو الدَّحداح، أنا محمود بن خالد، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان به نحوه (١٢).

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٠٣/٢

 <sup>(</sup>۲) انتهى ما علقه ترجة للباب

<sup>(</sup>۳) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) انظر عمدة القارى، ١٦٦/٥، وقال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أ ه فتح الباري ٣٠٤/٢

<sup>(</sup>٥) في مصنفه ١٧٧/٢ باب كيف يقع ساجداً وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود. حديث رقم (٢٩٥٩)

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وح و.

 <sup>(</sup>A) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٠٥/٢

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب

<sup>197/1 (1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) في التاريخ الصغير له ١٩٣/١

<sup>(</sup>١٣) قال ابن حجر: فقد رويناه تماماً في مسند الفريابي أيضاً بسنده إلى مكحول. أ ه فتح الباري ٣٠٦/٢

قوله فيه (۱): [ ۸۷۸] حدثنا يحي بن بكير، ثنا الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء (وحدثني (۱) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن عطاء) (۱) « أنّه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي، عنالله منحمد بن عمرو بن عطاء) (۱) « أنّه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي، عنالله فذكرنا صلاة النبي، عنالله فقال أبو حميد السّاعدي، أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله، عنالله وأينه أذ كبر جعل يديه حذاء (١) منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فقار في مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضها، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليُسرى، ونصب اليُمنى، وإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليُسرى، وقعد على مقعدته، جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليُسرى، ونصبَ الأخرى، وقعد على مقعدته، وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من ابن أبي حلحلة، وابن حلحلة من ابن عماء /ز ۷۸ أ/ وقال أبو صالح عن الليث: « كُلُّ فقار». وقال ابنُ المبارك عن عطاء /ز ۷۸ أ/ وقال أبو صالح عن الليث: « كُلُّ فقار». وقال ابنُ المبارك عن عمرو حدثه « كلً فقار».

قلتُ: هكذا وقع في جميع الرّوايات التي اتصلت لنا، وذكر المزّيُّ في الأطرافِ أنَّ رواية الليث، عن خالدٍ، قال فيها البُخاري في بعض النَّسخ: قال الليثُ: عن خالدٍ، هكذا قال.

<sup>(</sup>١) أي في باب سنة الجلوس في التشهد رقم (١٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) في البخاري وحدثنا ، انظر فتح الباري ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من وزه

<sup>(</sup>٤) في ز وحذو، ومقابلها على الهامش حذاءً. وفي نسختي م، ح وحذاء،.

<sup>(</sup>٥) على هامش نسخة وم، مقابلها وفقار، ووكل فقارة، هو ما وقع في رواية الكشميهني وحده، واختلف في ضبطه، فقيل: بهاء الضمير، وقيل بهاء التأنيث، أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها. والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره، وأما رواية يحيى بن بكير، ففيها إشكال، وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها، أو استعمل الفقار للواحد تجوزا. أ ه قاله الحافظ في فتح الباري ٣٠٩/٢

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٢٠٥/٢.

فأما حديثُ أبي صالح (۱)، فأخبرنا به غير واحد، مُشافهة، عن الحافظ أبي الحجاج المزّي، أن إبراهيم بن إسماعيل [الدّرجيّ]، أخبرهُ: عن أبي جعفر محمد بن أحد بن نصر [الأصبهائيّ] في آخرين، عن فاطمة بنت عبدالله [الجوزدائيّة]، سماعاً، أنَّ محمد بن عبدالله التاجر، أخبرهم، أنا سليان بن أحد (۱)، ثنا مطلبُ بن شعيب الأزديّ. ح. وقال ابن عبد البر: في التمهيد (۱۳): ثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسمُ بن أصبغ، ثنا مُطلبُ، ثنا عبدالله بن صالح، / ح / / / / / / حدثني الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد القُرشي، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنَّه كان جالساً... فذكر الحديث. وفيه: فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه.

وأما حديثُ ابن المبارك، فأخبرنا به غير واحد من شيوخنا إجازةً، عن الحافظ أبي الحجَّاج المرِّيّ، ونقلتُ من خطه، قال: قرأتهُ على عبدالعزيز بن عبدالمنعم [بن الصيقل ]عن أبي حامد بن النحاس، سهاعاً، أنا أبو بكر بن عبدالباقي الأنصاريّ، أنا الحسنُ بنُ علي الجوهريّ، أنا أبو حفص عمر بن محمد الزَّياتُ، ثنا جعفر بن محمد الفريائيّ، (3) ثنا مُزاحم بن سعيد، ثنا عبدالله، يعني ابن المبارك، أنا يجي، هو ابن العربائيّ، ثنا يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن محمد بن عمرو، حدثه عن محمد بن عمرو بن أيوبَ، ثنا يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن محمد بن عمرو، حدثه عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حُميد السّاعديّ، قال: رأيتُ رسول الله، عَلَيْ ، إذا ركع أمكنَ يعديه من ركبتيه ثمّ هصر ظهره، فإذا رفع رأسهُ استوى حتى يعود كل فقار منه مكانهُ، فإذا سجد وضع يديه غير مُفترشي، ولا قابضها، واستقبل بأصابع رجليه القبلة.

ورواه إبراهيم الحربي (٥) ، عن محمد بن مُقاتلٍ ، عن ابن المبارك.

 <sup>(</sup>١) هو عبدالله بن صالح كاتب الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٢) هو الطبراني. وفي هدّي الساري ص ٢٩: وصلها الطبراني. أ ه وكذلك في الفتح ٣٠٩/٢

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حَجر: وقد وصل هذا التعليق الطبراني، عن مطلب بن شعيب، وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ
 کلاها عن أبي صالح عبدالله بن صالح، کاتب الليث ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن هبد الغفار الحراني. أ ه فتح الباري ٣٠٩/٢ وانظر كذلك عمدة القارى ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٤،٤) قال أبن حجر: قوله (وقال ابن المبارك. الخ)؛ وصله الجوزقي في جعه، وابراهيم الحربي في خريبه، وجعفر الفريايي في صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. ووقع عندهم بلفظ وحتى يعود كل فقار مكانه، وهي نحو رواية يحيى بن بكير. أ ه فتح الباري ٣٠٩/٢ وانظر عمدة القارى، ١٧٤/٥. وفي هدي الساري قال: وصلها جعفر الفريابي في كتاب الصلاة فقط. أ ه ص ٢٩.

قولهُ: [ ٢٦] بابُ من لم ير التشهّد الأول واجباً، لأنَّ النبيَّ عَلِيْكِم، قام من الركعتين ولم يرجع (١).

ثم أسند الحديث من طريق ابن بُحينة في الباب المذكور (٢).

قولهُ: [ في \_ ١٤٩ \_ باب الدُّعاءِ قبلَ السَّلام ] (٣).

عقب حديث [ ٨٣٢] شُعيب، عن الزَّهري عن عروة، عن عائشة قالت: «كان رسول الله، عَلِيْكِ يدعو في الصلاة: اللهُمّ [ إنِّي ](٤) أعوذ بك. الحديث /م ٣٨ ب/.

[ ٨٣٣] وعن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة [ رضي الله عنها] (٥) قالت: [ كان] (٦) رسول الله عَيِّلِيَّهِ، يستعيذُ / ز ٧٨ ب/ في صلاته من فتنة المسيحِ الدَّجَّال (٧).

ظاهر هذا أنه معطوف على الإسناد الذي عن شُعيب، وتكون الفائدة منه أن شعيباً حدث عن الزَّهري (مرة) (٨) مُطولاً، ومرة مُختصراً. ولكن لم أره في شيء من الطَّرق، عن شُعيب باللفظ الثاني، بل أخرجه المُصنف في الدعوات (١) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري بهذا اللفظ. وكذلك أخرجه مسلم (١٠) من طريق صالح بهذا اللفظ، ومن طريق شُعيب (١١) باللفظ الأول) (١٢).

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٠٩/٢

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (٨٢٩) حدثنا أبو اليان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز، مولى بني عبد المطلب \_ وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث \_ أن عبدالله بن يحينة وهسومسن أزدشسنوءة وهسوحليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي، عليه النبي ، عليه اللهر، فقام في الركمتين الأولين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين، قبل أن يسلم، ثم سلم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري. انظر فتح الباري ٣١٧/٢

<sup>(</sup>٤) زيادة من متن البخاري.

<sup>(</sup>٥) زيادة على الأصول من متن البخاري. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في البخاري: سمعت

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>۸) من وم، وسقطت من ز، ح.

 <sup>(</sup>٩) لم أجده في الدعوات وإنما في كتاب الفتن (٩٢) باب ذكر الدجال (٢٦) حديث رقم (٧١٢٩). انظر الفتح
 ٩٠/١٣.

<sup>(</sup>١٠) في صحيحه ٤١٢/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٢٥) حديث رقم ١٢٩ ـ (٥٨٩).

<sup>(</sup>١١) أيضاً في صحيحه ٤١١/١ نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم ١٢٧ (٥٨٧)

۱۲) هذا الباب سقط من نسخة ١ح

قوله: [١٥٣] بابُ يسلم حين يُسلم الإمامُ(١).

وكان ابنُ عمر [ رضي الله عنها ](٢) يستحبُّ إذا سلم الإمام أن يُسلم من ﴿

وقال ابن أبي شيبة (٤): عن هُشيم ، عن منصور وخالد ، عن أنس بن سيرين ، عن ابن عمر ، قال: كان إذا سلم الإمام قام.

قولهُ: [ ١٥٥] باب الذكر بعد الصلاة(٥).

[ ٨٤٢] حدثنا عليِّ، ثنا سفيان، ثنا عمرو، أخبرني أبو معبد، عن ابن عباس [ ٨٤٢] حدثنا عليِّ، ثنا سفيان، ثنا عمرو، أخبرني أبو معبد، عبالله عنها [ رضى الله عنها ] (١) قال: كُنتُ أعرفُ انقضاء صلاة النبي، ﷺ، بالتكبير (٧).

قال علي ( ): قال سفيان ، عن عمرو ، كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس ، واسمه نافذ .

قلتُ: هو معطوفٌ على المتصل وإن كان ظاهرهُ التعليق.

قولُهُ فيه: عقب حديث [ ٨٤٤] سُفيان، عن عبد الملك بن عُمير، عن وراد كاتب المغيرة بن شُعبة . في كتاب<sup>(١)</sup> إلى مُعاوية أن النبي، عَلِيَّةٍ، كان يقول في دبرِ كُلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لهُ... الحديث.

وقال شعبة، عن عبد الملك بهذا. وعن الحكم (١٠)، عن القاسم بن مُخيْمَرة، عن وراد بهذا (١١).

<sup>(</sup>١) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) زيادة من متن البخاري

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب

<sup>(</sup>٤) في مصنفه ٣٠١/١، كتاب الصلوات / من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف.. ولفظه وقال: كان الإمام إذا سلم، قام، وقال خالد: انحرف.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٢٤/٢

 <sup>(</sup>٦) زيادة من متن البخاري
 (٧) انظر فتح الباري ٣٢٥/٣

 <sup>(</sup>٨) هو ابن المديني وقوله هذه زيادة لم تثبت إلا في رواية المستملي والكشميهني. انظر فتح الباري ٣٣٦/٣، وعمدة القارىء ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٩) في احه: كتابه.

<sup>(</sup>١٠) أي ح: الحاكم.

<sup>(</sup>١١) انتهى انظر فتح الباري ٢/٣٢٥

أخبرني بحديث شُعبة، عن عبد الملك الحافظان أبو الفضل بن الحُسين وأبو الحسن بن أبي بكر، بقراءتي عليها، أخبركم: عبدالله بن محمد بن ابراهيم المقدسي، أن علي بن أحمد [السَّعدي ]، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد، في كتابه، أن محمود بن إساعيل [الصَّيرفي ]، أخبره: أنا أبو الحسين (۱) بن فاذشاه، أنا أبو القاسم الطَّبراني أن إساعيل [الصَّيرفي ]، أخبره : أنا أبو المحبي (۱) بن فاذشاه، أنا أبو القطراني قالا: ثنا في كتاب الدَّعاء له: ثنا أبو مسلم الكجي (۱)، وأحمد بن عُمر القطراني ، قالا: ثنا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن وراد (۱).

وقال السَّراجُ في مسنده (٤): حدثنا أبو المثنى مُعاذُ بن المُثنى، حدثني أبي، (ثنا أبي) (٥)، عن شعبة، عن عبد الملك بن عميرٍ، سمعتُ وراداً كاتب المغيرة بن شعبة، أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية أن رسول الله، عَلِيْكُم، /ز ٧٩ أ/ كان إذا قضى صلاته، فسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ... الحديث.

وأخبرني بحديثه عن الحكم، الحافظان المذكوران بسندها إلى الطبرانيِّ: قال: ثنا معاذ بن المثنى، ثنا أبي، يعني المثنى بن معاذ بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مُخيمرة، عن وراد به (٦).

وقرأتهُ على أبي بكر بن عبدالله بن أحمد المقدسيّ، أخبركم: أحمد بن عبدالله ابن جُبارة، أنا عليُّ بن أحمد [السَّعدي]، عن عبيد الله بن أبي نصر [اللفتوانيّ]،

<sup>(</sup>١) في ز وأبو الحسن ۽.

 <sup>(</sup>٢) في ح، م والكشي، وهو ابراهيم بن عبدالله بن مسلم بن ماعز بن كبح البصري أبو مسلم الكجي (ت: ٢٩٢ هـ).
 انظر تاريخ بغداد ١٢/٦ وطبقات الحفاظ ص ٢٧٣

<sup>(</sup>٤٠٣) قال ابن حجر: رواية شعبة عن عبد الملك وصلها الطبراني في الدعاء له والسراج في مسنده. أ ه هدي الساري ص ٢٩، وانظر فتح الباري ٣٣٣/٢ وزاد فيه: وابن حبان. (ثلاثتهم) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، ولفظه: وعن عبدالملك بن عمير، سمعت وراداً كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية فذكره، وفي قوله د كتب، تجوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو وراد، لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه أ هـ.

انظر عمدة القاريء ٢٠٧/٥ ساق سند السراج في مسنده دون المتن واكتفى بقوله سمعت وراداً إلى آخره؛ أ

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من ١م ٥

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: وكذلك أخرجه السراج والطبراني وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة، ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه: «كان إذا قضى صلاته وسلم، قال: فذكره أ ه فتح الباري. وفي عمدة القارىء ٢٠٨/٥: هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان، عن شعبة، قال: حدثني الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة عن وراد إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عمير إلا أنهم قالوا فيه: «إذا قضى صلاته وسلم، قال ه إلى آخره ي أ ه.

وغيره أنا زاهر بن طاهرٍ، أخبرهم: أنا أبو سعدٍ الكَنجَروُذِيُّ، أنا أبو عمرو بن حدان، أنا<sup>(۱)</sup> الحسنُ بن سفيان، ثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذٍ، ثنا أبي، به.

(ورواهُ<sup>(۲)</sup> ابن حبان في صحيحه<sup>(۲)</sup>: عن الحسن بن سُفيان، على الموافقة<sup>(1)</sup>)<sup>(ه)</sup>. ورواه السَّراجُ في مسندهِ: عن معاذِ بن المُثنى، فوافقناهُ بعلوِ<sup>(۱)</sup> /ح ٦٣ أ/. ورواه البرقانيُّ في المُصافحة من طريق عمرو بن مرزوق ٍ)<sup>(۷)</sup> قولُهُ فيه<sup>(۸)</sup>: الجَدُّ غِنيُ<sup>(۱)</sup>.

قال عبد بن حيدٍ في تفسيرهِ: حدثنا أبو نعيمٍ ، وقبيصة ، عن سفيان ، عن سليان التّيمي ، عن الحسن : ﴿تعالى جَدُّ ربنا ﴾ [٣: الجن] ، قال : غنى (١٠) ربنا . قولُهُ [١٥٧] بابُ مكث الإمام في مُصلاهُ بعد السَّلام (١١) .

[ ٨٤٨] وقال لنا آدم، حدثنا شُعبة، عن أيوب، عن نافع، قال: « كان ابن عمر يُصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسمُ، ويذُكرُ عن أبي هُريرة رفعهُ: لا يتطوعُ [ الإمام ](١٠) في مكانه. ولم يصعَّ »(١٠٠).

أمًّا حديثُ آدم فإنه موصولٌ كما قررنا، وإنَّما لم يُصرح فيه بالتحديث لأنه

<sup>(</sup>١) في ز وثناء.

<sup>(</sup>٢) في م ورواه؛ بدون واو العطف

<sup>(</sup>٣) ٣٤٩/٣ ذكر الحبر المدحض قول من زعم أن هذا الحبر ما رواه عن وراد إلا الشعبي والمسيب بن رافع. حديث رقم (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٦،٤) قالً ابن حجر: وكذلك أخرجه السراج، والطبراني وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة، ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه: «كان إذا قضى صلاته وسلم، قال: فذكره أ ه فتح الباري. وفي عمدة القارى، ٢٠٨/٥: هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان، عن شعبة قال: حدثني الحكم بن عتببة، عن القاسم بن مخيمرة عن وراد إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عمير، إلا أنهم قالوا فيه وإذا قضى صلاته وسلم، قال وإلى آخره» . أ هـ.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح ١

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وح ي

<sup>(</sup>٨) أي في الباب المذكور رقم (١٥٥) بعد حديث رقم (٨٤٤). انظر فتح الباري ٣٢٥/٢

<sup>(</sup>٩) وقع هذا في رواية كريمة، وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات. أ ه فتح الباري ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة وغناء بالألف الممدودة. وقال العيني: وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاه، وعبد بن حيد من طريق سليان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا \_ قال: غنى ربنا. أ ه عمدة القارى، ٢٠٧/٥

<sup>(</sup>١١) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من متن البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>١٣) انظر فتح الباري ٣٣٤/٢

موقوف (١) وأما فعل القاسم (٢)، فقال أبو بكر (٣) في المصنف (٤): حدثنا مُعتمر ، عن عبيدِ الله بن عمر، قال: رأيت القاسم وسالماً يُصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانها.

وأما حديث أبي هريرة، وكونه علقه بصيغة التمريض، فقد صرح هو بعدم صحته. فقد وقع لنا الحديث عالياً، فقرأت على عبدالله بن عمر بن علي بالقاهرة، عن زينب بنت الكمال، عن عَجِيبة بنت أبي بكر [البغداديّة]، أن مسعود بن الحسن [الثّقفيّ] كتب إليهم، أن محمد بن أحمد بن علي السمسار، أخبره أنا إبراهيم ابن عبدالله بن محمد بن خُرشيذ قوله، ثنا الحُسين بن إسماعيل المحامليّ (٥)، ثنا أخو كرخويه، هو محمد بن يزيد، أنا ابن علية، عن ليث بن أبي سلم ، عن الحجاج بن أبي عُبيد، عن ابراهيم بن إسماعيل، عن أبي هُريرة، عن النبيّ، عَلِيلًا، قال: «أيعجز أبي عُبيد، عن ابراهيم بن إسماعيل، عن أبي هُريرة، عن النبيّ، عَلِيلًا، قال: «أيعجز أحدكُم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخّر، أو عن يمينه، أو عن شماله.

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> عن أبي بكرٍ، عن ابن علية، فوقع لنا بدلاً عالياً. ورواه أبو داود<sup>(۷)</sup> عن مسددٍ، عن حمادٍ، وعبد الوارث، كلاهُما عن ليثٍ /ز ۷۹ ب/ نحوهُ.

وقال أبو حاتم: إبراهيم مجهول<sup>(٨)</sup>.

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر: هو موصول، وإنما عبر بقوله: وقال لناء لكونه موقوفاً مغايرة بينه، وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه وقيل: إنه لا يقول ذلك إلا فيا حمله مذاكرة، وهو نحتمل لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً بما قاله فيه: وقال لناء في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة وحدثناء وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، قال: وكان ابن عمر يصلي سبحته مكانه الهما أهي شبحته الباري ٣٣٥/٣

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي بكر الصديق. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي شيبة.

 <sup>(1)</sup> أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٣٣٥/٢ وانظر عمدة القارى، ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: وقع لنا بعلو. في أماني المحاملي من طريق الأصبهانيين هنه. أ ه هدي الساري ص ٢٩

 <sup>(</sup>٦) في سننه ١/٤٥٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (٢٠٣)
 حديث رقم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) في سننه ٢٦٤/١ كتاب الصلاة باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة حديث رقم (١٠٠٦).

 <sup>(</sup>A) انظر عمدة القارىء ٢١٣/٥ وفي المغني في الضعفاء: ابراهيم بن إساعيل عن أبي هريرة، رضي الله عنه، مجهول. أ ه ص ١٠ رقم (٣٨).

قُلتُ: وليث بن أبي سليم ضعيف الحفظ<sup>(۱)</sup>، وقد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وذكر البُخاريُّ بعض الاختلاف فيه. وعقَّبهُ بأن قال: لم يثبت هذا الحديثُ والله أعلمُ. وقال في موضع آخر: إسماعيل بن ابراهيم أصحُّ، وليثُ يضطربُ فيه. /م ٣٩ أ/.

قولُهُ: فيه (٢): [ ٨٤٩] حدثنا أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا (١) الزّهريّ عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة « أن النبي، عَرَاللهُ ، كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً ». قال ابن شهاب: فنرى \_ والله أعلم \_ لكي ينفذ من ينصرف من النساء ».

[ ٨٥٠] وقال ابنُ أبي مريم: أنا نافع بن يزيد، أخبرني جعفر بن ربيعة، أن ابن شهابِ كتب إليه، قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة \_ وكانت من صواحباتها \_ قالت: كان يُسلم، فينصرفُ النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله، عَلِيلَةً. »

وقال ابن وهب: عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان ابن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري /ح ٦٣ ب/، حدثتني هند القُرشيةُ (١). وقال الزُبيديَّ: أنا (٥) الزَّهريُّ، أنَّ هند بنت الحارث القُرشية أخبرته و كانت تحت معبد بن المقداد، وهو حليفُ بني زُهرة و وكانت تدخلُ على أزواج النبي، عَلَيْهُ، وقال شُعيب، عن الزهريّ، حدثتني هند القُرشيَّةُ، وقال ابنُ أبي عتيق: عن الزهريّ، عن الفراسية، وقال الليثُ: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه أبن ابن شهاب، عن امرأةٍ من قُريش، حدثتهُ عن النبي، عَلِيْهُ (٧).

 <sup>(</sup>١) قال أحد: ومضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس. وقال ابن معين النسائي وضعيف، وقال ابن حبان:
 واختلط في آخر عمره / وقال ابن معين أيضاً: ولا بأس به ١٠ أ هـ انظر المغني في الضعفاء للذهبي ص ٥٣٦ رقم
 (١٢٢٦).. انظر كتاب المجروحين لابن أبي حام ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي في الباب السابق رقم (١٥٧)

<sup>(</sup>٣) في دم ١عن.

<sup>(1)</sup> في البخاري و هند الفراسية ، انظر الفتح ٣٣٤/٢ فهي القرشية في بعض الروايات، وفي أخرى والفراسية ، انظر عمدة القارى، ٣٣٤/٥.

<sup>(</sup>٥) في البخاري أخبرني انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في البخاري زيادة: عن

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري ٣٣٤/٢، ٣٣٥

هذه التعاليقُ جميعها قصد بها بيان الاختلاف في هند ونسبتها. ولها عن أمَّ سلمة حديثان فيها هذا الاختلاف كما بينتهُ(١).

أما حديثُ ابن أبي مرم، فقال الذَّهليُّ في جمع حديث الزَّهري (٢)، حدثنا سعيد ابن أبي مرم، أنا نافعُ بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب كتب اليه، قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسيّة، عن أم سلمة، زوج النبي، عَلِيْتُهُم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان رسول الله، عَلِيْتُهُم، فذكر مثلهُ سواء.

قرأته على فاطمة بنت المنجا، عن القاضي أبي الربيع سُليان بن حزة، أن الحافظ ضياء الدِّين المقدسيَّ، أخبره: أنا القاسمُ بن عبدالله بن عمر الصَّقَّار، أنا وجيه بن طاهر، أنا أبو حامد أحد بن الحسن الأزهري، أنا محمد بن عبدالله بن حدون، أنا أبو حامد بن الشَّرقيِّ، ثنا محمد بن يحيي الذُّهليُّ بهذا (٣).

وأما حديث ابن وهب، فقرأته على إبراهيم بن أحمد القارى (١)، أخبركم أيوب / ز ٨٠ أ / بن نعمة، أن إسماعيل بن أحمد العراقي، أخبره عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومساني (٥)، وغيره، أن عبد الرحمن بن حمد [الدُّونِيَّ]، أخبرهم: أنا أحمد

العبني: وهند كما رأيت ذكرها البخاري في الطريق الأول الموصول بلا نسبة حيث قال: عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة، وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق - ذكرها بنسبتها إلى بني فراس، وذكرها في الطريق الثالث، عن ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب كذلك الفراسية، وذكرها في الطريق الرابع عن عثمان بن عمر، الثالث، عن يونس، عن الزهري والقراسية، في بعض الروايات، وفي أخرى الفراسية وذكرها في الطريق الخامس، عن الزبدي، عن الزهري والفراسية، وفي بعضها والقرشية، مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأتي، وذكرها في الطريق السابع، عن ابن أي الطريق السابع، عن الرابي عن المراق السابع، عن ابن أي عني عن الزهري. وذكرها في الطريق اللهامن، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن امرأة، عن قريش من قريش. وأشار البخاري بهذا إلى بيسان الإختلاف في نسبة هند بنست الحارث المذكورة. أه. وانظر عمدة القارى، والمسلم من كان القراسية، نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف وانظر عمدة القارى، ومن مثل من كنانة، ومنهم من قال القرشية. فمن قال من أهل النسب أن كنانة جاع قريش مغايرة بين النسختين، ومن قال: إن جاع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون إجتاع النسبتين لهند على أن إحداها بالأصالة والأخرى بالمحالفة. وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال والقرشية، تصحيف من الفراسية، وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال والقرشية، تصحيف من الفراسية. أ ه فتح الباري ١٣٣٦/٣، وانظر أيضاً عمدة القارى، ٢١٣/٥.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: قوله (وقال ابن أبي مرم) ورويناه موصولاً في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي، قال: وحدثنا
 سعيد بن أبي مرم، فذكره. أ ه فتح الباري ٣٣٦/٢، وعمدة القارىء ٢١٣/٥

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) هو التنوخي.

<sup>(</sup>ه) في ح « القوساني ».

ابن الحسين (۱) [الكسار]، أنا أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ [السَّنِيُّ]، أنا أحمد ابن شعيب الحافظ (۱ السَّنِيُّ)، أنا (۱) محمد بن سلمة، أنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية، أن أم سلمة، أخبرتها «أن النساء في عهد رسول الله، عَيِّلِيَّة، كن إذا سلَّمْنَ قُمْنَ، وثبت رسول الله، عَيِّلِيَّة، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله، عَيِّلِيَّة، قام الرجال.

وأما حديث عثمان بن عمر، فأسنده أبو عبدالله في موضع آخر من الصلاة، عن عبدالله بن محد، عنه به في «باب انتظار الناس(1) قيام الإمام (0) (وغيره)(١) ».

وأما حديث الزُّبَيْدِيِّ (٧)، فقال الطبراني في مسند الشاميين: فيا أنبأنا غير واحد، شفاها، عن أحمد بن علي الجزري، عن محمد بن عبد الهادي الجاعيلي، أن أبا المحاسن الجوهري كتب إليهم، أنا أبو بكر بن مردويه، أنا أبو الفرج بن عبد السلام عنه، قال (٨): حدثنا عمرو بن إسحاق، ثنا أبي، ثنا عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم، عن الزَّبَيْدِيِّ، أخبرني محمد بن مسلم، أن هند / ح ١٦٤ أ / بنت الحارث القرشية، أخبرته \_ وكانت تحت معبد بن المقداد الكندي \_ وكانت تدخل على أزواج النبي، عَلِيَّةٍ، فإذا سَلَّمَ قام النساء، فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم مع رسول الله، عَلِيَّةٍ، فإذا سَلَّمَ قام النساء، فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال (١).

<sup>(</sup>١) في نسخة م والحسن،

<sup>(</sup>٢) في سننه صُ ٢١٦ (طبعة الهند) كتاب الصلاة، باب جلسة الإمام بين التسليم والإنصراف (٧٧).

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسختي ح، م.

<sup>(</sup>١) في زيادة ومن بعد الناس.

<sup>(</sup>٥) باب رقم (١٣٣) من نفس الكتاب. حديث رقم (٨٦٦). انظر الفتح ٣٤٩/٢.

 <sup>(</sup>٦) سقطت من ح وليست في متن البخاري ومكانها في البخاري والعالم ٥.

<sup>(</sup>٧) بضم الزاي وفتح الباء الموحدة، وسكون الباء آخر الحروف نسبة إلى زبيد. وهو منبه بن صعب، وهو زبيد الأكبر وإليه ترجع قبائل زبيد. ومن ولده منبه بن ربيعة الأصغر منهم، محمد بن الوليد الزبيدي هذا وهو صاحب الزهري. توفي سنة (١٤٨ه). انظر عمدة القارىء ٢١٤/٥، خلاصة تذهيب الكيال ٢٦٦/٢ شذرات الذهب ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٨) سقطت من نسختي م، ح.

<sup>( )</sup> قال ابن حجر: ورواية الزبيدي وصلها الطبراني في مسند الشاميين، من طريق عبدالله بن سالم عنه بتهامه وفيه ه أن النساء كن ... الخ كما في المخطوطة. انظر فتح الباري ٣٣٦/٣، هدي الساري ص ٢٩. وانظر أيضاً عمدة القارى، ٣١٤/٥.

وأما حديث شعيب (1)، فقال الذهلي في الزهريات: حدثنا أبو اليان،  $(1)^{(7)}$  شعيب به (7).

وأما حديث ابن أبي عتيق<sup>(١)</sup>، فقال الذهلي في الزهريات، حدثنا إسهاعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، ثنا سليان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، به<sup>(٥)</sup>.

وأما حديث الليث، فقال الذهلي في الزهريات: حدثنا عبدالله بن صالح، أبو صالح، ثنا الليث به (١).

قولهُ: [ ١٥٩] باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشهال(٧).

وكان أنس ينفتل عن يمينه، وعن يساره، ويعيب على من يتوخى \_ أو من يعمد \_ الانفتال عن يمينه (٨).

قال مسدد (في مسنده الكبير) (١): حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: كان أنس ينفتل عن يمينه، وعن شماله، ويعيب على من يتوخى (١٠) ذاك (أن لا ينفتل إلا) (١١) عن يمينه، ويقول: يدورون كما يدور الحماد (١٢).

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي حمزة.

<sup>(</sup>۲) فيزيأناي

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وروايتها موصولة في الزهريات أيضاً. أه انظر الفتح ٣٣٦/٢، وهدي الساري ص ٢٩ وانظر أيضاً عمدة القارئ. ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبدالله بن أبي عتيقة.

<sup>(</sup>٦) قال في هدي الساري ص ٢٩ وكذا رواية الليث أي موصولة في الزهريات ـ عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب أه

قال ابن حجر: وكذا رواية الليث \_ أي موصولة في الزهريات \_ عن يحيى بن سغيد، عن ابن شهاب، وروايتهما هذه غير موصولة، لأنها تابعية، وليست بصحابية، وكأن التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. أهـ. انظر هدي الساري ص ٢٩، فتح الباري ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الأذان (١٠) فتح الباري ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٨) انتهىٰ ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

<sup>(</sup>١٠) في م ويتوخا ، ومعناها : يقصد. فتح الباري ٣٣٨/٢ ومختار الصحاح ص ٧١٤.

<sup>(</sup>١١) في ح والانفتال؛ بدل ما بين القوسين.

<sup>(</sup>۱۲) قال ابن حجر: وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد، عن قتادة قال: كان أنس فذكره، وقال فيه: « ويعيب على من يتوخى... الخ. أ ه فتح الباري ٣٣٨/٢، وانظر أيضاً عمدة القارى، ٢١٦/٥ حيث ذكر ذلك.

وقد روى مسلم في صحيحه (۱) من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنساً كيف أنْصَرِفُ إذا صليت عن يميني أو عن يساري فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله، عَلَيْتُها، ينصرف عن يمينه والجمع / ز ۸۰ ب / بين هذين الأثرين أن أنساً كان ينكر على من يرى الانصراف عن اليمين حتماً واجباً. أما كونه يفعل على سبيل الاستحباب فلعله كان لا ينكره \_ إن شاء الله \_ جمعاً بين روايته، ورأيه (۱)، والله أعلم.

قولهُ في: [١٦٠] باب ما جاء في الثوم النبيء والبصل والكراث(٣).

وقول النبي، عَلِيْكِ « من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا »(١).

عقب حديث [ ٨٥٤] أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبدالله، قال: قال النبي، عَلَيْتُهِ: « من أكل من هذه الشجرة \_ يريد الثوم \_ فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد، عن ابن جريج: إلا نَتَنَهُ(٥) / م ٣٩ ب /.

قال أبو العباس السراج في مسنده: حدثنا أبو كريب، ثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابراً يقول: نهى رسول الله، عَيَّالِيَّه، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بداً، فوجد ريحها فقال: «ألم أنهكم عن هذه البَقْلة الخبيثة، أو المُنتِنَة؟ مَنْ أكلها فلا يَغْشَنَا في مسجدنا، فإن الملائكة

<sup>(</sup>١) ٤٩٢/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين والشهال (٧) حديث ٦٠ ـ (٧٠٨) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت ؟... الحديث. وانظر فتح الباري ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، وقال فيه ووأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى. أه.

 <sup>(</sup>٣) من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في م ومساجدنا ۽.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ٣٣٩/٢.

تتأذى مما يتأذى منه الإنسان "(١).

وقول البخاري في الترجمة «من الجوع أو غيره» من تفقهه (٢) أخذه من عموم النهي، وليس في لفظ الحديث. وهذا نظير ما سبق له في مواضع منها في العلم قوله «لِيُبَلِّغَ العِلْمَ الشاهدُ الغائبَ».

وقال مسلم في صحيحه (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله، عليه عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تَأذَّى مما يتأذى منه الإنس».

فهذا فيه الزجر عنه مع وجود الحاجة وهي الجوع، فمع عدم الحاجة أولى، والله أعلم.

قولهُ فيه (٤): [ ٨٥٥] حدثنا سعيد بن عفير، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: (قال: « من ابن شهاب، قال: زعم عطاء أن جابر بن عبدالله زعم أن النبي، عَلَيْكُمْ ، (قال: « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا \_ أو قال: فليعتزل مسجدنا \_ وليقعد في بيته، وأن النبي، عَلِيْكُمْ ) (١) أُتِيَ بِقُدرِ فيه خَضِرَاتٌ من بُقُول... الحديث.

وقال أحمد بن صالح<sup>(۱)</sup>، عن ابن وهب: «أُتَي بِبَدْرٍ». قال ابن وهب: يعني طبقاً فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان، عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارىء ٢١٨/٥، قال فيه، وفي مسند السراج ونهى رسول الله، ﷺ عن أكل الكراث... الخ، واشار ابن حجر في هذي الساري ص ٢٩ إلى أن السراج وصله في مسنده.

<sup>(</sup>٢) وزاد في فتح الباري ٣٤٠/٣: وتجويزه لذكر الحديث بالمعني. أ هـ.

 <sup>(</sup>٣) ٢٩٤/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ١٧)
 حديث رقم ٧٢ – (٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) أي في الباب المذكور رقم (١٦٠)

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من وزه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث، عن ابن وهب بإسناده المذكور...، وقوله « ببدر » بفتح الموحدة وهو الطبق، سميّ بذلك لاستدارته تشبيهاً له بالقمر عند كماله. أه، فتح الباري ٣٤٢/٣ وانظر عمدة القارى، ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>٧) انتهى. انظر فتح الباري ٣٣٩/٢.

أما حديث أحمد بن صالح، عن ابن وهب، فأسنده في الاعتصام (١) وسيأتي. وأما حديث / ز ٨١ أ / الليث بن سعد، عن يونس، فقال الذهلي في الزهريات (٢): حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح، كاتب الليث، ثنا الليث بن سعد به. / ح ٦٤ ب /.

وأما حديث أبي صفوان، واسمه عبدالله بن [سعيد] (٢) الأموي، عن يونس فأسنده في الأطعمة (١)، عن علي بن المديني، عنه به. ووهم المزي فقال: هو في الاعتصام.

قبوله في: [ ١٦١] باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل [ والطهور (٥٠)] ؟...

[ ٨٦٢] حدثنا أبو اليان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «أَعْتَم النبي، عَلَيْكُم ، . . ». وقال عياش: ثنا عبد الأعلى، ثنا معمر، عن الزهري عن عروة عن عائشة، [ رضي الله عنها ] (٥) ، قالت: أعتم [ رسول الله ] (١) عَلَيْكُم ، في العشاء حتى ناداه عمر، قد نام النساء والصبيان . . . الحديث (٧) ».

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٩٦)، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (٢٤) حديث رقم (٧٣٥٩) \_ حدثنا أحد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبدالله، قال: قال الني، عليه من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا \_ أو ليعتزل مسجدنا \_ وليقعد في بيته. وأنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقاً فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلها رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي ه. وقال ابن عفير، عن ابن وهب ، بقدر فيه خضرات ، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. أه فتح الباري ٣٣٠/١٣.

قال ابن حجر: أما رواية اللبث فوصلها الذهلي في والزهريات ، أه فتح الباري ٣٤٢/٢ وانظر هدي الساري
 ص ٢٩ ، وعمدة القارى ٢٢٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة وعيسي، والتصويب من فتح الباري ٥٧٥/٩ وعمدة القارى، ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٧٠) بآب ما يكره من الثوم والبقول (٤٩) حديث رقم (٥٤٥٢) حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا أبو صغوان عبدالله بن سعيد، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبدالله، رضي الله عنها زعم عن النبي ﷺ قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، أه فتح الباري ٥٧٥/٩٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة على الأصول من البخاري. والباب من كتاب الأذان (١٠). انظر فتح الباري ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة والنبي، والتصويب من متن البخاري. انظر فتح الباري ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٧) انتهى. انظر المرجع السابق.

ووقع في بعض الروايات « وقال لي عياش »(١) وبهذا جزم أبو نعيم في المستخرج (٢). وقد رواه الذهلي في الزهريات، قال: ثنا عياش بن الوليد هو الرقام به.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي جميعاً عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى

قولهُ في: [ ١٦٢ ] باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس(٢).

عقب حديث [٨٦٥] سالم، عن ابن عمر، عن النبي، عَيِّكُ ، قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لَهُنَّ ».

تابعه شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي، عليه .

قرأت على أحمد بن بلغاق، بسفح قاسيون، (قلت له) (أ): أخبركم إسحاق بن يحيى الآمدي، إجازة إن لم يكن سهاعاً، أن يوسف بن خليل، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن إسهاعيل [الصيرفي]، أنا أحمد بن محمد [بن فاذشاه]، أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا أبو مسلم الكجي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله، عليه الله من محاله الله المساجد بالليل و فقال ابنه: والله لَنَمْنَعَهُنَ فَلَطَمهُ، وقال أَحَدَّثُكَ عن رسول الله، عليه الله المقول (٥) .

رواه الإمام أحمد في مسنده (٦): عن غندر، عن شعبة، فوقع لنا بدلاً له عالياً على طريق المسند بدرجة.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هدي الساري ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في ز و في الغلس. والباب من كتاب الأذان (١٠) انظر فتح الباري ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) سقطت من نسختي ح، م.

<sup>(</sup>٥) أشار ابن حجر إلى وصل الطبراني لمتابعة شعبة في هدي الساري ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في مسنده ٤٣/٢، قال: ثنا محد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليان عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي، مَرَّاتُهُ أنه قال: ولا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل، فقال سالم أو بعض بنيه: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا، قال: فلطم صدره، وقال: أحدثك عن رسول الله، كَيَّاتُهُ، وتقول هذا. أهر

### آخر الجزء الثاني من كتاب تغليق التعليق(١)

علقه لنفسه محمد بن الخيضري. الحمد لله.

سمع هذا الجزء على نخرجه شيخنا شيخ الإسلام ابن صحر بقراءة كاتبه /ز ٨١ ب/ الفقير إلى عفو ربه محد بن محد بن عبدالله بن محد بن جال الدين عبدالله بن محد بن جال الدين عبدالله بن حمد بن جال الدين عبدالله بن حجاج الشهير بابن قريش، وسمع المجلس الأخير منه فقط العلامة برهان الدين إبراهيم بن خضر الشافعي، وصح ذلك، وثبت في مجالس آخرها ليلة الثلاثاء، عشر من ذي القعدة سنة خس وأربعين ونماغائة بالمدرسة المنكودمرية بالقاهرة المحروسة، وأجاز المسمع غير مرة ولله الحمد أه. وعلى هامش ز ٨١ ب: بلغ صاحبه كاتبه قراءة علي وعرضاً بالأصل كتبه مخرجه. صح.

#### وفي نسخة ح:

آخر الجزء الثاني بحمد الله وتيسيره.

وعلى الهامش: بلغ مقابلة، وسهاعاً عَلىٰ جامعه بقراءة الشيخ /ق ٦٥ أ/.

#### وفي نسخة دمه:

آخر الجزء الثاني من تجزئة مؤلفه. ومن خطه رحمه الله نقلت وقال: إن الكلوتاني قرأه عليه في مجلسين ثانيهها يوم السبت خامس عشر من شعبان، سنة تسع وثماني مائة وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. /ق ٤٠ أ/.

 <sup>(</sup>١) في نسخة ز: نقلته من خط مصنفه شيخنا شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني أبقاه الله تعالى آمين،
 والحمد لله وحده.



# تَغليق التَّعليق عَلِي مَ مِن مِن البِي اري

المجك زدالثالث



## ب الدارجم الرحم

(ربنا آتِنا مِن لَدُنْكَ رَحْمةً، وصلِّ على سيّدِنا محمدٍ وآله وصحبِه وسلم)<sup>(۱)</sup> [ ۱۱ \_] من كِتاب الحمعة<sup>(۱)</sup>

قولهُ في: [٣ \_] باب الطّيب للجُمعة (٣)

عقب حديث [ ٨٨٠ \_] شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سلم [ الأنصاري ] (١٠)، قال: أشهد على أبي سعيد، قال: «أشهد على رسول الله، عَلَيْكُم، قال: الغُسْلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ... الحديث.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين حذف من نسختي ح، م. وقال الخيضري في نسخة ز: أخبرنا شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، إمام الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ، أستاذ المحدثين، قاضي القضاة، شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني بقراءتي عليه، قال: من كتاب الجمعة....

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر فتع الباري ٣٦٤/٢.

<sup>(1)</sup> زيادة من البخاري على الأصول.

قال أبو عبدالله(۱): هو<sup>(۱)</sup> أخو محمد بن المنكدر، ولم يُسَمَّ أبو بكر هذا / ح 70 أ /. رواه عنه بُكَيْر بن الأَشَجِّ، وسعيد بن أبي هلال، وعدة<sup>(۱)</sup>.

كذا في روايتنا من طريق أبي الوقت وغيره. وفي روايتنا من طريق أبي ذر روى عنه بكير بن الأشج إلى آخره (١) لم يقل: رواه، فعلى ذلك فليس فيه تعليق.

وقد أخبرني إبراهيم بن داود [الآمدي]، بقراءتي عليه، أخبركم إساعيل بن إبراهيم الإمام و [التفليسي]، أن إساعيل بن عبد القوي [بن عزون] أنا أبو القاسم البوصيري، أنا مرشد بن يحيى [المديني]، أنا محمد بن الحسين [بن الطفال]، أنا محمد بن عبدالله بن زكريا [بن حيّويه] ثنا أبو عبد الرحن أحمد بن شعيب(ه) لفظاً قراءة علينا من كتابه، أنا محمد بن سلمة، أنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج، حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن رسول المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن رسول الله، علياتي قال: «الغُسْلُ يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويَمَسَّ من الطيب ما قَدَرَ عليه، إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.

رواه سعيد بن منصور في السنن، عن ابن وهب به.

ورواه مسلم في صحيحه<sup>(۱)</sup> : عن عمرو بن سواد .

<sup>(</sup>١) هو البخاري نفسه.

<sup>(</sup>٢) أي أبو بكر بن المنكدر المذكور في سند الحديث المذكور هو أخو محمد بن المنكدر ومحمد أيضاً يكنى بأبي بكر، ولكن سمي بمحمد، وأبو بكر أخوه لم يسم، وهو معنى قوله ولم يسم أبو بكر هذا. والحاصل أن كلا الأخوين المذكورين يكنى بأبي بكر، ولكن الإمتياز بينها بتصريح إسم أحدهما وهو محمد، وأيضاً هو يكنى بكنية أخرى، وهي أبو عبدالله، وهو معنى قول البخاري. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وبأبي عبدالله، وأخوه كنيته إسمه وليست له كنية غيرها انظر: عمدة القارى، ٢٤٩/٥ وقال الحافظ في الفتح ٣٦٥/٢، ومراده بما ذكر أن عمد بن المنكدر وإن كان يكنى أيضاً أبا بكر لكنه بمن كان مشهوراً باسمه دون كنيته بخلاف أخيه أبي بكر راوي هذا الخبر فإنه لا إسم له إلا كنيته وهو مدني تابعي كشيخه. أه.

<sup>(</sup>٣) المنتهى: أنظر فتح الباري ٣٦٤/٢.

 <sup>(1)</sup> انظر الفتح ۲/۳۲۵.

<sup>(</sup>٥) هو النسائي وهذا الحديث أخرجه في سننه ص ٢٢٥ (الهندية) في كتاب الجمعة/ باب الأمر بالسواك يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٦) ٢/ ٥٨١ كتاب الجمعة (٧) باب الطيب والسواك يوم الجمعة (٢) حديث رقم ٧ ـ (٨٤٦). وقال بعده: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحن. وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. أ هـ.

ورواه أبو داود في سننه (۱) ، عن محمد بن سلمة ، كلاهما عن ابن وهب ، فوقع لنا (۲) موافقة عالية لأبي داود .

قلت: وزيادة عبد الرحمن في الإسناد، إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن، ثم سمعه من أبيه (٢)، وقد صرح شعبة وبكير بن الأشج، وغيرهما بسماع عمرو من أبي سعيد.

وهكذا رواه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن محمد بن المنكدر عن أخيه أبي بكر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد.

وتفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن، هكذا رواه عنه عمرو بن الحارث كها أوردناه، وتابعه الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال.

أخبرنا به إبراهيم بن داود \_ بالسند المتقدم إلى أبي عبد الرحمن [ النسائي ] (١) ثنا هارون بن عبدالله، ثنا الحسن بن سوار، ثنا الليث / ز ٨٢ أ / به.

وقرأت بخط الحافظ أبي الحجاج المزي في الأطراف أن البخاري علَّقَ حديث الليث أيضاً. وأما أنا فها رأيته في الجامع<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ٩٥/١ كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، حديث رقم (٣٤٤)، كها في رواية مسلم إلا أنه قال «والسواك» بدل «سواك».

<sup>(</sup>۲) سقطت من نسخة ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) عبارة الحافظ في فتح الباري ٣٦٥/٢: والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وساعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس أ ه. وانظر أيضاً ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٤/٨ حيث ذكر أنه روى عن أبي سعيد، وعبد الرحن ابن أبي سعيد.

<sup>(1)</sup> أخرجه في سننه ص ٢٢٦ (الهندية) كتاب المجمعة / باب الهيئة للجمعة (١١) أخبرني هارون بن عبدالله، قال: حدثنا الحسن بن سوار، قال: حدثنا الليث قال: حدثنا خالد عن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله بَيْنَائِيَّةٌ قال: ١ إن الفسل يوم المجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: (تنبيه): ذكر المزي في «الأطراف» أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه: وقال الليث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنا من الصحيح، ولا ذكره أبو مسعود ولا خلف وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة بلفظ «إن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. أه. فتح الباري ٣٦٥/٢.

قوله: [ ٨ \_] باب السواك للجمعة (١).

وقال أبو سعيد، عن النبي، عَلِيْكُ: يَسْتَنُّ (٢).

تقدم في الذي قبله.<sup>(۲)</sup>

قولهُ في: [ ١١ \_] باب الجمعة في القرى والمدن.(١)

[ ۸۹۳ \_ ] حدثنا بشر بن محمد، أنا عبدالله، أنا يونس، عن الزهري، أخبرني<sup>(٥)</sup> سالم بن عبدالله، عن ابن عمر، أن رسول الله عليه الله عليه الله على الله على أران عمر وكتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب \_ وأنا معه يومئذ بوادي القرى \_ هل ترى أن أجع ؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جاعة من السودان<sup>(٧)</sup> وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب \_ وأنا أسمع \_ السودان<sup>(٧)</sup> وغيرهم، يخبره أن سالماً حدثه أن عبدالله بن عمر، قال: سمعت رسول الله، على أيلة، يقول: « كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته... الحديث<sup>(٨)</sup>. / ح ٦٥ ب

أخبرني بحديث الليث والزيادة التي<sup>(1)</sup> فيه أبو الحسن بن أبي المجد، إجازة، عن سلمان بن حمزة، أنا الحافظ الضياء أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد، إجازة إن لم يكن سماعاً، أنا القاسم بن عبدالله بن عمر [الصفار]، أنا وجيه بن طاهر أنا أبو حامد بن حامد أحمد بن الحسن الأزهري، أنا محمد بن عبدالله بن حمدون، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عبدالله بن صالح أبو صالح المصري، ثنا

<sup>(</sup>١) في البخاري: باب السواك يوم الجمعة. انظر فتح الباري ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٣) في باب الطيب للجمعة (٣) قال فيه: ‹ وأن يَسْتَن ، أي يدلك أسنانه بالسواك.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الجمعة (١١). انظر فتح الباري ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) في البخاري: أخبرنا. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في البخاري: يقول. انظر الفتح ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في ز والسوادان،

<sup>(</sup>٨) انظر المرجع السابق وعبدالله في السند هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي. أ هـ. الفتح ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٩) سقطت من نسخة «ز».

الليث بن سعد به (۱).

قولهُ: [ ١٢ \_] باب هل على من لم يشهد الجمعة غُسُلٌ من النساء والصبيان وغيرهم ؟(٢)

وقال ابن عمر: إنما الغُسْلُ على من تجب عليه الجمعة (٣).

قال البيهقي (١): أنا أبو عبدالله الحافظ، حدثني أحمد بن [الحسن] (٥) الشافعي، ثنا جعفر بن أحمد الحافظ، ثنا إسحاق (بن) (١) إبراهيم، من كتابه آخر مجلس جلسه، ثم مات، أنا ابن مهدي، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله.

خالد، قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به (<sup>٧)</sup>.

قلت: ويكفيه رواية ابن مهدي عنه. وقد أخرج له البخاري في صحيحه، فالإسناد صحيح (^).

قولهُ فيه (١). عقب حديث [ ٨٩٦] ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه « نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة... الحديث » وفيه [ ٨٩٧]: « حَقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده».

[ ۸۹۸ ] رواه أبان بن صالح / ز ۸۲ ب / عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: (وزاد الليث... الخ): فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة، فإنها مختصة برواية الليث، ورواية الليث معلقة وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه. وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره وكلكم راع... الخ، أ ه. فتح الباري ٣٨١/٣، وهدي الساري ص ٣٠، وعمدة القارى ٢٧٣/٥.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الجمعة (١١) انظر فتح الباري ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(1)</sup> في السنن الكبير له ١٧٥/٣، كتاب الجمعة/ باب من راى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً.

<sup>(</sup>٥) من السنن وفي المخطوطة والخضر ..

<sup>(</sup>٦) في نسخة ح ومن ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر تهذيب التهذيب ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في الفتح ٣٨٢/٢، وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه وزاد فيه ، والجمعة على من يأتي أهله، أ هـ.

<sup>(</sup>٩) أي في الباب المذكور رقم (١٢).

هريرة، قال: قال النبي، عَلَيْتُهُم، « إن (١) لله تعالى على كلِّ مسلم حقاً أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً »(٢).

قال البيهقي (٢): أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله [الضّبِيُّ ] (١) ، أنا أبو أحمد [بن بكر] بن محمد بن حمدان، بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد أبي الحجاج، عن طاوس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عن الله على كل مسلم حق أن يغتسل كل سبعة أيام يوماً » / م ٤٠ بر / .

قولهُ: [ ١٥ \_] باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى مَنْ تجب ؟ (١٠).

وقال عطاء: اذا كنت في قرية جامعة، فنُودي بالصلاة من يوم الجمعة فَحَقَّ عليكَ أَنْ تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه، وكان أنس [ رضي الله عنه ] (٧) في قصره أحياناً يجمع، وأحياناً لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين (٨).

قال عبد الرزاق: (١) عن ابن جريج، قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة، والأمير، والقصاص (١٠٠)، والدور المجتمعة، غير المتفرقة الآخذ بعضها ببعض كهيئة جُدَّة (١١٠). قال: فجدة جامعة والطائف، قال: وإذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها إن سمعت الأذان، أو لم تسمعه.

أخبرنا أحمد بن أبي بكر [المقدسي] في كتابه، أن يحيى بن سعد [المقدسي]

<sup>(</sup>١) ليست في البخاري. انظر فتح الباري ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>۲) انتهى. انظر فتح الباري ۳۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير ٢٩٧/١ كتاب الطهارة/ باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها.

<sup>(1)</sup> زيادة من السنن على الأصول.

<sup>(0)</sup> التصويب من السنن وفي المخطوطة «أبو أحد بكبر».

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجمعة (١١) انظر فتح الباري ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) في مصنفه ١٦٣/٣، كتاب الجمعة، باب القرى الصغار حديث رقم (٥١٧٩) وانظر فتح الباري ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>١٠) في الفتح ٢/٣٨٥، والقاضي.

<sup>(</sup>١١) زاد في المصنف بعد قوله «ُجدة» قال: والقصاص.

أخبره عن زهرة بنت حاضر، أن يحيى بن ثابت بن بندار، أخبرهم: أنا أبي، أنا أبو منصور السواق، أنا أبو بكر بن مالك، أنا أبو مسلم الكجي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: « إذا كنت في قرية جامعة فَنُودِيَ بالصلاة، فذكر بعضه....».

وأما حديث أنس، فقال مسدد في مسنده الكبير: ثنا أبو عوانة، عن حميد الطويل، قال: كان أنس يكون(١) في قصره، فأحياناً يُجَمِّعُ، وأحياناً لا يُجَمِّعُ<sup>(٢)</sup>

(وقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا وكيع، عن أبي [البختري](١) ، قال: رأيت أنساً يشهد الجمعة من الزاوية (٥) ، وهي على فرسخين (٦) من البصرة.

وقال عبد الرزاق  $(^{\vee})$ : أخبرنا معمر، عن ثابت، كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال وفيشهد الجمعة بالبصرة.) $^{(\Lambda)}$ 

قولهُ: [ ١٦ \_] باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (١).

وكذلك يروى عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو / ح ٦٦ أ / بن حُرَيْثِ [رضى الله عنهم](١٠)

أما حديث عمر، فقال مالك في الموطأ (١١) عن عمه أبي سُهَيْل بن مالك، عن أبيه، [أنه](١١) قال: كنت أرى طِنْفِسَةً لعقيل بن أبي طالب، تُطْرَحُ، يوم الجمعة،

<sup>(</sup>١) في وح ، ويكون ، قبل وأنس ».

 <sup>(</sup>٢) وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى وصل مسدد له بقوله: وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة، عن حميد بهذا، وقوله و يجمع به أي يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. أه. فتح الباري ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ١٠٢/٢ كتاب الصلوات/ من كم تؤثى الجمعة.

<sup>(1)</sup> زيادة في المصنف وانظر عمدة القارى، ٢٨١/٥ وبياض في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) الزاوية موضع قرب البصرة كانت به الواقعة المشهورة بين الحجاج وبين ابن الأشعث. أه مراصد الاطلاع
 ٢٦٥٦/٢ وانظر الفتح ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>٦) لفظ ابن أبي شيبة: « وهي فرسخان...».

<sup>(</sup>٧) في مصنفه ١٦٣/٣. كتاب الجمعة / باب من يجب عليه شهود الجمعة حديث رقم (٥١٥٨).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الجمعة (١١). انظر فتح الباري ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البخاري على الأصول وانتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١١) ٩/١ كتاب وقوت الصلاة (١) باب وقت الجمعة (٣) حديث رقم (١٣)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. انظر فتح الباري ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من الموطأ على الأصول.

إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كُلَّها ظِلَّ الجدار /ز ٨٣ أ/ خرج عمر بن الخطاب [وصلى الجمعة](١)، قال: [مالِكٌ والدُّ أبي سُهَيْلٍ]: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى».

وقال أبو نعم، في كتاب الصلاة، بالسند المتقدم إليه: حدثنا جعفر بن بُرْقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي، عن عبدالله بن سيدان، قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم صليتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، فما رأيتُ أحداً عاب ذلك ولا أنكره، رواته ثقات، وعبدالله بن سيدان أدرك النبي، عَلِيْلِيْم، ولم يره(٢). وذكره البخاري فقال(٢): لا يتابع على حديثه(١).

وقال أبو بكر<sup>(ه)</sup> في مصنفه<sup>(۱)</sup>: حدثنا كثيرُ بن هشام عن جعفر بن بُرقَانَ حدثني مَيْمُونُ بن مِهرانَ، أنَّ سُويَدَ بن غفلة، كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، فأرسل اليه الحجاج؛ لا تسبقنا بصلاتنا، فقال له<sup>(۷)</sup>. سُويَّدُ: قد صليتها مع أبي بكر، وعمر هكذا. والموت أقرب إليَّ من أن أدعها (۱).

وقال أحمد بن منيع في المسند، وسعيد بن منصور في السَّنَن: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس قال: لما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج علينا عمر بن الخطاب، فجلس على المنبر، وأخذ المؤذن في أذانه فلم سكت قام.

<sup>(</sup>١) أبو نعيم هذا هو شيخ البخاري، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى وصل أبو نعيم للأثر عن ابن عمر في كتاب الصلاة له. أنظر فتح الباري ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) عبارته في فتح الباري ٣٨٧/٢: «تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: «شبه المجهول» أ هـ.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ الكبير ١١٠/٥ ترجمة رقم (٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ٣٨٧/٣ وزاد: بل عارضه ما هو أقوى منه، فروىٰ ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. وإسناده قوي. أ ه.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٦) ٢٢٣/١ كتاب الصلوات/ من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها.

<sup>(</sup>٧) سقطت من المصنف لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>A) وإسناده قوي، قاله الحافظ في الفتح ٣٨٧/٢.

وهو طرف من حديث السقيفة (١)، وقد أخرجه المصنف في الاعتصام (١) وغيره (٣). وأما حديث علي (٤)، فأخبرنا به أحمد بن الحسن [السويداويُّ]؛ أنا إبراهيم بن عليٍّ، أنا عبداللطيف بن الصَّيْقَل ، أنا أحمد بن محمد التَّيْميُّ، في كتابه، أن الحسن بن أحمد المُقْرِيءَ ، أخبره: أنا أبو نعيم، ثنا محمد بن عمر، ثنا عليُّ بن أحمد بن الحسين العجليُّ، ثنا جبارة هو ابن المُغلِّس ، ثنا أبو بكر النهشليُّ، عن أبي أسحاق قال: رأيت عليَّ بن أبي طالب، وكان يصليَ الجمعة إذا زالت الشمس (٥).

وقال سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة ، عن أبي اسحاق بمعناه .

وقال ابن سعد<sup>(١)</sup>: أخبرنا أحمد بن يونس، ثنا زُهَيْرٌ ثنا أبو إسحاق أنه صلى خلف عليِّ الجمعة، قال: فصلى بالهاجرة بعد ما زالت الشمس.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(v)</sup>: ثنا عليَّ بن مسهر، ثنا اسماعيل بن سميع، عن أبي رُزَيْنٍ ، قال: كنا نصلي مع عليِّ الجمعة، فأحياناً نجد فَيْئاً، وأحياناً لا نجد.

جدثنا (٨) وكيع، عن أبي العَنْبَسِ (١)، عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: «كنا نُجَمَّعُ مع عليٍّ إذا زالت الشمس.

<sup>(</sup>١) أنظر الفتح ٣٨٧/٣ قال الحافظ: وفي حديث السقيفة عن ابن عباس، قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر ه .أ ه م.

<sup>(</sup>٢) كتاب رقم (٩٦) باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم (١٦) حديث رقم (٧٣٢٣). الفتح ٢٠٠/١٣

<sup>(</sup>٣) وأسنده أيضاً في كتاب الحدود (٨٦) باب رجم الحبليٰ من الزنا إذا أحصنت (٣١) حديث رقم (٦٨٣٠) الفتح ١٤٤/١٢.

۱٤٤/۱۲ . (٤) هو على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) (تنبيه) قال ابن حجر: روى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه وصلى خلف علي الجمعة بعد ما زالت الشمس المتناده صحيح أه. فتح الباري ٣٨٧/٢ ولم يخرج هذه الرواية في التغليق.

<sup>(</sup>٦) في الطبقات ٣١٤/٦ في ترجمة أبي إسحاق السبيعي، قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة، قال: فصلاها بالهاجرة بعدما زالت الشمس، وأنه رآه قائلًا أبيض اللحية أجلع أ ه وانظر الفتح ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٧) ١٠٨/٢ كتاب الصلوات، من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. وإسناده صحيح، قاله الحافظ في الفتح (٧) ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٨) هُوَ قُولُ ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٨/٢ انظر الكتاب والباب المذكورين آنفاً.

 <sup>(</sup>٩) في مصنف إبن أبي شيبة «أبي القبس» وفي عمدة القارى، ٢٨٤/٥ كما في المخطوطة.

وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية، ثنا اسماعيل بن سميع مثله.

وأما حديث النعان بن بشير، فقال ابن أبي شيبة أيضاً (۱): حدثنا عبيد الله /ز  $\Lambda T$  موسى، ثنا (۲) حسن بن صالح عن سِماك، قال: كان النعان يصلي بنا (۲) الجمعة بعد ما تزول الشمس.

وأما عمرو بن حُريَّثٍ، فقال أنا في المصنف (٥): حدثنا محمد بن بشر العَبْديُّ ثنا عبدالله بن الوليد، عن الوليد بن العَيْزَارِ، قال: «ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حُريَّثٍ، كان يصليها إذا زالت الشمس. /ح ٦٦ ب/.

قولهُ: ١٧ \_ باب اذا اشتد الحريوم الجمعة (١) . [ ٩٠٦ \_ ] حدثنا محمد بن أبي بكر المَقَدَّمِي، ثنا حرمي بن عهارة، ثنا أبو خلدة \_ هو خالد بن دينار \_ قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: «كان النبي، عَيِّلِهُ، إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » يعنى الجمعة.

قال يونس بن بُكَيْرٍ، أنا أبو خلدة، فقال: « بالصلاة ». ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: ثنا أبو خلدة، قال: « صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال

لأنس، رضى الله عنه: كيف كان النبي، عَلِيْنَ ، يصلي الظهر ، ؟ (٧).

أما حديث يونس بن بُكَيْر، فقرأته على أبي بكر بن أبي عمر الحمويّ، أن جده محد بن إبراهيم الحاكم، أخبره، قيل له: أخبركم إسماعيل بن أحمد العراقي ومكي بن المسلم القيسيّ، مكاتبة، عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أن أبا غالب محمد بن الحسن الكرخي، أخبرهم: أنا القاضي أبو العلاء محمد بن عليّ، أنا أبو نصر أحمد بن محمد ابن الحسن النيازكيّ، ثنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل \_ بالجيم (^) \_ العَبْقَسِيّ،

<sup>(</sup>١) في مصنفه ١٠٨/٢ كتاب الصلوات، من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. وإسناده صحيح، قاله الحافظ في الفتح ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في المصنف: أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) ليست في المصنف.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) ٢٠٩/٢، الكتاب والباب المذكورين آنفاً وإسناده صحيح أيضاً قاله الحافظ في الفتح ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجمعة (١١). انظر فتح الباري ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٧) انتهى، انظر فتح الباري ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٨) في ز ١ بجيم ١.

ثــنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، في كتاب الأدب المُفْرِد (١): ثنا عبيد، ثنا يونس بن بكير، ثنا خالد بن دينار، أبو خلدة، سمعت أنس بن مالك، وهو مع الحكم (٢)، أمير البصرة، على السرير يقول: «كان النبي، عَلِيْلِيْهِ، إذا كان الحَرُّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر الصلاة».

وقال البَيْهِقِيُّ (<sup>1)</sup>: أخبرنا أبو سهل محد بن نصرويه، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن خَنْبٍ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبيد [ابن يعيش] (<sup>1)</sup> عن يونس به.

وأخبرنا به عالياً العاد أبو بكر بن محد بن إبراهيم، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن أبي القاسم بن الحافظ أبي الفرج الجوزي، أن يحيي بن ثابت بن بندار، أخبره: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البَرْقَانيُّ، أنا الحافظ أبو بكر أحد بن إبراهيم الجرجانيُّ(٥)، أنا أبو الحسن الصوفي، ثنا أبو هشام الرفاعي، عن يونس بن بكير نحوه.

وأما حديث بشر بن ثابت، فقال البَيْهقي (١): أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا (١) إبراهيم [بن محمد] (١) الفرائضي ثنا أبو أحمد بن عبدالرحن /ز ٨٤ أ/ الكُذْبَراني (١)، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا أبو خلدة خالد بن دينار، عن أنس بن مالك، أن رسول الله، عَلَيْكُم، كان إذا كان في الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أخرها، وكان يصلي العصر، والشمس بيضاء نقية (١٠)

<sup>(</sup>١) ٢٠٦/٢ باب الجلوس على السرير (٥٥٢) حديث رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) والحكم المذكور هو أبن أبي عقيل الثقفي كان نائباً عن ابن عمه الحجاج بن يوسف وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج. فتح الباري ٣٨٩/٢. وعمدة القارى، ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير له ١٩١/٣ كتاب الجمعة/ باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر.

<sup>(1)</sup> زيادة من السنن الكبير على الأصول.

<sup>(</sup>٥) هُو الإمام الحافظ الإسماعيلي، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى روايته هذه في فتح الباري ٣٨٩/٢، وأنظر أيضاً عمدة القارىء ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبير ١٩٢/٣ كتاب الجمعة، باب من قال يبرد بها إذا أشند الحر.

<sup>(</sup>٧) في السنن وأخبرني.

<sup>(</sup>A) زيادة من السنن على الأصول.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة والكزبراني..

<sup>(</sup>١٠) وقال البيهقي بعده: وقد أشار إليه البخاري.

وأخبرنا به عالياً العماد أبو بكر بسنده المتقدم إلى أبي بكر الجُرجانيِّ (١) قال (١)؛ أخبرني عليَّ بن حاتم، ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن ثابت قلت: فذكر مثله، إلا أنه قال: وإذا كان الصيف أبرد بها.

قولهُ في: [ ١٨ \_] باب المشي إلى الجمعة (٢).

وقال ابن عباس: [ رضي الله عنها ](١): يحرم البيع حينئذ (٥).

وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها.

وقال إبراهيم بن سعد ، عن الزهري: إذا أذن المؤذن ، يوم الجمعة ، وهو مسافر ، فعليه أن يشهد (٦) .

أما حديث ابن عباس [ فقال ابن حزم (٧) : رُوِّينا من طريق ] (٨) عكرمة ، عن ابن عباس قال: ( لا يَصْلُحُ البيعُ يومَ الجُمُعَةِ حين ينادى للصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع .

وقد رُوِيَ مرفوعاً، رواه ابن مردويه في التفسير، حدثنا عبدالباقي بن قانع، ثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري، ثنا مدرار (١) بن آدم، ثنا محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، عليه الله التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام، لأن الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (١٠٠) آمنوا إذا الجمعة] وفي الإسناد من لا يعرف.

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ الإسماعيلي. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى روايته هذه التي وصل فيها رواية بشر في الفتح ٣٨٩/٢ وهدي الساري ص ٣٠، وانظر عمدة القارىء ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>۲) حذفت من ز، ح.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجمعة (١١) انظر فتح الباري ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٥) في ز (يومئذ).

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٧) في كتابه المحلي ١١٩/٥. وقوله وفقال ابن حزم: روينا من طريق، زيادة من المحلي.

ما بين حاصرتين زيادة من المحلى وبياض في الأصل، والمذكور: عن عكرمة، عن ابن عباس وقد أشار في الفتح إليه، فقال: هذا الأثر ذكره ابن حزم من طويق عكرمة، عن ابن عباس... الخ ٣٩٠/٢ وكذلك في عمدة القارى ٢٨٩/٥.

<sup>(</sup>٩) في ح وقدراد و .

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر: ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً .أ هـ. فتح ٣٩٠٠/٢.

وأما قول عطاء (١) ، فقال عبد بن حُمَيْدِ بن نصر في تفسيره: حدثنا روح ، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء : هل من شيء يحرم إذا نُودي بالأولى سوى البيع ؟ فقال عطاء : إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها ، هي بمنزلة البيع ، والرَّقادُ ، وأن يأتي الرجل أهله ، وأن يكتب كتاباً (١)

وقال عبدالرزاق<sup>(۳)</sup>: عن ابن جريج قلت لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذّن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات؟<sup>(1)</sup> قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا<sup>(0)</sup>.

أما قول الزهري [بياض في الأصل].

قوله: [ ٢٦ \_] باب الخُطبةِ على المنبر<sup>(١)</sup>. وقال أنس [ رضي الله عنه ]: خطب النبي، عَلِيْلَةٍ ، على المنبر<sup>(٧)</sup>.

هذا طرف من حديث طويل، وقد أسنده في الاستسقاء (<sup>(٨)</sup> من طريق ثابت،

(١) هو ابن أبي رباح.

 <sup>(</sup>٢) انظر عمدة القارى، ٢٩٠/٥، حيث ساق السند والمتن، وفتح الباري ٣٩١/٣ حيث ذكره مختصراً قال الحافظ:
 وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ: وإذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع... الخء.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ١٧٩/٣ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة حديث رقم (٥٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في المصنف بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) في المصنف: وولا شيئاً ، وتكملته: وقلت: فمتاع أراد أن يجهزه ؟ قال: ولا ، قلت: فأراد إنسان أن يقيل حينئذ ؟ قال: فلا الرقاد ولا أن يأتي أهله حينئذ ، إذا أذن بالأولى . قلت: إذا أذن بالأولى وجب ساعتثذ الرواح ؟ قال: نعم . قلت: من أجل قوله وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، ؟ قال: نعم ، فليدع حينئذ كل شيء ، وليبرح . أه .

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجمعة (١١). انظر فتح الباري ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٨) كتاب رقم (١٥) باب الدعاء إذا كثر المطر وحوالينا ولا علينا ، حديث رقم (١٠٢١) حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمر عن عبيدالله، عن ثابت، عن أنس قال: وكان النبي، عليه يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: ويا رسول الله قحط المطر... الحديث أهد فتح الباري ٥١٢/٢.

وقد قال ابن حجر في الفتح ٣٩٧/٣. هذا طرف من حديث أورده المصنف في الإعتصام وفي الفتن مطولاً وفيه قصة عبدالله بن حذافة، ومن حديثه أيضاً في الإستسقاء في قصة الذي قال وهلك المال، وسيأتي ثم أه. ومن هنا نلاحظ ما أشار إليه في كتاب الإستسقاء غير ما ذكر في التغليق، وإن قال في التغليق ومن طريق ثابت وغيره عن أنس، فكان الأولى أن يشير في التغليق إلى الطريق التي أشار إليها في الفتح لأنها أنسب، وألصق بالمقصود.

والحديث الذي أشار إليه في الفتح أخرجه في كتاب الإستسقاء (١٥) باب من تمطر في المطرحتي يتحدر على لحيته (٢٤) حديث رقم (١٠٣٣) حدثنا محمد، أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: «أصابت الناس سنة على عهد رسول الله، على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال... الحديث بطوله. فتح الباري ٢٥١/١، وأسنده أيضاً في نفس الكتاب عن أنس في مواضع مختصراً ومطولاً منها حديث رقم (١٠١٣)، (١٠١٤). فتح الباري ٢٥٠١/٠، (١٠١٤).

وغيره عن أنس، رضي الله عنه، بلفظ: «بينا النبي، ﷺ، يخطب على المنبر. وأخرج في /ز ٨٤ ب/ الاعتصام(١) من طريق أخرى، عن أنس «أن النبي، على المنبر، فذكر الساعة، فذكر حديثاً طويلا».

قولهُ فيه (١): عقب حديث [٩١٨ -] محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى ابن سعيد، قال: ﴿ كَانَ جَذَعَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ كَانَ جَذَعَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالِلًا ﴿ ذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالِلًا ﴿ ... ﴾

وقال سليان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابراً (٢). قلت: ذكر أبو مسعود أن البخاري إنما قال في حديث ابن أبي كثير، عن يحيى، عن ابن أنس، لأن محمد بن جعفر يقول فيه: عن عبيدالله بن حفص (١) فقال البخاري: عن ابن أنس ليكون أقرب إلى الصواب.

أخبرنا بصحة ذلك أبو هريرة بن الحافظ أبي عبدالله الذهبي، اجازة غير مرة، عن نخوة بنت النّصيبيّ، سماعاً، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو جعفر محد بن إسماعيل الطّرسوسيّ، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أحد بن بُنْدار، وعبدالله ابن محمد، قالا: ثنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا محمد بن مسكين، ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن سعيد، حدثني عبيدالله بن حفص بن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله به (٥).

<sup>(</sup>١) في كتاب رقم (٩٦) باب ما بكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه. حديث رقم (٧٦٤). فتح الباري ٢٦٥/١٣. وأسنده أيضاً في كتاب الفتن - ولم يسذكر هدذا الطريبق في التغليق - رقم (٩٢) باب التعوذ من الفتن (١٥) حديث رقم (٧٠٨) - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام، عن قتادة: وعن أنس رضي الله عنه، قال: سألوا النبي، عليه ، حتى أحقوه بالمسألة، فصعد النبي، عليه ذات يوم المنبر، فقال: لا تسألوفي عن شيء إلا ببنت لكم... وفيه، فقال: يا نبي الله، من أبي ؟ فقال: أبوك حذافة الحديث. فتح الباري ٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ٢/٤٠٠، وزاد ، فيقلبه ١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: كذا رواه أبو نعم في المستخرج عن طريق محمد بن مسكين، عن ابن أبي مرم، شيخ البخاري فيه، ولكن أخرجه الإساعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن ابن أبي مرم، فقال: وعن حفص بن عبيدالله، على الصواب، أه فتح الباري ٢٠٠٧، وانظر عمدة القارى، ٣٠٥/٥، ثم قال الحافظ: وقلبه أيضاً عبدالله بن يعقرب بن إسحاق، عن يجي بن سعيد. أخرجه الإساعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيدالله. وفي تاريخ البخاري وحفص بن عبيدالله بن أنس، وقال بعضهم: عبيدالله بن حفص. ولا يصح عبيدالله. أه الفتح تاريخ البخاري وحفص بن عبيدالله بن أنس، وقال بعضهم: عبيدالله بن حفص. ولا يصح عبيدالله. أه الفتح

وذكر هو وخلف أن سليان هذا هو ابن بلال، وكأن الحامل /ح ٦٧ ب/ لها على ذلك أن البخاري رواه في علامات النبوة (١) مسنداً، فقال: حدثنا إسماعيل حدثني أخي، عن سليان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني حفص بن عبيدالله ابن أنس بن مالك، أنه سمع جابر بن عبدالله، فذكر الحديث.

قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره /م ٤١/.

وأما قول بعضهم: إنه سليان بن كثير، فلا معنى له، وإن كان ابن كثير أيضاً رواه عن يحيى، لكن لسليان فيه إسنادان، فإنه رواه أيضاً عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن جابر(٢)، والله أعلم.

قولهُ: [ ۲۷ \_] باب الخُطْبَةِ قائمًا (٢) وقال أنس: بينا النبي، ﷺ، يخطب قائمًا (١).

هذا طرف من حديث الاستسقاء، وسيأتي الكلام عليه فيه من وجه آخر.

قولهُ في: [ ۲۸ \_] باب يستقبل الإمام القوم...<sup>(٥)</sup> واستقبل ابن عمر، وأنس [ رضى الله عنهم]<sup>(٦)</sup> الإمام<sup>(٧)</sup>

وأما فعل ابن عمر، فقال البيهقي (٨): أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا (١)

<sup>(</sup>۱) كتاب المناقب (۱٦) باب علامات النبوة في الإسلام (۲٥) حديث رقم (٣٥٨٥). ولفظه: وكان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان النبي، عَلَيْتُ إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبي، عَلَيْتُ ، فوضع يده عليها فسكتت. أه. فتح ٢٠٢/٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر معنى ذلك في فتح الباري ٢٠٠/، ٤٠١ وذكر فيه أن الدارمي أخرجه عن محمد بن كثير عن أخيه سليان ثم قال فإن كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان أ ه.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجمعة (١١)، فتع الباري ٤٠١/٣.

<sup>(1)</sup> انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجمعة (١١)، انظر فتح الباري ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري على الاصول.

 <sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>A) في السنن الكبير ١٩٩/٣ كتاب الجمعة، باب يحول الناس وجوههم إلى الإمام ويسمعون الذكر.

<sup>(</sup>٩) في السنن: أنبأ.

أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين، ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم، أنا<sup>(۱)</sup> إسماعيل، وغيره، عن يحبي بن سعيد الأنصاري قال: «السُّنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم جميعاً». [وبإسناده ثنا]<sup>(۲)</sup> الوليد، [قال]<sup>(۲)</sup>: فذكرت ذلك لليث بن سعد، فأخبرني /ز ۸۵ أ/ عن ابن عجلان، أنه أخبره، عن نافع «أنَّ ابن عمر، قال: يفرغ من سُبْحَتِه يومَ الجمعة، قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله».

وأما فعل أنس، فأخبرني به محمد بن عبدالرحيم الجزريّ، شفاها بالاسكندرية، وإساعيل بن ابراهيم الحاكم، مشافهة بالقاهرة، أن العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد ابن قيس أخبرهم: أنا عبدالرحيم بن يوسف بن يحيى، أنا عمر بن محمد بن معمر [بن طَبَرْزَد]، أنا محمد بن عبدالباقي، أنا الحسن بن عليّ [الجوهريّ] أنا علي بن عبد الله بن لولو، أنا أنا حزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حاد، ثنا عبدالله بن المبارك، قال: (قال أبو الجويرية) (أ) رأيت أنس بن مالك، خادم رسول الله، عبدالله بن الخطة الإمام في الخطبة، يوم الجمعة، يستقبله (١) بوجهه حتى يفرغ الإمام من الخطة (٧).

قولهُ: [ ٢٩ \_] باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (٨).

رواه عكرمة عن ابن عباس، عن النبي، ﷺ (١). [ ٩٢٢ ] وقال محمود: حدثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، أخبرتني فاطمة بنت المُنْذِر، عن أساء بنت أبي بكر، قالت: « دخلت على عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون، قلت: ما شأن

<sup>(</sup>١) في السنن: أخبرني.

<sup>(</sup>٢) زيادة من السنن على الأصول وفي المخطوطة (قال الوليد).

<sup>(</sup>٣) زيادة من السنن على الاصول.

<sup>(</sup>٤) في رح: ثنا.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من «م».

<sup>(</sup>٦) في ١ح١: يستقبل.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: وأما أنس \_ أي استقباله الإمام \_ فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام... الحديث، فتح الباري ٤٠٣/٢ وقد أخرجه البيهتي في سننه ١٩٩/٣، كتاب الجمعة، باب يحول الناس وجوههم إلى الإمام ويسمعون الذكر. بسنده إلى حزة بن محمد الكاتب وساق بقية السند والمتن كما ها هنا.

<sup>(</sup>٨) من كتاب الجمعة (١١) انظر فتح الباري ٤٠٢/٢.

 <sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

الناس؟ فأشارت برأسها إلى السهاء، فقلت: آية ؟ فأشارت برأسها - أي نعم - الحديث بطوله(١).

أما حديث ابن عباس، فأسنده في آخر الباب(٢)، من طريق عبدالرحمن بن سليان بن الغسيل، عن عكرمة. /ح ٦٨ أ/.

وأما حديث محمود وهو ابن غيلان<sup>(١)</sup>، فسيأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد، إن شاء الله.

قولهُ فيه (١٠): عقب حديث [٩٢٣] جرير بن حازم، عن الحُسَين، عن عمرو بن تغلب «أن رسول الله، عَلَيْتُهُ، أَتِي بَمَال \_ أو سَبْي \_ فقسمه... الحديث. تابعه يونس (٥) هو ابن عبيد (١١).

هذه المتابعة ليست في شيء من الروايات التي وقعت لنا، لا من طريق أبي ذر، ولا الأصيلي، ولا أبي الوقت، وإنما رأيتها في بعض النسخ (٧)، ولم يذكرها أبو مسعود في أطرافه، ولا خلف، ولا المزيُّ.

وقد أخبرني بحديث يونس المذكور عبدالله بن محمد المكي، مشافهة عن أبي الربيع بن قدامة، أن أبا موسى بن الحافظ عبدالغني، أنبأهم: أنا خليل بن بدر، أنا الحسن بن أحمد [الحَدَّادُ]، أنا أحمد بن عبدالله، ثنا اسماعيل بن عُلَيَّة، عن يونس ابن عُبَيْد، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب، قال: قال رسول الله /ز ٨٥ ب/ صلى الله عليه وسلم: «طرقنا في هذه الليلة طعام، فآثرنا به قوماً، (خشية هلعهم من الأيمان، منهم عمرو بن وجزعهم) (١) وتركنا أقواماً لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٤٠٢/٢، ٤٠٣

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (٩٢٧). فتح الباري ٤٠٤/٢.

 <sup>(</sup>٣) وهو أحد شيوخ البخاري، وذكره هنا بصيغة وقال محود وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال: وحدثنا محود ٥. وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى أن الكلام سيأتي عليه في الكسوف. أ ه. أنظر فتح الباري ٤٠٣/٢ وقال في هدي الساري ص ٣٠: تأتي في الجهاد .أ ه.

<sup>(</sup>٤) أي في الباب السابق رقم (٢٩).

<sup>(</sup>۵) انظر فتح الباري ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٢-٤٠٥.

 <sup>(</sup>٧) عبارته في الفتح: ووقع هنا في بعض النسخ و تابعه يونس، وهو ابن عبيد.

 <sup>(</sup>A) في ز دولعهم د.

<sup>(</sup>٩) عبارة م: «خشينا نمنعهم أو جزعهم».

تَغْلِبَ، وأنا حياله، فها يَسُرُّني (١) نبها حُمْرُ النعم(١).

قُولُهُ بعده: عقب حديث [ ٩٢٤ \_ ] عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة « أنَّ رسول الله، عَلَيْكُم، خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال [ بصلاته ] (٢) . . الحديث. تابعه يونس هو ابن يزيد(١) .

أخبرني بحديث يونس، عن الزهري، أبو الفرج بن حماد، أخبركم علي بن إسماعيل، أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن مسعود بن أبي منصور، أنَّ الحسن بن أحمد [الحداد] أخبره: أنا أبو نُعَيْم (٥)، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزَّبير، أن عائشة زوج النبي، عَيِّلِيَّهُ، أخبرته أن رسول الله، عَيِّلِيَّهُ، خرج من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم... الحديث.

رواه مسلم(٦) عن حَرْمَلَةً به، فوقع لنا موافقة عالية.

قولهُ فيه (٧): عقب حديث [ ٩٢٥ \_] شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حُمَيْدِ السَّاعِديِّ، أنه أخبره أن رسول الله، عَيْنِيِّ ، قام عشية بعد الصلاة فتشهد، وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد.

تابعه أبو معاوية، وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن أبي حُمَيْدٍ، عن النبي، عَمَلِيَةٍ، فقال: «أما بعد».

<sup>(</sup>١) في ز دأن لي بكلمة رسول الله ﷺ، ومشطوب عليها. وليست في ز دبها ٢.

<sup>(</sup>٢) وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية بقوله؛ وقد وصله أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له ـ وفي هدي الساري ص ٣٠. في جزء له فيه مسانيد جاعة منهم يونس بن عبيد ـ بإسناده عنه، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب، ١ هـ انظر فتح الباري ٤٠٥/٢، عمدة القارى، ٣١٦/٥.

 <sup>(</sup>٣) من البخاري، وفي المخطوطة «بصلاتنا».

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) روايته هذه في مستخرجه على مسلم ق ١٢٤ ب، ١٢٥أ، باب في قيام رمضان في الجماعة.

 <sup>(</sup>٦) في صحيحه ٥٢٤/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (٢٥)
 حديث رقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٧) أي في الباب رقم (٢٩).

وتابعه السَعَدَنِيُّ عن سفيان في «أما بَعْدُ ».<sup>(١)</sup>

أما متابعة أبي معاوية ، وأبي أسامة فرواها مسلم في صحيحه (٢) /ح ٦٨ ب/ عن أبي كُرَيْب عنها .

ووقع لنا عالياً على طريق مسلم بدرجتين: قرأته على فاطمة وعائشة بنتي المحتسب محمد بن عبدالهادي، أخبركم أحد بن أبي طالب، عن عبدالله بن عمر البكري، أن أبا الفتوح محمد بن محمد الطائي، أخبرهم: أنا شرف الأئمة أبو حفص عمر بن محمد السَّرْخَسِيَّ، أنا الإمام أبو عليَّ الوَخْشِيِّ، ثنا أبو عمر بن مهدي. ح. وقرأته /م السَرْخَسِيَّ، أنا الإمام أبو عليَّ الوَخْشِيِّ، ثنا أبو عمر بن أبي إسحاق، عن عليَّ بن الحسين بن منصور، أن أحمد بن قَفَرْجل أخبره في كتابه /ز ٨٦ أ/ أنا عاصم بن الحسن بن منصور، أنا أبو عمر بن مهدي، ثنا الحسين بن إساعيل [المحامليُّ] الحسن إلى أبو عمر بن مهدي، ثنا الحسين بن إساعيل [المحامليُّ] إملاءً، ثنا يوسف بن موسى [بن راشد القَطَّان] ثنا المحمد وأبو معاوية ووكيع وأبو أسامة كلهم، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي حُمَيْد، عن النبي، عَنْ أبي حُمَيْد، عن النبي، عَنْ أبي حُمَيْد، عن النبي، عَنْ أبيه فذكره وفيه قصة ابن اللتُبْيَةِ (٥).

ورواه البخاري في الزكاة (١٠) مختصراً، عن يوسف بن موسى، عن أبي أسامة وحده، فوافقناه بعلو درجة على (طريق)(٧) الصحيح.

وأما متابعة العَدَنِيِّ، (وهو محمد بن يحييٰ بن أبي عمر العَدَنِيُّ)(٨)، فقال مسلم في

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٤٠٤،٤٠٤،٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) ١٤٦٣/٣ ، كتاب الإمارة (٣٣) باب تحريم هدايا العمال (٧) حديث رقم (٢٧) وحديث رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) في ز ووجريو، ثنا أبو معاوية؛ وفي ح: ووجريو وأبو معاوية؛.

<sup>(</sup>٤) ني ز، م وحديثه

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: ورويناها أي متابعة أبي معاوية وأبي أسامة في الأربعين لأبي الفتوح الطائي، وفي أمالي المحاملي بعلو. أ ه. هدي الساري ص ٣٠، وقال في الفتح ٤٠٥/٢، وأورده الإساعيلي من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام به. ا ه.

<sup>(</sup>٦) كتاب رقم (٢٤) باب قول الله تعالى: (٦٠: التوبة) (والعاملين عليها) حديث رقم (١٥٠٠) انظر فتح الباري ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>٧) من نسخة دم،

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من وم.

صحيحه (۱): (حدثنا أبو كُريْب، ثنا أبو أسامة ثنا هشام) (۱)، عن أبيه عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، قال: استعمل النبي، عَبِيِّ ، رجلاً من الأسد على صدقات بني سُلَيْمٍ، فذكر الحديث.

قال<sup>(۱)</sup>: وحدثناه ابن أبي عُمَرَ، (وهو محمد بن يحيىٰ بن أبي عُمَرَ العَدَنِيُّ)<sup>(1)</sup>، ثنا سفيان عن هشام به، وزاد، قال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، وأسألوا<sup>(٥)</sup> زيد بن ثابت، فإنه كان حاضراً معى.

(وَيُحْتَمَلُ أَن يكون العَدَنِيُّ هو عبدالله بن الوليد، وسفيان هو الثوريُّ (٦)، قال الإسماعيلي: أخبرني موسى بن العباس، ثنا عليُّ بن الحسن، ثنا عبدالله بن الوليد والحسين بن جفص، قالا: ثنا سفيان، عن هشام، فذكره) (٧).

قولهُ: «عقب حديث [ ٩٢٦ \_] شُعَيْب، عن الزَّهْرِيِّ، عن عليِّ بن الحسين، عن المسور بن مخرمة، قال: قام رسول الله، ﷺ، فسمعته حين تشهد يقول: «أما بعد ».

تابعه الزبيدي عن الزهري (١).

هذا طرف من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمَة المَشْهور في خطبة عليٌّ رضي الله عنه بِنْتَ أبي جهل ِ.

قال الطبراني في مسند الشاميين: حدثنا عمرو بن إسحاق بن ابراهيم بن العلاءِ الحِمْصِيَّ، ثنا أبي، ثنا عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم، عن الزَّبَيْديِّ، أن عليَّ بن الحسين أخبره، أنهم لما رجعوا من أخبرني محمد بن مسلم، هو الزَّهْرِيِّ، أن عليَّ بن الحسين أخبره، أنهم لما رجعوا من

<sup>(</sup>١) ١٤٦٣/٣ كتاب الإمارة (٣٣) باب تحريم هدايا العمال (٧) حديث رقم ٢٧ (٠٠٠١)

 <sup>(</sup>٢) في نسخة ح: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان عن هشام بن عروة.. الخ n.

<sup>(</sup>٣) القائل هو مسلم في صحيحه ١٤٦٤/٣ في نفس الكتاب والباب السابقين حديث رقم (٢٨)..

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من وح».

ر (۵) في صحيح مسلم « وسلوا».

<sup>(</sup>٦) انْظُر فَتَحَ البَارِيُ ٢/٤٠٥، وزاد، قال: ومن هذا الوجه وصله الإساعيلي، وفيه قوله: أما بعد ه... ولم أره مع ذلك في مسند ابن أبي عمره غير أن العيني رجع ما ذهب إليه مسلم فقال بعد أن ذكر ما ذكره ابن حجر: قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى الصواب» أ. هـ. عمدة القارىء ٣١٧/٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة وح».

<sup>(</sup> ٨ ) انظر فتح الباري ٤٠٤/٣ والزبيدي هو محمد بن الوليد.

الطَّفَّ \_ وكان أتى به يزيدُ بن معاوية أسيراً في رهط، هو رابعهم \_ فذكر الحديث، وفيه: فقام رسول الله، عَلَيْكُ بعد الصلاة، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد» فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني، فصدقني، ثم إن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وأنا أكره أن يفتنوها، وإنه \_ والله \_ لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله عند رجل واحد أبداً »(۱).

قولهُ في: [٣٦ \_] باب الإنصات يوم الجمعة<sup>(١)</sup>...

وقال سلمان عن النبي، عَلِيْكُ /ز ٨٦ ب/ يُنْصِتُ إذا تكلم الإمام (٢٠). أسنده بتامه في أوائل كتاب الجمعة (٤٠)، في باب «الدهن للجمعة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الطريق بقوله: ووصله الطبراني في مسند الشاميين من طويق عبدالله بن سالم الحمصي، عنه عن الزهري بتمامه، أه. انظر فتح الباري ٤٠٥/٢، هدي الساري ص ٣٠، وانظر أيضاً عمدة القارى، ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الجمعة (١١). انظر فتح الباري ٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (١١). .

<sup>(</sup>٥) باب رقم (٦) حديث رقم (٨٨٣). فتح الباري ٣٧٠/٢.

## من [ ١٢ - كتاب]<sup>(١)</sup> صلاة الخوف

قوله فيه<sup>(۲)</sup> :

[ ٩٤٣] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القُرشيُّ، حدثني أبي، ثنا ابنُ جُريجٍ ، عن موسى بن عُقبةً ، عن نافع ، عن ابن عُمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً . وزاد ابن عمر ، عن النبي ، عَلِيلِةً : « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلُّوا قياماً ورُكباناً » (٣) .

قلت: لم يسق البُخاريُّ لفظ حديث ابن عمر ، بل ولا ذكر لفظ مُجاهد الذي أحال عليه ، وقد ظنَّ بعض الناس أنه علق أثر مجاهد ، وليس كذلك بل هو عنده في هذا الإسناد ، عن ابن جريج ، لكن يحيى بن سعيد اختصر سياقه ، واختصر البُخارى منه أيضاً .

وقد أورده الإساعيلي فبينة بياناً شافياً (٤) ، قال الإساعيليُّ: أخبرني الهيثم بن خلف الدُّوريُّ ، حدثنا سعيد بن يحبي الأُمويُّ ، فذكر مثله سواء لكن زاد بعد قوله: «قياماً ، فإنما هو الذكر وإشارةُ الرأس (٥) . وهكذا أورده أبو نعيم في مستخرجه عن أبي أحمد ، عن الهيثم .

ورواه ابنُ جرير في تفسيره (١): عن سعيد بن يحيى، فذكر بهذا الإسناد إلى ابن عمر، قال: إذا اختلفوا ـ يعني في القتال ـ فإنَّها هو الذكرُ، وإشارةُ الرأس.

قال ابن عمرَ، قال النبيُّ، ﷺ: «وإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً ورُكباناً (٧) ولم يذكر مُجاهداً.

ثم قال(٨) الإساعيليُّ: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدٍ، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا

<sup>(</sup>١) زيادة على الأصول انظر فتح الباري ٢/٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) أي في بأب صلاة الخوف رجالاً وركباناً. راجل: قائم رقم (٢) انظر الفتح ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) انظر هدي الساري ص ٣٠

 <sup>(</sup>٥) أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية الإسهاعيلي فقال: وأخرجه الإسهاعيلي، عن الهيثم بن خلف، عن سعيد المذكور مثل
 ما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قوله واختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، أ ه. فتح الباري ٤٣٢/٣

<sup>(</sup>٦) ۲٤٦/٥ (شاكر) رقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) انتهى ما أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٤٦/٥

 <sup>(</sup>A) قال ابن حجر: وقد ساق الإسهاعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه،
 فأخرجه من رواية حجاج بن محد، عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير، عن مجاهد، ثم ساق لفظه. أ ه الفتح ٢٣٢/٢ وانظر عمدة القارى. ٣٥٣/٥

حجاجُ بن محمد، عن ابن جريج ، عن ابن كثير، عن مجاهد ، قال: « إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس » . قال ابن جريج : حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر بمثل قول مُجاهد « إذا اختلطوا فإنما هو التكبير (۱) ، وإشارة الرأس » وزاد عن النبي ، علي الله م وإن كثروا فليصلّوا ركبانا أو قياماً على أقدامهم » (۱) يعني في صلاة الخوف. فبان بهذا الواسطة بين ابن جريج ، ومُجاهد ، وهو عبدالله بن كثير . (وظهر (۱) منه أن لا تعليق في هذا ، وإنّا أورد مثل هذا لهام الفائدة ) (۱) . قوله : [ ٤ ] باب الصلاة عندما مناهضة الحصون ولقاء العدو (۱۰) .

وقال الأوزاعيُّ: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءً، كلَّ امرى النفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيُصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلَّوا ركعةً وسجدتين /ح ٦٩ أ/ لا يُجزئهم التكبيرُ /ز ٨٧ أ/ ويُؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحولٌ، وقال أنسٌ: حضرت عند مناهضة حصن تُسْتَر عند إضاءة الفجر \_ واشتد اشتعال القتال \_ فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلِّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحنُ مع أبي موسى، فَفُتحَ لنا. قال أنسٌ: وما يَسُرُّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها(١).

[ بياض في الأصل]

وأما قولُ مَكَحُولِ (^) ، فقال عبدُ بن حيد في تفسيره: أنا عمر بن سعيد

<sup>(</sup>١) في فتح الباري ٤٣٢/٢ والذكر ۽ وكذلك في عمدة القارى، ٣٥٣/٥

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٤٣٢/٢، وزاد فيه: فتبين من هذا سبب التعبير بقوله: ونحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة، وتبين أيضاً أن مجاهد إنما قاله برأيه لا من روايته، عن ابن عمر، والله اعلم. أه. فتح وقد عقب العيني على قوله: ووزاد ابن عمر عن النبي، عليه وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً وأراد به أن عمر رواه عن النبي، عليه أن عمر من رأيه، وإنما هو مسند. وهذا هو التحقيق في هذا المقام. أه. عمدة القارىء ٥/١٥٥

<sup>(</sup>٣) في ح و ويكون ،

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من وزه.

<sup>(</sup>۵) من كتاب الخوف (۱۲). انظر فتح الباري ٤٣٤/٢

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحن بن عمر. وقال ابن حجر: كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير. أ ه فتح الباري (٧) . و 18.75

 <sup>(</sup>٨) هو عبدالله الدمشقي فقيه أهل الشام التابعي، قال العجلي: تابعي ثقة. توفي سنة (١١٦ هـ). وقيل (١١٣ هـ).
 انظر خلاصة تذهيب الكيال ٥٤/٣، عمدة القارىء ٥٤/٥، وقوله: ووبه قال مكحول، يحتمل أن يكون من

الدَّمشقيُّ ثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن مكحول في صلاةِ الخوفِ، قال: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض، صلوا على ظهر الدوابِّ ركعتين، فإن لم يقدروا فركعةً وسجدتين، فإن لم يقدروا أخّروا الصلاة حتى يأمنوا ويُصلوا بالأرض<sup>(۱)</sup> /م ٤٢ ب/.

وأمًّا قصة أنس، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، وابن سعد في الطبقات (٢): حدثنا عفان بن مسلم، ثنا همام بن يحيى، عن قتادة عن أنس بن مالك، قال: شهدت فتح تُستر (٤) مع أبي موسى الأشعري فلم يصل صلاة الصبيح حتى انتصف النهار . قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدُّنيا وما فيها .

ورواه خليفة في تاريخه (٥): عن يزيد بن زُرَيعٍ ، عن سعيد ، عن قتادة نحوه (٦) . . . قولُهُ : [٥] باب في صلاة الطالب والمطلوب (٧) . . .

وقال الوليد (٨): ذكرتُ للأوزاعي صلاة شُرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر

<sup>---</sup> تنمة كلام الاوزاعي، وأن يكون تعليقاً من البخاري. وقد رجح العيني في عمدة القارى، أنه تعليق من البخاري. أ ه انظر عمدة القارى، ٣٥٧/٥ وفتح الباري ٤٣٥/٢.

<sup>(</sup>١) وإلى رواية عبد بن حميد هذه أشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٣٥/٢ اليها، فقال وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ ، إذا لم يقدر القوم...، اللخ وانظر عمدة القارى، ٣٥٧/٥

<sup>(</sup>٣،٢) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن سعد، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره. أ هـ. انظر فتح الباري ٢٣٥/٢، وعمدة القارىء ٣٥٧/٥

<sup>(</sup>٤) بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى وراء. أعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهو تعريب ششتر، ومعناه التفضيل في الطيب والنزهة. انظر مراصد الاطلاع ٢٦٣/١. قال العيني: وأعلم أن تستر فتحت مرتين: الأولى صلحاً والثانية عنوة. قال ابن جرير: كان ذلك في سنة سبع عشرة في قول سيف، وقال غيره،: سنة ست عشرة، وقيل في سنة تسع عشرة قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوسار إلى تستر فنزل عليها وبها يومئذ الهرمزان وفتحت على يديه، ومسك الهرمزان، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أه. عمدة القارىء

<sup>(</sup>٥) ص ١١٨ لفظه ولم نصل يومئذ الغداة حتى انتصف النهار، فما يسرني بتلك الصلاة الدنيا كلها أ هـ.

<sup>(</sup>٦) انظر عمدة القارى، ٣٥٧/٥ فيه: وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا ابن زريع عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: لم نصل يومئذ الغداة حتى انتصف النهار قال خليفة: وذلك في سنة عشرين. أه. وقال ابن حجر: وذكره وخليفة في تاريخه وعمر بن شبة في وأخبار البصرة، من وجهين آخرين عن قتادة. ولفظ عمر وسئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال، فقال: حدثني أنس بن مالك انهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبدالله بن قيس \_ يعنى أبا موسى الأشعري \_ أميرهم ، أه فتح الباري ٢٥/٣٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الخوف (١٣). انظر فتح الباري ٢/٤٣٦

٨) هو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أبا العباس. وقال كاتب الواقدي: حج سنة أربع وتسعين ومائة، ثم انصرف فهات في الطريق قبل أن يصل إلى دمشق. أ ه عمدة القارىء ٣٥٨/٥ وخلاصة تذهيب الكهال ٣٠٤/١٠ وشرحبيل المذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعد موحدة مكسورة ثم تاء تحتانية ساكنة كندي، هو الذي افتتح حص، ثم ولي إمرتها، وقد اختلف في صحبته وليس له في البخاري غير هذا الموضع أ ه. فتح الباري ٤٣٧/٢، وعمدة القارى، ٣٥٩/٥

الدَّابةِ ، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تُخُوِّفَ الفَوْتُ. واحتج الوليد بقول النبي ، مَاللةِ ، « لا يُصلين أحد العصر إلا في بني قُريظة. انتهى »(١).

قال ابن بطال: لم أقف على هذه القصة. قلتُ: قد ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (۲) ولكن من وجه آخر عن الاوزاعي، فقال: أخبرنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن الفضل، ثنا محمد بن جرير، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقيَّ، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا الأوزاعي، قال: قال شُرحبيل بن السمط لأصحابه: « لا تُصلوا صلاة الصَّبح إلا على ظهر، فنزل الأشترُ، فصلى على الأرض، قال: فمرَّ به شُرحبيل، فقال: عالف الله به (۲). قال: فكان الأوزاعي يأخُذُ بهذا الحديث في طلب العده ...

وأما سياقه من رواية الوليد (١) . .

## [بياض في الأصل]

وقد أسند البُخاريُّ الحديث المرفوع من طريق جويرية، عن نافع ، عن ابن عمر في الباب الذي بعد هذا (٥).

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب وقال ابن حجر: قوله (وقال الوليد ، كذا ذكره في كتاب السير ،. أ ه فتح الباري ٢٣٧/٢

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٢/٤٣٧: ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن
 السمط لأصحابه: الحديث... أ ه.

<sup>(</sup>٣) وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى روايته عن الأوزاعي: فقال: ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي، قال: «قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح الا على ظهر، فنزل الأشتر.. الخ» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جابر بن حيوة... الخ فتح الباري ٢٧٧/٢.

وقد أخرج رواية ابن أبي شببة العيني في عمدة القارى، ٣٥٩/٥، قال: وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا ابن عون، عن رجاء بن حيوة الكندي، قال: كان ثابت بن السمط أو السمط بن ثابت في مسير في خوف، فخضرت الصلاة فصلوا ركباناً، فنزل الأشتر، فقال: ماله؟ فقالوا: نزل يصلي، قال: ماله خالف خولف به انتهى. وذكر ابن حبان أن ثابت بن السمط أخو شرحبيل بن السمط فإذا كان كذلك فيشبه أن يكونا في ذلك الجيش، فنسب إلى كل منها، وقد ذكر شرحبيل جاعة في الصحابة وثابتاً في التابعين. وقال ابن بطال: طلبت قصة شرحبيل بن السمط بتامها لأتبين هل كانوا طالبين أم لا ؟ فذكر الفزاري في السنن: عن ابن عون، عن رجاء، عن ثابت بن السمط، أو السمط بن ثابت، قال: وكانوا في السفر في خوف فصلوا ركباناً، فالتفت فرأى الأشتر قد نزل للصلاة. فقال: خالف خولف به، فجرح الاشتر في الفتنة وقال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا حين صلوا ركباناً لأن الإجاع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكباً أ ه عمدة القارى، ٣٥٩/٥.

<sup>(</sup>١) في نسخة ١ح١: طريق.

<sup>(</sup>٥) في وح): وبعده، أقول بل أسنده في الباب نفسه رقم ٥ حديث رقم ٩٤٦ فتح الباري ٤٣٦/٢.

## مَن [ ١٣ \_ كتاب] العيدين<sup>(١)</sup>.

قولهُ في: [٤-] باب الأكل يوم الفطر قبل<sup>(١)</sup> الخروج<sup>(١)</sup>.

عقب حديث [٩٥٣] هُشيمٍ، عن عبيد الله بن أبي بكرٍ عن أنسٍ «كان رسول الله عَلَيْتِيمٌ، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ».

وقَال مُرجي بن رَجاء: حدثني عبيدُ الله، حدثني أنسٌ، عن النبي، عَلِيْكُ ، ويأكُلُهُنَّ وتراً ، انتهى (٤).

قال البخاري في تاريخه الكبير (٥): حدثنا إسحقُ بن منصور، ثنا حرمي بن عمرة ح. وقرأت على عبدالله بن عمر [الحلاوي]، عن أحد بن أبي بكر بن طيً، ساعاً أن عبد اللطيف الحرّانيّ، أخبرهم: أنا أبو محد بن صاعد، أنا هبة الله بن محمد [بن الحُصين] أنا الحسن بن عليّ [المذهبُ الواعظُ] أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (١)، ثنا حرميّ بنُ عُهارة، حدثني مرجي بن رجاء، عن عبيد الله بن أبي بكر ح. وقال أبو نعيم في مستخرجه (٧)، فيا أخبرني إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد، مُشافهة عن نخوة بنت محمد النصيبية، أن يوسف ابن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا محمد بن إساعيل (الطرسوسيّ)، عمن /ح ٦٩ ب/ الحسن بن أحمد الحدّاد، سماعاً أن أبا نُعيم، أخبرهم: أنا أبو أحمد، ثنا الحسنُ بن الحسن بن أحمد الحدّاد، سماعاً أن أبا نُعيم، أخبرهم: أنا أبو أحمد، ثنا الحسنُ بن سفيان، ثنا إسحق بنُ منصور، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا مرجيّ بن رجاء، ثنا عبيدُ سفيان، ثنا إسحق بنُ منصور، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا مرجيّ بن رجاء، ثنا عبيدُ الله بن أبي بكر، سمعتُ أنساً يقول: «كان رسول الله، عَلِيَا لله عنه عنه عنه كما الله بن أبي بكر، سمعتُ أنساً يقول: «كان رسول الله، عَلِيا على يوم الفطر، ويأكلهُن وتراً. لفظ هاشم.

وقال حرميَّ في رَوايته، عَن أنس «كان رسُول الله، ﷺ، إذا كان يوم الفطرِ للهُ يَعْلِينِهِ ، إذا كان يوم الفطرِ لم

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٤٣٩/٢

<sup>(</sup>۲) في زوقبيل،

<sup>(</sup>٣) من كتاب العبدين (١٣) انظر فتح الباري ٤٣٩/٢،

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>۵) ۲/۲۱ ترجة رقم (۳۲۰۹)

<sup>(</sup>٦) انظر المسند ١٢٦/٣

 <sup>(</sup>٧) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣٠ بقوله: وصلها أبو نعيم. أ ه. وانظر عمدة القارى، ٣٠٥/٥

<sup>(</sup>٨) . هذا نص الإمام أحمد في مسنده ١٢٦/٣

ورواه ابن خُزيمة في صحيحه (١) من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم. مثله. ورواه الإسماعيلي في مستخرجه (٢) عن الحسن بن سفيان أيضاً.

قولُهُ: [٩] بآب ما يكرهُ من حمل السّلاح في [العيد و]<sup>(۱)</sup> الحَرَمُ (۱). قال الحسن: نُهُوا أن يحملوا السلاح يـوم عيـد، إلا أن يخافـوا (۱) عـدواً. رواه عبدالرزاق (۱) مرفوعاً بسند ضعيف.

قولهُ: (١٠) باب التبكير إلى العيد (٧).

وقال عبدالله بن بُسرٍ: إن كُنَّا فرغنا في هذه الساعة. وذلك حين التسبيح انتهى (^).

أنا عبدالله بنُ عُمرَ [الحلاوي]، أنا أحدُ بن محد بن عُمر [حفنجلة] أنا عبد اللطيف [بنُ عبد المنعم] (١) الحرّانيُّ، أنا عبدالله بن أحد [الحربيُّ] أنا أبو القاسم ابنُ الحُصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحد بن جعفر القطيعي، ثنا عبدالله بنُ أحد بن حنبل (١٠)، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان بنُ عُمر، ثنا يزيدُ بنُ خُمير، قال: خرج عبدالله /ز ٨٨ أ/ بنُ بسرٍ صاحبُ النبيِّ، عَبِيلِهُ ، مع الناس،

 <sup>(</sup>١) ٣٤٢/٢. جاع أبواب صلاة العيدين، الفطر والأضحى وما يحتاج فيها من السنن، باب استحباب الفطر يوم
 الفطر على وتر من التمر (٦٧١) حديث رقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ١٤٧/٣ بقوله: وقد وصلها ابن خزيمة والاساعيلي وغيرها من طريق أبي النضر عن مرجي بلفظ ويخرج، بدل ويغدو، والباقي مثل لفظ هشيم، وفيه زيادة. أه. وانظر هدي الساري ص ٣. وقال ابن حجر: وكذا وصله أبي ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن عحد بن مصعب، عن أبي داود السبخي، عن أبي النضر. أه. فتح الباري ٢٧/٢٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من دحه

<sup>(</sup>٤) من كتاب العيدين (١٣) انظر فتح الباري ٤٥٤/٢

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في مصنفه ٢٨٩/٣ كتاب وصلاة العيدين، باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة حديث رقم (٥٦٦٨) عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم قال: ونهي رسول الله، عليه أن يخرج بالسلاح يوم العيد، وحديث رقم (٥٦٦٩) عن هشيم عن جويبر، عن الضحاك مثله. وزاد فيه إلا أن يخافوا عدوا فيخرجوا. أه. وإسناده مرسل. قاله الحافظ في الفتح ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٧) من كتاب العيدين (١٣). انظر الفتح ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٩) زیادة من م، ز وحذفت من ح.

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ في الفتح ٢/٤٥٧: وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر، قال: خرج عبدالله... الحديث. أ ه. وقوله «وذلك حين التسبيح» أي وقت صلاة السبحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهية. فتح ٤٥٧/٢.

يوم عيد فطر، أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كُنَّا مع النبيِّ، عَيْلِيَّلُم، قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن حنبل ورواه الحاكم في المستدرك<sup>(۲)</sup> عن القطيعي . ورواه البيهقي<sup>ّ(۳)</sup> عن الحاكم، فوقع لنا موافقةً عاليةً لأبي داود وللحاكم وبدلاً على طريق البيهقى عالياً .

وقد وقع لنا من وجه آخر أعلى مما سقناه بدرجة أخرى، فقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن القاضي تقي الدين سلمان بن حزة، أن الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، أخبرهم في كتاب المختارة له ، قال: قرأت على أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني ، عن فاطمة بنت عبدالله والجوزدانية]، سماعاً أن محمد بن عبدالله ، أخبرهم قال: حدثنا سلمان بن أحمد بن أبو البوب أبو القاسم الطبراني (۱) ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا أبو المغيرة ح وحدثنا أبو زرعة الد مشقي ، ثنا أبو البان ، قالا: ثنا صفوان بن عمرو ، ثنا يزيد بن خمير ، قال: خرج عبدالله بن بُسر ، صاحب النبي ، علي الله مع النّاس في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال: إن كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين تسبيح الضحى . وقال الحاثم (۱) : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه .

قلتُ: أما الحديث فصحيح الإسناد، لا أعلم له علة، وأما كونه على شرط البُخاري فلا، فإنه لم يخرج ليزيد بن خمير في صحيحه شيئًا، والله أعلم.

قولهُ: [ ١١ - ] بابُ فضل العمل في أيام التشريق (٦) .

<sup>(</sup>١) في سننه ٢٩٥/١، كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد حديث رقم (١١٣٥)

<sup>(</sup>٢) ٢٩٥/١ كتاب العيدين، باب تعجيل صلاة العيدين، حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان بن عمرو، ثنا يزيد بن خير الرحبي، قال: خرج عبدالله بن بسر، صاحب رسول الله عليه مع الناس... الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أه وقد أقره الذهبي على ذلك.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢٨٢/٣ كتاب صلاة العيدين / باب الغدو إلى العيدين.

 <sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣٠،، وقال: وفي رواية الطبراني: ووذلك حين تسبيح الضحى، أ ه. وهي رواية صحيحة كما صرح بذلك في الفتح ٤٥٧/٢. وانظر ايضاً عمدة القارى، ٣٩٠/٥.

<sup>(</sup>۵) في مستدركه ۱/۹۵/

<sup>(</sup>٦) من كتاب العيدين (١٣). انظر فتح الباري ٤٥٧/٢.

وقال ابن عباس: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات [ ٢٨: الحج] /ح ٧٠ أرامُ العشر، والأيام المعدودات؛ أيام التشريق.

وكان ابن عمر، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يُكبران ويكبرُ الناسُ بتكبيرهما. وكبر محمدُ بن عليٍّ خلف النَّافلة (١) /م ٤٣ أ/.

أما تفسير ابن عباس، فقال عبد بن حميد في تفسيره، حدثنا قبيصة ، عن سُفيان عن ابن جُريج ، عن عمرو بن دينار ، سمعت ابن عباس يقول: «اذكروا الله في أيام معدودات ، الله أكبر ، «اذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق ، والأيام المعلومات أيام العشر (٣) .

وقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليان بن حزة، أن الحافظ ضياء الدين المقدسي، أخبرهم في المختارة،/ز ٨٨ ب/ أنا أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم المؤدب، أنا أبو الخير محمد بن رجاء، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكوانيَّ، أنا أبو بكر أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، يقال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، ويوم عرفة، والمعدودات: أيام التشريق (٥).

وأما أثرُ ابن عمر<sup>(٦)</sup>، فقال أبو بكر<sup>(٧)</sup> في المصنف<sup>(٨)</sup>: حدثنا عبدالله بن إدريس، عن محمد بن عجلان، عن نافع ، عن ابن عمر أنَّه كان يَغْدُو يومَ العيد،

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>۲) في ح ومعدودات ۽

 <sup>(</sup>٣) انظر عمدة القارى، ٣٩١/٥ ساق رواية عبد بن حميد سنداً ومتناً كما ها هنا. وأما الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٥٨/٢
 ٤٥٨/٢ فأشار إلى وصل عبد بن حميد لهذا التعليق من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه «الأيام المعدودات أيام التشريق... الخ».

<sup>(</sup>٤) في زيثناي

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق، إسناده صحيح. وظاهره إدخال يوم العبد في أيام التشريق أه. فتح الباري ٤٥٨/٢

<sup>(</sup>٦) في نسخة و ح و و أبي هريرة و

<sup>(</sup>٧) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٨) ٢٦٤/٢ كتاب الصلوات. في التكبير إذا خرج. إلى العيد.

ويكبرُ ويرفعُ صوته حتى يبلغ الإمام.

وقال مُسدَّدٌ: حدثنا يحبي، عن ابن عجلان، حدثني نافعٌ، أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد، وكان يرفع صوته بالتكبير (حتى يأتي المُصلَّى فيُكبرُ)(١) حتى يأتي الإمامُ.

وأما أثرُ أبي هريرة<sup>(٢)</sup>...

وأما أثرُ محمد بن عليّ، فهو أبو جعفر الباقر، فأنبأنا أحمدُ بنُ أبي بكر في كتابه، (عن سليان بن حزة)(1)، عن محمد بن عاد الحرانيّ، أنا يحبي بنُ ثابت بنُ بندارٍ، أنا أبي، أنا عبيدالله بنُ أحمد الصَّيرفيُّ، أنا أبو الحسن الدَّارقُطنيُّ (٥) ثنا محمد ابن مخلد، ثنا عباسّ، هو الدُّوريُّ، ثنا يحبي، هو ابن معين ، ثنا معن هو القزازُ، حدثنا أبو وهنة، قال: رأيتُ أبا جعفرٍ محمد بن عليٍّ يُكبرُ بمنى في أيام التشريق ، خلف النوافل. أبو وهنة (٦) بالنون، ورُزيق بتقديم الراء على الزاي.

قولهُ: [ ١٢ ] باب التكبير أيام مني، واذا غدا إلى عرفة (٧) .

وكان عُمرُ، رضي الله عنه، يُكبرُ في قُبته بمنى فيسمعه أهلُ المسجد فيُكبرون، ويُكبرُ أهلُ الأسواق حتى ترتجَ منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبرُ بمنى تلك الأيام، وخلف الصلّاوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه (٨) ومجلسه وممشاهُ تلك الأيام جميعاً. وكانت ميمونة تكبر يوم النحرِ، وكُنَّ (١) النساء يُكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد (١٠).

<sup>(</sup>۱) في م (ويكبر ا

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة وح،

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في قوله (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر ... الخ) لم أره موصولاً عنها. وقد ذكره البيهقي ايضاً معلقاً عنها، وكذا البغوي. أ ه. فتح الباري ٢٥٨/٢، وانظر عمدة القارىء ٣٩٢/٥

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من وز،

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الزواية في الفتح ٤٥٨/٢، فقال: وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معن ابن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: ورأيت... وساقه كما هنا. أه.

<sup>(</sup>٦) بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نون، ورُزيق بتقديم الراء مصغراً. الفتح ٤٥٨/٢

<sup>(</sup>٧) من كتاب العيدين (١٣). انظر فتح الباري ٢٦١/٢

<sup>(</sup>٨) الفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها، ويجوز مع ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدخامها في السين فتلك ست لغات. بيت من الشعر، والجمع فساطيط. أ ه الفتح ٢٩٣/٢ المصباح المنير ص ٤٧٢

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكان النساء ، وفي غيّر روايته ، كن النساء ، وهي على اللغة القليلة فتح ٤٦٢/٢ ، عمدة ٣٩٥/٥

<sup>(</sup>١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

أما أثر عمر ، فقال البيهقي (۱): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : فحدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جُريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير «كان يكبر في قبته بمني »، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج /ح ٧٠ ب/ منى تكبيراً .

رواه سعيد بن منصور في السَّن: عن سُفيان عن عمرو، عن عبيد بن عمير، به (۲). وأمَّا أثر ابن عمر، /ز ۸۹ أ/ فقال أبو بكر بن المُنذر، في كتاب الاختلاف ثنا موسى بن هارون، ثنا أبي، ثنا محمد بن بكير ح. (وقال الفاكهيَّ في أخبار مكة: أنا سعيد بن عبد الرحمن، أنا عبد المجيد بن أبي رواد، جيعاً) (۳) عن ابن جُريج، أخبرني نافع، أن ابن عُمر كان يُكبر بمنى الأيام، خلف الصلوات وعلى فراشة، و [في] (۱) فسطاطه، وفي بمشاه الأيام جيعاً (۱).

وقال الدَّارِقُطنيُّ (۱): أخبرنا الحسنُ بن الخضرِ، ثنا العباس بنُ محمد بن العباس، [البصريُّ ] (۱) ثنا أحمد بن صالح ، قرأتُ على ابن نافع ، حدثني عبيدالله (۱۸) ، عن نافع عن ابن عمر ، قال: «التكبيرُ أيام التشريق، بعد الظهرِ من يوم النحر، وآخرها في الصَّبح من آخر أيام التشريق.

وقرأتُ على مريم بنت أحمد، أخبركم علي بن عمرَ [السواني]، أن عبد الرحمن ابن مكي، أخبره: أنا أبو طاهر السلفيُّ، أنا أبو القاسم الربعيُّ، أنا أبو الحسن بن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ٤٦٢/٢: ومن طريقه \_ أي طريق عبيد بن عمير \_ وصله البيهقي وقوله و ترتج، بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت. أه.

 <sup>(</sup>٢) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٤٦٢/٢ فقال: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير،
 قال: «كان حمر يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد، ويكبر أهل السوق، حتى ترتبج منى تكبيرا، أهر وانظر عمدة القارى. ٣٩٤/٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من وح»

 <sup>(</sup>٤) زيادة من وحه.

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ ابن حجر إلى وصل هذا الأثر في الفتح ٤٦٢/٢، فقال: وصله ابن المنذر والفاكهي في وأخبار مكة ، من طريق ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر فذكره سواء. ١ هـ.

<sup>(</sup>٦) في سننه ٢/٥٠ كتاب العيدين (٧) حديث رقم (٣١).

<sup>(</sup>٧) زيادة على الأصول من السنن.

 <sup>(</sup>A) في السنن وعبدالله وقد روى الإثنان عن نافع.

خلد، أنا اسماعيل الصَّفَّار، ثنا الحسنُ بن عرفة، ثنا إسماعيلُ بن عياش الحمصيُّ، عن موسى بن عقبة وعبيدالله بن عمر، وعبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يُصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق، رواية ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وقد أنكره ابن المبارك على إسماعيل، وقال: قد دفع إليَّ آل موسى بن عُقبة كتابه وليس هذا فيه. انتهى.

وقد رُوي من طريق أخرى عن نافع من رواية محمد بن سلمة الحرَّانيِّ، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عُمر بن نافع ، عن أبيه والطريقُ الأولى من رواية ابن جريج أثبتُ.
(وأما أثر ممونة)(١)

وأما أثرُ عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، فقال ابنُ أبي الدُّنيا في كتاب العيدين له، ثنا محدُ بن يزيد الأدميُّ، ثنا معنُ بن عيسى، عن بلال بن أبي مسلم، أنَّ عُمرَ بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبا بكر بن محمدٍ، كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير (٢).

وكتب إلينا ابراهيم بن أحمد بن عبد الهادي، أنَّ أبا بكر بن محمد بن الرضى، أخبرهم عن عبد الرحن بن مكيّ، أنا السِّلفيُّ، أنا الرَّازيُّ، أنا أبو القاسم الفارسيُّ، أنا أبو أحمد المفسر، ثنا أحمد بن علي المروزي، ثنا يحيى بن معين، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حُميدٌ أن عمر بن عبدالعزيز كبر أيام التشريق من يوم النحر صلاة الظُهر إلى آخر أيام التشريق صلاة الغداة /م 2٣ ب/.

قُولُهُ: [ ١٧ ] بابُ استقبال الإمام الناس في خُطبة العيد (٣).

قال أبو سعيد: قام النبيُّ، عَلِيلَةٍ ، مُقابِل الناس(٤).

هو مختصرٌ من حديث أبي سعيدٍ في خُطبة النبيِّ، عَلَيْكُم ، في العيد، وعظةِ النساء،

<sup>(</sup>١) زيادة من م وقال ابن حجر: هي بنت الحارث، زوج النبي، ﷺ (ت: ٥١ هـ) ولم أقف على أثرها موصولاً. ا هـ فتح الباري ٤٦٢/٢، وفي عمدة القارى، ٣٩٥/٥، وروى البيهتي ايضاً تكبير ميمونة يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) وقد أشار ابن حجر إلى وصل هذا الأثر فقال: وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في «كتاب العيدين». أ هـ فتح الباري ٢/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) من كتاب العيدين (١٣). انظر فتح الباري ٢٦٥/٢

<sup>(</sup>٤) انتهي ما علقه ترجمة للباب.

وغير ذلك، وقد تقدمت /ز ٨٩ ب/ الإشارةُ إليه أنه أسنده في العيدين (١) أيضاً . قولهُ (في): [ ١٨ ] باب العلم الذي بالمُصلَّى (٦) .

[ ٩٧٧ ] حدثنا مُسددٌ، حدثنا يحيى، عن سُفيان، حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعتُ ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبيّ، عَيِّلْتُهُ، قال: نعم، ولولا مكاني من الصّغر ما شهدته «حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصّلت ... الحديث (١).

قال: وقال ابن كثير ـ يعني عن سفيان: العلم (٥).

قلت: هكذا وقع في رواية أبي علي الكشاني، عن الفربريّ. والذي وقع في الروايات التي اتصلت لنا من طريق أبي ذر، عن شيوخه، ومن طريق غيره بالإسناد المذكور «حتى أتى العلم» ولم يذكروا التعليق الذي عن محمد بن كثير (١). وحديث ابن كثير المذكور قد أسنده المصنف في كتاب الاعتصام (٧)، قال: حدثنا محمد بن كثيرٍ، ثنا سفيان فذكره، وكذا أخرجه أبو داود (٨) عن محمد بن كثير.

قولهُ في: [ ٢٤] باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (١٠). عقب حديث [ ٩٨٦] أبي تُميلة [ يحبي بن واضح ] (١٠)، عن فليح ، عن سعيد

<sup>(</sup>١) في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر رقم (٦) حديث رقم (٩٥٦) ـ حدثنا سعيد بن أبي مرم، قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري، «كان رسول الله، ﷺ يخرج يوم الفطر... الحديث، وفيه «ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس...» الفتح ٤٤٩/٢، وانظر ايضا ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>۲) زیادة من م، ح وسقطت من ز.

<sup>(</sup>٣) من كتاب العيدين (١٣). انظر الفتح ٢٦٥/٢

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

 <sup>(</sup>٥) انظر الغتح ٢/٤٦٦ وليس فيه « يعني عن سفيان ».

<sup>(</sup>٦) انظر معنى قوله هذا في الفتح ٢/٦٦/

<sup>(</sup>٧) كتاب رقم (٩٦) باب ما ذكر النبي، ﷺ، وحض على اتفاق أهل العلم.. رقم (١٦) حديث رقم (٧٣٢٥) حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس قال: سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي عبيسيّة ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب... الحديث، الفتح ٣٠٣/١٣

<sup>(</sup>٨) في سننه ٢٩٨/، كتاب الصلاة، باب ترك الأذان في العيد حديث رقم (١١٤٦). حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله، عليه وقال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله عليه الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى، ثم خطب... الحديث

<sup>(</sup>٩) من كتاب العيدين (١٣). انظر فتح الباري ٤٧٢/٢

<sup>(</sup>١٠) زيادة على الأصول من البخاري.

ابن الحارث، عن جابرٍ، قال: «كان النبيُّ، عَلِيلَتُهُ، إذا كان يومُ عيدٍ خالف الطريق».

تابعه يونس بن محمد، عن فُليح، (وقال محمدُ بن الصلت، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة) (١)، وحديثُ جابرِ أصحُّ. انتهى (٢).

وفي كثير من الروايات التي وقعت لنا اضطراب في هذا الموضع (٢)، والذي كتناه الصَّوابُ.

أما حديث يونس بن محمد، فقرأته على أبي بكر بن محمد بن ابراهيم، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن أبي القاسم بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، أنا يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البرقائي، أنا الحافظ أبو بكر الإساعيلي في المستخرج (1)، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا ابن أبي المية، ثنا يونس بن محمد، ثنا فكيح، عن سعيد بن الحارث، عن جابر، قال: «كان رسول الله، عن إذا خرج الى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه».

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في متن البخاري الذي عليه شرحه فتح الباري.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٢/٤٧٢، ٤٧٣

عند جهور رواة البخاري من طريق الفربري وتابعه يونس بن محمد، عن فليح وحديث جابر أصح وانتهى. قال ابن حجر: وهو مشكل، لأن قوله وأصح؛ يباين قوله وتابعه؛ إذ لو تابعه لساواه، فكيف تتجه الأضحية الدالة على عدم المساواة. وذكر أبو على الجياني أنه سقط قوله ووحديث جابر أصح، من رواية ابراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا اشكالة فيها ، قال: ووقع في رواية ابن السكن وتابعه يونس بن محمد، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وفي هذا توجيه قوله أصح. ويبقى الإشكال في قوله تابعه، فإنه لم يتابعه بل خالفه. وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج، فقال: أخرجه البخاري عن مجمد عن أبي تميلة، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليج، وقال محمد بن الصلت: عن فليج، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. وبهذا جزم أبو مسعود في الأطراف، وكذا أشار إلبه البرقاني. وقال البيهقى: أنه وقع كذلك في بعض النسخ، وكأنها رواية حماد بن شاكر، عن البخاري. ثم راجعت رواية النسفي، فلم يذكر قوله «وحديث جابر أصح، فسلم من الإشكال، وهو مقتضى قول الترمذي ورواه أبو تميلة ويونس بن محمد، عن فليح، عن سعيد بن جابر، فعلى هذا يكون سقط من رواية الغربري قوله ؛ وقال محمد بن الصلت: عن فليج، فقط، وبقي ما عدا ذلك على رواية أبي علي بن السكن، وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه، وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله. وقال أبو على الصدقي في حاشية نسخته التي بخطه من البخاري: لا يظهر معناه من ظاهر الكتاب، وإنما هي إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث، وروايتهما أصح، ومخالفهما، وهو محمد بن الصلت رواه عن فليج، شيخها، فخالفها في صحابيه، فقال: عن أبي هريرة، قلت: فيكون معنى قوله ووحديث جابر أصح؛ أي من حديث من قال فيه، عن أبي هريرة أ هـ. انظر فتح الباري ٤٧٣/٢، ٤٧٤، وانظر أيضاً عمدة القارىء ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٣٠ فقال: متابعة يونس بن محمد المؤدب، عن فليح وصلها الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أ هـ. وانظر فتح الباري ٤٧٤/٢.

وقال أبو نُعيم في المستخرج على صحيح البُخاري: ثنا أبو بكر الطَّلحيُّ، ثنا عُبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة مثله (١).

أخبرناه أحَد بن أبي بكر، في كتابه، عن نخوة بنت محد النصيبية،أن يوسف ابن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا محد بن اسماعيل (الطَّرسوسيُّ)(٢)، أنا أبو عليًّ الحدادُ، أنا أبو نعيم به.

قلتُ: و (قد)<sup>(ء)</sup> اختلف فيه على يونس بن محمد، فرواه عنه أبو بكر هكذا. وخالفهُ /ز ٩٠ أ/ علي بنُ معبدٍ، ومحمد بنُ عبيدالله بن المناديّ، وأحمد بن الأزهر، فرووه عنهُ، عن فُليحٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة.

وأما قول أبي مسعود في الأطراف، أنَّ يونس بن محد إنما رواه عن فُليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، فإنه حصر مردود برواية أبي بكر بن أبي شيبة (١٠) وكذا قوله إن محمد بن حميد رواه عن أبي تُميلة، عن فُليح، عن سعيد، عن أبي هريرة فلا حجة له فيه في رد رواية البخاري الأولى، فإنه حينئذ يحتمل أن يكون فليح سمعه من سعيد، عن جابر، وأبي هريرة، فكان تارة يُحدث به عن هذا، وتارة عن هذا، بدليل رواية يونس، وأبي تُميلة له عنه على الوجهين. وكُلُهم ثقات. وممن أثبت أنَّ الحديث عند أبي تُميلة، ويونس، عن فليح، عن سعيد، عن جابر كما ذكره البُخاري تلميذه الترمذي كما سأورده (إن شاء الله)(٥).

وأما حديثُ محمد بن الصّلت، الذي علّقه البُخاريَّ، فأخبرنا به أحمد بن عليً بن يحيى الهاشمي قراءةً عليه بدمشق، عمرها الله تعالى، أخبركم أحمد بن أبي طالب، أن عبدالله بن عمر [بن اللتي](١)، أخبره: أنا أبو الوقت: أنا أبو الحسن بن المُظفر، أنا عبدالله بن أحمد [بن أعين]، أنا عيسى بن عمر [السمرقنديُّ]، أنا عبدالله بن عبد الرحن (٧)، أنا محمد بن الصلتُ، ثنا فليح، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة، «أن النبي، عَيَالِيَّة، كان إذا خرجَ إلى العيد رجع من طريق آخر.

<sup>(</sup>١) - اشار الحافظ ابن حجر إلى روايته هذه في الفتح ٤٧٤/٢، وزاد: وكذا هو في مسنده ومصنفه.

 <sup>(</sup>٢) زيادة على الأصول للتمييز والإيضاح
 (٣) ما بين قوسين سقط من ١م٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ٤٧٤/٢ (٥) زيادة من ح، م وسقطت من ز.

<sup>(</sup>٦) زيادة إلى الأصول للتمييز والإيضاح.

 <sup>(</sup>٧) هو الحافظ الدارمي. وروايته هذه في سننه ٣٦٧/١، كتاب العيدين، باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه رقم (٢٢٦)، حديث رقم (١٦٢١)

أخرجه الترمذي (١) ، عن عبد الأعلى بن واصل، وأبي زرعة الرازي ، جميعاً عن محمد بن الصلت به.

وكُذا رواه سَمُّويه في فوائده (۲) ، عن محمد بن الصلت ، فوقع لنا بدلاً عالياً على طريق الجامع بدرجتين.

وقال الترمذي: حسن غريب.

قال: وروى أبو تُمَيَّلَة، ويونس بن محمد هذا الحديث، عن فُلَيْع، عن سعيد، عن جابر، انتهى (٢).

قُولُهُ في: [ ٢٥] باب إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتين (١) ... لقول النبي، عَلَيْكُم، هذا عيدُنا أهل الإسلام ، (٥).

هذا طرف من حديث عروة، عن عائشة، قالت: دخل علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان.. الحديث. وفيه: فقال النبي، عَلِيْلَةٍ: يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام(١).

وقد أسنده المؤلف في [باب] (٧) سُنَّةِ العيدين (٨)، وليس في آخره: «أهل الإسلام»، وقدوقعت هذه اللفظة في حديث عقبة بن عامر الذي أخبرنا به أحمد بن على الهاشمي، بالسند المتقدم آنفاً الى عبدالله بن عبد الرحن (١)، أنا وهب بن جرير

<sup>(</sup>۱) في سننه ٢٤٤/٢ كتاب العيدين، باب ما جاء في خروج النبي، سَلِيْتُم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر (٢٨٩) حديث رقم (٥٤١) ـ حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكسوفي، وأبو زرعة، قالا: حدثنا محد بن الصلت، عن فليح بن سليان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: كان النبي، ﷺ، إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره».

<sup>(</sup>٢) أشار إلى روايته هذه الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٧٤/٢، فقال: وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه، والترمذي وابن السكن، والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ و كان إذا .... الخء أهـ.

<sup>(</sup>٣) انظر سَّن الترمذي ٤٢٥/٢ عقب حديث عبد الأعلى بن واصل رقم (٥٤١).

<sup>(</sup>٤) من كتاب العيدين (١٣). انظر الفتح ٢/٤٧٤.

هذا التعليق مما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٤٧٥/٢، وهدي الساري ص ٣٠.

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة وم ٨.

<sup>(</sup>٨) باب سنة العيدين لأهل الإسلام رقم (٣) من كتاب العيدين (١٣) حديث رقم (٩٥٢) حدثنا عبيد بن إساعيل، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها: قالت: وحدل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أفمزامير الشيطان في بيت رسول الله، عليه وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله عليه الما بكر، إن لكل قوم، عيداً، وهذا عيدنا. اهد الفتح ٢٤٥/٢٤.

<sup>(</sup>٩) هو الحافظ الدارمي، وحديثه هذا في سننه ٣٥٥/١، كتاب الصيام، باب في صيام يوم عرفة (٤٧) حديث رقم (١٧٧١) سنداً ومتناً كما هاهنا.

ابن حازم ح.

وقرأتُ على محمد بن محمد بن محمد بن منيع، بدمشق، عن زينب بنت الكمال، ساعاً، أن محمد بن عبد الكريم [السيّديَّ ] (١) أخبرهم في كتابه: أنا وفا بن الأسعد التَّركيُّ، أنا أبو القاسم بن بيان، أنا أبو القاسم بن بشران، ثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي ميسرة، ثنا أبو محمد بن أبي ميسرة، ثنا أبو عبد الرحن المقرى، وعثمان بن اليان، قالوا: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عبد الرحن المقرى، وعثمان بن اليان، قالوا: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عُقبةً بن عامر، قال: قال رسول الله، عَيِّلَةٍ: يوم عرفة، وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. لفظ وهب /م ١٤ أ/ هذا /ز ٩٠ ب/ حديث

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن علي، عن وهب بن جرير به. فوقع لنا بدلاً على طريقه بدرجتين.

ورواه ابن خُزَيْمَةَ في صحيحه (٢) ، والترمذي (٤) وصححه ، والنسائي (٥) من طُرُق إلى موسى . منها للنسائي عن عبيدالله بن فضالة ، عن المقرىء فوقع لنا بدلاً عالياً . ورواه الحاكم (٢) عن الفاكهى فوافقناه بعلو .

قولهُ فيه (٧): وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عُتْبَةَ بالزَّاوية (٨)، فجمع أهله

<sup>(</sup>١) زيادة على الأصول للتمييز والإيضاح.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٣٢٠/٢ كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، حديث رقم (٢٤١٩). حدثنا الحسن بن علي، ثنا وهب، ثنا موسى بن علي ، والأخبار في حديث وهب، ثنا موسى بن علي ، والأخبار في حديث وهب، قنا ، وسمعت أبي أنه سمع علقمة بن عامر، قال: قال رسول الله عليه : ويوم عرفة.. الحديث مثل لفظ المدارمي ،

<sup>(</sup>٣) ١٩١/٣ باب ذُكر خبر روي عن النبي، ﷺ في النهي عن صوم يوم عُرَفَة بجُمل غير مفسر (٥٩) حديث رقم (٣١٠٠).

 <sup>(</sup>٤) في سننه ١٤٣/٣ كتاب الصوم (٦) باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق حديث رقم (٧٧٣).
 قال أبو عيسى: وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم..

قال أبو عيسى: وأهل العراق يقولون: موسى بن علي بن رباح. وأهل مصر يقولون: موسى بن علي، وقال: سمعت قتيبة يقول: قال موسى بن على: لا أجعل أحداً في حل صغر اسم أبي. أه.

<sup>(</sup>٥) ص ٣٢١ (الهندية) كتاب المناسك، باب صوم يوم عرفة (١٨٩).

<sup>(</sup>٦) في المستدرك ٤٣٤/١ كتاب الصوم، منع صيام أيام التشريق ويوم النحر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٧) أي في باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. رقم (٢٥). انظر الفتح ٤٧٤/٢.

 <sup>(</sup>٨) بالزاي، موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيراً، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. الفتح ٢٥٥/٢، ومراصد الإطلاع ٢٥٥/٢، وعمدة القارى ٤١٥/٥.

وبنيه، وصلى كصلاة أهل المِصْر، وتكبيرهم.

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يُصَلُّون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا (فاته)(١) العيد صَلَى ركعتين(١).

أما فعل أنس، فأخبرني بمعناه /ح ٧١ ب/ محمد بن عبد الرحيم الجزري، إذناً مشافهة، أن العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن قيس، أخبرهم: أنا عبد الرحيم ابن يوسف [بن خطيب المِزَة]، أنا عمر بن محمد [بن طبرزد]، أنا محمد بن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي [الجوهري]، أنا علي بن محمد بن لولو، ثنا حزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا هشيم، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، خادم رسول الله، عَلَيْتُهُ، قال: «كان أنس بن مالك إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جع أهله، فصلي بهم مثل صلاة الإمام في العيد».

رواه البيهقي (٦) من حديث حزة، فوقع لنا عالياً على طريقه.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(2)</sup>: حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس أن أنساً كان ربما جع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبدالله بن أبي عُتْنَةَ ركعتن<sup>(0)</sup>.

وقرأتُ على محمد بن أبي بكر بن أحمد بن السراج، بدمشق، أخبركم عبد الرحيم ابن ابراهيم بن أبي اليُسْر، قراءة عليه وأنت في الرابعة، وأجازه فأقر به أن جده إساعيل بن إبراهيم [بن أبي اليسر](1)، أخبره: أنا أبو طاهر الخشوعي، أنا جمال الإسلام أبو الحسن السلمي، أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد ابن عثمان بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إساعيل أنا محمود بن خالد السلمي، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن يونس بن عُبيد عن أبي بكر بن أنس، قال: كان مولى لأنس على رُسْتَاق (٧) من رساتيق

<sup>(</sup>۱) في ز و كان.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. راجع المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير ٥٠٣/٣ كتاب صلاة العيدين، بأب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا.

<sup>(</sup>٤) ١٨٣/٢ ، كتاب الصلوات، الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي ؟

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: والمراد بالبعض المذكور عبدالله بنّ أبي بكر بن أنس. أ هـ. انظر الفتح ٤٧٥/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة على الأصول.

 <sup>(</sup>٧) معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم (والرزداق) بالزاي والدال مثله. والجمع (رساتيق) و
 (رزاديق). انظر المصباح المنير ص ٢٢٦.

البصرة فأمره أنس أن يجمع بهم في الأضحى والفطر».

وأما قول عكرمة، فقال أبو بكر<sup>(۱)</sup> في المصنف<sup>(۲)</sup>: حدثنا غندر، عن شعبة عن قتادة، عن عكرمة، أنه قال في القوم يكونون في السواد في السَّفرِ في يوم عيد فطر<sup>(۳)</sup> أو أضحى، قال: يجتمعون، فيصلون، ويؤُمُّهم أحدهم.

وأما قول عطاء ، فقال (٤) في المصنف (٥) في الرجل تفوته مع الإمام عليه تكبير . حدثنا يحيى بن سعيد /ز ٩١ أ/ ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : يُصَلِّي ركعتين ويُكَبِّر .

وقرأت على أبي عبد الله بن السراج، بالسند المتقدم آنفاً إلى الفريابي<sup>(١)</sup> عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: « من فاته العيد فليصل ركعتين».

قولُهُ فيه: (٧) [ ٩٨٨ ] وقالت عائشة: «رأيت النبي، عَيِّلِيَّهِ، يَسْتُرني وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي، عَيِّلِيَّهِ: دعهم. أَمْناً بني أرفدة» يعني من الأمن (٨)

هذا مسند عند المؤلف من طريق عُقيْل ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة عقب حديث آخر ، وقد أعاد هذا الحديث بعينه في مناقب قُريْش  $\binom{(1)}{2}$  من حديث عُقيْل عن الزهري (وليس بمعلق) $\binom{(1)}{2}$ . وبهذا جزم الحميدي ، والمزي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) ١٩١/٣ كتاب الصلوات، في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد.

<sup>(</sup>٣) في المصنف والفطر ٥.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) ١٨٣/٢، كتاب الصلوات، الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟

<sup>(</sup>٦) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٤٧٥/٢ فقال: فقد رواه الفريابي في مصنفه، عن الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: من فاته العيد فليصل ركعتين، أه. وأشار كذلك إلى رواية ابن أبي شيبة السابقة.

<sup>(</sup>٧) أي في الباب رقم (٢٥) انظر الفتح ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٩) قال في الفتح ٢/٤٧٤: وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه أيضاً للجميع وهو الصواب إذ ليس الحديث في مناقب قريش بل هو في أوائل كتاب المناقب (٦١) كيا قال في الفتح في باب قصة الجيش، وقول النبي، عليه الله عنه على المنافقة على مناقب المنافقة (٣٥٣٠). (٣٥٣٠). انظر الفتح ٥٥٣/٦.

<sup>(</sup>١٠) من حَ وفي ز والمتن المعلق».

## من [ 12 ] كتاب الوتر<sup>(١)</sup>.

**قُولُهُ: [۲] باب** ساعات الوتر<sup>(۲)</sup>.

قال أبو هريرة: أوصاني النبي، ﷺ، بالوتر قبل النوم(٢) /ح ٧٢ أ/.

هذا طرف من حديث أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي، عَلَيْتُهُ، بثلاث لا أدعهن أبداً... الحديث.

وقد أسنده المؤلف من طريق أبي عُثْهانَ النهدي، عنه في الصلاة ( $^{(1)}$ ) والصوم ( $^{(6)}$ ) بلفظ « وأن أوتر  $^{(7)}$  قبل أن أنام » .

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱): أخبرنا عبد الصمد، ثنا شُعْبَةُ، عن عباس الجريري، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي أبو القاسم (عَلِيْتُهُ) (۱) بثلاث، الوتر قبل النوم، وصلاة الضحى ركعتين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

ورواًه محمد بن نصر المروزي، في كتاب أحكام الوتر، عن إسحاق به.

وقال أحمد في مسنده (٩): ثنا يونس، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبدالله بن الداناج، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: ثلاث حفظتهن عن خليلي أبي

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ٢/٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٢/٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) في كتاب النهجد (١٩) باب صلاة الضحى في الحضر (٣٣) حديث رقم (١١٧٨) حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبة، حدثنا عبس الجزيري، هو ابن فروخ عن أبي عثبان النهدي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: أوصائي خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر ١. فتح ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٣٠) باب صيام البيض: ثلاثة عشرة وأربع عشرة، وخس عشرة (٦٠) حديث رقم (١٩٨١) حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو التياح، قال: حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: «أوصاني خليلي، ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام». فتح البارى ٢٣٦/٤

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أواتر» والتصويب من البخاري. انظر نص الحديث في التعليق رقم (٥) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٠ وصله المؤلف بمعناه في الصوم وهو عند أحمد بلفظه. أه.

<sup>(</sup>٧) أشار الحافظ ابن حجر إلى إخراج إسحاق بن راهويه له في مسنده من طريق أبي عثمان بلفظ التعليق. انظر الفتح ٤٨٦/٢

<sup>(</sup> A ) زيادة من «ح» وليست في ز، م.

<sup>(</sup>٩) أشار إلى رواية أحمد في الفتح ٣/٤٨٦، بقوله: أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة. أه. ولم أجده في المسند المطبوع من هذا الطريق.

القاسم، عَلِيْتُهُ ، الوتر قبل النوم... الحديث. من [ ١٥ \_ ] كتاب الاستسقاء (١)

قولهُ في: [7] باب دعاء النبي، عَلِيْكُمْ ، «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». عقب حديث [7، ١٠] مُغِيرةً ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة «أن النبي ، عَلِيْكُم ، كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة (٢) ، يقول: اللهم انج عياش بن أبي ربيعة ... الحديث ».

قال ابن أبي الزناد، عن أبيه: هذا كلُّه في الصبح (٢). /ز ٩١ ب/.

قولهُ في: [٣] باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء [إذا قحطوا](٤)

[ ۱۰۰۹ ] وقال عمر بن حمزة: ثنا سالم، عن أبيه « ربما ذكرت قول الشاعر وأنا انظر إلى وجه النبي، مِتَلِللَهِ ، يستسقي، فما ينزل حتى تجيش كل ميزاب.

وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه ثِمالُ اليتامي عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب(٥) ». /م ٤٤ ب/.

أخبرنا بذلك عبدالله بن عمر [الحلاوي]، أنا أحد بن محمد بن عمر [حفنجلة]، أنا النجيب الحراني، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا هبة الله بن محمد [بن الحصين]، أنا الحسن بن علي [المذهب]، أنا أحمد بن مالك [القطيعي]، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي(٢)، ثنا أبو النضر، ثنا أبو عقيل، وهو عبدالله بن عمر، ثنا سالم، عن أبيه، فذكره بحروفه.

رواه ابن ماجه(٧) عن أحمد بن الأزهر، عن أبي النضر، فوقع لنا بدلاً عالياً

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ٢/٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والأخبرة والتصويب من البخاري.

<sup>(</sup>٢) في دم ٤: صحيح. قال ابن حجر: قوله ، قال ابن أبي الزناد، عن أبيه: هذا كله في الصبح). يعني أن عبد الرحن ابن أبي الزناد، روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد، فبين أن الدعاء المذكور كان في الصبح. أ ه الفتح ٢٩٣/٢ وانظر أيضاً عمدة القارى، ٧/٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري، والباب من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام أحمد انظر روايته في المسند ٩٣/٢، وزاد فيه وعلى المنبر ٤.

 <sup>(</sup>٧) في سننه ٤٠٥/١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء (١٥٤) حديث رقم
 (١٢٧٢) حدثنا أحد بن الأزهر. ثنا أبو النضر. ثنا أبو عقيل، عن عمر بن حمزة، ثنا سالم، عن أبيه، قال: ربما ذكرت... الحديث كلفظ أحد.

لاتصال السماع.

قولهُ في: [١٣] باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط(١).

عقب حديث [ ١٠٢٠] سُفْيَانَ، عن منصور، والأعمش، عن أبي الضُّحَى. عن مسروق، قال: أتيت ابن مسعود فقال: ﴿ إِن قريشاً أبطئوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي، عَيَالِيُّهُ ، فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيها... الحديث.

- وزاد أسباط عن منصور - فدعا رسول الله، عَيْنَا ، فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً ، وشكا الناس كثرة المطر ، فقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، فانحدرت السحابة عن رأسه ، فسقوا الناس حولهم »(٢) .

قال البيهقي في السنن (٣) ، وفي كتاب الدلائل أيضاً (١) : أخبرنا /ح ٧٢ ب/ أبو عبدالله الحافظ، ثنا العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عُبَيْدِ بن عُقْبَةَ، ثنا علي ابن ثابت، ثنا أسباط بن نصر، عن منصور، عن أبي الضَّحَىٰ، عن مسروق، عن ابن ثابت، ثنا أسباط بن نصر، عن منصور، عن أبي الضَّحَىٰ، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: لما رأى رسول الله، عَلَيْتُهُم من الناس إدباراً، قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فذكر الحديث. وقال فيه: « فدعا رسول الله، عَلِيْتُهُم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم، وساقه بحروفه. (٥)

قولهُ: [ ١٩ ] باب الاستسقاء في المُصلِّى<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٢/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الكبير له: ٣٥٢/٣، كتاب صلاة الإستسقاء، باب الإمام يستسقي للناس فيسقيهم الله لينظر كيف يعملون في شكره. وتكملة لفظ الحديث: وفأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، فجاءه أبو سفيان، وناس من أهل مكة، فقالوا: يا محمد، انك تزعم أنك بعثت رحمة، وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. فدعا رسول الله، والله فسقوا النيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه، وقال: فأسقي الناس حولهم، قال: لقد مضت آية الدخان، وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله عز وجل وإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون، وآية اللزوم والبطشة الكبرى يوم بدر، وانشقاق القمر. أخرجاه في الصحيح من أوجه عن منصور، وأشار البخاري إلى رواية أسباط بزيادته التي جاء بها في الحديث من دعاء الني،

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣١ وإلى روايته في السنن.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ٥١١/٣: وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت، عن أسباط بن نصر، عن منصور، وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: ٩ لما رأى... الحديث أ هـ.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٥١٥/٢.

[ ١٠٢٧] حدثنا عبدالله بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم، عن عمه، قال: « خرج النبي، عليه ألى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة، فصلى ركعتين، وقلب رداءه \_ قال سفيان: فاخبرني المسعودي، عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشهال. انتهى (١).

ادَّعى بعضهم (٢) أن زيادة المسعودي معلقة ، وليس كذلك ، بل هي معطوفة على حديث عبدالله بن أبي بكر ، فقد رواه الحميدي /ز ٩٢ أ/ في مسنده (٣) ، عن سفيان بن عُينْنَة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، والمسعودي ، عن أبي بكر بن محد ابن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عمه به . قال المسعودي : فقلت لأبي بكر : أجعل اليمين على الشمال ، أو الشمال على اليمين .

وقد بَيّنَه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان. قال أبو نعيم في مستخرجه: ثنا أبو حامد الجلودي، ثنا أبو بكر بن خزيمة، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، ثنا المسعودي ويحيى، عن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم، قال سفيان: فقلت لعبدالله بن أبي بكر: حديث حدثناه يحيى والمسعودي، عن ابيك؟ قال: سمعته أنا من عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد، أن النبي، عَلِيْتُهُم، خرج الى المصلى، فاستسقى، فقلب رداءه، وصلى ركعتين. قال المسعودي: جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين.

ثم رأيته في صحيح ابن خزيمة (٤) بهذا الإسناد والسياق، فقال بعد قوله: صلى ركعتين «قال المسعودي: عن أبي بكر، عن عباد بن تميم، فقلت له: أخبرنا جعل أعلاه أسفله، أو أسفله أعلاه، أم كيف جعله ؟ قال: لا بل جعل اليمين (٥) على

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حَجْر في الفتح ٥١٥/٢: كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق. أ هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٠٢، ٢٠١/ أحاديث عبدالله بن زيد الأنصاري، رضي الله عنه، الذي أرى النداء حديث رقم (٤١٦).

<sup>(</sup>٤) ٣٣٤/٢، جماع ابواب صلاة الإستسقاء، باب صفة تحويل الرداء في الإستسقاء إذا كان الرداء ثقيلاً. حديث رقم (١٤١٤) وساق الحديث سنداً ومتناً كما ساقه أبو نعيم في المستخرج إلا أنه قال في متنه وأنا سمعته من عباد، بتقدم أنا.

<sup>(</sup>٥) حذفت وعلى، في رواية صحيح ابن خزيمة. فاللفظ: ولا، بل جعل اليمين الشهال، والشهال اليمين ٥.

الشمال، والشمال على اليمين.

قولهُ: [ ٢١] باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء (١).

[۱۰۲۹] قال أيوب بن سليان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليان بن بلال، قال: عن يجي بن سعيد، سمعت أنس بن مالك، قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله، عَيَّلِيَّةٍ، يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله، عَيْلِيَّةٍ، يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فها خرجنا من المسجد حتى مُطرْنا، فها زلنا نُمْطَرُ حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبى الله، عَيَّلِيَّةٍ، فقال: يا رسول الله، بَشِقَ (٢) المسافر ومنع الطريق... انتهى (٣).

أخبرني بذلك الإمام أبو الحسن بن أبي بكر، قلت له: أخبركم محمد بن إسهاعيل [الحموي]، أن علي بن أحمد [السعدي]، أخبره: عن منصور بن عبد المنعم، [الفراوي]، أن محمد بن إسهاعيل الفارسي، أخبره: أنا الحافظ أبو بكر البيهقي<sup>(1)</sup>، أنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، ببخارى، أنا أبو اسهاعيل الترمذي. ح. وقرأته أعلا من هذه الطريق بدرجة على أم عيسى

<sup>(</sup>١) من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٥١٦/٢.

<sup>(</sup>۲) بفتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف، قال ابن حجر: واختلف في معناه فوقع في البخاري بشق أي مل، وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه الضرر، وقال الخطابي: بشق ليس بشيء، وإنما هو « لئق » يعني بلام ومثلثه بدل الموحدة، والشين، يقال: لثق الطريق، أي صار ذا وحل، ولئق الثوب إذا أصابه ندى المطر.. قال الخطابي: ويحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة، أي صارت الطريق زلقه، ومنه مشق الخط والميم والماء متقاربان، وقال ابن بطال: لم أجد لبشق في اللغة معنى. وفي نوادر اللحياني: نشق بالنون أي نشب انتهى. وفي النون والقاف من مجل اللغة لابن فارس، وكذا في الصحاح: نشق الظبي في الحبالة أي علق فيها، ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها. ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف. وليس كذلك بل له وجه في اللغة لا كما قالوا، ففي « المنضد » لكراع: بشق بفتح الموحدة، تأخر ولم يتقدم، فعلى هذا فمعنى بشق هنا ضعف عن السفر، وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد ولا يصيد، وقال أبو موسى في ذيل الغريبين (غريب القرآن وغريب الحديث) الباشق طائر معروف، فلو اشتق منه فعل، فقيل: بشق لما امتنع، قال: ويقال بثق النوب، وبشكه قطعه في خفة، فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به من السير أ ه. فتح الباري ٥١٦/٥ ، ٥١ وانظر أيضاً عمدة القارىء ٢٥/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر روايته هذه في السنن الكبير له ٣٥٧/٣، كتاب صلاة الإستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الإستسقاء.

بنت أحد، أنبأك يونس بن أبي إسحاق شفاهاً، أن علي بن الحسين / ( ٩٢ ب / ابن المقير ] أنبأهم، عن أحمد بن قفرجل، أنا عاصم بن الحسن [الكوخي]، أنا أبو عمر بن مهدي ثنا الحسين بن إسهاعيل (١)، ثنا محمد بن إسهاعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليان بن بلال، حدثني أبو بكر، عن سليان بن بلال، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث بحروفه إلا أنه قال: لَيْقَ المُسَافِرُ.

رواه أبو عوانة في صحيحه (٢) ، عن محمد بن إسهاعيل الترمذي ، وعباس بن محمد الدوري ، كلاهما عن أيوب ، فوقع لنا موافقة له عالية من الطريق (٦) الثانية .

ورواه الإسماعيلي<sup>(١)</sup> عن موسى بن العباس، عن محمد بن إسماعيل، فوقع لنا بدلاً له عالياً منها أيضاً.

ورواه أبو نعيم (٥) عن أبي أحمد عن موسىٰ.

قولُهُ فيه (٦): [ ١٠٣٠] وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد وشريك، سمعا أنساً عن النبي، ﷺ، [ أنه](٢) رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه (٨).

 <sup>(</sup>١) هو المحاملي، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣١ فقال: ورويناها بعلو في الجزء
 الثالث من أمالي المحاملي. أه.

<sup>(</sup>٢) أشار الحافظ ابن حجر ّ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣١، فقال: وصلها أبو عوانة في صحيحه... أ هـ.

<sup>(</sup>٣) في م وطريق ٤.

<sup>(ُ</sup> ٤) أَشَّارُ الحَافظُ ابن حجر إلى رواية الإسهاعيلي هذه في الفتح ٥١٦/٣ وفي هدي الساري ص ٣١ وقد أخرج الرواية العيني في عمدة القارىء ٣٥/٦ رواية الإسهاعيلي فقال: وقال الإسهاعيلي: أخبرنا موسى بن العباس، حدثنا أبو إسهاعيل، حدثنا أيوب بن سليان، وعنده «حبس المسافر» وانقطع الطريق، أه.

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٥١٦/٢ وقد أخرج العيني في عمدة القارى، ٣٥/٦ الرواية فقال: ووصله أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثنا موسى بن العباس، وإسحاق الحربي، قالا: حدثنا محمد بن إسهاعيل الترمذي، حدثنا أيوب بن سليان، حدثنا أبو بُكر فذكره. وقال: ذكره البخاري، فقال: وقال أيوب بن سليان بلا رواية. أه.

<sup>(</sup>٦) في الباب السابق رقم (٢١).

<sup>(</sup>٧) زيادة في البخاري على الأصول. أما في رواية كتاب الدعوات فلا توجد في المخطوطة.

<sup>(</sup>A) انظر الفتح ٥١٦/٣. والأويسي هو عبد العزيز بن عبدالله، ومحمّد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني، أخو إسهاعيل. أه.

قلت: سقط هذا التعليق من أكثر الروايات (١) ، وهو ثابت في رواية أبي ذر (٢) وقد كرره المؤلف في موضع آخر في الدعوات (٣) ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله هناك.  $/ \sim 7$  أ ، م 20 أ / .

قوله: [ ٢٣ ] باب ما يقال إذا أمطرت<sup>(٤)</sup>. وقال ابن عباس: (كصيب): المطر<sup>(٥)</sup>.

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في التفسير (١): حدثنا مجمد بن المثنى، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية وهو ابن صالح، عن علي وهو ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: (الصّيِّب): المطر.

وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: حدثنا عُبيدُ اللهِ هو القواريريُّ، ثنا يحيى هو القطان، ثنا أب سفيان هو الثوري، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس (أو كصيب): قال المطر.

قولُهُ فيه (١٠ عقب حديث [ ١٠٣٢] ابن المبارك، عن عبيد الله هو ابن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة «أن رسول الله، عَلَيْكُ ، كان إذا رأى المطر قال: صيّبًا نافعاً ». تابعه القاسم بن يحيى عن عبيدالله. ورواه الأوزاعي وعُقيْلٌ عن نافع (١).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ٥١٧/٣: لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات. وقد وصله أبو نعيم في المستخرج.

<sup>(</sup>٢) قال في الفتح ٥١٧/٣: هذا التعليق ثبت هنا للمستملي، وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده، أهر. وانظر عمدة القارى، ٣٦/٦.

<sup>(</sup>٣) أي كتاب الدعوات رقم (٨٠) باب رفع الأيدي في الدعاء (٢٣) حديث رقم (٦٣٤١). انظر الفتح ١٤١/١١.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٢/٥١٨.

<sup>(</sup>٥) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) له (شاكر) ٢/٤٣١ رقم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٧) في م وعن ».

<sup>(</sup>٨) في الباب المذكور رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ١٨/٢٪.

أما حديث القاسم(١)

[ بياض في الأصل قدر سطرين]

وأما رواية الأوزاعي، فقال أحمد بن حنبل في مسنده ( $^{(7)}$ )، حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن نافع، عن القاسم [ بن محمد  $^{(7)}$ )، عن عائشة به.

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة (٤) من طريق الوليد بن مسلم. ورواه ابن ماجة (٥): عن هشام بن عار، عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي كذلك.

وخالفها عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مزيد، واسهاعيل بن عبدالله وغيرهم رووه عن الأوزاعي، عن رجل لم يُسَمَّ، عن نافع. وقال البابُلتي: عن الأوزاعي، عن الزبيدي عن نافع، وقال عُقْبَةُ بن علقمة: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن نافع. وقال عيسى بن يونس، وعباد بن جويريه: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم.

وقد رواه الحافظ الكبير عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم، عن الوليد بن مسلم، فصرح بسماع الوليد من الأوزاعي، وبسماع الأوزاعي من نافع. قال البيهقي في السنن

<sup>(</sup>۱) هو ابن يحى بن عطاء بن مقدم المقدمي، عن عبيدالله بن عمر المذكور بإسناده، قال ابن حجر: لم أقف على هذه الرواية موصوله. وقد أخرج البخاري في التوحيد عن مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد حديثاً غير هذا، وزعم مغلطاي أن الدارقطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد من رواية يحيى، عن عبيدالله. قلت: ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى. أه. فتح الباري ١٩٧٣. وقال العيني: ووقال صاحب التلويح: هذه المتابعة ذكرها الدارقطني في الغرائب عن المحاملي. حدثنا حقص بن عمر، أخبرنا يحيى عن عبيدالله، ولفظه وصيباً هنيئاً وانتهى. قلت: لم يظهر لي وجه هذه المتابعة. أه. عمدة القارىء ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ٩٠/٦ ولفظه وأن رسول الله، ﷺ كان إذا رأى المطر، قال: اللهم اجعله صيباً هنيئاً.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى روايته هذه في الفتح ٥١٩/٢ فقال: فأما رواية الأوزاعي فأخرجها النسائي في عامل يوم وليلة ، عن محود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي بهذا. ولفظه وهنيئاً ه بدل نافعاً. ورويناها في الفيلانيات ، من طريق دحيم، عن الوليد وشعيب هو إبن إسحاق، قالا: حدثنا الأوزاعي، حدثني نافع فذكره، وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين عن الأوزاعي، حدثني نافع أخرجه ابن ماجه (وسيأتي) وزال بهذا ما كان يخشى من تدليس الوليد وتسويته، أهر. فتح الباري وانظر أيضاً عمدة القارىء ٣٨/٦.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٢٨٠/٢ كتاب الدعاء (٣٤) باب ما يدعو به الرجل إذا راى السحاب والمطر (٣١) حديث رقم (٣١) في سننه ١٣٨٠) ـ حدثنا هشام بن عهار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين. ثنا الأوزاعي. أخبرني نافع، أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة، أن رسول الله على كان إذا رأى المطر قال: «اللهم! اجعله صيباً هنيئاً» أه.

الكبير (۱): أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن السمسار ثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني نافع عن القاسم، عن عائشة.

وقرأته عالياً على عبدالله بن عمر [الحلاوي]، عن أحمد بن أبي أحمد، سهاعاً أن عبد اللطيف الحراني، أخبرهم، أنا أبو أحمد بن سكينة، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان (٢)، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي، ثنا عبد الرحمن بن دحيم، ثنا الوليد، وشعيب، قالا: ثنا الأوزاعي، ثنا نافع. ح. وبه إلى الأنماطي: ثنا هشام، يعني ابن عهار، ثنا عبد الحميد، يعني ابن نافع. ح. وبه إلى الأفراعي، حدثني نافع \_ زاد الوليد: مولى ابن عمر \_ حدثني القاسم، عن عائشة أن رسول الله، علي اللهم اجعله القاسم، عن عائشة أن رسول الله، علي اللهم اجعله صبياً.

وبه إلى الشافعي: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة به.

قال موسى: إن كان عيسى حفظه فهو غريب، والمعروف عن الأوزاعي، عن نافع.

وبه الى الشافعي: حدثني ابن ياسين، ثنا علي بن داود، ثنا الحارث بن سليان، ثنا عقبة بن علقمة، حدثني الأوزاعي، عن الزهري، أخبرني نافع أن القاسم أخبره «عن عائشة أن رسول الله، عَيَّا كان إذا رأى المطر، قال: اللهم صَيِّباً هنيئاً. رواه النسائي، عن إبراهيم بن يعقوب عن البابلتي، فوقع لنا بدلاً عالياً، وأصح طرقه كلها رواية الوليد، ومن تابعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ۳٦١/٣ كتاب الاستسقاء، باب ما كان يقول إذا رأى المطر، وساقه بسنده ثم قال: فذكره بزيادته وقد استشهد البخاري بروايته، وذكر الوليد بن مسلم ساع الأوزاعي من تافع من هذا الوجه عنه، وكان يحبي بن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع مولى ابن عمر، أه.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم (٤) على الصفحة السابقة.

وأما حديث عقيل، عن نافع، (فذكره الدارقطني في العلل)(١).

قولُهُ: [۲۸] باب قول الله تعالى [۸۲] الواقعة] ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾(۲)، قال ابن عباس: شُكْرَكُم (۳).

أنبأنا عبد الله بن عمر [الحلاوي](؛)، عن زينب بنت الكمال، عن عجيبة بنت أبي بكر /ز ٩٣ ب/ أن محمد بن أحمد الموقت، كتب إليهم: أنا أبو الحسين الذكواني، أنا أبو بكر أحمد بن موسى الحافظ(٥)، ثنا دَعْلَجُ بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن زيد /ح ٧٧ ب/ ثنا سعيد بن منصور(٢)، ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ «وتجعلوني شُكْرَكُمُ » قال: يعني الأنواء، وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا، وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، فأنزل الله، عز وجل، ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ [ ٨٢: الواقعة ].

وبه (۱) إلى دعلج: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا أحمد بن يوسف الأزدي، ثنا النضر بن محمد، ثنا عكرمة بن عهار، ثنا أبو زميل (۱) ، حدثني ابن عباس، قال مطر الناس على عهد رسول الله، عَيَّلِيَّةٍ ، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا، قال: فأنزلت هذه الآية: ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ حتى بلغ ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ . الواقعة].

وأخبرني به عبد الرحمن بن أحمد [الغزي]، ان علي بن إسماعيل [المخزومي] أخبره: أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن مسعود بن أبي منصور، أن أبا علي الحداد،

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من وحه. وفي م وفذكرها ه.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الإستسقاء (١٥) انظر الفتح ٢/٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) زيادة على الأصول للتمييز والإيضاح.

 <sup>(</sup>۵) هو ابن مردویه.

<sup>(</sup>٦) أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٢٣/٢٥ فقال: رواه سعيد بن منصور عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وهذا إسناد صحيح، ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند. أ ه. وأنظر عمدة القارى، ٤٥/٦.

أي بسند الحافظ ابن حجر المتقدم في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٨) هو ساك بن الوليد الحنفي. انظر تهذيب التهذيب ٢٣٥/٤، وخلاصة تذهيب الكمال ٤٢٢/١.

أخبره: أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد [الطبراني]، ثنا محمد بن محمد الجذوعي، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، ثنا النضر بن محمد به.

رواه مسلم في صحيحه (١): عن العباس بن عبد العظيم به، فوافقناه بعلو في هذه الرواية، ووقع لنا بدلاً عالياً على طريقه بدرجة في الرواية الأولى، ولله الحمد.

قولهُ: [ ٢٩] باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله(٢).

قال أبو هريرة، عن النبي، عَلِيْكِيةِ: « خس لا يعلمهن إلا الله(٣) » هذا طرف من حديث أسنده أبو عبد الله في كتاب الإيمان(٤) من طريق أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة في سؤال جبريل، عن الإيمان والإسلام.

# ومن ١٦٦ - كتاب(٥)] الكسوف

قُولُهُ: [2] خُطبةُ الإمام في الكسوف(١)

وقالت عائشة وأسهاء: خطب النبي، عَلِيْكُ (٧).

قلت: قد أسند حديث عائشة في أبواب الكسوف(٨) من طُرُق.

- (١) ١/٨٤، كتاب الإيمان (١) باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنو، (٣٢) حديث رقم (١٢٧) ٧٣ \_
  - (٢) من كتاب الإستسقاء (١٥). انظر الفتح ٥٢٤/٢.
    - (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.
- (٤) كتاب رقم (٢) باب سؤال جبريل النبي، يَكُلِّمُ عن الإيمان، والإسلام والإحسان وعلم الساعة... الخ (٣٧) حديث رقم (٥٠). فتح الباري ١١٤/١ وأسنده كذلك في كتاب التفسير (٦٥) سورة لقمان (٣١) باب (إن الله عنده علم الساعة) رقم (٢) حديث رقم (٤٧٧٧).
- وقال ابن حجر: ووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ «وخمس».. وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يحى بن أيوب البجلي، عن جده، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفعه «خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله (إن الله عنده علم الساعة...) فتح الباري ٥٢٥/٢ وعمدة القارىء ٤٦/٦.
  - (٥) زيادة على الأصول. (٦) انظر الفتح ٥٣٣/٢.
    - (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.
- (A) في باب الصدقة في الكسوف (٢) حديث رقم (١٠٤٤). الفتح ٥٣٥/٢. وفي باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف (٧) حديث رقم (١٠٥٠) وساق سنده في الحديث الذي قبله (١٠٤٩) فقال: حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحن، عن عائشة زوج النبي عَلَيْتُهُ وأن يهودية جاءت تسألها. الحديث وفي حديث رقم (١٠٥٠) ثم ركب رسول الله عَلَيْتُهُ ذات غداة مركباً فخسفت الشمس. وفيه وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ء أه الفتح ٥٣٨/٢. وفي باب صلاة الكسوف في المسجد (١٢) حديث رقم (١٠٥٦) وساق سنده في الحديث الذي قبله (١٠٥٥) فقال: حدثنا إساعيل، قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عروة بنت عبد الرحن، عن عائشة رضي الله عنها...

وفي باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (١٣) حديث رقم (١٠٥٨).. الفتح ٥٤٥/٢. وأسنده أيضاً في كتاب بدء الخلق (٥٩) باب صفة الشمس والقمر (٤) حديث رقم (٣٢٠٣). انظر الفتح ٢٩٧/٦. وأما حديث أسماء فأسنده فيه (١) ، وفي الطهارة (٢) ، وغيرها (٦) ، وقد تقدم وسيأتي ح.

قوله فيه (١): بعد أن ساق حديث [١٠٤٦] عائشة، من طريق أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها. وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبدالله بن عباس، رضي الله عنها، كان يُحَدِّثُ يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة: عن عائشة فقلتُ لعروة: إن أخاك يوم خسفتْ بالمدينة لم يَزدْ على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل لأنه /ز ٩٤ أ/ أخطأ السَّنَةَ (٥).

قلتُ: والقائل: وكان يُحَدِّثُ كثيرُ بن العباس هو ابن شهاب راويه عن عروة وهو القائل لعروة: إن أخاك.. إلى آخره.. وهذا كله عطف على حديثه الأول، فقد رواه / ح 2  $\sqrt{}$  أ/ مصرحاً بأنه من قول الزهري الإسماعيلي $^{(1)}$ ، والبيهقي $^{(2)}$ ، وأبو

<sup>(</sup>۱) أي في كتاب الكسوف (۱٦) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (۱۰) حديث رقم (۱۰۵۳).. الفتح ۱۰۵۳).. الفتح ۵۵۳/۲.

<sup>(</sup>٢) كتاب رقم (٤) باب من لم يتُوضًا إلا من الغشي المثقل (٣٧) حديث رقم (١٨٤). الفتح ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) وأسنده أيضًا في كتاب العلم (٢) باب من أجآب الفتيا بإشارة اليد والرأس (٢٤) حديث رقم (٨٦). الفتح ١٨٢/١.

وأسنده في كتاب الجمعة (١١) باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (٢٩) حديث رقم (٩٣٢). الفتح ٤٠٥/٢.

وأسنده في كتاب الجنائز (٢٣) باب ما جاء في عذاب القبر (٨٦) حديث رقم (١٣٧٣) وأسنده أيضاً في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) باب الإقتداء بسنن رسول الله عليه (٢) حديث رقم (٧٢٨٧). الفتح ٢٥١/١٣.

<sup>(</sup>٤) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (٤) انظر الفتح ٥٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر وقد وقع في مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ووأخبرني كثير بن العباس، وصرح برفعه، وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحن بن نمر، عن الزهري كذلك وساق المتن بلفظ وصلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات، وطوله الإساعيلي من هذا الوجه. أه فتح ٢/٥٣٤ وقال أيضاً: وللإمهاعيلي و فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبدالله بن الزبير، انخفست الشمس وهو بالمدينة. زمن أراد أن يسير إلى الشام فها صلى إلا مثل الصبح، أه الفتح ٥٣٥/٢.

وأما ما أشار آليه من رواية مسلم والنسائي فرواية مسلم في صحيحه ٢/ ٦٣٠ كتاب الكسوف (١٠) باب صلاة الكسوف (١٠) حديث رقم (١٠)، وحديث رقم (٥)، (٩٠٣) قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس، عن ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي، عليه أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.

وأخرجه النسائي في سننه ص ٢٣٩ (الهندية) كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف رقم (٧).

٧) في السنن الكبير ٣٢٢/٣، كتاب صلاة الخسوف، باب كيف يصلي في الحسوف.

نعيم، والدارقطني (١) من طريق أحمد بن صالح، شيخ البخاري، بسنده. وإنما نبهت عليه هنا مع أنه لا تعليق فيه خشية أن يظن من يراه أنه تعليق، وأنني أغفلته كها تقدم في نظائر له. والله الموفق.

قولهُ: [7] باب قول النبي، عَلِيْتُهُ: « يَخْوَفُ اللهُ بِهَا عَبَادُهُ (٢) » قاله أبو موسى عن النبي عَلِيْتُهُ (٢).

قلت: وقد أسند حديث أبي موسى الأشعري بعد ثمانية أبواب(١).

قولهُ فيه (٥): عقب حديث [ ١٠٤٨] حاد بن زيد، عن يونس، عن أبي بكرة رفعه، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يُخَوِّفُ بها عباده». لم يذكر عبد الوارث وشعبة، وخالد بن عبدالله، وحاد ابن سلمة، عن يونس « يُخَوِّفُ بها عباده». وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك، عن الحسن، أخبرني أبو بكرة، عن النبي، عَبِيلِهُ « إن الله تعالى يُخَوِّفُ بها عباده» النبي، عَبِيلِهُ « إن الله تعالى يُخَوِّفُ بها عباده » أعباده » أعباده » أبيله عباده عباده » أبيله عباده المباده عباده » أبيله عباده المباده المب

ومتابعة أشعث عن الحسن متأخرة في بعض النسخ (١٧)، والصواب ما وقع في الأصول (١٨)

أما حديث عبدالوارث فأسنده أبو عبدالله في باب الصلاة في كسوف القمر (١). عن أبي مَعْمَر، عن عبدالوارث به. ولكن رواه النسائي (١٠)، عن عبران بن موسى عن عبدالوارث، وذكر فيه هذه اللفظة.

<sup>(</sup>١) في السنن ٢٢/٢ باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما حديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) في البخاري و لا يخوف الله عباده بالكسوف، انظر الفتح ٥٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(1)</sup> في بأب الذكر في الكسوف (١٤) حديث رقم (١٠٥٩) الفتح ٥٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) أي في الباب السابق رقم (٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٥٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧) عبارته في الفتح ٥٣٦/٢ : وقع قوله: وتابعه أشعث، في رواية كريمة عقب متابعة موسى أه.

<sup>(</sup>A) عبارته في الفتح ٢/٥٣٦: والصواب تقديمه لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله: ﴿ يَخْوَفُ اللَّهُ بهما عباده ﴾ أ هـ ٥٣٧/٢

<sup>(</sup>١) باب رقم (١٧) حديث رقم (١٠٦٣). الفتح ٧/٥٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في سننه ص ٢٤٥ (الهندية) كتاب الكسوف. باب نوع آخر (١٥).

وأما حديث شُعْبَة، فأسنده فيه (۱) عن محمود بن غيلان، عن سعيد بن عامر عنه به.

وأما حديث خالد؛ فأسنده فيه (٢) عن عمرو بن عون، عنه به.

وأما حديث حماد بن سلمة، فأخبرنا به أحمد بن أبي بكر، في كتابه، عن محمد ابن علي بن ساعد، أن الحافظ أبا الحجاج يوسف بن خليل، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد أنا محود بن إسماعيل [الصّيّرفيّ]، أنا أحمد بن محمد بن الحُسَيْن [بن فَاذشاه]، أنا أبو القاسم الطبراني(٣)، ثنا عليّ بن عبدالعزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله، عَلَيْهُم، فصلى بأصحابه ركعتين، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنها لا ينكسفان لموت أحد /ز ٩٤ ب/ ولا لحياته. فإذا كَسَفَ واحد منها فصلوا وادعوا ٥.

وأما حديث أشعث، فأخبرنا به إبراهيم بن أحمد [التنوخيّ]، أنا أيوب بن نعمة، عن إساعيل بن أحمد [الحنبّلِيّ]، عن عبدالرزاق بن إساعيل وغيره أن عبدالرحن بن حَمَد [الدّونيّ] أخبرهم: أنا أبو نصر الكسار، أنا أبو بكر بن السّنيّ، أنا أبو عبدالرحن أحمد بن شعيب الحافظ(1)، أنا عمرو بن عليّ، ومحمد بن عبدالأعلى، قالا: ثنا خالد، ثنا أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: كنا جلوساً عند النبي عَبِيلتٍ، فَكَسَفَتِ الشمسُ، فوثب يجر ثوبه، فصلى ركعتين حتى الجلت /ح ٧٤ ب/.

<sup>(</sup>١) أي في باب الصلاة في كسوف القمر (١٧) من نفس الكتاب حديث رقم (١٠٦٢) انظر الفتح ٥٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أي في كتاب الكسوف (١٦) باب الصلاة في كسوف الشمس (١) حديثُ رقم (١٠٤٠) انظر الفتع ٢٣٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية الطبراني في وصل حديث حماد بن سلمة في الفتع ٥٣٦/٣ فقال: وأما رواية حماد ابن سلمة فوصلها الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه، وقال: فيه: فإذا كسف واحد منها فصلوا وادعوا وأهه. وانظر هدي الساري ص ٣١، وعمدة القارىء ٢٦/٦، حيث ساق السند كم ها هنا.

 <sup>(</sup>٤) انظر روايته هذه في السنن له ص ٢٣٨ (الهندية) كتاب الكسوف، باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي
 (٤) وساقه مثله سواء، غير أنه قال: حتى تجلت.

وبه (١) قال (٢): أنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا خالد بمعناه.

وأما حديث موسى، وهو ابن إسماعيل التَّبوُذَكِيُّ<sup>(٣)</sup>.

وأما قول الدِّمياطيِّ أنه موسى بن داود الضَّبَيُّ، فها أدري من أين أتى به؟ فإنَّ الضَّبَيُّ لم يذكره أحد في رجال البخاري، لا أصلاً، ولا تعليقاً (٤).

و (قد ) (٥) أخرجه الطبراني، عن العباس الأسفاطي، عن أبي الوليد، عن مبارك لكنه عنعنه. وكذلك أخرجه ابن حبَّان من طريق هُدْبَةَ، عن مبارك (٦).

قولهُ: [ ٨ ] باب طول السجود في الكسوف(٧).

عقب حديث [١٠٥١] يحيى عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، قال: « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله، عَيَّالِيَّهُ، نُودي: إن الصلاة جامعة.... فذكر الحديث.

قال: وقالت عائشة [رضي الله عنها] $^{(\lambda)}$ : ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها. انتهى $^{(1)}$ .

وقول عائشة معطوف على حديث عبدالله بن عمرو، وهو من رواية أبي سلمة عنها وكذا أخرجه مسلم (١٠) من طريق أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، وفي آخره هذه الزيادة عن عائشة، وإنما نبهت عليه لئلا يظن أنه معلق، وأنني أهملته (١١). /م ٢٦ أ/.

<sup>(1)</sup> أي بالسند المتقدم إلى النسائي.

<sup>(</sup>٢) القائل هو النسائي وروايته في سننه ص ٢٤٥ (الهندية) في كتاب الكسوف، باب نوع آخر (١٥).

 <sup>(</sup>٣) فقال ابن حجر في الفتح ٥٣٦/٢: ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منها \_ أي من طريق التبوذكي أو الضيى. وانظر هدي الساري ص ٣١ فقد صرح بعدم وجدانه لرواية موسى بن اسماعيل التبوذكي.

<sup>(</sup>٤) انظر معنى ذلك في الفتح ٥٣٦/٢.

<sup>(</sup>۵) حذفت من وم ه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الفتح ٥٣٦/٢: وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي الوليد، وابن حبان من رواية هدبة، وقاسم ابن أصبغ من رواية سليان بن حرب كلهم عن مبارك، وساق الحديث بتمامه، إلا أن رواية هدبة ليس فيها « يخوف الله بهما عباده » أ ه .

<sup>(</sup>٧) من كتاب الكسوف (٦٦) انظر الفتح ٥٣٨/٢.

<sup>(</sup>A) زيادة على الأصل من البخاري.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢/٥٣٨.

<sup>(</sup>١١) انظر الفتح ٥٣٩/٢ وهدي الساري ص ٣١ (الكسوف).

قولهُ: [٩] باب صلاة الكسوف جماعة(١).

وصلى ابن عباس لهم في صُفَّةِ زمزم. وجمع عليَّ بن عبدالله بن عباس. وصلى ابن عمر (٢) يعنى في جماعة.

أما أثر ابن عباس، فأخبرنا به محمد بن محمد بن علي الشاهد، عن وزيرة بنت عمر التنوخية، أن الحسين بن أبي بكر [الزَّبيديَّ]، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسيُّ، أنا مكي السَّلارُ، أنا القاضي ابو بكر الحيريّ، ثنا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع بن سليان أنا الشافعي<sup>(۳)</sup>، أنا سفيان، عن سليان الأحول، سمعت طاوساً يقول: «كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صُفَّة زمزم، ست ركعات في أربع سحدات.

رواه البيهقي<sup>(٤)</sup>، عن الحاكم /ز ٩٥ أ/ عن الأصم، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجة. ورواه سعيد بن منصور في السنن<sup>(٥)</sup> عن سفيان به.

وأما أثر علي بن عبدالله بن عباس(٦).

### [بياض في الأصل قدر سطرين]

وأما أثر ابن عمر فقال ابن أبي شيبة في المصنف (٧): حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله، قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف الشمس ومعه نعلاه (٨) يعنى لأجل الجماعة.

<sup>(</sup>١) من كتاب الكسوف (١٦). انظر الفتح ٥٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٣) انظر روايته هذه في كتاب بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن ١٩٢/١٠ أبواب صلاة كسوف الشمس،
 باب من روى أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وفيه وخسفت الشمس و بدل كسفت، ثم أربع سجدات بدل في أربع سجدات أه. وهذا موقوف صحيح. قال ابن حجر في الفتح ١٥٤٠/٢.

في السنن الكبير ٣٢٧/٣ كتاب صلاة الخسوف، باب إن أُجاز أن يُصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع
 ركوعات.

وقال: وهو موقوف صحيح، قاله ابن حجر في الفتح ٥٤٠/٢. وقوله (في صفة زمزم): كذا للاكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة وقال الأزهري: الصفة موضع يهو مظلل. أ.ه. فتح ٥٤٠/٢.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ١٥٤٠/٢: وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعاً عن سفيان بن عينية، عن سليان الأحول، سمعت طاوساً يقول: «كسفت الشمس فصلى بنا إبن عباس في صفه زمزم ست ركعات في أربع سجدات «وهذا موقوف صحيح». أه.

<sup>(</sup>٦) فقال ابن حجر في الفتح ٢/٥٤٠: لم أقف على أثره هذا موصولاً. أه

<sup>(</sup>٧) ٢٠/٢ كتاب الصلوات، صلاة الكسوف كم هي ٩

<sup>(</sup>٨) من المصنف ٤٧٠/٢، وانظر أيضاً رواية إبن أبي شيبة هذه في عمدة القارىء ٧١/٦ وفي المخطوطة ومولاه..

(وقال الفَاكِهِيُّ فِي أَخبار مكة: حدثنا محمد بن يحيى الرمانيُّ، ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: انكسف القمر وابن عمر بالحصبة فدخل حين انكسف، فصلى عند الكعبة حتى تجلىٰ)(١)

قولهُ: [١٣] باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (١٠).

رواه ابو بكرة، والمغيرة، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر [رضي الله عنهم] (۲) انتهى(۱).

وُقد أسند أحاديث الخمسة في أبواب الكسوف(٥).

قولهُ: [ ١٤ ] باب الذكر في الكسوف<sup>(١)</sup> رواه ابن عباس [ رضي الله عنها ] (<sup>٧)</sup>. وقولهُ: [ ١٥ ] باب الدعاء في الحسوف<sup>(١)</sup>، قاله ابو موسى، وعائشة [ رضي الله عنها عن النبي، ﷺ ] (<sup>١٠)</sup>. انتهى (١٠)

وقد تقدم التنبية على أحاديث هؤلاء، وهي مسندة كما ذكرنا عنده(١١).

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من ١ ح ١.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الكسوف (١٦). انظر الفتح ٥٤٦/٢. (٣) زيادة على الأصول عن البخاري

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أما حديث أبي بكرة، فأسنده في وباب الصلاة في كسوف الشمس، (١) حديث رقم (١٠٤٠). انظر الفتح ١٠٤٠.

وأسنده أيضاً في «باب قول النبي ﷺ ، يخوف الله عباده بالكسوف، (٦) حديث رقم (١٠٤٨).

وأسنده أيضاً في ١ باب الصلاة في كسوف القمر ۽ (١٧) حديث رقم (١٠٦٣). انظر الفتح ٥٤٧/٢.

وأما حديث المغيرة، فأسنده في «باب الصلاة في كسوف الشمس» (١) حديث رقم (١٠٤٣) وفيه: « فقال رسول الله عَيْنِيَّةً »: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله؟ انظر الفتح ٥٢٦/٣ وأَسْنَده أيضاً في وباب الدعاء في الخسوف» (١٥) حديث رقم (١٠٦٠). وفيه لفظ الترجمة. انظر الفتح ٥٤٦/٣ و

ربايا. وأما حديث أبي موسى، فأسنده في «باب الذكر في الكسوف» (١٤) حديث رقم (١٠٥٩) انظر الفتح

وأما حديث ابن عباس، رضي الله عنها، فأسنده في «باب صلاة الكسوف جماعة» (٩) حديث رقم (١٠٥٢) وفيه: فقال ﷺ وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله...» انظر الفتح ١٠٥٤٠/٢.

وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنها، فأسنده في «باب الصلاة في كسوف الشمس» (١) حديث رقم (١٠٤). الفتح ٥٢/٢). وأسنده أيضاً في كتاب بدء الخلق (٥٩) باب صفة الشمس والقمر (١٤) حديث رقم (٣٢٠) انظر الفتح ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الكسوف (١٦) أنظر الفتح ٥٤٥/٢. (٧) زيادة على الأصول. وانتهى ما علقه ترجة للباب.

<sup>(</sup>A) من كتاب الكسوف (١٦) انظر الفتح ٢/٥٤٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين زيادة على الأصول من البخاري. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>١١) انظر الإشارة إلى مواضعها في صحيحه في التعليق رقم (٥).

قولهُ: [١٦] باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد(١).

[ ١٠٦١] وقال أبو أسامة: حدثنا هشام، أخبرتني فاطمة بنت المنذر، عن أسهاء ، قالت: « فانصرف رسول الله ، عَلَيْكُم ، وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله ، ثم قال: أما بعد »(٢).

قلت: قد علقه فيا تقدم (٢)، قال محود، ثنا أبو أسامة، فذكره أتم من هذا وتقدم التنبيه عليه.

وقد وقع لي من غير طريق محود بن غيلان عالياً جداً ، قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق ، أخبر كم : سليان بن حزة ، في كتابه ، عن عمر بن كرم [الدّينوريّ] ، أنَّ نصر بن نصر العُكْبُريَّ ، أخبره /ح ٧٥ أ/ أنا رزق الله بن عثمان عبدالوهاب التّميميّ ، أنا أبو عمر بن مهدي ، أنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن عثمان ابن كرامة (٤) ، ثنا أبو أسامة عن هشام ، قال : حدثتني فاطمة بنت المنذر ، عن أسها بنت أبي بكر ، قالت : دخلت على عائشة ، والناس يصلون ، فقلت لها : ما شأنُ الناس يصلون ؟ فققلت أن الله ، على الناس يصلون ؟ فققلت أربي ، فأشارت برأسها ، أي نعم ، فأطال رسول الله ، على الناس على النه ، منها ألله ، على الله ، على الناس ، فحطب على الناس ، فحمد الله ، وأنبى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد .

قال أبو نعيم في مستخرجه: لفظة «أما بعد» في هذا الحديث عزيزة. قلت: وقد وقعت لنا هذه الزيادة ايضاً من حديث حماد بن سلمة، عن هشام، ورويناها في الجزء الثالث عشر من حديث الخُراسانيِّ.

قوله: [١٩] باب الجهر بالقراءة في الكسوف(٥).

<sup>(</sup>١) من كتاب الكسوف (١٦) انظر الفتح ٥٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في باب ومن قال في الخطبة بعد الثناء، أما بعد ا (٢٩) من كتاب الجمعة (١١) حديث رقم (٩٣٣) وقال عود: حدثنا أبو اسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون والحديث بطوله وفيه ا وقد تجلت الشمس وإلى أن قال أما بعد الله أه الفتح ٢٠٢/٢ وانظر عمدة القارئ ٨١/٦

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٣١ فقال: وقد وقع لنا بعلو في جزء محمد بن عثمان ان كي امة. أ.هـ.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الكسوف (١٦) أنظر الفتح ٥٤٩/٢.

[ ١٠٦٥] حدثنا محمد بن مهران، ثنا الوليد، أخبرنا ابن غر، سمع ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جهر النبي، عليه ، في صلاة الخسوف بقراءته، واقتص الحديث إلى أن قال: [ ١٠٦٦] وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري، عن عروة، عن عائشة [ رضي الله عنها ] (١) « إن الشمس خسفت على عهد رسول الله، عليه في في في بالصلاة جامعة، فتقدم، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات ». وأخبرني عبدالرحن بن نمر، سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك، عبدالله بن الزّبير ما صلى إلا ركعتين (مثل الصبح) (١) إذ صلى بالمدينة قال: أجل، إنه أخطأ السّنة .

تابعه سفيان بن حسين، وسليان بن كثير، عن الزهري في الجهر (٣). قلت: أما حديث الأوزاعي، فظاهر هذا السياق أنه معلق، كها فهمه الحافظ أبو الحجاج المزيّ في الأطراف، وليس كذلك، بل هو موصول، والقائل قال الأوزاعي: هو الوليد ابن مسلم قاله عطفاً على حديثه، عن ابن عمر (٤). يدل لذلك قول مسلم في صحيحه (٥): حدثنا محمد بن مهران الرازي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال الأوزاعي وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة، عن عائشة، فذكر الحديث، وقال بعده (١) حدثنا محمد بن مهران ثنا الوليد بن مسلم، أنا عبدالرحن بن غر، أنه سمع ابن شهاب به.

فهذا كما تراه أخرجه عن شيخ البخاري، وبين أن الحديث عنده، عن الوليد بن مسلم بالوجهين، والله أعلم.

وأما حديث سفيان بن حسين فقال الترمذي في الجامع (٧) : حدثنا أبو بكر محمد

<sup>(</sup>١) زيادة على الأصول من البخاري.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من وم.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٢/٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر معنى ذللا، في هدي الساري ص ٣١.

<sup>(</sup>۵) ۲۰/۲، كتاب الكسوف (۱۰) باب صلاة الكسوف (۱) حديث رقم ٤ ــ ( ...)

<sup>(</sup>٦) في نفس الكتاب والباب حديث رقم ٥ \_ ( ...) انظر صحيحه ٦٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) ٢/٢٥٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في صفة القراء في الكسوف (٣٩٧) حديث رقم (٥٦٣).

بن أبان ثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي عليه الله صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها فقال: هذا حديث حسن صحيح (١).

ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه أه<sup>(۱)</sup> /ح ٧٥ ب/. وحديث أبي إسحاق الفزاري أسنده البيهقي<sup>(۱)</sup> من طريقه.

وأما حديث سليان بن كثير، فقال الإمام أحمد في مسنده (1): أخبرنا عبدالصمد ابن عبدالوارث، ثنا سليان بن كثير، ثنا الزهري /ز ٩٦ أ/ عن عروة، عن عائشة أنها قالت: «خسفت الشمس على عهد النبي، عَلِيلِيَّةٍ، فأتى النبي، عَلِيلِيَّةٍ، المصلّى، فكبر وكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة... الحديث.

وقد وقع لنا من حديث أبي داود عالياً ، لكنه مختصر :

أخبرنا به أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد، عن أبي بكر أحمد بن أبي القاسم، أن الحافظ أبا الحجاج يوسف بن خليل، أخبرهم: أنا خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي (٥)، ثنا سليان بن كثير، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، «أن النبي، علي المقراءة في صلاة الكسوف.

رواه النسائي(٦) عن محمد بن يحييٰ، عن أبي داود، فوقع لنا بدلا عالياً.

<sup>(</sup>١) زيادة من سنن الترمذي على الأصول انظر السنن له ٤٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر السنن للترمذي ٢/٣٥٢.

 <sup>(</sup>٣) في السنن الكبير ٣٣٦/٣ كتاب صلاة الخسوف باب من اختار الجهر بها.

قال: وأما حديث سفيان بن حسين فأخبرنا أبو الحسن على بن أحد المقرى، ببغداد أنبأ أحد بن سلمان، أنبأ جعفر بسن محمد قراءة عليه، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: انكسفت الشمس، أو قال: انخسفت الشمس فصلي رسول الله عليه في فجهر بالقراءة. وقد روى عن الأوزاعي عن الزهري اه.

<sup>(</sup>١) ٧٦/٦ مسند عائشة.

 <sup>(</sup>٥) انظر روايته هذه في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ١٤٨/١، باب الأمر بالصلاة لكسوف الشمس حتى تتجلي والجهر بالقراءة في الصلاة.

<sup>(</sup>٦) لم يقع لي في الصغرىٰ وربما في الكبرىٰ له. ولم يشر الحافظ إلىٰ رواية النسائي هذه لا في الفتح ٥٥٠/٢ ولا في هدي الساري ص ٣١.

## ومن [ ١٧] أبواب<sup>(١)</sup> سجود القرآن.

قوله: [2] باب سجدة النجم(٢)

قاله ابن عباس [رضي الله عنها]<sup>(٣)</sup> عن النبي، عَلَيْتُهُ (١)، ثم قال بعد بباب: [٥] باب سجود المسلمين مع المشركين<sup>(٥)</sup>

وكان ابن عمر [رضي الله عنها] يسجد على غير وضوءٍ (٦).

[ ١٠٧١ ] حدثنا مسدد، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] « أن النبي، عليه ، سجد بالنجم... الحديث.

ورواه ابراهيم بن طهان، عن أيوب. انتهى (١) أما أثر ابن عمر، فقال ابن أبي شيبة في المصنف (١): حدثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا بن أبي زائدة، ثنا أبو الحسن، يعني عبيد بن الحسن (عن رجل زعم أنه كنفسه) (١)، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.

قلت: وأما ما رواه البيهقي (١٠)، فقال: حدثنا المهرجاني، ثنا بشر بن أحمد ثنا داود بن الحسين، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيحتمل أن يحمل على الطهارة الكبرى أو على

<sup>(</sup>١) في البخاري: كتاب انظر الفتح ٢/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٥٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول. من متن البخاري. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أنتهى ما علقه ترجمة للباب وهو موصول في الباب الذي يليه، حديث رقم (١٠٧١). المذكور في أعلاه وانظر الفتح ٥٥٣/٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر الفتح ٢/٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>A) ` ١٤/٢ كتَابُ الصلوات، في الرجل يسجد السجدة وهو علىٰ غير وضوء. وفيه: قال دأنا أبو الحسن، بدل «ثنا». وما توضأ بدل «وما يتوضأ».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من وح.

<sup>(</sup>١٠) في السنن الكبير له ٨٣/٢ كتاب الصلاة، باب لا يسجد إلا طاهراً.

الاستحباب. وأما رواية ابن طَهْمَانَ...(١) .

[بياض في الأصل قدر سطر]

قوله: [ ٨ ] باب من سجد لسجود القارى و (٢).

وقال ابن مسعود لتميم بن حَذْلَمَ \_ وهو غلامٌ \_ فقرأ عليه سجدة، فقال: اسجد فأنت إمّامُنا فيها.

قرأت على محمد بن محمد بن محمود، أخبركم عبدالله بن الحسين الأنصاريّ، أن الساعيل بن أحمد العراقي، أخبره: عن شُهدّة بنت أحمد بن عمر الإبريّ، أن الحسين بن أحمد بن طَلْحَة ، أخبرهم: (قال)<sup>(٦)</sup> أنا عليّ بن محمد بن عبدالله /ز ٩٦ ب/ بن بشرّان، أنا أبو جعفر الرَّزَّازُ، أنا محمد /ح ٧٦ أ/ بن عُبيْدِ الله، ثنا إسحاق الأزْرَق، أنا سُفْيانُ، عن أبي إسحاق، عن سُلَيْم بن حَنْظَلَة، قال: وَرَأْتُ السَّجْدُة عند ابن مسعود، فنظر إليّ فقال: «أنت إمّامُنا فاسْجُدْ نَسْجُدْ

وهكذا رواه البَيْهَقِيُّ في السنن الكبير<sup>(1)</sup>، عن أبي الحسين بن بشران، فوافقناه فيه بعُلُوِّ.

وَهَكذا رواه عبدالرزاق في جامعه (٥)، عن الثَّوْرِيِّ.

<sup>(</sup>١) أي روى هذا الحديث إبراهيم بن طهان بغتع الها، وبالنون عمدة القارى، ٩٦/٦، وقد أعاد المصنف هذه المتابعة في كتاب التفسير (٦٥) تفسير سورة النجم (٥٣) باب (فاسجدوا لله واعبدوا) (٤) حديث رقم (٤٨٦٢) وقد قال الحافظ ابن حجر: أما متابعة إبراهيم بن طهان فوصلها الإساعيلي من طريق حفص بن عبدالله النيسابوري عنه بلفظ «أنه قال حين» نزلت السورة التي يذكر فيها النجم، سجد لها الإنس والجن». وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة. أه الفتح ١٦١٤/٨. يعني في هذا الباب. ونلاحظ أن الحافظ ابن حجر لم يخرج متابعة ابن طهان هذه في تغليق التعليق، وصرح في هدي الساري ص ٣١ بأنه لم يجدها. أه. وقال العيني: وقد مر في « باب تعليق القنديل في المسجد » رواه عن أيوب السختياني، وأخرج في الإسهاعيلي متابعته من حديث حفص عنه أه. عمدة القارى،

<sup>(</sup>٢) من كتاب سجود القرآن (١٧). انظر الفتح ٥٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) من دم».

<sup>(1)</sup> ٨١/٢ كتاب الصلاة، باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارى، أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله بن بشران، ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا محمد بن عبدالله، ثنا إسحاق الأزرق، أنبأ سفيان، عن أبي إسحاق عن سليان بن حنظلة والصواب سليم بن حنظلة. انظر تهذيب التهذيب ١٦٥/٤ ـ قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود، فنظر إليَّ فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك. أه.

<sup>(0)</sup> لم أجده من طريق الثوري، وإنما من طريق معمر، انظر المصنف ٣٤٤/٣، كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها حديث رقم (٥٩٠٧) عبدالرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن سلمان بن حنظلة \_ والصواب سلم بن حنظلة كما نبهت عليه آنفاً \_ قال: قرأت على إبن مسعود السجدة، فنظرت إليه فقال: ما تنظر؟ أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا» أه.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (١): قال لنا مُسَدَّدٌ: عن أبي الأحوص عن مُغيرَةً، عن إبراهيم، قال: قال تنا أحدُ المُغيرَةَ، عن إبراهيم قال: وقرأ تَمِيمُ بن حَذْلَمَ ابن يونس ثنا محمد بن عبدالعزيز، عن المغيرةِ، عن إبراهيم قال: وقرأ تَمِيمُ بن حَذْلَمَ على عبدالله فقرأ السجدة، انتهى.

وقال أيضاً في التاريخ (٢): قال أبو نُعَيْم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن سُلَيْم بن حنظلة ، قرأت على عبدالله سجدة ، فقال : أنت إمَامُنا وقال (٢) عبدالله بن عُشْمَان ، عن أبي حزة ، عن الأعمش ، عن عُمَارة بن عُمَيْر ، عن سُلَيْم بن حَنْظَلَة ، قال : قرأت على عبدالله . انتهى .

وقال سعيد بن منصور (٤): ثنا أبو الأحوص، وجرير، عن مُغيرَةً، عن إبراهيم قال: قال تَمِيمُ بن حَذْلَمَ: قرأت القرآن على عبدالله \_ وأنا غلام \_ فمررت بسجدة، فقال عبدالله: أنت إمامُنا فيها.

وهكذا رواه ابن أبي شَيْبَة (٥)؛ عن محمد بن فُضَيْل ، عن الأعمش، فَيُحْتَمَلُ أن تكون القصة وقعت لاثنين، وترجح عند البخاري الأول لذكره له في الجامع، وأما في التاريخ فلم يرجح شيئاً.

وقد رُوِيَ هذا مرفوعاً، قال ابن أبي شيبة (٢): ثنا أبو خالد الأحسر بن عجلان، عن زيد بن أسلم «أن غلاماً قرأ عند النبي، عليه السجدة فانتظر الغلام النبي، عليه أن يسجد، فلم لم يسجد، قال: يا رسول الله، ليس (٧) في هذه

<sup>(</sup>١) ١٢٤/٤ ترجة رقم (٢١٨٤) ولفظه وقرأ تميم بن حنظلة القرآن على عبدالله وهو غلام ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) القائل: وقال هو البخاري في تاريخه الكبير ١٢٤/٤ ترجمة رقم (٢١٨٤) وقال لنا عبدان، عن أبي حزة... الخ
 هكذا في التاريخ. وعبدان: هو عبدالله بن عثمان بن حبلة الأزدي العتكي أبو عبدالرحن المروزي الحافظ عبدان
 مات سنة (٢٢١هـ) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٥٥٦/٣، وساق لفظه كها هنا. وأيضاً العيني في عمدة القارىء ١٠٠/٦.

<sup>(</sup>٥) في مصنفه ١٩/٢ كتاب الصلوات، المرأة تقرأ السجدة ومعها رجل ما يصنع. حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سليم بن حنظلة، قال: قرأت على عبدالله بن مسعود سورة بني اسرائيل، فلما بلغت السجدة، قال عبدالله، اقرأها فإنك إمامنا فيها. أه وانظر عمدة القارىء ١٠٠/٦.

<sup>(</sup>٦) في مصنفه ١٩/٢ في الكتاب والباب المذكورين آنغاً.

<sup>(</sup>٧) في المصنف: أليس.

السجدة (١) سجود؟ قال: بلي، ولكنك كنت إمّامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا.

رواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاءِ بن يَسَارٍ، قال: بلغني، فذكره نحوه (٢).

قولَهُ: [10] باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود (٢٠ وقيل لم يوجب السجود (٢٠ وقيل لم يمرانَ بن حُصَيْن : الرجل يسمع السجدة، ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها، كأنه لا يوجبه عليه.

وقال سلمان: ما لِهٰذا غدونا.

وقال عثمان [رضي الله عنه] إنما السجدة على من استمعها.

وقال الزَّهْرِيُّ: لا تسجد إلا أن تكون طاهراً ، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة ، فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك ، وكان السائِبُ بن يَزيدَ /ز ٩٧ أ/ لا يسجد لسجود القاصِّ(١).

أما أثر عِمْرانَ بن حُصَيْنِ /م ٤٧ أ/ فقال عبدالرزاق في جامعه (٥): أنا معمر أو غيره عن قتادة، عن مطرف بن عبدالله، أن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ، مر بقاصٌ، فقرأ القاصُ السجدة (٦)، فمضى عِمْرانُ، ولم يسجد معه، وقال: إنما السجدة على من جلس لها.

وقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا عبد الأعلى، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي العلاء، عن مطرف، قال سألته (٨) عن الرجل يتمارى في السجدة أسَمِعَها أو (١) لم يسمعها ؟ قال:

<sup>(</sup>١) ` في المصنف والسورة، وفي الفتح ٥٥٦/٢، كما في المخطوطة وقال: رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أَشَار الحَافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٥٥٦/٢ فقال: وقد روى عن زيد بن أَسَمَ الحديث وهشام بن سعد هو القرشي (ت ١٦٠هـ) انظر الخلاصة ١١١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) من كتاب سجوّد القرآن (١٧) انظر الفتح ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) ٣٤٥/٣ كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها، حديث رقم (٥٩١٠).

<sup>(</sup>٦) في المصنف: سجدة.

<sup>(</sup>٧) في مصنفه ٥/٢ كتاب الصلوات، من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها.

<sup>(</sup>A) في ١م »: سألت، وفي المصنف: سألته.

<sup>(</sup>٩) في ز «ولم» وفي المصنف: أم.

وسمعها، فهاذا ؟ قال مُطَرِّفٌ: وسألت عمران بن حُصَيْنِ عن الرَّجُلِ (١) لا يدري أسمع السجدة أم لا ؟ قال: وسمعها: فهاذا ؟

وأما أثر سلمان، فقال البَيْهَقِيُّ (٢)؛ أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنا أبو نصر أحمد بن عمر، ثنا سفيان بن محمد الجوهريُّ، ثنا عليُّ بن الحسن، ثنا عبدالله ابن الوليد، عن سفيان، عن عطاء بن السَّائِب، عن أبي عبدالرحن، قال: مر سلمان بقوم يقرأون السجدة، قالوا: اسجد (٢)، قال: ليس لها غَدَوْنَا /ح٧٦ ب/.

وهكذا رواه عبدالرزاق<sup>(1)</sup> : عن الثَّورِيِّ، وهو إسنادٌ صحيح، لأن الثَّوْرِيُّ سمع من عطاءِ قبل الآختلاط.

وأما أثر عثمان، فقال صاحبُ المصنف<sup>(٥)</sup>؛ حدثنا وكيعٌ: عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عثمان، قال: إنما السَّجدةُ على من جلس لها.

وقال عبدُ الرزاقِ في جامعه (١): عن معمرِ عن الزهريِّ، عن ابن السيب، أنَّ عثمان مر بقاصٌ، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمانُ، فقال عثمان: إنما السجودُ على من استمع، ثم مضى، ولم يسجد (٧).

وقال سعيد بن منصور (١٠) : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عثمان : إنما السَّجدة على من جلس لها ، واستمع .

وأما قول الزهري، فرواه ابن وهب في موطأته، عن يونس بن يزيد، عن

<sup>(</sup>١) في المصنف: رجل وانظر رواية ابن أبي شيبة كذلك في عمدة القارىء ١٠٢/٦ فاللفظ كما في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبير ٣٢٤/٢، كتاب الصلاة، باب من قال: إنما السجدة على من استمعها.

<sup>(</sup>٣) في السنن: نسجد.

في مصنفه ٣٤٥/٣، من كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها حديث رقم (٥٩٠٩) عن الثوري،
 عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود، فقرأوا السجدة، فسجدوا، فقيل
 له: فقال: ليس لها غدونا. أه.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي شببة في مصنفه ٥/٢ كتاب الصلوات، من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها وإسناده صحيح قاله ابن حجر في الفتح ٥٥٨/٢

<sup>(</sup>٦) ٣٣٤/٣، كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها حديث رقم (٥٩٠٦)

 <sup>(</sup>٧) وزاد: قال الزهري: وقد كان ابن المسيب يجلس في ناحية المسجد، ويقرأ ألقاص السجدة فلا يسجد معه، ويقول:
 إني لم أجلس لها. أه المصنف لعبد الرزاق ٣٣٤/٣

<sup>(</sup>٨) اشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب في الفتح ٥٥٨/٢ وحكم بصحته.

الزُّهرى به (١) وأما أثرُ السائب بن يزيد <sup>(١)</sup>.

### [بياض في الأصل]

قولُهُ فيه (۱) عقب حديث [ ۱۰۷۷] ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عثمان ابن عبدالرحمن، عن ربيعة بن الهدير، عن عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه] (۱). في سجوده في سورة النحل.

وزاد نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنهي ](٥)، « إنَّ الله لم يفرض السَّجود إلا أن نشاء »(١).

قلتُ: وهذا أيضاً ظاهرهُ التعليقُ، وذكره المزيُّ في الأطراف تبعاً للحميدي من جلة المعلقات، وليس كذلك، بل هو موصولٌ. والقائلُ: زاد نافعٌ هو ابن جُريج (٢) بدليل أنَّ الإسهاعيلي، وأبا نُعيم، والبيهقي أخرجوه من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكةً، وعن نافع، عن ابن عمر بعقبه (١) كما أخبرنا /ز ٩٧ ب/ أحمد بن أبي بكر، في كتابه، عن نخوة بنت النَّصيبيّ، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الطرسوسيُّ، أنا الحسن بن أحمد [الحَدَّادُ]، ثنا أحمد بنُ عبدالله [أبو نعيم]، ثنا أبو أحمد، ثنا أبو بكر بن أبي ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاجٌ، عن ابن جُريج، أخبرني أبو بكر بن أبي مليكةً، أن عبد الرحمن بن عثمان التيميَّ، أخبره كذا قال، وإنما هو عثمانُ بن عبد الرحمن، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير ـ وكان ربيعة من خيار الناس ـ أنه حضر الرحمن، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير ـ وكان ربيعة من خيار الناس ـ أنه حضر

<sup>(</sup>١) أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٢/٥٥٨، فقال: وصله عبدالله بن وهب، عن يونس، هنه بتامه أه. وانظر عمدة القارىء ١٠٣/٦

<sup>(</sup>٣) فقال ابن حجر: لم أقف على هذا الأثر موصولاً أه. الفتح ٥٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) أي في الباب رقم (١٠)

<sup>(</sup>٤) زيادة من متن البخاري انظر الفتح ٥٥٧/٢

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) انظر هدي الساري ص ٣١ وفتح الباري ١٥٥٩/٢

<sup>(</sup>٧) أشار الحافظ إلى هذه الروايات في الفتح ٥٥٩/٢ فقال: ووقع عند الاساعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبدالله، أنه حضر عمر، فذكره. وقوله وعبد الرحمن بن عثمان مقلوب والصواب ما تقدم أي عثمان بن عبد الرحمن. وقال أيضاً بعدما أشار إلى رواية عبد الرزاق الآتية: وكذلك رواه الإساعيلي والبيهقي، وغيرهما من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول، قال: وقال حجاج: قال ابن جريج. وزاد نافع فذكره، وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق. وكذا علم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم. أه وانظر هدي الساري ص ٣١.

عمر، وقرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجُمعة القابلة قرأ بها /ح ٧٧ أ/ حتى إذا جاء السجدة، قال: ايها الناسُ، إنا لم نُؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لا فلا إثم، ولم يسجد عمرُ.

قال يوسف، قال حجاج، قال ابن جريج، وزاد نافع عن ابن عمر قال: إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء (١).

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٢): عن ابن جُريج مثله. وقال في آخره: قال ابن جُريج : وأخبرني (٦) نافع عن ابن عمر، أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.

# من [١٨] أبواب(٤) تقصير الصلاة

قولهُ في: [٣] باب كم أقام النبيُّ، عَلَيْكُمْ في حجته(٥) ؟

عقب حديث [١٠٨٥] أبي العالية البراء، عن ابن عباس [رضي الله عنهم] (١)، قال: «قدم النبيُّ، ﷺ، وأصحابه لصبح رابعة يُلبُّونَ بالحجُّ. الحديث تابعه عطاء، عن جابر. انتهى (٧).

وقد أسند أبو عبدالله حديث عطاء في الحج (٨)، وسيأتي التنبية عليه فيه.

قُولُهُ: [2] باب في كم يقصر الصلاة<sup>(١) ؟</sup> وسمى النبيُّ، ﷺ، يوماً وليلةً سفراً.

<sup>(</sup>١) أشار إلى رواية أبي نعيم في هدي الساري ص ٣١.

وأما رواية البيهقي فقد أخرجُها في السنن الكبير له ٣٢١/٢، كتاب الصلوات باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة.

<sup>(</sup>٢) ٣٤١/٢ كتاب فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة. حديث رقم (٥٨٨٩)

<sup>(</sup>٣) في المصنف: وزادني نافع..

<sup>(</sup>٤) في البخاري: كتاب. انظر الفتح ٢/٥٥١

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٢/٥٦٥

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري، على الأصول. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>A) كتاب رقم (٢٥)، باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (٣٤) حديث رقم (٨٦٨). انظر الفتح ٤٢٢/٣٤.

<sup>(</sup>١) من كتاب تقصير الصلاة (١٨). انظر الفتح ١٥٦٥/٢ (٦) زيادة من البخاري.

وكان ابن عمر، وابن عباس [رضي الله عنهم](۱) يقصران ويفطران في أربعة بُرُدٍ (وهي ستة عشر فرسخاً)(۲).

أما المرفوعُ فأسنده في الباب(٢) من حديث أبي هريرة.

وأما الموقوف، فقال البيهقي في السنن الكبير<sup>(1)</sup>: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي [الحافظ]<sup>(0)</sup>، أنا زاهر بن أحمد أنا<sup>(1)</sup> أبو بكر النَّيسابُوريُّ، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج بن محمد، ثنا ليث هو ابن سعد، حدثني يزيدُ ابن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس كانا يُصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد، فما فوق ذلك (٧).

قرأته عالياً على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليان بن حزة، أن الحافظ الضياء المقدسي أخبرهم: أنا محمد بن أبي نصر، عن فاطمة بنت أبي سعد البغدادي، ساعاً، عن سعيد بن أبي سعيد العيار، أنا عبدالله بن أحمد (بن) (٨) الرّوميّ، ثنا أبو العباس السراج (١) / ز ٩٨ أ/ ثنا قُتيبة، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر، وابن عباس، كانا يقصران الصلاة، ويفطران في أربعة برد.

وقال الشَّافعيُّ (١٠)؛ أنا مالكٌ ، عن نافع ، عن سالم أن عبدالله بن عمر ركب (١١) إلى ذات النَّصبِ (١٠) من فقصر الصلاة [ في مسيرة ذلك ] فقال مالك : وبين ذات النَّصبِ والمدينة أربعة بُرد .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من م، ح وانتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) نفسه رقم (٤) حديث رقم (١٠٨٨). انظر الفتح ٢/٥٦٦

<sup>(</sup>٣) ١٣٧/٣ ، كتاب الصلاة، بأب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من السنن الكبير.

 <sup>(</sup>٥) في السنن الكبير: ثنا

<sup>(</sup>٦) وقال ابن حجر: وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح وساق لفظه كرواية البيهقي. الفتح ٥٦٦/٢

<sup>(</sup>٧) سقطت من نسخة «ز».

<sup>(</sup>A) أشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٦٦/٢ إلى هذه الرواية بقوله؛ وروى السراج من طريق عمر وبن دينار، عن ابن عمر، نحوه أهر أبي نحو لفظ رواية ابن المنذر).

<sup>(</sup>١) انظر بدائع المنّن في ترتبّب مسند الشافعي والسنن ١١٦/١، كتاب الصلاة، باب مسافة القصر

<sup>(</sup>۱۰) في م و كبر

<sup>(</sup>١١) - موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. انظر مراصد الاطلاع ١٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من بدائع المنن

قلتُ: ورُوي حديثُ ابن عباس مرفوعاً: أخرجه الدَّارقطنيُّ<sup>(۱)</sup> من طريق مُجاهدٍ، وعطاء عنه، بلفظ: «يا أهل مكة لا تَقصُروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بردٍ من مكة إلى عُسفان» وإسناده ضعيف<sup>ّ(۱)</sup>. /م ٤٧ ب/

قوله فيه (٦): عقب حديث [١٠٨٧] يحبي عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنها] عن النبي عَلِي الله مع ذي عرم ١٠٨٠]

تابعهُ أحمد ، عن ابن المبارك ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ ، مالله (١)

أحمد هذا ليس هو ابن حنبل، لأنه لم يسمع من ابن المبارك، والظاهر أنَّهُ أحمد بن محمد المروزي(٥).

### [بياض في الأصل قدر سطر]

قولهُ فيه (١): عقب حديث [١٠٨٨] ابن أبي ذئب، عن المقبري (عن أبيه) (٧) عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٨) رفعهُ: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حُرمة »(١).

<sup>(</sup>١) في السنن ٣٨٧/١، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة... حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) قال في التعليق المغني على هامش السنن ٣٨٧/١ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك رواه عن إسهاعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، والصحيح عن ابن عباس من قوله قال الشافعي: أنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس،أنه سئل أتقصر الصلاة الى عرفة ٩ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة والى الطائف. وإسناده صحيح وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا، قاله الحافظ. أه.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب السابق رقم (١) الفتح ٥٦٥/٢

<sup>(</sup>٤) انظر الغتح ٢/٥٦٦

<sup>(</sup>٥) جزم الحافظ في الفتح ٥٦٨/٣ أنه أحد بن محد المروزي، أحد شيوخ البخاري... وقال ونقل الدارقطني في والعلل، عن يحبى القطان، قال: ما أنكرت على عبيدالله. بن عمر إلا هذا الحديث. ورواه أخوه عبدالله موقوفاً قلت: وعبدالله ضعيف. وقد تابع عبيدالله الضحاك كها تقدم، فاعتمده البخاري لذلك. أه. وهذه المتابعة لم يجدها الحافظ ابن حجر. انظر هدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) أي في الباب السابق رقم (٤)

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ م ١

 <sup>(</sup>A) زيادة على الأصول.

<sup>(</sup>٩) في نسخة م: حرملة

تابعهُ يحيى بن أبي كثير، وسُهيلٌ، ومالكٌ، عن المقبري، عن أبي هريرة [رضي الله عنه]. انتهي (١).

قلتُ: هذا الحديثُ مما تتبعهُ الدارقطني على الشيخين، وأنكر إخراجها لرواية ابن أبي ذئب، وذكر أنَّ الصوابَ رواية مالكِ، ومن تابعهُ، والله اعلم.

وقد اختلف فيه على مالك وعلى سهيل كما نُبينهُ (١).

فأما حديث يحيى، فقال أحمد في مسنده (٢): ثنا الحسنُ بنُ موسى، ثنا شيبانُ، ثنا (يحيي)(٤)، عن سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْكِ، «لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُسافر يوماً إلا عم ذي محرم .».

وأمّا حديثُ سُهيلٍ ، فأخبرنا ابراهيم بن أحد [التّنُوخيُ ] (٥) ، عن محمد بن أحد ابن أبي الهيجاء ، أنا أبو علي البكريُّ ، أنا أبو روح ، أنا تميم بن أبي سعيد ، أنا أبو الحسن البحاثي ، ثنا أبو الحسن الزوزني ، ثنا أبو حام بن حبان (١) ، أنا (٧) أحمد بن علي بن المثنى ، ثنا ابراهيم بن الحجاج الشّاميُّ ، ثنا حاد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، عَلِيْ ، قال : « لا تُسافر المرأةُ بريداً إلا مع ذي مَحرم » .

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ٢/٥٦٦

<sup>(</sup>٢) وقال ابن حجر: قوله (تابعه يحى بن أبي كثير، وسهيل، ومالك عن المقبري) يعني سعيداً (عن أبي هريرة) يعني لم يقولوا «عن أبيه» فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه. وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجع عنده عنهم، ورجع الدارقطني أنه عن سعيد، عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيه ه كها رواه معظم رواة الموطأ، لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيا إذا كان حافظاً. وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله «عن أبيه» الليث بن سعد عند أبي داود. والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد أه. الفتح ١٨/٢٥.

<sup>(</sup>٣) ٢٣/٢ قال: ثنا حسن، قال: ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سعيد، أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يُطَلِّم الله يُطلِق الا مرأة أن تسافر يوماً فيا فوقها إلا ومعها ذو محرم، وكذا أخرجه العيني عن أحمد في عمدة القارى، ١٢٨/٦. ونلاحظ أن ثم اختلافا في السند وفي لفظ المتن عها في المخطوط وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٦٨/٢ ينفي وجود الاختلاف بين الروايتين إلا أن لفظه «أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، وقال: ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبي ذئب.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة دح.

<sup>(</sup>٥) زيادة على الأصول للتمييز والإيضاح.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ٥٦٩/٢: وأخَرجه أبو داود، وابن حبان، والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد، عن أبي هريرة، كما علقه البخاري، إلا أن جريراً قال في روايته «بريدا» بدل «يوما». أهـ.

<sup>(</sup>٧) فيح «ثنا».

وكذا رواه أبو داود في السنن<sup>(۱)</sup>:، عن يوسف بن موسى، عن جريرٍ، عن سهيل ٍ. ورواه الحائم في المستدرك<sup>(۲)</sup> من طريق جريرٍ.

وكذا رواه /ز ٩٨ ب/ ابن خُزيمة في صحيحه (٢) من حديث خالد الواسطي، عن سهيل.

وخالفهم بشر بن المفضل، فقال: عن سهيل ، عن /- ۷۷ ب/ أبيه، عن أبي هريرة، لم يذكر المقبري (١).

وبهذا الإسناد إلى ابن حبان (٥)، قال: أنا عمر بن محد، ثنا محدُ بن عبد الأعلى، ثنا بشرُ بنُ المفضل، ثنا سهيلٌ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَلَيْ الله يَعْلَلُ لا مرأةٍ تُسافرُ ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها.

(كما رواه مسلم (٦) من هذا الوجه.

قال ابنُ عبد البر: رواية سهيل اضطربت إسناداً ومتناً (٧) (٨).

وأما حديثُ مالكِ، فأخبرنا به أبو عبدالله بن قوام، بسفحِ قاسيون، أنَّ عليَّ ابن محمد بن هلال ، أخبرهم: أنا ابراهيم بن عمر بن مُضر، أنا المؤيدُ بن محمدٍ، أنا هبةُ الله بن سهلٍ ، أنا أبو عثمان [النّجيرمي](١)، أنا (زاهرُ)(١٠)بنُ أحمد، أنا

<sup>(</sup>۱) ۱٤٠/۲ كتاب المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث رقم (١٧٢٥) حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سهيد بن أبي سميد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ﷺ، فذكر نحوه ـ أي نحو حديث رقم ١٧٣٤ ـ إلا أنه قال وبريداه.

<sup>(</sup>٢) ٤٤٢/١ كتاب المناسك، السبيل والزاد والراحلة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. أ.ه.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح حيث أشار ابن حجر إلى روايته هذه فقال: أخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة.

<sup>(1) -</sup> انظر الفتح ٥٦٩/٢ وزاد: أبدل سعيد بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضاً فقال: وتسافر ثلاثاً، أهـ.

<sup>(</sup>٥) انظر إشارة الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢/٥٦٨ وانظر عمدة القارىء ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٩٧٧/٢ كتاب الحج (١٥) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٧٤) حديث رقم (٤٢٢).

 <sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢٩٨٦، ٥٦٩، وعمدة القارىء ١٢٨/٦ قال آبن حجر: ويحتمل أن يكون الحديثان معاً عن سهيل.
 ومن ثم صحح ابن حبان الطريقتين عنه. لكن المحفوظ عن أبي صالح، عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إليه.
 أ ه الفتح ٢٩٩٢،

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وح.

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة والبحيري والتصويب من كتب التراجم.

<sup>(</sup>۱۰) في ز «ابراهيم»

ابراهيم بن عبد الصّمد، ثنا أبو مصعب ح. وقرأت على أبي الفرج بن الغزي، أخبركم عليَّ بن إساعيل، أنَّ أبا الفرج بن الصيقل أخبره عن مسعود بن أبي منصور، أن أبا علي الحداد، أخبره: أنا أبو نعيم، الحافظ (۱۱)، ثنا أبو بكر بن خلال ، غير مرة، ثنا محمد بن غالب، ثنا القعني مح وقال أبو نعيم (۱۲): وحدثنا عبدالله، ثنا الفضل ثنا يحيي بن بكير، كلهم عن مالك (۱۲) ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هُريرة، أن رسول الله، عَلَيْ الله ، قال: « لا يحلُّ لامرأة تُؤمنُ بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي حُرمة منها ».

رواه مسلمٌ<sup>(١)</sup>: عن يحيى بن يحيى.

ورواه أبو داود (٥) عن القعنبيِّ ، فوافقناه بعلوٍّ .

وهكذا رواه الشافعيُّ، وابن وهب، وعثمان بنُ عمرَ، والنَّفيليُّ، وموسى بن أعين، وغيرهم: عن مالك. وهذا هو المشهورُ عن مالك (١٠).

ورواه بشرُ بن عمر الزَّهرانيُّ(۱)، وإسحاق بنُ محمدِ الفُراوي، عن مالكِ، عن سعيدِ، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما قال ابن أبي ذئبِ.

أُنبئتُ عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، وغيره، أن الحسنَ بن محمد [البكري] (٨) أخبرهم: أنا القاسمُ بن عبدالله بن عمر، أنا هبةُ الله بن عبد الواحدِ، أنا عبد الحميد بن عبد الرحن، أنا أبو نعيم الإسفراييني، ثنا أبو عوانة (١)، ثنا أبو

<sup>(</sup>٢،١) وروايته في مستخرجه على صحيح مسلم ق ٢٥٧ أ، ب. كتاب الحج باب الكراهية للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.

 <sup>(</sup>٣) انظر روايته هذه في الموطأ ٩٧٩/٢، كتاب الإستئذان (٥٤) باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء
 (١١) حديث رقم (٣٧). غير أن فيه «مع ذي محرم منها» بدل «مع ذي حرمة منها»

 <sup>(1)</sup> في صحيحه ٩٧٧/٢ كتاب الحج (١٥) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٧٤) حديث رقم (٤٢١) ( ).

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٤٠/٢ في كتاب المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم حديث رقم (١٧٢٤) وقال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه. ورواه ابن وهب، وعثهان بن عمر عن مالك، كما قال القعنبي. أهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٥٦٩/٢

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢/٥٦٩

<sup>(</sup>A) زيادة على الأصول

 <sup>(</sup>٩) أشار الحافظ ابن حجر إلى طريقه هذه فقال: أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه. أهـ
 الفتح ٢٩٩/٢

قلابة، ويزيد بنُ سنان، قالا: ثنا بشرُ بنُ عمر ثنا مالكٌ، عن سعيدٍ، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي عن أبيه، عن أبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلةً إلا مع ذي محرم

رواه أبو داود(١)، والترمذيُّ(٢): عن الحسن بن عليٌّ الحلوانيِّ.

ورواه ابن خُزيمة في صحيحه، عن علي بن مسلم، ويحيى بن حكيم، كلهم عن بشر بن عمر. قال ابن خُزيمة: لم يقل أحد من أصحاب مالك، عن سعيد، عن أبيه إلا بشر بن عمر (٣).

قلتُ: بل قاله أيضاً إسحاقُ بنُ محمدِ الفُراويُّ، عِنِ مالكِ. أخرجهُ /ز ٩٩ أ/ الدَّارِقُطنيُّ في غرائب مالكِ (١) من طريقهِ. وكذا رواه مُسلمٌ (٥) عن يحيى بن يحيى، عن مالكِ، واللهُ أعلمُ.

قولهُ: [ ٥ ] باب يقصر إذا خرج من موضعه(١).

وخرج عليِّ [رضي الله عنه](۱) فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل لهُ: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها(۱).

قال البيهقي في السنن الكبير (١): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر أحد بن الحُسين القاضي، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا (١٠) يزيد، هو ابن هارون، ثنا وقاء بن إياس، أبو يزيد، عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (١١) متوجهين ها هنا، وأشار بيده إلى الشام، فصلي

<sup>(</sup>١) في سننه ١٤٠/٢ في كتاب المناسك. باب في المرأة تحج بغير محرم حديث رقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) في سننه ٤٧٣/٣، كتاب الرضاع (١٠) باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها (١٥) حديث رقم (١١٧٠). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح أه.

 <sup>(</sup>٣) انظر الإشارة إلى رواية أبن خزيمة وقوله في الفتح ٢/٥٦٩ وعبارته: وقال ابن خزيمة: انه تفرد به عن مالك. أ هـ
 (١) انظر الفتح ٥٦٩/٢

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٩٧٧/٢ كتاب الحج (١٥) باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (٧٤) حديث رقم (٤٢١).

<sup>(</sup>٦) من كتاب تقصير الصلاة (١٨) انظر الفتح ٢/٥٦٩

<sup>(</sup>٧) زيادة على الأصول. المرجع السابق

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٩) ١٤٦/٣ كتاب الصلاة، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها.

<sup>(</sup>١٠) في السنن الكبير: أنبأ

<sup>(</sup>١١) زيادة على الأصول من السنن الكبير.

ركعتين ركعتين، حتى اذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة، حضرت الصلاة، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين: هذه الكوفةُ نُتُم الصلاة، قال: لا، حتى ندخلها.

ورواه ايضاً<sup>(١)</sup> من رواية الثوري، عن وقاء.

وهكذا أخرجه عبدُ الرزاق في مصنفه (۲) عن الثوري به. وإسنادهُ صحيحٌ أخرجهُ الحاكمُ في مستدركه. /م ٤٨ أ/.

قولهُ: [7] باب يُصلى المغرب ثلاثاً في السفر (٣).

[ ١٠٩١] حدثنا أبو اليان، أنا شعيب، عن الزهريّ، أخبرني سالم، عن عبدالله ابن عُمر، قال: رأيتُ النبيّ، عَيِّلْتُهُ، إذا أعجلهُ السيرُ في السَّفرِ يُؤخرُ المغربَ حتى يجمع بينها وبين العشاء.

قال سالم: وكان عبدالله بن عمر يفعلهُ إذا أعجله السيرُّ (٤).

[ ١٠٩٢] وزاد الليثُ قال: حدثني يونسُ عن ابن شهاب، قال سالم « كان ابن عمر [ رضي الله عنها] يجمعُ بين المغرب والعشاء بالمُزدلفةِ » قال سالم: « وأخَّر ابن عمر المغرب وكان استُصرخ (٥) على امرأته صفية بنت أبي عبيدٍ ، فقلتُ له: الصلاة. فقال: سر ... الحديث . انتهى (١) .

(قال محمد بن يحيى الذُّهْلِيُّ في الزُّهرياتِ: ثنا عبدالله بن صالحٍ: ثنا الليثُ عن

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبير ١٤٦/٣. قال: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين، بن حفص عن سفيان، عن وقاء بن إياس الأسدي، ثنا علي بن ربيعة، قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه فقصرنا ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا، فقصرنا، ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا، فقصرنا، ونحن نرى البيوت، فقلنا له: فقال على: نقصر حتى ندخلها.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٠/٢ باب المسافر متى يَقصر إذا خَرج مسافراً. حديث رقم (٤٣٢١) عن الثوري عن وقاء بن إياس الأسدي، قال: حدثني علي بن ربيعة الأسدي، قال: خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركمتين، ثم رجع فصلى ركمتين، وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: الا تصلى أربعاً، قال: حتى ندخلها.

 <sup>(</sup>٣) من كتاب تقصير الصلاة (١٨) انظر الفتح ٢/٥٧٢

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ٢/٥٧٢

<sup>(</sup>٥) بالفم أي استغيث بصوت مرتفع، وهو من الصراخ بالخاء المعجمة، والمصرخ المغيث، قال الله تعالى: «ما أنا بمصرخكم» ا هـ الفتح ٥٧٣/٢ وفي عمدة القارى، ١٣٥/٦: أي أخبر بموت زوجته صفية بنت أبي عبيد هي أخت المختار الثقفي وهو من الصراخ بالخاء المعجمة، وأصله الاستغاثة بصوت مرتفع وكان هذا بطريق مكة، وبين ذلك في كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه ما يجبي، في كتاب الجهاد في «باب السرعة في السري أه.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٢/٥٧٢

يونس بتامه)<sup>(۱)</sup>.

(قال الإسهاعيلي (٢): حدثنا القاسم، ثنا ابن زنجويه. ح. وحدثنا ابراهيم بن هانيء، ثنا الرَّماديُّ، قالا: ثنا أبو صالح، ثنا الليثُ، عن يونس، بتامه)<sup>(۱)</sup>. قولهُ: [٩] باب ينزل للمكتوبة(١).

[ ١٠٩٧ ] حدثنا يحيي بن بكيرٍ، ثنا الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، أن عامر بن ربيعة أخبره: قال: (رأيتُ رسول الله، مَالِنَهُ ، /ح ٧٨ أ/ وهو على الراحلة يُسبحُ ، يُوميء برأسهِ قبل أيّ وجه توجه ، ولم يكن رسول الله، عَلِيْكِ ، يصنعُ ذلك في الصلاة المكتوبة».

[ ١٠٩٨ ] وقال الليث: حدثني يونسُ، عن ابن شهاب، قال: قال سالم «كان عبدالله يُصلي على دابته من الليل، وهو مُسافرٌ، وما يبالي حيث [ ما ]<sup>(ه)</sup> كان وجههُ قال ابن عمر: وكان رسول الله، عَلِيْكُ ، يُسبحُ على الراحلة قِبُل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة »<sup>(٦)</sup>.

قال الإسماعيلي في المستخرج: أخبرني القاسمُ /ز ٩٩ ب/ عن ابن زنجويه، ح. وحدثني ابراهيم، بن هانيء، عن الرَّماديِّ، يعني كلاهما عن أبي صالح ِ، ثنا الليثُ، حدثني يونس عن ابن شهاب، قال: قال سالم عن ابن عمر: وكان رسول الله، عَلِيْكُ ، يُسبحُ على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويُوتر عليها ، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة(٧).

ما بين القوسين من وح، وسقط من م، ز. (1)

انظر روايته في عمدة القارىء ١٣٥/٦ ساق السند كما هنا، وانظر الإشارة اليها في الفتح ٥٧٣/٢، وهدي (1) الساري ص ٣٢.

ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح ٠. (T)

من كتاب تقصير الصلاة (١٨). انظر الفتح ٢/٥٧٤ (£)

زيادة من البخاري. (0)

انظر الفتح ٢/٥٧٥ (t)

أشار ابن حجر إلى روايته هذه بالإسنادين في الفتح ٥٧٥/٣ وهدي الساري ص ٣٢، وكذلك العيني أشار إلى (Y)روايته هذه بالإسنادين في عمدة القارىء ١٤١/٦.

قُولُهُ في: [١٠] باب صلاة التطوُّع على الحمار<sup>(١)</sup>.

عقب حدیث [۱۱۰۰] همام، عن أنس بن سیرین، في ذلك. رواه إبراهیم بن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سیرین، عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه] (۲) ، عن النبي، عَلِيلًا (۲) .

#### [بياض في الأصل قدر سطر]

قولُهُ: ١٢ باب من تطوع في السفر(١)...

وركع النبيُّ، عَلِيلًا، ركعتي الفجر في السفر(٥).

هذا طرف من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الصبح، وقد أخرجه مسلم (٦) من طريق سليان بن المغيرة (عن ثابت)(٧)، عن عبدالله بن رباح عنه.

أخبرنا بطوله أبو الفرج بن حاد، أنا علي بن إساعيل [المخزومي]، أنا النّجيبُ عن مسعود الجمال، أنا ابو علي الحدادُ، أنا أبو نعيم (١٠)، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمدُ بن يحيى المروزي، وعبدان، قال ابن يحيى: ثنا عاصمُ بن علي واللفظ له. وقال عبدان: ثنا شيبان بن فروخ ، قالا: ثنا سليان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبدالله بن رباح، عن أبي قتادة، قال: خطبنا رسول الله، عبرالله ، عشية، فقال: « إنكم تسيرونَ عُشيشتكُم هذه وليلتكم هذه، وتأتون الماء غداً، إن شاء الله فانطلق الناسُ لا يلوي بعضهم على بعض ، قال: فإني لاسيرُ جنبَ النبي، عبرالله ، علي عنه والله الله النبي عليه النبي النبي النبي النبي النبي النبي المناه الله النبي النبي

<sup>(</sup>١) من كتاب تقصير الصلاة (١٨)، انظر الفتح ٢/٢٥٥

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري على الأصول

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٥٧٦/٢. قال ابن حجر: ولم يسق المصنف المتن، ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق ابراهيم. نعم وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر، عن الحجاج بن الحجاج بلفظ وأن رسول الله، على الله على ناقته حيث توجهت به، فعلى هذا كان أنساً قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحار. أه الفتح ٥٧٧/٣ وهدي السارى ص ٣٢.

<sup>(</sup>١) من كتاب تقصير الصلاة (١٨). انظر الفتح ٢/٥٧٨

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

 <sup>(</sup>٦) في صحيحه ٤٧٢/١. كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها
 (٥٥) حديث رقم (٣١١) ـ (٦٨١)

<sup>(</sup>٧) من م، ح، وسقط من وز،

 <sup>(</sup>٨) روايته في مستخرجه على مسلم ق ١١٠ ب كتاب الصلاة، باب في القوم ينامون حتى تطلع الشمس ثم كيف يصلون.

حين ابهارً (۱) الليلُ، إذ نَعَسَ النبيُّ، عَلِيلَةٍ، فهال عن راحلته، فدعمته ، يعني أسندته بيدي من غير أن أوقظه ، فاعتدل على راحلته ، ثم سار حتى تهورً (۱) الليل ، فنعس النبيِّ، عَلِيلَة ، فهال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه ، فاعتدل على راحلته ، ثم سرنا حتى إذا كنا من آخر السَّحر ، مالَ ميلة ، هي أشدُّ من الميلتين الاولتين حتى كاد أن ينجفل (۱) ، فدعمته ، فرفع رأسه ، فقال : «من هذا ؟ قلت ؛ أبو قتادة . قال (١) ؛ «متى كان هذا مسيرك مني ؟ قلت ؛ ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة . قال : «حفظك الله بما حفظت به نبيه » . فقال : «أترانا نخفى على الناس ؟ هل ترى من أحد ؟ قلت : «هذا /ز ١٠٠ أ/ راكب ، ثم قلت هذا راكب ، فال : «أحفظوا علينا صلاتنا » فكان أول من استيقظ النبي ، عَلَيْتُه ، بالشمس في ظهره . «احفظوا علينا صلاتنا » فكان أول من استيقظ النبي ، عَلَيْتُه ، بالشمس في ظهره . قال فقمنا فزعين ، فقال : «اركبوا فركبنا » فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ، فدعا بميضأة (۱) فيها ماء فتوضاً وضوءاً دون وضوئه ، فبقي منها شيء من ماء . فقال : «يا أبا قتادة ، احفظ علينا ميضأتك هذه ، فسيكون لها نبأ » . ثودي بالصلاة ، فصلى النبي ، عَلَيْ ركعتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، كما كان يُصلي بالصلاة ، فعلى النبي ، فذكر تمام الحديث بطوله .

رواه مسلم(^) ، عن شيبان فوافقناه بعلوً.

وروى مسلم (١) أيضاً من حديث أبي حازم ، عن أبي هريرة، هذه القصة مُختصرةً، وفيها: «ثم دعا بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى

<sup>(</sup>١) إبهار الليل: انتصف.

<sup>(</sup>٢) أي ذهب أكثره.

<sup>(</sup>٣) أي يسقط

<sup>(</sup>١) في «ز» قلت.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة وركبة ه. والتصويب من صحيح مسلم ٢٧٢/١، وركب جع راكب مثل صاحب وصحب أه، المصباح المنبر ص ٢٣٦ وفي مختصر الصحاح: الركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فها فوقها. أه ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٦) هي الإناء الذي يتوضأ به، كالركوة.

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين سقط من هم»

<sup>(</sup>A) في صحيحه ٤٧٢/١ كتاب (٥) باب (٥٥) حديث رقم (٣١١) ـ (٦٨١) باختلاف في بعض الألفاظ والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٩) في صحيحه ٤٧١/١ في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً حديث رقم ٣١٠ ـ ( ...).

الغداة ، وللمقصود من هذا الموضع شاهد حسن الإسناد. رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱) ثنا أبو يحبى محمد بن عبد الرحيم البزار، ثنا عبد الصمد بن النعمان البزاز، أخبرني أبو جعفر الرازيَّ، عن يحبى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن بلال، قال: كنا مع النبيِّ، عَلِيْكُم، في سفر فنام حتى طلعت الشمس، فأمر بلالاً فأذن، ثم توضأ، فصلوا ركعتين، ثم صلوا الغداة.

رواه الدارقطني<sup>(۲)</sup>، عن الحُسين بن إسماعيل المحامليِّ، عن أبي يحبى محمد بن عبد الرحيم به.

وروى الدَّارَقُطنيُّ (٢) أيضاً هذا المعنى من رواية عمران بن حُصينٍ ، من طريق الحسن عنهُ ، واللهُ المُوفقُ . /م ٤٨ ب/ .

قولهُ فيه (٤): [ ١١٠٤] وقال الليثُ، حدثني يونسُ، عن ابن شهاب، حدثني عبدالله بن عامرٍ، أن أباه أخبره رأى النبي، ﷺ صلىٰ السبحة في السفرِ على ظهر راحلته، حيثُ توجهت به (٥).

قد تقدم أنه أسنده قريباً من طريق الليث، عن عُقَيْل (٦).

فأما حديثه عن يونس، فقال محمد بن يحبي الذُّهْليُّ في الزهريات(٧): حدثنا عبدالله بن صالح، ثنا الليث، عن يونس، به.

قوله في: [١٣] باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (^).

<sup>(</sup>١) ٢٩٨٢، باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت، وإن كانت الإقامة تجزى، (٣٩٨) حديث رقم (٩٩٨) مثله غير أن فيه: وفتوضؤوا ثم صلوا الركعتين.

<sup>(</sup>٢) ۚ في سُنَّنَه ٣٨١/١ بَابُ قضاء الصَّلاةُ بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢٨٣/١ نفس الباب حديث رقم (٧)

<sup>(</sup>١٢) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (١٢)

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٢/٥٧٨

 <sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٥٧٩/٢ وزاد: ولكن لفظ الروايتين مختلف. أ ه. انظر الحديث مسنداً في (باب ينزل للمكتوبة ـ ١
 \_) من نفس الكتاب حديث رقم (١٠٩٧). فتح الباري ٥٧٤/٢.

 <sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢/٥٧٩ حيث أشار إلى وصل الذهلي له في الزهريات عن أبي صالح عنه. وانظر هدي الساري صر
 ٣٢ (أبواب تقصير الصلاة).

 <sup>(</sup>A) من كتاب تقصير الصلاة (۱۸) انظر الفتح ۲/۵۷۹.

[ ١١٠٧] وقال ابراهيم بن طهمان، عن الحُسين المُعَلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، [ رضي الله عنها] (١) ، قال: «كان رسول الله، عليها عكرمة ، عن ابن عباس، والعصر إذا كان على ظهر سَيْر، ويجمع بين المغرب والعشاء » (٢).

[ ١١٠٨] وعن حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيدالله / ز ١٠٠ بر ابن أنس، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: كان النبي، عَيْنِيْتُهُ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر (٣).

وتابعه علي بن المبارك / ح ٧٨ ب / وحرب، عن يحيى، عن حفص، عن أنس « جمع النبي، عليه الله (١٠).

أما حديث ابن عباس، فقال البيهقي (٥): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثني محمد بن عبدوس النيسابوري، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم، هو ابن طهان، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن رسول الله، عَيَّالِهُم، جع بين الظهر والعصر في السَّفَر، إذا كان على ظهر سير، وجع بين المغرب والعشاء»(١).

وأما حديث أنس.....

[ بياض في الأصل قدر سطر]

وأما متابعة على بن المبارك، فقال أبو نعيم في المستخرج على البخاري: حدثنا أبو أحمد هو الغطريفي، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٢/٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري على الأصول. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ٥٨٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبير ٣٠/١٦٤. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وانظر أيضاً هدي الساري ص ٣٣ والفتح ٥٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ٥٨٠/٣: قوله « وعن حسين » هو معطوف على الذي قبله والتقدير : وقال ابراهيم بن طهان، عن حسين، عن يجيى، عن حفص. وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، ويحتمل أن يكون علقه عن حسين لا بقيد كونه من رواية ابراهيم بن طهان عنه أ. ه.

عمر، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص به (۱). مثل حديث حرب بن شداد.

وأما حديث حرب، فأسنده أبو عبدالله في الباب الذي بعده (٢).

قوله: [١٥] باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس (٣).

فيه ابن عباس عن النبي، عليه (٤).

تقدم الكلام على حديث ابن عباس قبل<sup>(٥)</sup>، كها تراه. لكنه ذكر الجمع غير مقيد بالارتحال، وإنما يوجد ذلك من قوله: «إذا كان على ظهر سير»، والله أعلم<sup>(٦)</sup>.

وله: [١٩] باب إذا لم يطق [قاعداً](١) صلى على جنب.

وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه(٨).

قال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: عن ابن جريج، قلت لعطاء: المريض يكون مستلقياً، لا يستطيع أن يجلس، قال: فليصل منحرفاً، فإن لم يستطع فليصل مُسْتَلْقِياً يؤمىء برأسه.

قوله: [ ٢٠] باب إذا صلى قاعداً ثم صَعَّ، أو وجد خِفَّةً، تَمَّمَ ما بقي (١٠). وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قاعداً وركعتين قائماً (١١).

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ إلى ذلك في هدي الساري ص ٣٢، فقال: ومتابعة علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير، وصلها الحسن بن سفيان، وابو نعيم في المستخرج أ ه.

<sup>(</sup>٢) في باب هل يؤذن أو يقيم، إذا جمع بن المغرب والعشاء؟ (١٤) حديث رقم (١١١٠).

 <sup>(</sup>۲) عي باب هل يودن او يقيم ، إذا جمع بن المعرب والنساء .
 (۳) من كتاب تقصير الصلاة (۱۱). انظر الفتح ۲/۵۸۲ .

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٥) في باب رقم (١٣) حديث رقم (١١٠٧) انظر الفتح ٥٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر هدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) من البخاري، وفي المخطوطة قائبًا. انظر الفتح ٥٨٧/٢.

 <sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) في مصنفه ٢/٤٧٤، باب صلاة المريضَ حديث رقم (٤١٣٢): عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: المريض... الحديث وتكملته ، قال: قلت: أيضع بديه على ركبتيه إذا ركم وسجد؟ قال: لا، ولكن ليومي، برأسه ويديه، وللتكبير بيديه. أه.

<sup>(</sup>١٠) من كتاب تقصير الصلاة (١٨). انظر الفتح ٥٨٨/٢.

<sup>(</sup>١١) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

وقال الحافظ في الفتح: هذا الأثر وصله ابن أبي شببة بمعناه، ووصله الترمذي بلفظ آخر. أ هـ. وانظر المصنف لابن أبي شببة ٢٧/٢، كتاب الصلوات، الرجل يصلي وهو جالس. أ هـ.

## من [ ١٩ ] أبواب التهجد والتعبد <sup>(١)</sup>

قوله (۲): [ ۱۱۲۰] حدثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان، ثنا سليان بن أبي مسلم، عن طاوس (أنه) (۲) سمع ابن عباس [ رضي الله عنها ] (٤)، قال: «كان النبي عليه الله عنها إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد.. الحديث.

وقال في آخره: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أُمَيَّةً (ولا حول ولا قوة إلا بالله) وقال سفيان، قال سليان بن أبي مسلم سمعه من طاوس، عن ابن عباس [رضي الله عنها] عن النبي، عَلِيْكُ /ز ١٠١ أ/ انتهىٰ(٥).

هكذا وقع في روايتنا من طريق أبي الوقت وغيره. ووقع في رواية أبي ذر وحده في هذا الكلام الأخير قال عليَّ بن خشرم، قال سفيان، قال سليمان فذكره<sup>(٦)</sup>.

قلت: والذي أظنّه أن هذه الزيادة من قول الفربري، الراوي عن البخاري، فإنه روى عن علي بن خشرم كثيراً، وعلا في الجامع الصحيح حديثاً عنه، عن سفيان ابن عُيَيْنَةً، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبيّ في قصة موسى والخضر. وأيضا فلم يذكر أحد علي بن خشرم / ح ٧٩ أ / في رجال البخاري، فالله أعلم(٧).

قوله: [٥] باب تحريض النبي، عَلِيْتُ ، على صلاة الليل والنوافل من غير

<sup>(</sup>١) انظر هدي الساري ص ٣٣ وفي البخاري وكتاب التهجد ، انظر الفتح ٣/٣.

 <sup>(</sup>٢) في «باب التهجد بالليل» رقم (١).
 (٣) من ه ز ، وليست في م، ح.

 <sup>(</sup>٤) زيادة على الأصول من البخاري.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ٣/٣. قال في الفتح: ٥/٣ قوله (قال سفيان، وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق، وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان، قال: «حدثنا سليان الأحول، خالد بن أبي نجيح سمعت طاوساً « فذكر الحديث، وقال في آخره: «قال سفيان: وزاد فيه عبد الكريم «ولا حول ولا قوة إلا بك » ولم يقلها سليان. وأخرج أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن عبدالله بن المديني، شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: قال سفيان وليس في حديث سليان انتهى... وعلم المزي على هؤلاء علامة التمليق وليس بجيد. لأن الرواية عنهم موصولة، إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم. أ ه. وانظر هدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٦/٣. وهدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) انظر معنى ذلك باختصار في الفتح ٦/٣ وانظر أيضاً الفتح ٤٣٢/٦، باب حديث الخضر مع موسى عليها السلام رقم (٧٧) من كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠).

ايحاب<sup>(۱)</sup>.

وطرق النبي، عَلِيْتُهِ، فاطمة وعلياً [عليها السلام](٢) ليلة للصلاة(٢).

ثم أسنده في الباب (١) بتهامه من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده به.

قوله: [7] باب قيام النبي، ﷺ، (حتى ترم قدماه)(٥).

وقالت عائشة [ رضى الله عنها ]<sup>(١)</sup> حتىٰ تفطر قدماه<sup>(٧)</sup>.

أسند حديثها بتامه في تفسير سورة الفتح<sup>(٨)</sup>، من كتاب التفسير، ولفظ الباب أسنده فيه <sup>(١)</sup> من حديث المغيرة بن شُعْنة .

قوله في: [ ١١ ] باب قيام النبي [ ﷺ ](١٠) بالليل....

قال ابن عباس [رضي الله عنها] (١١): نشأ: قام بالحبشية. وطاءً، قال: مواطأة القرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره، وقلبه (١٢). ليواطئوا: ليوافقوا.

قال البيهقي في السنن الكبير (١١٠): أخبرنا أبو عبدالله، هو الحاكم، أنا عبد

<sup>(</sup>١) من كتاب التجهد (١٩) انظر الفتح ٩/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) رقم (٥) من نفس الكتاب حديث رقم (١١٢٧) انظر الفتح ٢٠/٣.

 <sup>(</sup>٥) كذا في رواية كريمة، وفي رواية الكشميهني من طريقين عنه (الليل) بدل ذلك.
 انظر الفتح ١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>A) رقم (٤٨)، باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر...) (٢) حديث رقم (٤٨٣٧). انظر الفتح ٨٥٤/٨. وانظر أيضاً الفتح ١٥/٢، وهدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩) أي في الباب نفسه رقم (٦) حديث رقم (١١٣٠). انظر الفتح ١٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البخاري على الأصول. والباب من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٣١/٣.

<sup>(</sup>١١) زيادة على الأصول من البخاري. وهذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه. قال: إن ناشئة الليل هو كلام الجبشة، نشأ قام وأخرج عن أبي ميسرة، وأبي مالك نحوه. أ ه الفتح ٣/٣٣. وانظر عمدة القارى.

<sup>(</sup>۱۲) قال ابن حجر: وهذا وصله عبد بن حيد من طريق مجاهد، أشد وطاء، أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاً قال الطبري: هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء، قال: وقوأ الأكثر وطئاً بفتح الواو وسكون الطاء ثم حكى عن العرب، وطئنا الليل وطئاً أي سرنا فيه وروي من طريق قتادة (أشد وطئاً) أثبت في الخبر. أه الفتح ٢٠٠/٣. وانظر عمدة القارى ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>١٣) ٢٠/٣، كتاب الصلاة، باب من فتر عن قيام الليل، تفصلي ما بين المغرب والعشاء.

الرحمن، ثنا ابراهيم، هو ابن ديزيل، ثنا آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: إن ناشئة الليل قال: يعني قيام الليل، والناشئة بالحبشية، إذا قام الرجل، قالوا: نشأ.

رواه ابن جرير في مقدمة تفسيره (١) ، من حدبث عنبسة ، عن أبي إسحاق نحوه . رواه محمد بن نصر في قيام الليل من طرق ، عن أبي إسحاق ، عن ابن عباس .

وقال ابن جرير أيضاً (٢): حدثنا المُتَنَىٰ، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاوية، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ لَيُواطِئُوا عدة ما حرَّم الله ﴾ [ ٣٧: التوبة ] قال: ليشبهوا.

قرأت على أحمد بن بلغاق، أخبركم اسحاق بن يحيى بن إسحاق الآمدي، أن عبدالله بن بركات أخبره: أنا يحيى بن محمود [الثقفي]، أنا أبو على الحداد، ثنا أبو بكر بن مصعب، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الكسائي، ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شيبان عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿إن ناشئة الليل﴾ [٦: المزمل] قال: الناشئة حين يقوم الرجل. / ز ١٠١ ب /.

قوله فيه (۱): [ ۱۱٤۱] حدثنا عبد العزيز بن عبدالله، حدثني محمد بن جعفر، عن حميد، أنه سمع أنساً، رضي الله عنه يقول: « كان رسول الله، عَيْمُ الله عنه يقول: « كان رسول الله، عَيْمُ مُن الله عنه أن الله عنه أن الله عنه أن الله يفطر منه شيئاً... الشهر حتى نظن أنْ (٥) لا يفطر منه شيئاً... الحديث. / م 29 أ /.

وقال بعده: تابعه سليان، وأبو خالد الأحر عن حيد. انتهي (٦).

<sup>(</sup>۱) ۱۳/۱ (شاکر) رقم (۲).

 <sup>(</sup>۲) في تفسيره ۲۵/۱٤ (شاكر) رقم (۱٦٧١٨) وفيه: قال: يشبهون، وفي الفتح ٢٣/٣ أشار الى ذلك فقال: وقد
 وصله الطبري عن أبن عباس، لكن بلفظ « ليشابهوا » أ ه. وانظر عمدة القارى- ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب السابق رقم (١١).

<sup>(1)</sup> في ز، ح حتى لا نظن.

<sup>(</sup>٥) في نسخ المخطوطة وأنه والتصويب من البحاري.

 <sup>(</sup>٦) انظر الفتح ٢٣/٣ وقال ابن حجر: كذا ثبت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا، فعلى هذا يحتمل أن يكون
سليان هو ابن بلال كما جزم به خلف أ ه الفتح ٢٣/٣.

والذي يتبادر إلى ذهني أن الواو في قوله «وأبو خالد» زائدة، فإنني لم أجد الحديث من طريق سليان بن بلال، ولا غيره إلا من طريق أبي خالد الأحمر، واسمه أيضاً سليان بن حيان، فقد أسنده البخاري في باب «ما يذكر من صوم النبي، عليه ، وإفطاره (۱)، من كتاب الصوم (۲)، عن محمد بن سلام عنه / ح ۷۹ ب (ويحتمل أن تكون الواو زائدة) (۲).

قوله: [ ١٥ ] باب من نام أول الليل وأحْبي آخره (١).

وقال سلمان لأبي الدرداء، رضي الله عنهما، نَمْ، فلما كان من آخر الليل قال: قُمْ. قال النبي، عَيِّلِيَّهِ: «صدق سلمان».

قلت: هذا طرف من حديث أسنده البخاري بتامه في الأدب<sup>(٥)</sup> من حديث أبي جحيفة.

قوله في: [١٨] باب ما يكره من التشدد في العبادة (١٦).

[ ١١٥١] وقال عبدالله بن مسلمة ، هو القعنبي ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة [ رضي الله عنها ] (٢) ، قالت : « كانت عندي امرأة من بني أسد ، فدخل علي وسول الله ، عَيْلِيَّة ، فقال : من هذه ؟ قلت : فلانه ، لا تنام بالليل (٨) \_ تذكر من صلاتها \_ فقال : مَه ، عليكم ما تطيقون من الأعمال ، فإن الله لا يمل حتى تملوا «(١) .

(هكذا وقع عندنا في الروايات، وفي بعض روايات أبي ذر حدثنا عبدالله بن مسلمة به (۱۰).

<sup>(</sup>۱) رقم (۵۳) حدیث رقم (۱۹۷۳).

<sup>(</sup>٢) رقم (٣٠) وفي نسخة ح من كتاب الصلاة عن محمد بن سلام عنه، وأسنده في الصوم أيضاً عنه به.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ١ ح ١.

<sup>(</sup>٤) من كتاب التهجد (١٩). انظر الفتح ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٥) رقم (٧٨) باب صنع الطعام، والتكلف للضيف (٨٦) حديث رقم (٦١٣٩). انظر الفتح ٥٣٤/١، ٥٣٤/٠.

<sup>(</sup>٦) من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٧) زيادة على الأصول.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: الليل.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٣٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) عبارة الحافظ في الفتح: كذا للأكثر، وفي رواية الحموي والمستملي «حدثنا عبدالله» ثم قال: «وكذا رويناه في الموطأ رواية القعني، قال ابن عبد البر: تفرد القعني بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته، فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر أ هـ. الفتح ٣٣/٣ وانظر أيضاً عمدة القارى، ٢٢٣/٦.

وقد (۱) أخبرناه محمد بن محمد بن منيع، عن عبدالله بن الحسين، أن إساعيل بن أحمد أخبرهم مشافهة، أنا الحافظ أبو موسى المديني، في كتابه، أنا أبو على الحداد، أنا أبو نعيم (۲)، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبدالله ابن مسلمة، عن مالك مثله سواء.

قوله في: [ ١٩] باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه (٣).

عقب حديث [١١٥٢] مُبَشِّر، وعبدالله، هو ابن المبارك، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحن، قال، حدثني عبدالله بن عمرو بن العاصي [رضي الله عنها](١) قال: قال لي رسول الله، عنها] يا عبدالله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل».

وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي (قال)<sup>(ه)</sup> حدثني يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثني أبو سلمة.. مثله.

قال: وتابعه عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي(٦).

قلت: وزيادة عمر بن الحكم في هذا الإسناد من المزيد في مُتَّصل الأسانيد بلا ريب، فإن ابن المبارك، ومبشر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرحا / ز ريب، فإن ابن المبارك، ومبشر بن إسماعيل لم من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة (٧).

وقد وقع لي حديث هشام بن عمار، وحديث عمر بن أبي سلمة جميعاً، فقرأت على أبي الفرج بن الغزيّ، أخبركم علي بن إساعيل، أن عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبره: أنا مسعود بن أبي منصور، في كتابه، أن الحسن بن أحمد

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة ١ ح ١.

 <sup>(</sup>٢) انظر الاثبارة الى روايته هذه في هدي الساري ص ٣٢ (أبواب التهجد والتطوع) وانظر عمدة القارىء ٢٢٣/٦،
 وفيه: ورواه أبو نعيم من حديث محد بن غالب عن عبدالله بن مسلمة، عن مالك، ووقع في آخره رواه البخاري،
 قال: قال عبدالله بن مسلمة. أ ه.

<sup>(</sup>٣) من كتاب التهجد (١٩). انظر الفتح ٣٧/٣.

<sup>(1)</sup> زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>۵) زیادة من «م».

<sup>(</sup>٦) انتهى. انظر الفتح ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٣٨/٢، وعمدة القارى، ٣٢٥/٦.

[الحداد]، أخبره: أنا أبو نعيم الحافظ، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الأعين هو أبو بكر، ثنا عمر بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن الأوزاعي.

رواه الإسهاعيلي في مستخرجه (٢)، عن ابن أبي حسان، ومحمد بن محمد هو البَاغَنْديُّ، كلاهما عن هشام بن عمار، به.

ورواه مسلم في صحيحه (٢٠): عن أحمد بن يوسف الأزدي، عن عمرو بن أبي سلمة، فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجة على طريقه.

وهكذا رواه عبدالله بن محمد بن أبي مريم، وأحمد بن عيسى التنيسي، وأحمد بن يزيد عُلَيكِ المصري، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة (١).

ورواه ابن خزيمة في صحيحه من هذا الوجه(٥).

قوله في: [ ٢١] باب فضل من تعارًّا من الليل...(١)

عقب حديث: [ ١١٥٥] يونس عن الزهري، عن الهيثم بن أبي سنان، أنه سمع أبا هريرة \_ وهو يقول في قصصه \_ إذ هو يذكر رسول الله، عليه أبا أخاً لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبدالله بن رواحة:... الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر الإشارة إلى رواية أبي نعبم في مستخرجه في هدي الساري ص ٣٢ (أبواب التهجد والتطوع).

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة القارىء ٢٢٥/٦، وانظر الإشارة إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ١٤/٢ كتاب الصيام (١٣) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به وقوَّت به حقاً (٣٥) حديث رقم (٣٥). وأوله: يا عبد الله: لاتكن... الخ.

<sup>(1)</sup> أخرج البيهقي في السنن الكبير رواية عبدالله بن محمد بن أبي مرم، وأحمد بن عيسى التنيسي ١٤/٣، كتاب الصلاة، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ١٧٣/٢، باب كراهة ترك صلاة الليل بعد ما كان المرء قد اعتاده (٤٧٠) حديث رقم (١١٣٩).

<sup>(</sup>٦) من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٣٩/٣.

تابعه عقيل<sup>(۱)</sup>، وقال الزبيدي<sup>(۲)</sup>: أخبرني الزهري، عن سعيد، والأعرج عن أبي هريرة [رضي الله عنه]<sup>(۲)</sup>. انتهى<sup>(1)</sup>.

أما متابعة عقيل، فأخبرني بها غير واحد مشافهة، عن الحافظ أبي الحجاج [يوسف بن الزكي] (٥) المزي، أن إبراهيم بن إسماعيل الدرجي، أخبره: عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر، في آخرين، قالوا: قُرِىءَ على فاطمة بنت عبدالله، ونحن نسمع، أخبركم: محمد بن عبدالله [بن ريذه]، أنا أبو القاسم الطبراني، أنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثني (١) الهيثم بن أبي سنان، أنه سمع أبا هريرة وهو يقول في قصصه \_ فذكر مثله، ولم يذكر البيت الثالث (٧).

وأما متابعة الزبيدي فبهذا الإسناد الى الطبراني، قال: ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، ثنا أبي. ح وحدثنا عارة بن وثيمة المصري، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي، ثنا عمرو بن الحارث الحمصي، / ز ١٠٢ ب عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، قال: أخبرني محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحن الأعرج، «أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخا لكم كان يقول شعراً، أو قولاً ليس من الرفث، وهو عبدالله بن رواحة. قلت: فذكر الأبيات الثلاثة (٨).

<sup>(</sup>١) أي عن ابن شهاب، فالضمير ليونس. الفتح ٤٢/٣.

<sup>(</sup>٢) قال في الفتح ٤٢/٣: قوله (و ال الزبيدي.. الغ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد. فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم وخالفها الزبيدي، فأبدله بسعيد أي ابن المسيب والأعرج أي عبد الرحن ابن هرمز، ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين، فإنهم حفاظ اثبات، والزهري صاحب حديث مكثر، ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له، بخلاف الزبيدي. أه وانظر عمدة القارىء ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول من البخاري.

<sup>(1)</sup> انظر الفتح ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من «م» وسقط من ح، ز.

<sup>(</sup>٦) في «ز» حدثه.

<sup>(</sup>٧) هذه الرواية أشار إليها الحافظ في الفتح ٤٢/٣ فقال: أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح، عن عمه عقبل بن خالد، عن ابن شهاب فذكر مثل رواية يونس. أ ه. الفتح ٤٢/٣ وانظر هدي الساري ص ٣٢ (باب قيام النبي، عليه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب) وذكر الطبراني وصلها في الكبير في مسند عبدالله ابن رواحة. وانظر عمدة القارىء ٢٣١/٦.

٨) انظر الفتح ٢/٣ أشار الحافظ فيه إلى رواية الطبراني في الكبير لرواية الزبيدي المعلقة من طريق عبدالله بن سالم الحمصي، عنه وساق لفظه. وانظر عمدة القارىء ٢٣١/٦

رواه البخاري في التاريخ الصغير<sup>(۱)</sup> وغيره، عن إسحاق بن إبراهيم الحمصي، فوافقناه بعلو.

قوله: [70] باب ما جاء في التطوع مثني مثني (٢).

ويذكر ذلك عن عهار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة والزهري [ رضى الله عنهم  $]^{(7)}$ .

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار(١٠).

أما أثر عهار بن ياسر، فأخبرني به أبو الحسن عليُّ بن محمد المرداوي بقراءتي عليه المرح ٨٠ ب /، بسفح قاسيون، عن زينب بنت الكهال، سهاعاً أن يحيى بن أبي السعود، كتب إليهم: عن شهدة بنت أحمد، سهاعاً، أن الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرهم: أنا أبو عمر بن مهدي، ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، ثنا جدي، ثنا مسدد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عبدالله الداناج، حدثني خلاس بن عمرو، قال: شهدت عهار بن ياسر، وسأله رجل عن الوتر، فقال: ترضى بما أصنع ؟ قال: إن منك لمقنعاً. قال: أما أنا فأوتر من أول الليل، فإن رزقت من أخر الليل شيئاً صليت شفعاً حتى الصبح.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) من حديث قتادة، عن خلاس نحوه.

وقال ابن أبي شيبة أيضاً (١): حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر عن المقبري، عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عمار بن

 <sup>(</sup>١) ٢٤/١ وانظر أيضاً الفتح ٤٢/٣ وعمدة القارىء ٢٣١/٦ وهدي الساري ص ٣٦. وإسحاق بن العلاء هو إسحاق بن البراهيم بن العلاء الحمصي. تهذيب ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري على الأصول.

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ٢٨٤/٢، كتاب الصلوات، من قال يصلي شفعاً ولا يشفع وتره: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عهار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كها

<sup>(</sup>٦) في مصنفه ٣٤٠/١، كتاب الصلوات، من كان يقول إذا دخلت المسجد فصل ركعتين.

ياسر «أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين » (١).

وأما أثر أبي ذر، فقال ابن أبي شيبة (٢). أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو، عن أبي عمرو بن رحماس، عن مالك بن أوس بن الحدثان الأنصاري، عن أبي ذر «أنه دخل المسجد فأتى سارية، فصلى عندها ركعتين (٢). (حماس، بكسر المهملة، وتخفيف الميم، وآخره مهملة. والإسناد حسن)(١).

وأما أنس، (فلعله أشار به إلى حديثه المرفوع في صلاة النبي، ﷺ، بهم ركعتين في بيته، وقد أخرجه المصنف في الصفوف (٥)، وفي غيرها (١) ولأنس حديث آخر أخرجه ابن خزيمة (٧) بلفظ كان لا ينزل منزلاً إلا ودعه بركعتين)(٨).

وأما أثر جابر بن زيد (٩) ... [ بياض في الأصل ]

وأما أثر عكرمة ، فقال ابن أبي شيبة (١٠) حدثنا حَرَمي بن عُمارة ، عن أبي خلدة ، /ز ١٠٣ أ / قال: رأيت عكرمة دخل المسجد ، فصلى فيه ركعتين وقال: هذا حق المسجد .

وأما أثر الزهري(١١)...

وأما أثر يحيي بن سعيد (الأنصاري)(١٣)....

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، قاله ابن حجر في الفتح بعد ما ذكر الحديث. انظر الفتح ٤٩/٣ وعمدة القارى ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه ٣٤٠/١ نفس الكتاب والباب المذكورين آنغاً.

<sup>(</sup>٣) وانظر الإشارة إلى طريقه هذه في الفتح ٤٩/٣، وعمدة القارى، ٢٣٨/٦.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من نسخة وح 8.

<sup>(</sup>٥) لا بل في باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟... رقم (٤١) من كتاب الأذان (١٠) حديث رقم (٦٧٠). انظر فتح الباري ١٥٧/٢ وانظر عمدة القارى، ٣٣٨/٦ حيث صرح بأنه أخرجه في الباب الذي ذكرناه وساق سنده ومتنه.

 <sup>(</sup>٦) في باب صلاة الضحى في الحضر (٣٣) من كتاب التهجد (١٩) حديث رقم (١١٧٩) انظر الفتح ٥٧/٣ وفي
 كتاب الأدب (٧٨) باب الزيارة... (٦٥) حديث رقم (٦٠٨٠). انظر الفتح ٤٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه ٢٤٨/٢، باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل (٥٥٣) حديث رقم (١٢٦٠).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من نسخة وحه.

<sup>(</sup>٩) وهو أبو الشعثاء البصري، فلم أقف عليه بعد. قاله ابن حجر في الفتح ٤٩/٣، وانظر عمدة القارى، ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>١٠) ٣٤٠/١ كتاب الصلوات، من كان يقول إذا دخلت المسجد فصل ركعيتن. وانظر الفتح ٤٩/٢ وعمدة القارى، ٣٨/٦.

<sup>(</sup>١١) فقال في الفنح ٤٩/٣: لم أقف على ذلك منه وصولاً. أهـ.

<sup>(</sup>١٢) - سقط من «م، وقال الحافظ في الفتح ٤٩/٣: لم أقف عليه موصولاً أيضاً. أ هـ.

قوله (١) في آخر الباب: قال أبو هريرة، رضي الله عنه: «أوصاني النبي، عَلَيْكُم، بركعتي الضحى». وقال عتبان: « غدا علي رسول الله، عَلَيْكُم، وأبو بكر [ رضي الله عنه] (٢) بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين (٢).

أما حديث أبي هريرة، فأسنده في كتابه من طرق(١)، عن أبي عثمان النهدي عنه، وهذا طرف منه، وقد تقدمت الإشارة إليه في الوتر.

وأما حديث عتبان، فأسنده بتهامه بعد هذا الباب بقليل (٥) من طريق ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عنه بطوله (٦).

قوله في: [ ٢٩ ] باب التطوع بعد المكتوبة(٧).

عقب حديث [ ١١٧٢] عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي، عَلِيلَةٍ، سجدتين، قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر... الحديث تابعه كثير بن فرقد، وأيوب، عن نافع.

وأما متابعة أيوب، فأسندها البخاري بعد أربعة أبواب<sup>(۱۰)</sup>، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عنه، به.

<sup>(</sup>١) أي قول البخاري في آخر الباب رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) في باب صلاة الضحى في الحضر (٣٣) من نفس الكتاب حديث رقم (١١٧٨). انظر الفتح ٥٦/٣. وفي باب صيام البيض (٦٠) من كتاب الصوم (٣٠) حديث رقم (١٩٨١). انظر الفتح ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) في باب صلاة النوافل جماعة (٣٦) من نفس الكتاب، حديث رقم (١١٨٥، ١١٨٦) انظر الفتح ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) وأُسنده أيضاً مطولاً في وباب المساجد في البيوت؛ (٤٦) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٤٢٥) انظر الفتح ٥١٩/١.

<sup>(</sup>٧) من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٥٠/٣.

<sup>(</sup>A) انظر الفتح ٣/٥٠. قال العيني في عمدة القارى، ٢٥٥/٦: « قوله: وقال ابن أبي الزناد هكذا وقع في عدة نسخ، وكذا ذكره أبو نعيم في مستخرجه، ووقع في بعض النسخ بعد قوله « فأما المغرب والعشاء ففي بيته » قال ابن أبي الزناد: « إلى آخره، وبعد قوله » تابعه كثير من فرقد، وأيوب عن نافع، فافهم. أ ه. كلامه.

<sup>(</sup>٩) فقال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٢: لم أجدها. أ ه وانظر الفتح ٥١/٣.

<sup>(</sup>١٠) في باب الركعتان قبل الظهر (٣٤) من الكتاب نفسه حديث رقم (١١٨٠). انظر الفتح ٥٨/٣.

وأما رواية ابن أبي الزناد<sup>(١)</sup>...... / ح ٨١ أ /.

قوله: [ ٣٣] باب صلاة الضّحى في الحضر قال (٢) عتبان بن مالك عن النبي، عليه أنفاً، ولكن ليس في شيء من عليه أنفاً، ولكن ليس في شيء من طرقه عند المصنف التصريح بكونها . « صلاة الضحى ه (٦) . نعم قال أحد في مسنده (٤) حدثنا عثمان بن عمر ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن محود بن الربيع ، عن عتبان بن مالك « أن رسول الله ، عليه أله ، عليه عليه المستحة الضحى ، فقاموا وراءه ، فصلوا بصلاته .

وكذا رواه الدارقطني<sup>(٥)</sup> بهذا اللفظ عن المحاملي، عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عثمان بن عمر.

(وأخبرني عالياً أبو بكر بن إبراهيم بن العز، أنا عبدالله بن الحسين الأنصاري، أنا عثمان بن علي، أنا الحافظ أبو طاهر السلفي، إجازة، أنا مكي بن منصور، أنا القاضي أبو بكر الحيري، أنا محمد بن أحمد الميداني، ثنا محمد بن يحيى الذهلي (١)، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، فذكر مثله سواء) (٧).

قوله في: [ ٣٤ ] باب الركعتين قبل الظهر (^).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ورواية ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة ينظر فيها. أ ه هدي الساري ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: قاله. انظر الفتح ٥٦/٣. وما أثبته الحافظ ابن حجر ها هنا في بعض النسخ. قاله العيني في عمدة القارىء ٢٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر هدي الساري ص ٣٣ (باب صلاة الضحى في الحضر) وقد أسنده البخاري في كتاب الأذان (١٠) باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم (٥٠) حديث رقم (٦٨٦). فتح الباري ١٧٢/٢، وانظر عمدة القارىء ٢٦٣/٦ وأسنده كذلك في باب صلاة النوافل جماعة باب رقم (٣٦) حديث رقم (١١٨٥، ١١٨٦) انظر الفتح ٢٠/٣ وقد مرت الإشارة إليه قريباً.

<sup>(</sup>٤) / 20٠/٥ وانظر فتح الباري ٥٧/٣، هدي الساري ص ٣٣، عمدة القارىء ٥٧/٣.

<sup>(</sup>۵) في سننه ۸۰/۲ باب صلاة الضحى في جماعة. حديث رقم (۱) حدثنا الحسين بن إسهاعيل حدثنا محمد بن اشكاب، حدثنا عثمان بن عمو، ثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله عليه صلى في بيته ساعة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا. أ ه. فذكر هنا محمد بن اشكاب بدلاً من محمد بن عثمان بن كرامة.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر ورويناه.. وفي جزء الذهلي بعلو من طريق عثبان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، ولفظة وأن
رسول الله عليليم ، صلى في بيته الضحى ، أ ه هدي الساري ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ز.

<sup>(</sup>٨) من كتاب التهجد (١٩) انظر الفتح ٥٨/٣.

[ ۱۱۸۲] حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها «أن النبي عليه ملك لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة».

تابعه ابن أبي عدي، وعمرو، عن شعبة<sup>(۱)</sup>

أما متابعة ابن أبي عدي(٢) ..... /م ٥٠ أ /.

وأما متابعة عمرو، وهو ابن مرزوق، فأخبرنا بها إبراهيم بن أحمد، وعلي بن عمد بن أبي المجد، في آخرين، إذناً مشافهة، ومكاتبة، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أن عبد الرحمن بن نجم الحنبلي، أخبرهم: عن شهدة بنت أحمد [الكاتبة]، سهاعاً، أن محمد بن عبد السلام [الشريف]، أخبرهم: أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب، البرقاني، في كتاب المصافحة له (۲)، قال: قرأت على أبي محمد بن ماسي، أخبركم يوسف القاضي، ثنا عمرو (٤) بن مرزوق، أنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه عن عائشة، أن النبي، عليه المنافقة، كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الصبح».

قوله: [ ٣٦ \_] بأب صلاة النوافل جماعة(٥).

ذكره أنس وعائشة [رضي الله عنهم] (١)، عن النبي، عَلَيْكُ ·

أما حديث أنس، فعنى به حديثه المشهور في صلاة النبي، عليه عندهم. وفيه: « فصففت أنا واليتم وراءه، والعجوز من ورائنا » وقد أسنده البخاري في مواضع (٧)

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٢) فقال الحافظ في هدي الساري ص ٣٣: متابعة ابن عدي عن شعبة. وصلها اسحاق. أ ه.

<sup>(</sup>٣) انظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٥٩/٣، وهدي الساري ص ٣٣.

<sup>(1)</sup> في ﴿ زَ ﴾ عمر. وهو الباهلي. تهذيب ٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) من كتاب التهجد (٣٦). انظر الفتح ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) في كتاب الصلاة (٨) بآب الصلاة على الحصير (٢٠) حديث رقم (٣٨٠). انظر الفتح ٤٨٨/١ وفي كتاب الأذان (١٠) في:

أ ـ باب المرأة وحدها تكون صفا (٧٨) حديث رقم ٧٢٧. الفتح ٢١٢/٢، باب وضوء الصبيان.... (١٦١) حديث رقم (٨٦٠). الفتح ٣٤٥/٢.

ب \_ باب صلاة النساء خلف الرجال (١٦٤) حديث رقم (٨٧١). الفتح ٣٥١/٢.

ج ـ باب صلاة النساء خلف الرجال. حديث رقم (٨٧٥). الفتح ٣٥٢/٢. وفي كتاب التهجد (١٩) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (٢٥) حديث رقم (١١٦٤). الفتح ٤٨/٣.

من الصلاة.

وأما حديث عائشة، فعنى به الحديث في صلاة النبي، عَلَيْكُ ، لهم في قيام الليل، وأنهم كَثُرُوا في الليلة التي بعدها. فلم يخرج إليهم. وقد أسنده أيضاً في الصلاة(١) وفي الصوم(٢).

قوله: [ ٣٧ \_] باب التطوع في البيت (٦).

[ ۱۱۸۷] \_ حدثنا عبد الأعلى بن حاد، ثنا وهيب، عن أيوب، وعبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه « اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً ».

تابعه عبد الوهاب، عن أيوب(١).

قال مسلم في صحيحه (٥): حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، عَيِّلْتُهُ، قال: « صَلُّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قدوراً».

[ ٢٠ \_ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة](١)

قوله: [2] باب إِنْيَان مسجد قُبَاءِ راكباً وماشياً (٧).

[ ١١٩٤] حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يحيىٰ، عن عُبَيْدِ الله، حدثني نافع، عن ابن عُمَرَ، [ رضي الله عنها ] (٨) ، قال: ( كان النبي، عَبِيْكِيْمَ، يأتِي قُبَاءً راكباً وماشياً ». زاد ابن

<sup>(</sup>١) في كتاب صلاة الكسوف (١٦) باب الصدقة في الكسوف (٢) حديث رقم (١٠٤٤). انظر الفتح ٥٢٩/٢. وانظر عمدة القارىء ٢٠٠/٦ وهدي الساري ص ٣٣. وفي كتاب التهجد (١٩) باب تحريض النبي، على على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (٥) حديث رقم

<sup>(</sup>۱۱۲۹). انظر الفتح ۱۰/۳، وعمدة القارىء ٢٧٠/٦ وهدي الساري ص ٣٣. (٢) لا بل في كتاب صلاة التراويح (٣١) باب فضل من قام رمضان (١) حديث رقم (٢٠١٢) وانظر الفتح ٢٠٠/٤

<sup>(</sup>٣) من كتاب التهجد (١٩). انظر الفتح ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) . انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ١/٥٣٩، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٢٩) حديث رقم ٢٠٩ ـ ( ... ).

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٦٣/٣.

 <sup>(</sup>٧) في البخاري ، ماشياً وراكباً ، انظر الفتح ٦٩/٣.

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري. المرجع السابق.

نُمَيْرِ: « ثنا عُبَيْدُ الله ، عن نافع : فيصلي فيه ركعتين »(١) .

قال مسلم في الحج<sup>(۱)</sup> من صحيحه: حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمَيْرٍ، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: ثنا ابن نُمَيْرِ به.

وأخبرنا به \_ عالياً موافقة \_ أبو الفرج بن الغَزِّيِّ، أنا عليُّ بن إساعيل [المَخْزُومِيُّ]، أنا أبو الفرج بن عبدالمنْعِم ، /ح ٨١ ب/ عن مسعود الجهال، أن أبا عليَّ الحَدَّادَ، أخبره أنا أبو نعيم (٢)، أنا أبو بكر الطَّلْحِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بن غَنَّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، ثنا إبن نُمَيْر، وأبو أسامة، عن عُبَيْدِالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله، عَيِّلِيَّهُ ، /ز ١٠٤ أ/ يأتي مسجد قُبَاء راكباً وماشياً، فيصلي فيه ركعتين.

وبه (٥) إلى أبي نُعَيْم (٦): ثنا عبدالله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أحمد ابن علي (٧) ، ثنا محمد بن عبدالله بن نُمَيْرٍ، ثنا أبي نحوه.

من [ ٢١] أبواب<sup>(٨)</sup> العمل في الصلاة.

قوله: [1] باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة.

وقال ابن عباس [رضي الله عنها]<sup>(۱)</sup>: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما يشاء. ووضع أبو إسحاق قَلَنْسُوتَهُ في الصلاة، ورفعها، ووضع عليِّ، رضي الله عنه،

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الحج (١٥) باب فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيه وزيارته (٩٧). حديث رقم ٥١٦ (...) انظر صحيح مسلم ١٠١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الروايتين في مستخرجه على صحيح مسلم ق ٢٧٠ ب كتاب حرمة مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد قباء.

 <sup>(</sup>٤) في مسنده قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٦٩/٣ وانظر عمدة القارىء ٢٨٦/٦ وهدي الساري ص ٣٣ (باب صلاة النوافل جماعة).

<sup>(</sup>٥) أي بالسند المذكور في أعلاه إلى أبي نعيم الحافظ.

<sup>(</sup>٦) انظر الروايتين في مستخرجه على صحيح مسلم ق ٢٧٠ ب كتاب حرمة مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد قاء.

<sup>(</sup>٧) هو الحافظ ابو يعلى. وقد أشار الحافظ في الفتح ٣/٦٩ إلى روايته هذه عن محمد بن عبدالله بن نمير.... أ هـ.

<sup>(</sup>٨) في البخاري وكتاب، أنظر الفتح ٧١/٣.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري.

كفه اليُمْنَى (١) على رصغه الأيسر، إلا أن يَحُكَّ جلداً أو يصلح ثوباً (١).

أما أثر ابن عباس.....

وأما أثرُ أبي إسحاق السَّبيعيِّ......

وأما أثرُ عليّ بن أبي طالب، فأخبرنا أحمد بن أبي بكر المقدسيّ، في كتابه، أن محمد بن يعقوب بن بدران، أخبره: عن عبدالرحن بن مكيّ، سماعاً أن جده أبا طاهر الحافظ السلّفي أخبره: أنا أبو عبدالله الثقفيّ، أنا أبو الحسين بن بشران، ثنا جعفر الخُلْدِيّ، إملاءً، ثنا إبراهيم بن عبدالله، ثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ثنا عبدالسلام بن أبي حازم، ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه أنه كان شديد اللّزوم لعلي بن أبي طالب \_ قال: «كان علي إذا قام إلى الصلاة، فكبر ضرب بيده اليمنى على بن أبي طالب \_ قال: «كان علي إذا قام إلى الصلاة، فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً، فإذا سلّم عليكم» ثم يلتفت عن شاله، فيحرك شفتيه ولا فإذا سلّم سَلّمَ عن يمينه «سلام عليكم» ثم يلتفت عن شاله، فيحرك شفتيه ولا ندري ما يقول: ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه ينصرف أو شاله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه ينصرف أو شاله، "").

روى البخاري بعضه في التاريخ (١)، عن أبي نُعَيْم، عن عبدالسلام. وروى أبو داود (٥) له في بعض الروايات، عن محمد بن قدامة بن أعين، عن أبي بدر عن عبدالسلام، فوقع لنا عالياً.

<sup>(</sup>١) لبست في البخاري.

<sup>(</sup>٢) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٧٢/٣، قال ابن حجر بعد أن بين الاستثناء بقية أثر علي، كذلك رواه مسلم بن ابراهيم، أحد مشايخ البخاري، عن عبدالسلام بن أبي حازم، عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه \_ وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه \_ قال: «كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر... وساق لفظه، ثم قال بعده: هكذا رويناه في « السفينة الجرائدية ، من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن ابراهيم. أ هـ.

 <sup>(</sup>٤) الكبير ٢١١/٢ ترجمة رقم (٢٢٢٦) قال لي أبو نعيم: حدثنا عبدالسلام بن شداد، قال: حدثني غزوان بن جرير،
 عن أبيه وأن علياً كان لا يبالي عن يمينه انصرف أو شهاله و. أ هـ.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢٠١/١ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حديث رقم (٧٥٧).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (١): عن وكيع: عن عبد السلام بتمامه نحوه، إلى قوله: « إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده ». وهو إسناد حسن.

غزوان هو والد فضيل بن غزوان: روى عنه أيضاً الأخضر بن عجلان. /ح ٨٢ أ/ وذكره ابن حبان في ثقاته، وأبو جرير، ما علمت له راوياً غير ابنه، وقد ذكره ابن حبان أيضاً في ثقات التابعين(٢) /ز ١٠٤ ب/.

قوله: [٦] باب من رجع القَهْقَرَىٰ في صلاته، أو تقدم بأمر ينزل به (٢). رواه سهل بن سعد عن النبي، عَلِيْتُهُ (٤).

قلت: وقد أسنده في مواضع بتهامه (٥) في خطبة النبي، ﷺ، على المنبر، وصلاته فَوْقَه، وسجوده في أصله، ورجوعه القَهْقَرَىٰ من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد.

قوله: [ $V_{-}$ ] باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ( $V_{-}$ ).

[ ١٢٠٦]. وقال الليث: حدثني جعفر هو ابن ربيعة، عن عبدالرحن بن هُرْمَز قال: قال أبو هريرة [ رضي الله عنه ] (٧) ، قال رسول الله ، ﷺ ، « نادت امرأة ابنها /م ٥٠ ب/ وهو في صومعته (٨) قالت: يا جُرَيْجُ ، قال: اللهم أُمِّي وصلاتي .

<sup>(</sup>١) ٣٠٥/١ كتاب الصلوات، في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره. وفي الفتح ٧٢/٣ قال ابن حجر: وكذلك أخرجه ابن ابي شيبة من هذا الوجه بلفظ وإلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده، وانظر عمدة القارى،

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك في ترجته في تهذيب التهذيب ٢٤٥/٨.

<sup>(</sup>٣) من كتاب العمل في الصلاة (٢١). انظر الفتح ٣٧٧/٠.

<sup>(</sup>٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٥) أسنده في كتاب الصلاة (٨) باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب (١٨) حديث رقم (٣٧٧) انظر الفتح ١٨/٨ ، وأسنده أيضاً في كتاب الجمعة (١١) باب الخطبة على المنبر (٢٦) حديث رقم (٩١٧). انظر الفتح ٢٩٧/٢ : (رواه سهل بن سعد عن النبي، عليه ) يشير بذلك إلى حديث الماضي قريباً (أي في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجل) (٣) حديث رقم (١٢٠١) ففيه ، وفرقع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى ٤. أ ه ولم يرتض ذلك العيني وجزم بأن مراد البخاري حديث سهل الذي في الجمعة المشار إليه سابقا انظر عمدة القارى، ٣٠٨/٦ وما في التغليق وقول ابن حجر في هدي الساري ص ٣٣ ، هو موصول عنده في الجمعة ، يقطع بما ذهب إليه العبني.

<sup>(</sup>٦) من كتاب العمل في الصلاة (٢١). انظر الفتح ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: وصومعة ۽.

قالت: يا جُرَيْجُ، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جُرَيْجُ، قال: اللهم أمي وصلاتي، قالت: يا جُرَيْجُ، قال: اللهم أمي وصلاتي، قالت: اللهم لا يموت<sup>(۱)</sup> جُرَيْج حتى ينظر إلى وجه<sup>(۱)</sup> المياميس<sup>(۱)</sup> وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: بمن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جُرَيْجٌ: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس<sup>(1)</sup> من أبوك؟ قال: راعي الغنم انتهى.

هكذا علقه مختصراً، ووصله هكذا أبو نعيم (٥) في المستخرج على صحيح البخاري: قال: ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا احمد بن إبراهيم بن مِلْحَانَ، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يأثر عن رسول الله، عَلِيْتُهُم، قلت: فذكر مثله سواء

وقد وقع لنا من وجه آخر: أخبرنا به العماد أبو بكر بن العز بن قدامة أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه: عن أبي القاسم بن الجَوْزيِّ أن يحيى بن ثابت بن بُندار، أخبره: أنا أبي، أنا أبو بكر البَرْقَانِيُّ، أنا أبو بكر البَرْقانِيُّ، أنا أبو بكر المَرْقانِيُّ، أنا أبو بكر المروزيُّ، ثنا عاصم بن علي، ثنا الليث، وساق الحديث بطوله أتم مما هنا.

قوله(٧): عقب حديث [ ١٢١٠] شبابة، عن شعبة، عن محمد بن زياد عن أبي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: ﴿ تُمت،

<sup>(</sup>٢) على هامش المخطوطة في نسختي م، ز ووجوه،. وهو موافق لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) جع مومسة بكسر الميم وهي الفاجرة، المتجاهرة به، وفي التلويح، المياميس الزوافي والفاجرات، الواحدة مومسة، والجمع مومسات، ومياميس، وقال ابن الجوزي اثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها. قال العيني: قلت: ليس بغلط لأن العرب يثبعون الكسرة فتصير في صورة الياء. وقال ابن قرقول: وبالياء رويناه، وكذا ذكره أصحاب العربية. ورواه الساك المياميس بضم الميم. وقال القزاز: قد يقال للخدم مومسات أه. عمدة القارىء ٣١١/٦. وأنظر الفتح ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى مضمومة وبعد الواو الساكنة سين مهملة قال القزاز: هو الصغير ووزنه فاعول. فاؤه وعينه من جنس واحد وهو قليل، وقيل: هو اسم أعجمي، وقيل: هو عربي، وقال الداودي: هو اسم ذلك الولد بعينه وقال ابن بطال: هو الرضيع. وقال الكرماني: لو صحت الرواية بكسر السين وتنوينها يكون لنية له، ومعناه يا أبا شده. أ ه عمدة القارىء ٣١١/٦ والفتح ٧٩/٣.

<sup>(</sup>۵) انظر عمدة القارىء ٣١٠/٦ حيث ساق سنده إلى الليث عن جعفر وانظر الإشارة إلى روايته أيضاً في هدي الساري ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر عمدة القارىء ٣١٠/٦ هدي الساري ص ٣٣، فتح الباري ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في (١٠ ـ باب ما يجوز من العمل في الصلاة) من نفس الكتاب. انظر الفتح ٨٠/٣.

هريرة [رضي الله عنه] (١) عن النبي، عَلِيلَة، وأنه صلى صلاة فقال (٢): إن الشيطان عرض لي، فشد عليَّ ليقطع الصلاة عليَّ، فأمكنني الله منه فَذَعَتُهُ... الحديث.

قال النضر بن شُمَيْل : فَذَعَتَّه بالذال، أي خنقته. وفدعته من قول الله (يوم يُدَعُون) أي يدفعون<sup>(٢)</sup>.

قلت: ليس هذا التعليق في شيء من رواياتنا من طريق أبي الوقت، وقد رواه مسلم (١) عن إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور عن النضر بن شُمَيْلي، عن شُعْمَةً به، ولفظه ( فَذَعَتُه بالذال المعجمة ».

والتفسير (في كلام) أخبرنا به محمد بن أحمد بن عبدالعزيز (١) إجازة عن يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين [بن المُقَيِّر]، عن محمد بن ناصر [السَّلامِيِّ]، عن عبدالرحن بن محمد بن إسحاق بن منده /ز ١٠٥ أ/ أنا أبو بكر المعّدانِيُّ، ثنا عليُّ بن محمود، ثنا محمد بن أحمد بن راشد، ثنا محمد بن عبدالله بن علد، ثنا أبو داود المصاحِفِيُّ (١) ثنا النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ ، فذكره في كتاب غريب الحديث له. /ح ٨٦ ب/.

قوله: [ ١١] باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة (٨).

وقال قتادة: إن أُخِذَ ثُوبُه يتبعُ السَّارقَ، ويدع الصلاة (١٠).

قال عبدالرزاق في مصنفه (۱۰) أنا معمر، عن قتادة، قال: سألته قلت: الرجل يصلى فيرى صبياً على بئر فَيتَخوَّف (۱۱) أن يسقط فيها أينصرف؟ قال: نعم، قلت،

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: قال.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ١٨٠/٣.

 <sup>(</sup>٤) في صحيحه ٣٨٤/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه،
 وجواز العمل القليل في الصلاة (٨) حديث رقم ٣٩ ـ (٥٤١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من وح».

<sup>(</sup>٦) في ز دعبدالرحيم العزيز ۽.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح ٨١/٣: وهو في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي، عن النضر، كما بينته في تغليق التعليق أ هـ.

<sup>(</sup>A) من كتاب العمل في الصلاة (٢١). انظر الفتح ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>١٠) ٢٦٢/٢ ، باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن تذهب دابته أو يرى الذي يخافه. حديث رقم. (٣٢٩١)

<sup>(</sup>١١) في المصنف: يتخوف.

فيرى سارقاً يريد أن يأخذ بغلته ؟ قال: ينصرف.

قوله: [ ١٢] باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة (١). ويذكر عن عبدالله بن عمرو: نفخ النبي، ﷺ، في سجوده في كسوف(٢).

قال الإمام أحمد في مسنده (٢): ثنا محمد بن فضيل، ثنا عطاء بن السَّائِبِ عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله، على فقام وقمنا معه، فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع، ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم جلس فلم يكد

يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وجعل ينفخ في الأرض، ويبكي \_ وهو ساجد في الركعة الثانية \_ وجعل يقول: ربّ لِمَ تُعَذّبْهُمْ، وأنا فيهم، ربّ لم تُعَذّبْنا ونحن نستغفركَ، فرفع رأسه، وقد تجلت الشمس، وقضى صلاته، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله [عز وجل](٤)، فإذا كسف أحدهما، فافزعوا إلى المساجد، فوالذي نفسي بيده، لقد عُرِضتْ عليّ الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أغصانها، وعرضت عليّ النار، حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة من حِمْيرَ سوداء، طوالة، تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقيها، امرأة من حِمْيرَ سوداء، طوالة، تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقيها،

ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، كلما أقبلت نهشتها، وكلما أدبرت نهشتها، ورأيت فيها أدبرت نهشتها، ورأيت فيها صاحب المحْجَن متكئاً [في النار] (٥) على محْجَنه، كان يسرق الحاج بِمِحْجَنه، فإذا علموا به قال: لست أنا أسرقكم، إنما تعلق بمحْجَنِي».

<sup>(</sup>١) من كتاب العمل في الصلاة (٢) . انظر الفتح ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) إنتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>.109/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) زيادة من المسند ٢/١٥٩.

رواه الترمذي في الشَّائِل : عن قُتَيْبة ، عن جرير (١) ، فوقع لنا بدلا له عالياً ، وهكذا رواه شعبة ، وحماد بن سلمة وسفيان الثوري ، وزائدة ، وغيرهم : عن عطاء . وعطاء بن السَّائِب ثقة ، ضُعِّف من قبل اختلاطه فممن سمع منه من قبل الاختلاط شُعْبَةُ (٢) . قيل : وحماد بن سلمة ، فالحديث /ز ١٠٥ ب/ على هذا قوي ، وقد وثق السائب العجلي وابن حَبَّان .

وأخرج هذا الحديث ابن خُزَيمة في صحيحه (٢) ، من طرق منها: عن يوسف بن موسى ، عن جرير مطولاً . ومن طريق الثَّوْرَيِّ (٤) ، عن عطاء مختصراً . وصححه محد بن جرير الطبري أيضاً .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥): عن أبي يعلىٰ، وعن أبي خَيْثَمَة عن /ح ٨٣ أ/ جرير به.

ومن طريق زيد بن أبي أُنيْسة (٢) ، عن عطاء ، قال سمعت أبي يقول: سمعت عبدالله بن عمرو ، فذكره بطوله .

وعندي أن البخاري إنما علقه بغير صيغة الجزم للاختلاف في عطاء، والله أعلم().

<sup>(</sup>۱) وتكملته: «عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس... الحديث بطوله. انظر الفوائد البهبة شرح الشمائل المحمدية لابن جسوس ص ٢٨٩ والمواهب اللدنية شرح الشمائل المحمدية لإبراهيم البيجوري ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) وكذلك سفيان الثوري وحاد بن زيد. وقال النسائي ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير، ورواية حاد بن زيد، وشعبة، وسفيان عنه جيدة. وقال الطبراني: ثقة اختلط في آخر عمره، ما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح، مثل سفيان وشعبة وزهير وزائدة. وقال إبن الجارود في الضعفاء: حديث سفيان وشعبة وحاد بن سلمة عنه جيد، وحديث جرير وأشباه جرير ليس بذلك،... النج انظر ترجمة عطاء وأقوال العلماء فيه بالتفصيل في تهذيب التهذيب ٢٠٣/٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ٢٢١/٢، باب نطويل السجود في صلاة الكسوف (٦٣٩) حديث رقم (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) في باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف حديث رقم (١٣٩٣). انظر صحيح ابن خزيمة ٣٢٣/٠.

<sup>(</sup>٥) انظر موارد الظآن ص ١٥٧ باب صلاة الكسوف (١١٣) حديث رقم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) أي أخرجه ابن حبان من طريق زيد بن أبي أنيسة. انظر أيضاً موارد الظآن ص ١٥٧ نفس الباب السابق حديث رقم (٥٩٦).

<sup>(</sup>٧) انظر معنى ذلك في الفتح ٨٤/٣، وعمدة القارىء ٣٣١/٦.

قوله: [١٣] باب من صَفَّقَ جاهلاً من الرجال في صلاته، لم تفسد صلاته (١) فيه سهل بن سعد [رضي الله عنه] (٢) ، عن النبي، ﷺ (٢) . تقدمت الإشارة إليه، وأنه وصله (٤) . وقد أسنده بعد هذا الباب ببابين (٥) . /م ٥١ أ/ .

قوله: [١٨] باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة (١٠).

قال عمر [رضى الله عنه]: إني لأجهز جيشي، وأنا في الصلاة(٧).

قال ابن أبي شيبة في المصنف (<sup>٨)</sup>: حدثنا حفص، ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْديِّ، عن عمر، قال: إني لأجهز جيوشي، وأنا في الصلاة.

ورواه صالح بن أحمد بن حنبل في المسائل: حدثني أبي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام، ه أن عمر صلى المغرب، فلم يقرأ فلما انصرف، قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ (١)، قال: إني حدثث نفسي \_ وأنا في الصلاة \_ بعير جهزْتُها من المدينة، حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة.

قوله فيه (١٠٠)؛ قال أبو سلمة بن عبدالرحن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة [رضي الله عنه](١١)

<sup>(</sup>١) من كتاب العمل في الصلاة (٢١). انظر الفتح ٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٤) في كتاب الأذان (١٠) باب من دخل ليؤم الناس (٤٨) حديث رقم (٦٨٤). أنظر الفتح ١٦٧/٢. وفي كتاب العمل في الصلاة (٣٠) حديث رقم (١٢٠١). انظر العمل في الصلاة (٣٠) حديث رقم (١٢٠١). انظر الفتح ٧٥/٣.

<sup>(</sup>۵) في بآب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به (١٦) حديث رقم (١٣١٨). انظر الفتح ٨٧/٣ وقد أسنده أيضاً في كتاب السهو (٢٣) باب الإشارة في الصلاة (٩) حديث رقم (١٢٣٤) انظر الفتح ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في البخاري (١٨) باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. انظر الفتح ٨٩/٣. .

<sup>(</sup>٧) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٨) وقال ابن حجر في الفتح ٣٠/٣: وصلة ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء .أ هـ.
 وانظر عمدة القارى-٣٣٠/٦٣ حيث ساقه سنداً ومتنا كها هنا.

 <sup>(</sup>٩) في وح، زيادة وشيئاً، وما في وم، ز، موافق لما في الفتح ٩٠/٣، وعمدة القارى، ٣٣٠/٦ وقد قال ابن حجر
في الفتح: وروى صالح بن أحمد بن حنبل في وكتاب المسائل، عن أبيه من طريق هام بن الحارث، أن عمر صلى
المغرب فلم يقرأ، فلم انصرف قالوا: إنك لم تقرأ... الحديث أ ه ٩٠/٣. وانظر أيضاً عمدة القارى، ٣٣٠/٦

<sup>(</sup>١٠) أي في (١٨ ـ باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة) بعد حديث يحييٰ بن بكير رقم (١٢٢٢). انظر الفتح ٨٩/٣.

<sup>(</sup>١١) زيادة من البخاري. انظر المرجع السابق.

قلت: هذا طرف من حديث<sup>(۱)</sup>، أوله: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضُراطٌ.. الحديث. وقد أسنده في سجود السَّهو<sup>(۲)</sup> من طريق الزَّهْرِيُّ<sup>(۲)</sup>، ويحيى إبن أبي كثير<sup>(1)</sup>، فرقها<sup>(0)</sup> عن أبي سلمة، عن أبي هريرة نحوه. وهو مُعَنْعَنَّ. وقد صرح مسلم<sup>(1)</sup> في روايته من طريق هشام، عن يحييٰ، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثه.

وقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أبو داود الحراني، والعباس بن محمد قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره: أن أبا هريرة، أخبره، فذكره بتامه.

قوله في: [١٧] بابُ الخَصْر في الصلاة (٧).

عقب حديث [ ١٢١٩] أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: «نهى عن الخصر في الصلاة».

وقال هشام وأبو هلال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، [رضي الله عنه] (^) عن النبي /ز ١٠٦ أ/ عليه (١) .

هذا التعليق في بعض الروايات دون بعض.

<sup>(</sup>١) عبارة الحافظ في الفتح ٩١/٣: هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة ـ انظر حديث رقم (١) (١٣٢) ـ كيا سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو، لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف ان هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة وليس كذلك، وسيأتي في سادس ترجمة أيضاً من طريق الزهري، عن ابي سلمة لكن باختصار ذكر الأذان، وهو من طريق هذين عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بخلاف ما يوهمه سياقه هنا أ ه. وانظر أيضاً عمدة القارى، ٣٣١/٦.

<sup>(</sup>٢) في كتاب رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) في باب السهو في الفرض والتطوع (٧) حديث رقم (١٢٣٢). انظر الفتح ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في باب إذا لم يدر كم صلى \_ ثلاثاً أو أربعاً \_ سجد سجدتين وهو جالس (٦). حديث رقم (١٢٣١). انظر الفتح ١٠٣/٣

<sup>(</sup>٥) في ح ﴿ فرق هنا ﴾.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٣٩٨/١. كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (٥) باب السهو في الصلاة والسجود له (١٩) حديث رقم (٦) ...) \_ حدثنا تحد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي، عن يحيي بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة ابن عبدالرحمن، أن أبا هريرة حدثهم...

<sup>(</sup>٧) من كتاب العمل في الصلاة. (٢١) أنظر الفتح ٨٨/٣.

<sup>(</sup>A) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٨٨/٣.

فأما حديث هشام، فأسنده البخاريُّ في الباب المذكور (١) بلفظ «نهى أن يصلي الرجل مختصراً ».

ورواه الإمام أحمد (٢) من طرق، عن هشام، بلفظ «نهى عن الاختصار في الصلاة». ورواه مسلم (٦) من طريق أبي أسامة وغيره، عن هشام، بلفظ «نهى النبي، عَيِّلَةٍ ، أن يصلي الرجل مختصراً ».

وأما حديث أبي هلال، فقال الدَّارَقُطْنِيَّ في الأفراد: حدثنا ...... ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا أبو هلال، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله، عَلَيْهِ، عن الاختصار في الصلاة. وقال: تفرد به عمرو، عن أبي هلال(١٠).

<sup>(</sup>١) رقم (١٧) حديث رقم (١٢٠٠) انظر الفتح ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في مسنده ٢/٢٣٢ قال: ثنا محمد بن سلمة، عن هشام: عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: و نهى رسول الله، عليه عن الاختصار في الصلاة.

وقال أيضاً في المسند ٢٩٠/٢: ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى عن الاختصار في الصلاة، قال: قلنا لهشام: ما الاختصار ... الخ.

وقال أيضاً في المسند ٢٩٥/٢: ثنا يزيد، أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال... الحديث.

وقال في المسند ٣٣١/٢: ثنا أبو النضر، ثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن هشام عن ابن سبرين، عن أبي هريرة، قال: نهي النبي، ﷺ أن يصلي أحدنا مختصراً.

وقال في المسند ٣٩٩/٢: ننا معاوية، قال: ثنا زائدة، عن هشام بن حسان عن إبن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله، ﷺ أن يصلي الرجل مختصراً.

 <sup>(</sup>٣) في صحيحه ٣٨٧/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب كراهية الاختصار في الصلاة (١١) حديث رقم
 ٢٦ ـ (٥٤٥).

وقد قال ابن حجر في الفتح ٨٨/٣؛ وقد رواه مسلم، والترمذي وروايته في سننه ٢٢٢/٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة (٢٨١) حديث رقم (٣٨٣) وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.. ووالاختصار به أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. أ ه. من طريق أبي أسامة، عن هشام، بلفظ و نهي النبي عليه أن يصلي الرجل مختصراً ، وكذا رواه أبو داود \_ (في سننه ٢٤٩/١ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً حديث رقم ٩٤٧) من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك أ ه. وانظر عمدة القارىء ٣٢٨/٦.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ٨٨/٣: وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في و الافراد و من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ وعن الاختصار في الصلاة و. وانظر هدي الساري ص ٣٣.

## [ ۲۲ \_ كتاب السهو]<sup>(۱)</sup>

قوله: [2] باب من لم يتشهد في سجدتي السهو<sup>(۲)</sup> . وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة: يتشهد<sup>(۲)</sup>.

قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٤): حدثنا ابن مهدي، ثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، وأنس أنهم (سجدا سجدتي السهو بعد السلام)(٥)، ثم قاما ولم يسلما(٢).

وأما قول قتادة، فقال عبدالرزاق(٧): عن معمر عن قتادة، قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم. /ح ٨٣ ب/.

قوله في: [٥] باب يُكَبِّرُ في سجدتي السَّهْو(٨).

[ ١٢٣٠] حدثنا قتيبة، ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبدالله بن بحينة الأسدي حليف بني عبدالمطلب «أن رسول الله، عَيَّاتُ قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فَكَبَّرَ في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، مكان مانسي من الجلوس».

تابعه ابن جريج، عن ابن شهاب في التكبير (٩).

قام الإمام أحد (١٠٠) أخبرنا عبدالرزاق، وابن بكر، عن ابن جُرَيْج أخبرني ابن شهاب، أن عبدالله بن بُحَيْنَة \_ وكان شهاب، أن عبدالرحن بن هُرْمَزِ الأعرجَ، أخبره: عن عبدالله بن بُحَيْنَة \_ وكان من أصحاب النبي، عَلَيْتُهِ \_ أنه أخبره أن رسول الله، عَلَيْتُهُ، صلى لهم ركعتين، ثم

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٣/٩٧.

<sup>(</sup>٣) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب. وفي البخاري (وقال قتادة: لا يتشهد). وعلق ابن حجر على ذلك في الفتح ٩٨/٣ فقال: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر، فقد رواه عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فلعل: ولا ٩ في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك أ ه.

<sup>(</sup>٤) ٢١/٢ كتاب الصلوات، ما قالوا فيها، تشهد أم لا، ومن قال: لا يسلم فيها.

<sup>(</sup>٥) في المصنف وسجداها،

<sup>(</sup>٦) كتب على هامش المخطوطة النسخ الثلاثة م، ز، ح لعله «يتشهدا». أقول: وهو أشبه.

<sup>(</sup>٧) في مصنفه ٣١٤/٢، باب هل في سجدتي السهو تشهد وتسليم. حديث رقم (٣٥٠١).

<sup>(</sup>٨) من كتاب السهو (٢٢) انظر الفتح ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر الغتع ٣/٩٩.

<sup>(</sup>١٠) في مسنده ٣٤٦/٥، وانظر الفتح ١٠٣/٣.

قام، ولم يقعد فيهما، فقام الناس معه، فلما صلىٰ الركعتين الأخيرتين انتظر الناس تسليمه، فكبر فسجد، ثم كَبَّرَ فسجد ثم سلَّمَ.

وقد وقع إلينا أعلى من طريق الإمام أحد بدرجة، أخبرنا علي بن محمد الخطيب<sup>(۱)</sup> في آخرين، إجازة، عن القاضي تقي الدين سليان بن حمزة، أن الحافظ ضياء الدين المقدسي، أخبره: أنا أبو جعفر الصيّدلاني ، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم ، أنا الطبراني (۱۰ بنا إسحاق بن إبراهيم ، /ز ۱۰٦ ب/ . عن عبدالرزاق عن ابن جُريْج ، أخبرني ابن شهاب عن عبدالرحن الأعرج ، عن ابن بُحيْنة الأسدي ، ابن جُريْج ، أخبرني ابن شهاب عن عبدالرحن الأعرج ، عن ابن بُحيْنة الأسدي مليا أن النبي ، عَنِيلة ، قام في الظهر ، وعليه جلوس ، فلما أن صلاته سجد سجدتين ، وهو جالس ، قبل أن يسلم ، يكبر في كل سجدة ، وسجدها الناس معه مكان ما نسى من الجلوس .

رواه أبو العباس السراج في مسنده: عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق فوقع إلينا بدلا له عالياً (٢).

قوله: [٧] باب السَّهُو في الفرض والتطوع (١٠).

وسجد ابن عباس، رضى الله عنهها، سجدتين بعد وتره<sup>(ه)</sup>.

قال ابن أبي شَيْبَةَ في مصنفه (١): ثنا وكيع عن ابن أبي عروبة، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس، قال: رأيته يسجد بعد وتره سجدتن (٢).

حدثنا وكيع (٨) ، عن شعبة. ح. وقال مُسدَّد في مسنده الكبير، ثنا يحيي عن

<sup>(</sup>١) هو ابن خطيب عين ثرماء. المجمع المؤسس ص ٢٠٧.

قال ابن حجر في الفتح ١٠٣/٣ وصله عبدالرزاق عنه ومن طريقه الطبراني ولفظه: «يكبر في كل سجدة» أ هـ.
 وقد أخرج هذه الطريق عن عبدالرزاق أيضاً أحد في المسند ٣٤٦/٥ عن عبدالرزاق، وابن بكر، قالا: ثنا ابن جريج... الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر الإشارة إلى روايته في هدي الساري ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) من كتاب السهو (٢٢). انظر الفتح ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) ٢٨٣/٢، كتاب الصلوات، في الصلاة بعد الوتر.

<sup>(</sup>٧) وإسناده صحيح. قاله ابن حجر في الفتح ١٠٥/٣، وانظر عمدة القارى ٣٤٧/٦.

 <sup>(</sup>A) القائل وحدثناً وهو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفة ٢٨٣/٢، كتاب الصلوات في الصلاة بعد الوترر. وأبو حزة هو الضبعى نصر بن عمران. ت (١٦٨ هـ) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٩٢/٣.

شعبة، ثنا أبو جرة، قال: قال ابن عباس: « إن استطعت أنْ لا تُصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين، فافعل ..

قوله: [٩] باب الإشارة في الصلاة(١).

قال كريب، عن أم سلمة [رضي الله عنها](۱)، عن النبي، عليه (۱) قلت: هو في الباب الذي قبله (۱).

## من [ ٢٣] كتاب الجنائز<sup>(٥)</sup>

قولهُ: [1] باب في (١) الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن مُنبهِ: أليسَ لا إله إلا الله مفتاح الجنة (٧) ؟. قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يُفتح لك (٨). قرأت على شيخ الإسلام أبي حفص بن أبي الفتح، قلتُ له: أخبركم ابراهيم بنُ علي أن أبا الفرج بن عبد المنعم، أخبرهم. ح. وقرأتُ على عمر بن محمد الصالحيّ، بدمشق، (قلت له) (١)، أخبركم علي بن أبي بكر الحرانيُّ، أن علي بن أحد [السّعديَّ] أخبرهم كلاهما عن أبي المكارم اللبان، أن الحسن بن أحمد [الحداًد]، أخبره: أنا أحمد بنُ عبدالله [أبو نعيم] الحافظ (١٠٠)، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد – زاد في رواية عُمر الغطريفي – ثنا عبدالله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا عبد الملك بن محمد الذماري أخبرني محمد بن سعيد بن رماً نه أخبرني /ح ٨٤ أ/ أبي، قال: قيل لوهب بن منبه، فذكر مثله، إلا أنه قال: من أتى الباب بأسنانه أبي، قال: ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له. انتهى.

<sup>(</sup>١) من كتاب السهو (٢٢). انظر الفتح ١٠٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. (٨) حديث رقم (١٢٢٣). انظر الفتح ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح ١٠٩/٣

<sup>(</sup>٦) في نسخة ز وفي باب الجنائز ، بتقديم في على باب.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في نسخ المخطوطة وفي البخاري: أليس مفتاح الجنة لا اله إلا الله. وقال ابن حجر في الفتح ١٠٩/٣: يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأ أه

 <sup>(</sup>A) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من وح،

<sup>(</sup>١٠) انظر الحلية ٦٦/٤. غير أنه ذكر في سنده، أنبأ عبد الملك بن محمد والزماري، وفي المخطوطة الذماري وهو الصواب. انظر التاريخ الكبير للبخاري ٩٥/١

وقد وقع لنا من وجه آخر: قرأت على عبدالله بن عمر [الحلاوي]، أخبركم يحيى بن يوسف [المقدسيًّ] إجازة إن لم يكن سماعاً، عن عبد الوهاب بن رواج ، أنَّ الحافظ أبا طاهر السَّلفيَّ، أخبره: أنا أبو طاهر محمد بن عبدالله بن الحُسين الشيرازيُّ /ز ١٠٧ أ/ ثنا أبو بكر محمد بن أبي علي الحسن بن أحمد الصَّفارُ، قال: وفيا كتب الينا أبو عبدالله الحسين بن أحمد الشاخيُّ، أنا يعقوب بن إسحاق، ثنا يحيى بن عبدالله بن ماهان، عن محمد بن أبان، ثنا عبد الملك بن عبد الرحن الصَّنعانيُّ، عن محمد بن سعيد، عن أبيه، قال: قال رجل لوهب، يعني ابن مُنبه: اليس لا إله لا الله مفتاحُ الجنة؟ قال: بلى، يا ابن أخي، ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان فمن جاء بأسنانه فتح، ومن لا لم يُفتح.

وقال البُخاريُّ في التاريخ<sup>(۱)</sup>: محمدُ بنُ سعيد بن رُمانة عِداده في أهل اليمن، قال لي إسحاقُ: أخبرني عبد الملك بن محمدِ الذِّماريُّ<sup>(۲)</sup>، فذكر نحوه.

وقد روي هذا بسند ضعيف، رواه البيهقيُّ في الشَّعب من حديث مُعاذ بن جبل (٣) وذكر ابنُ إسحاق في السِّيرة (٤) أن النبيَّ، ﷺ، قال للعلاء بن الحضرميِّ: إذا سَئلت عن مفتاح الجنة، فقُل: مفتاحها لا إله إلا اللهُ.

قولهُ في: [٢] باب الأمر باتباع الجنائز<sup>(٥)</sup>.

عقب حديث [ ١٢٤٠] الأوزاعي، عن الزَّهري، عن سعيدٍ، أنَّ أبا هريرةَ، قال: سمعتُ رسول الله، عَيِّلِيَّةٍ، يقولُ: «حقُّ (المسلم)(١) على المسلم خسّ: ردَّ السَّلام... الحديث.

تابعهُ عبد الرزاق: أنا معمرٌ، ورواه سلامة عن عُقيلِ (٧).

وأما حديثُ معمرٍ، فأخبرنا به عبد الرحن بن أحمد بنّ المبارك، أن عليَّ بن

<sup>(</sup>١) الكبير له ١/٥٥ رقم (٢٦١)

 <sup>(</sup>٢) وتكملته: سمع محمد بن سعيد بن رمانة، سمع أباه، عن وهب بن منبه، قال: ولا إله إلا الله مفتاح الجنة وليس من مفتاح إلا وله أسنان».

<sup>(</sup>٣) انظر عمدة القارىء ٣٥٤/٦، وفتح الباري ١٠٩/٣

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ١٠٩/٣

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١١٢/٣

<sup>(</sup>٦) زيادة من وم،

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ١١٢/٣

اساعيل (بن ابراهيم)(۱) [بن قُريش ](۲) أخبره: انا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا أبو الحسن الخياط، في كتابه، أنا أبو علي الحدّاد أنا أبو نعيم، ثنا أبو محد بن حيان، ثنا العباس بن الوليد، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق. ح. وقال مُسلم في صحيحه (۲) : ثنا عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّهُ « خس تجب للمسلم على أخيه: ردَّ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز »، قال عبد الرزاق: وكان معمر يرسل هذا الحديث، عن الزَّهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. السياق لمسلم.

وكذلك رواه أبو داود (٤) عن محمد بن داود، وخُشيشُ بن أَصْرَم، عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلاً عالياً.

وقد وقع لنا من وجه آخر عالياً جداً: قرأت على أبي بكر بن ابراهيم بن العز محد المقدسي، أنا عبدالله بن الحسين [بن أبي التَّاتُب]<sup>(ه)</sup>، أنا عثمانُ بنُ عليِّ بن عبد الواحد عن السلفيِّ، أنا مكيُّ بن منصور، أنا أحد بنُ الحسين الحيري، أنا أبو عليِّ الميدانيُّ، ثنا محدُ بنُ يحيى الذَّهليُّ، ثنا عبد الرزاق، أنا معمرٌ، عن الزَّهري، فذكره مثله سواء. دون كلام عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>.

وأما حديث سلامة(٧)، عن عقيل.... /ز ١٠٧ أ/.

قولهُ في: [٣] باب الدُّخول على الميت بعد الموت(^).

عقب حديث [ ١٢٤٣] الليثِ، عن عُقيلِ ، عن ابن شهابٍ، عن خارجة بن زيد

<sup>(</sup>۱) زیادة من دح،

<sup>(</sup>٢) زيادة على الأصول للتمييز والإيضاح

<sup>(</sup>٣) ١٧٠٤/٤. كتاب السلام (٣٩). باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (٣) حديث رقم ٤ ـ (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) في سننه ٣٠٧/٤ كتاب الأدب، باب في العطاس حديث رقم (٥٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) زيادة على الأصول للايضاح.

ب اربيان على المساول الربيساع.
 (٦) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٣: ورويناها \_ أي متابعة عبد الرزاق \_ عالية جداً في جزء الذهلي. أهـ

<sup>(</sup>٧) هو بتَخْفَيفُ اللاّم وهُو ابن أُخي عقيل: قال ابن حجرً: فأظنها في الزّهريات للذهلي وله نُسخةً عن عمه، عن الزهري ويقال: إنه كان يرويها من كتاب. أ ه انظر الفتح ١١٣/٣ وقال في هدي الساري ص ٣٣: لم تقع لي

<sup>(</sup>٨) من كتاب الجنائز (٢٢). انظر الفتح ١١٣/٣

ابن ثابت، عن أم العلاء الأنصارية في قصة عنهان بن مظعون، وفيه قول النبيّ، على الله ما يُفعَلُ بي». على الله على الله ما يُفعَلُ بي». وقال نافعُ بنُ يزيد، عن عقيل «ما يُفعَلُ به». وقال نافعُ بنُ يزيد، عن عقيل «ما يُفعَلُ به». وتابعهُ شعيب وعمرو بنُ دينارٍ ومعمر (١٠).

أما حديثُ نافع بن يزيد، فرواه الإسهاعيلي في المستخرج (٢)، قال: حدثنا القاسمُ ابنُ زكريا، ثنا الحسن بنُ عبد العزيز الجرويُ (٣)، /ح ٨٤ أ/ ثنا عبدالله بن يحيى المعافريُ (١) ثنا نافعُ بن يزيد، عن عُقيلٍ، عن ابن شهاب به.

وأما حديثُ شُعيبِ بن أبي حزة، فأسنده أبو عبدالله في الشهادات (٥) عن أبي اليان عنه، عن الزَّهري به. وفيه: «والله ما أدري \_ وأنا رسول الله \_ ما يَفْعَلُ الله له.

وأما حديثُ عمرو بن دينار، فقرأته على الحافظ أبي الفضل بن الحسين، قلت له: أخبركم عبدالله بن محمد بن القيم، أنَّ علي بن أحمد السَّعديَّ، أخبرهم: عن المؤيد ابن عبد الرحيم، أنَّ سعيد بن أبي الرجاء أخبرهم: أنا /م ٥٢ أ/ أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر بن المقرىء، أنا إسحاق بن أحمد، ثنا محمد بن يحيى (١)، ثنا سفيان بن عمرو، عن الزَّهري عن خارجة بن زيد بن ثابت، قال: لما قدم المهاجرون المدينة استهموا المنازل، فكان سهم عثمان بن مظعون على امرأة، يقال لها: أم العلاء قالت: فحضره الموت، فقالت: شهادتي عليك، أبا السائب أنَّ الله عز وجل، قد أكرمك، فقال النبيَّ: عَلَيْهُ: سبحان الله الذي أنا عبده ورسوله، ولا أدري ما يفعل الله بي، ولكن قد أتاه اليقين ونحن نرجو له. الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١١٤/٣

 <sup>(</sup>٢) انظر عمدة القارىء ٣٧١/٦. وكذلك أشار في الفتح ١١٥/٣ وفي هدي الساري ص ٣٣ إلى رواية الإساعيلي
 هذه.

<sup>(</sup>٣) بفتح الجيم والراء. قرية بتنيس. (ت ٢٥٧ هـ) انظر خلاصة تذهيب الكمال ٢١٥/١

<sup>(</sup>٤) في نسخة ٰ وح؛ يحبي بن عبدالله المعافري، وهو خطأ، انظر خلاصة تذهيب الكمال ١١١/٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب رقم (٥٢) باب القرعة في المشكلات (٣٠) حديث رقم (٢٦٨٧). انظر الفتح ٣٩٣/٥

 <sup>(</sup>٦) هو أبن أني عمر (ت: ٢٤٣ هـ) وقال ابن حجر: وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن
 ابن عبينة، عنه. أ هـ انظر الفتح ١١٥/٣، هدي الساري ص ٣٣ (كتاب الجنائز). وعمدة القارىء ٣٧١/٦.

وأما حديثُ معمر فأسنده أبو عبدالله في التعبير (۱): عن عبدان، عن عبدالله بن المبارك، عنه، عن الزَّهري به. ولفظهُ: « والله ما أدري \_ وأنا رسول الله \_ ما يفعلُ بي، ولا بكم.

وقد رواه عبد الرزاق، عن معمرٍ، بلفظ «ما أدري \_ وأنا رسول الله \_ مايُفعلُ v و لا بكم v

أخبرنيه أبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، عن عيسى بن معالي، أن عبدالله بن عمر [بن اللتي] (٢) ، أخبرهم أبو الوقت، أنا أبو الحسن الدَّاودي، أنا عبدالله بن أحمد [بن حمويه]، أنا ابراهيم بن خُريم ، أنا عبد بن حميد (١) ، أنا عبد الرزاق، أنا معم ، به .

قُولُهُ فيه (٥): عقب حديث [ ١٢٤٤] شُعبة، عن ابن المنكدِرِ، عن جابرٍ قال: لما قُتلَ أبي، جعلتُ أكشفُ الثوبَ عن وجهه، وأبكى.. الحديث.

تابعه ابن جريج ، أخبرني ابنُ المنكدر /ز ١٠٨ أ/ أنه (١) سمع جابر [ رضي الله عنه] (١) انتهى (٨).

قرأت على أبي الفرج (بن)(١) الغزيّ، أخبركم علي بن إساعيل [المخزومي](١٠) أنا أبو الفرج بنُ الصيقل، عن مسعود الجَّال، أن أبا عليِّ الحداد، أخبره: أنا أبو نعيم، أنا محمد بن ابراهيم، أنا محمد بن بركة الحلبيَّ، ثنا يوسفُ بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني محمدُ بن المنكدر «أنه سمع جابراً يقول: جاء قومي بأبي قتيلاً يوم أُحُدٍ ».. الحديث.

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٩١) باب العين الجارية في المنام (٢٧) حديث رقم (٧٠١٨). انظر الفتح ٤١٠/١٢

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح ١١٥/٣: وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر ايضاً. أ هـ.

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ١١٥/٣: ورويناه في مسند عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ولفظه: ٩ فوالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم، أ هـ.

<sup>(</sup>٥) أي في الباب السابق رقم (٣) باب الدخول على الميت... انظر الفتح ١١٣/٣

<sup>(</sup>٦) سقطت من وم،

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>A) انظر الفتح ١١٤/٣

<sup>(</sup>٩) سقطت من وز».

١٠) زيادة على الأصول

رواه مُسِلمٌ في صحيحه (۱)، عن عبد بن حميدٍ، عن روح بن عبادة، عن ابن جُريجِ.

قولهُ في: [٥] باب الإذن بالجنازة(١).

وقال أبو رافع، عن أبي هُريرة [رضي الله عنه]<sup>(۲)</sup>، قال: قال النبيَّ، عَلَيْكُهُ: «ألا [كنتم]<sup>(1)</sup> آذَنْتُمونِي »؟<sup>(٥)</sup> .

وقد أسنده بتامه في باب كَنْسِ المسجد<sup>(1)</sup>. وفي موضع آخر<sup>(۷)</sup> من طريق حاد بن زيدٍ، عن ثابت، عن أبي رافع (عن أبي هُريرة)<sup>(۱)</sup>، به. قولهُ في: [٦-] باب فضل من مات له ولد فاحتسب<sup>(۱)</sup>.

عقب حديث [ ١٢٤٩] شُعبة، عن ابن الأصبهانيّ، عن ذكوان، عن أبي سعيد، [ رضي الله عنه] (١٠) أن النساء قُلن للنبي، عَلَيْكَ ، اجعل لنا يوماً. فوعظهنّ وقال: أيّا امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجاباً من النار... الحديث. [ ١٢٥٠] وقال شريك، عن ابن الأصبهانيّ، حدثني أبو صالح ، عن أبي سعيد، وأبي هريرة [ رضي الله عنها] (١١) عن النبي، عَلَيْكَ ، قال أبو هريرة « لم يبلغوا الحنْثَ ، (١٢)

## أخبرني بذلك الحافظ أبو الفضل بن الحُسين، بقراءتي عليه، (قلتُ له)(١٢)؛

<sup>(</sup>١) ١٩١٨/٤ كتاب فضائل الصحابة (٤٤) باب من فضائل عبدالله بن حرام، والد جابر رضي الله عنها (٢٦) حديث رقم ( ) بعد رقم (١٣٠). وانظر أيضاً عمدة القارىء ٣٧٢/٦، والفتح ١١٦/٣ وهدي الساري ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الجنائز (٣) . انظر الفتح ١١٧/٣

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر الفتح ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٦) رقم (٧٢) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٤٥٨) انظر الفتح ٥٥٢/١

 <sup>(</sup>٧) في باب الحدم للمسجد (٧٤) من كتاب الصلاة نفسه (٨) حديث رقم (٤٦٠). انظر الفتح ٥٥٤/١ وأسنده أيضاً في كتاب الجنائز (٢٣) باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (٢٦) حديث رقم (١٣٣٧). انظر الفتح ٢٠٤/٣

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من م، ح.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الجنائز (١٠) انظر الفتح ١١٨/٣

<sup>(</sup>١١) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>۱۲) انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين سقط من ١ح٥.

أخبركم عبدالله بن محمد العطار، أن عليّ بن أحمد السعدي، أخبره قال: أنا الخضرُ ابن كامل، أنا الحسينُ بن عليّ الخياطُ، أنا أبو الحسين أحمدُ بن محمد البزازُ، قال: أنا أبو الحسين محمدُ بن عبدالله بن الحسين الدّقاقُ، أنا أبو القاسم عبدالله بسن محمد ابن عبدالعزيز [اللّغويّ]، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (إملاء من حفظه)(۱) ثنا شريك، عن ابن الأصبهانيّ، قال: أتاني أبو صالح يعزيني على(۱) ابن لي، فحدثني عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وأن رسول الله، عَيَالَةٍ قال له النساءُ: يا رسول الله! اجعل لنا يوماً كما جعلت للرجال، فأتاهن (النبيّ، عَيَالَةً)(۱) فوعظهُن وذكرهُن ، وقال: «ما من امرأة تدفن ثلاثة ، إلا كانوا لها حجاباً من النار » فقالت امرأة يا رسول الله ؛ حديث أبي هريرة «من لم يَبْلُغ الحِنْث ». ولم تسأله عن الواحد . قال: وقال في حديث أبي هريرة «من لم يَبْلُغ الحِنْث ».

قلت: رواه ابنُ أبي شيبة (١) (وبهذا الإسناد) (٥) في مُصنفه، وفي مسنده. فوقع لنا عالياً على طريقها.

قولهُ: [٨] باب غُسل الميت ووضوئه بالماء والسَّدْرِ (١٠).

وحنط ابن عُمرَ /ز ۱۰۸ ب/ [رضي الله عنها](۱) ابناً لسعيد بن زيدٍ، وحمله، وصلي ولم يتوضأ.

وقال ابنُ عباس [رضي الله عنها] (١٠): المسلم لا يَنْجُسُ حَيَّاً ولا مَيْتاً. وقال سعدٌ: لو كان نجساً ما مَسَسْتُه.

وقال النبيُّ، عَلِيلَةٍ: والمؤمن لا ينجسُ. انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من ح، م وسقطت من ز.

<sup>(</sup>٢) في المصنف ٣٥٢/٢ وعن، وكذلك في الفتح.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من دم.

<sup>(1)</sup> في مصنفه ٣٥٢/٣ كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل. وانظر عمدة القارىء ٣٩٠/٦ والفتح ١٢٢/٣ و وهدي الساري ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من وم،

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٢٥/٣

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري

٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

أما أثرُ ابن عمر، فقال مالك في الموطأ (١): عن نافع ، أن عبدالله بن عمر حنط (٢) ابناً لسعيد بن زيد ، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلى ولم يتوضأ.

قلت: اسم ابن سعيد المذكور عبد الرحن، وقد وقع لنا مُسمى فيا قرأت عالياً على ابراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أن أحمد بن أبي طالب، أخبره: أنا أبو المنجا ابن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز [الهروي]، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا البغوي، ثنا العلائم بن موسى (٦)، ثنا الليث، عن نافع أنه رأى عبدالله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد، فذكره. ووقع لنا بعلو من حديث اللث.

وأما ابن عباس، فقال سعيد بن منصور في السنن<sup>(1)</sup>، (وابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۵)</sup>) (<sup>(1)</sup> حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس [رضي الله عنها]، قال: لا تُنجَسُوا موتاكم، فإنَّ المؤمنَ ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وهذا إسناد صحيح، وهو موقوف.

وقد رُوي من هذا الوجه مرفوعاً: أخبرنا عُمر بن محمد البالسيَّ، بدمشق، أن أبا بكر بن أحمد [السَّعديُّ]، عن أجد بن أحمد [اللقاق المغاريَّ]، أخبره: أنا عليُّ بن أحمد [السَّعديُّ]، عن عبدالله بن عمر [بن اللتي]، أن الفضل بن محمد الأبيوردِي، أخبره: أنا محمد بن أحمد النَّوقانيُّ أنا عليُّ بن عمر [الدّارقُطني] الحافظُ (٧) م ٥٢ ب/، أنا أبو سهل

<sup>(</sup>۱) ۲۰/۱، كتاب الطهارة (۲) باب مالا يجب منه الوضوء (۱) حديث رقم (۱۸). وانظر الفتح ۱۳٦/۳ وعمدة القارىء ۳۹۵/۳

 <sup>(</sup>٢) حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط، وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة. أ ه. انظر الفتح ١٢٦/٣، وعمدة القارىء ٣٩٥/٦

<sup>(</sup>٣) هو أبو الجهم، صاحب الجزء المشهور وهو من أعلى المرويات روى فيه عن الليث بن سعد وجماعة. ت (٢٢٨ ه). شذرات الذهب ٢٥/٢. وقال ابن حجر في الفتح ١٢٦٣: كذلك رويناه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى، عن الليث، عن نافع أنه رأى عبدالله بن عمر حنط عبد الرحن بن سعيد بن زيد فذكره. أ ه. وانظر عمدة القارىء ٣٩٥/٦، وقال فيه: وروى عن الليث عن نافع، أنه رأى عبدالله بن عمر حنط... الخ

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح ١٢٧/٣ ساقه سنداً ومتناً. وقال: إسناده صحيح. أ ه وانظر هدي الساري ص ٣٣، وعمدة القارىء ٣٩٦/٦

<sup>(</sup>٥) ٢٦٧/٣، كتاب الجنائز، من قال: ليس على غاسل الميت غسل. وساقه سنداً ومتناً كما هاهنا. وانظر ايضاً عمدة القارىء ٢٩٦/٦، وفتح الباري ٢٢٧/٣ وهدي الساري ص ٣٣

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من دح»

<sup>(</sup>٧) انظر روايته هذه في سننه ٢٠/٢ كتاب الجنائز باب المسلم ليس بنجس حديث رقم (١)

ابن زياد، ثنا عُبيدُ العِجْلُ، ثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا عبدالرحمن بن يحيى بن إساعيل بن عبيد الله المخزوميُّ، ثنا ابن عُبينة عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، عَلِيَّةً، مثلهُ.

رواه الحاكم في المستدرك(١) من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن ابن عُيينة، به مرفوعاً.

وقال الضياء في الأحكام: إسنادُهُ عندي على شرط الصحيح.

قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني كما أوردناه. والذي يتبادرُ الى ذهني أن الموقوف أصحُّ. فقد رواه كذلك /ح ٨٥ ب/ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، موقوفاً

أخرجه البيهقي(٢) بإسناد صحيح.

وهكذا رواه أبن أبي شيبة في المصنف<sup>(٦)</sup> من طريق عبد الملك بن أبي سُليان، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأما قولُ سعد، وهو ابن أبي وقاص، فقرأتُ على الحافظ أبي الفضل بن الحُسين، عن ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد، قراءة، عن جدها حُضوراً، أن عمر بن محمد [بن طبرزد]، أخبره: أنا الحافظ أبو البركات الأنماطيّ، وغيرهُ، قالا: أنا أبو الحسين بن عاصم /ز ١٠٩ أ/ ثنا أبو عمر بن مهديّ، أنا عبدالله بن أحمد بن إسحاق، ثنا الربيع بن سليان، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني سُليان بن بلال، حدثني الجُعيدُ(؛)، عن عائشة بنت سعد بن أبي

 <sup>(</sup>١) ١/٣٨٥ كتاب الجنائز، النهي عن سب الأموات. وقال بعده: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره
الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في السَّنن الكبير ٣٠٦/١ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت. وانظر أيضاً ٣٩٨/٣ كتاب الجنائز، باب مَنْ لم ير الفُسل من غسل الميت.

<sup>(</sup>٣) ٢٦٧/٣ كتاب الجنائز، من قال ليس على غاسل الميت غسل. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:... الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس الكندي، أو التميمي، أبو عبد الرحمن المدني، وقد يصغر، أي يقال: الجعيد بضم الحجم وفتح العين وياء ساكنة. عن السائب بن يزيد، وعائشة بنت سعد. وعنه حاتم بن اساعيل، والفضل بن موسى، ومكي بن ابراهيم، وسمع منه سنة (١٤٤٤ه). وثقه ابن معين له في مسلم فرد حديث رباعي. أ ه. خلاصة تذهيب الكيال ١٦٤/١. وتهذيب التهذيب ٨٠٠/٢.

وقاص ، أن أباها أوذِنَ بسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ، هلك بالعقيق ، فخرج إليه سعد ، فغسله وكفَّنه ، ثم أقبل معه حتى حاذى بداره ، فأمر بغسل فسكب له ، فاغتسل ، ثم خرج فقال : أيها الناس! إني والله ما اغتسلت من غُسل ، ولو كان نَجِساً ما مَسَسْتُه ، ولكن آذاني الحر ، فاغتسلت . (رواه ابن أبي شيبة (۱) : عن يحيى القطاًن ، عن الجُعيد به)(۱)

وقد وقع لنا من قول سعيد بن المسيب، أيضاً: قال سمُّويه في فوائده (٢): حدثنا موسى بنُ إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أبو واقد، عن محد بن عبد الرحن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي، والله الله عن عُسْلِهِ الغُسْلُ ومن حمله الوضوء. قال (يعني أبا واقد): فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: لو علمتُ أن ذلك نجسٌ لم أمسةً.

وأمَّا الحديثُ المرفوعُ، فهو طرفٌ من حديث أبي هريرة المُتفق على صحته في لقيِّهِ النبيَّ، عَلَيْكُ ، وهو جُنبٌ. وقد أسندهُ في الطهارة (١) من طريق أبي رافع ، عن أبي هُريرة به، في باب الجُنُبِ بمشي في السُّوق (٥).

قولهُ: [12] بابُ نَقْض شعرَ المرأة (٦).

قال ابن سيرين: لا بأس أن يُنْقَضَ شعر الميت(٧).

قال سعيدُ بنُ منصورِ (^): حدثنا اساعيلُ بنُ ابراهيم، ثنا ابن عون ٍ، عن محمد بن سيرين، به.

<sup>(</sup>۱) في مصنفه ۲٦٨/٣. كتاب الجنائز، من قال: ليس على غاسل الميت غسل حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد، قالت: أوذن سعد بجنازة سعد بن زيد، وهو بالبقيع، فجاء وغسله وكفنه، وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم اغتسل من غسله، ولو كان نجساً ما غسلته ولكني اغتسلت من الحر». أه. وانظر عمدة القارىء ٢٩٦/٦، والفتح ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من وحه.

<sup>(</sup>٣) قال أبن حجر في الفتح ١٢٧/٣ : وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئاً من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني، قال: قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه، أ ه.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الفسل

<sup>(</sup>٥) رقم (٢٤) حديث رقم (٢٨٥) انظر الفتع ١٩٩١/١

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجنائز (٣٣). انظر الفتح ١٣٣/٣

<sup>(</sup>٧) انتهىٰ ما علقه ترجمة للباب

<sup>(</sup>٨) انظر عمدة القارىء ٤٠٤/٦، والفتح ١٣٢/٣، وفيهما: وصله سعيد بن منصور، عن أيوب، عن محمد بن سيرين.

(ولابن أبي شيبة (١): عن حفص ، عن أشعث، عن محمد بن سيرين وأنه كان يقول: إذا غُسِلتِ المرأةُ(١) ذُوِّب شعرها ثلاث ذوائب [ثم](٣) جُعل خَلْفَها)(٤).

قوله: [10] باب [كيف] (٥) الإشعار للميت؟

وقال الحسنُ: الخِرْقَةُ الخامسةُ (يُشدُّ بها الفخذان والوَرِكان) (١) تحت الدَّرْعِ (٧). قال الحين الخيرةُ المرأةُ المرأةُ المرأةُ في خسة أثواب (١).

قولهُ: [١٦] بابُ هل يجعلُ شعر المرأة ثلاثة قرون ؟(١٠)

[ ١٢٦٢ ] حدثنا قُبيصةُ ، حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أَم المُذيل ، عن أَم عطية [ رضي الله عنها ] (١١) قالت : ضفرنا شعر بنت النبيِّ ، عَلَيْكُ لِهُ عنها ] (١١) قالت : وناصِيَتَها وقَرْنَيْها ، (١١) .

قال الإساعيلي في المستخرج (۱۳): حدثنا محمد بن علوية، ثنا عمرو بن عبدالله، ثنا وكيع ، عن سفيان، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت، لما غسلنا ابنة النبي ، عَلَيْهُ ، /ز ۱۰۹ ب/ ضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، ناصيتها وقرنيها ثم ألقيناه خلفها. حَفْص هي أمَّ المذيل.

قوله: [ ٢٥] بابُ الكفن من جميع المال(١٤).

وبه قال عطاءً ، والزُّهريُّ ، وعمرو بن دينارِ ، وقتادةً . /ح ٨٦ أ/ . وقال عمرو بــن

<sup>(</sup>١) ٣/٢٥٣ كتاب الجنائز، في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع بها. وانظر عمدة القارى، ٤٠٤/٦

<sup>(</sup>٢) ليست في المصنف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصنف

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من دح.

<sup>(</sup>۵) زيادة من البخاري، والباب من كتاب الجنائز (۲۳). انظر الفتح ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) في البخاري: ويشد بها الفخذين والوركين، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٩) وتكملته: و درع، وخار، وحقو، ولفافتين،

<sup>(</sup>١٠) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٣٣/٣

<sup>(</sup>١١) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>١٢) انظر الفتح ١٣٣/٣

<sup>(</sup>١٣) انظر عمدة القارى، ٤٠٧/٦، وانظر الإشارة إلى طريقه هذه في الفتح ١٣٤/٣

<sup>(</sup>١٤) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٤٠/٣

دينارِ: الحَنُوطُ من جميع المال.

وقال ابراهيم: يُبْدَأُ بالكفن ، ثم بالدَّيْن ، ثم بالوصية. وقال سفيان: أَجْرُ القبر، والغسل هو من الكفن<sup>(١)</sup>.

أما قول عطاء، فقال الدَّارمي في مسنده (٢): ثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال. وسيأتي له طريق أخرى (٦).

وأما قول الزُّهريِّ وقتادة، فقال عبد الرزاق في جامعه (٤): أنا معمرٌ، عن الزُّهري وقتادة، قالا: الكفن من جميع المال.

وأما قولُ عمرو بن دينار ، فقال عبد الرزاق في جامعه (٥): أخبرنا ابن جُريج قال: قال عطاء": الكفنُ والحنوط دين". قال: وقاله عمرو بن دينار .

وأما قول قتادة، فتقدم كها ترى مع (الزهري)(١)

وقد روينا هذه الجملة حديثاً مرفوعاً من طريق أبي الزبير، عن جابرٍ، واستنكره أبو حاتم الرازيُّ.

وأما قولُ عمرو بن دينار في الحنوط فتقدم كما تراه قبل(٧).

وأما قولُ إبراهيم، فأخبرنا به أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عمر [بن اللتي]، أنا ابو الوقت، أنا أبو الحسن بنُ المظفر، أنا عبدالله بنُ أحمد [بنُ حَمُّويه]، أنا عبدالله بنُ عمر [السَّمرقندي] أنا عبدالله ابن عبد الرحن الدارميُّ(^)، ثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص، عن ابن عبد الرحن الدارميُّ(^)، ثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص، عن

<sup>(</sup>١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٤٠/٣

<sup>(</sup>٢) ٢٩٩/٢ كتاب الوصية (باب من قال الكفن من جميع المال (٢١) حديث رقم (٢٢٤٤) وانظر الفتح ١٤١/٣ وعمدة القارىء ١٩/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم (٤) فيا يلي.

<sup>(</sup>٤) ٣٥٥/٣ ، كتاب الجنائر، باب الكفن من جميع المال، حديث رقم (٦٢٢١). وأنظر الفتح ١٤١/٣ وعمدة القارىء ١٤١/٦.

<sup>(</sup>٥) ٢٣٥/٣ نفس الكتاب والباب السابقين. حديث رقم (٦٢٢٢) وانظر الفتح ١٤١/٣ وعمدة القارى، ٢١٩/٦.

<sup>(</sup>٦) في م «الزهريات» وانظر التعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق رقم (٥)

<sup>(</sup>٨) أشار في الفتح إلى طريق الدارمي هذه ١٤١/٣ وكذلك في عمدة القارىء ٢٠/٦ وانظر طريق الدارمي هذه في مسنده ٢٩٩/٢، كتاب الوصية، باب من قال: الكفن من جميع المال (٢١) حديث رقم (٣٢٤٠).

إساعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن ابراهيم قال: الكفن من جميع المال. حدثنا تُبيصة (١)، أنا سُفيان، عمن سمع ابراهيم، قال: يبدأ بالكفن ثم الدين، ثم الوصية.

وأما قولُ سفيان، فقال عبدُ الرزاق<sup>(۱)</sup>: أخبرنا الثوريُّ، عن عبيدة، عن ابراهيم، قال: يُبْدَأُ بالكفن، ثم بالدَّيْنِ، ثم الوصية (قال: فقلت)<sup>(۱)</sup> له يعني لسفيان: فأجر القبر والغسل<sup>(۱)</sup>، قال: هو من الكفن. /م ٥٣ أ/.

قولُهُ: [٣٢] باب قول النبي، عَلِيْكَ : « يُعذبُ الميتُ ببعض بكاء أهله

مذا طرف من حديث ابن أبي مُليكة: قال: تُوفيت ابنة لعثمان بمكة.. الحديث وفيه هذا اللفظ، عن ابن عباس، عن عمر وقد أسنده في الباب المذكور (٦) قوله في الترجمة (٧): «وقال النبيُّ، عَيِّلِيَّهُ: «كُلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته »(٨).

هذا طرف من حديث نافع ، عن ابن عمر . وهو مسند عند أبي عبدالله من طرق عنه (۱۱) في الجُمعة (۱۱) . وقد تقدم (۱۱) له [طريق ] (۱۱) في الجُمعة (۱۱) .

<sup>(</sup>١) هو قول الدارمي في مسنده ٢٩٩/٢ نفس الكتاب والباب السابقين حديث رقم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في المصنف ٣٤٥/٣ كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال. حديث رقم (٦٢٢٤) وانظر الفتح ١٤١/٣

<sup>(</sup>٣) في المصنف: وغسل والكفن ١.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجنائز (٣٣). انظر الفتح ١٥٠/٣ (٧) في ترجة باب رقم (٣٣) (٢) (٧) في ترجة باب رقم (٣٣)

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٣/١٥٠

<sup>(</sup>٩) من طريق نافع عن ابن عمر. أسنده في كتاب العتق (٤٩) باب كراهية التطاول على الرقيق (١٧) حديث رقم (٢٥). انظر الفتح ١٧٧/٥. وفي كتاب النكاح (٦٧) باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً (٨١) حديث رقم (٥٨٨). انظر الفتح ٢٥٤/٩. وكذلك في نفس الكتاب. باب المرأة راعية في بيت زوجها (٩٠) حديث رقم (٥٠٠) انظر الفتح ٢٩٩/٩.

ومن طريق سالم بن عبدالله عن ابن عمر، أسنده في كتاب العتق (٤٩) باب العبد راع في مال سيده (١٩) حديث رقم (٢٥٥٨). انظر الفتح ١٨١/٥، وفي كتاب الوصايا (٥٥) باب تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بعد وصية يُوصى بها أو دَيْن ﴾(١) حديث رقم (٢٧٥١). انظر الفتح ٢٧٧/٥ وفي كتاب الاستقراض (٤٣) باب العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه (٢٠) حديث رقم (٢٤٠٩) انظر الفتح ١٩/٥.

ومن طريق عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر. أسنده في كتاب الأحكام (٩٣) باب قول الله تعالى: ﴿أطبِعوا الله وأطبِعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (١) حديث رقم (٧٦٣٨). انظر الفتح ١١١//١٣.

<sup>(</sup>١١) في المخطوطة وطرق، والتصويب مني حيث أنه لم يذكر في كتاب الجمعة إلا طريقاً واحداً.

<sup>(</sup>١٢) كُتاب الجَمعة رقم (١١) باب الجمعة في القرى (١١) حديث رقم (٨٩٣) من طريق سالم بن عبدالله عن ابن عمر. انظر الفتح ٣٨٠/٢.

قولهُ فيها (١): وقال النبي، عَيِّلِكِمْ: ولا تُقْتَلُ نفسٌ ظُلماً إلا كان على ابن آدمَ كِفْلٌ من دمها، وذلك لأنه أول من سنَّ القتل (٢).

هذا التعليقُ أسنده البُخاريُّ في الديات<sup>(٢)</sup> من حديث مسروق ، عن ابن مسعود مختصراً. وفي كتاب بدء الخلق<sup>(1)</sup> من هذا الوجه بتامه.

قولهُ: [٣٣] باب ما يكره من النياحة على الميت(٥).

وقال عمر [رضي الله عنه](١): دَعْهُنَّ يبكين على أبي سليان، ما لم يكن نقعٌ أو لقلقةٌ. والنقعُ: الترابُ على الرأس، واللقلقة: الصوت(٧).

قلتُ: التفسير من كلام المصنف، وقد وافقه عليه غيره.

قال البيهقي في السنن الكبير (^): أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن شقيق، قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة /ح ٨٦ ب/ بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسل اليهن، فإنهن لا يبلُغكَ عَنْهُنَّ شيءٌ تكرهُ. فقال عمر: ما عَلَيْهِنَ أَن يُهْرِقن دُمُوعَهنَ على أبي سُليانَ، ما لم يكن نقع أو لقلقة.

وهكذا رواه البخاري في التاريخ الأوسط(١) وفي الصَّغير (١٠)، عن عُمر بن حفص ، عن أبيه، عن الأعمش:

<sup>(</sup>١) أي في ترجمة الباب

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ١٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) كتاب رقم (٨٧) باب قول الله تعالى ، ومن أحياها...، (٣) حديث رقم (٦٨٦٧) الفتح ١٩١/١٢.

<sup>(</sup>٤) لا يوجد في كتاب بدء الخلق وإنما الحديث موجود في كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠) باب خَلَق آدم وذريته (١) حديث رقم (٣٣٥). انظر الفتح ٣٦٤/٦. وأسنده أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) باب اثم من حديث رقم (٧٣٢١). انظر الفتح ٣٠٢/١٣

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجنائز (٣٣). انظر الفتح ٣/١٦٠.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٦٠/٣

<sup>(</sup>٨) ٢١/٤. كتاب الجنائز باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت.

 <sup>(</sup>٩) قال ابن حجر في الفتح ١٦٦١/٣: وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة... الخ، أ

العمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن شفيق، قال: قبل لعمر إن نسوة بني المغيرة، اجتمعن في دار خالد، فقال عمر: ما عليهن أن يرقن من أعينهن على أبي سليان. أ ه

ورواه سعيدُ بن منصور (١) ، عن هُشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم منقطعاً بنحوه . قال: فقلتُ لابراهيم: ما النقعُ واللقلقةُ ؟ قال: النقعُ: السَّقُ. واللقلقةُ: الرَّنَّةُ.

وقال أبو عبيد في غريب الحديث: حدثنا جرير"، عن منصور، عن أبي وائل، نحوه، وقال: قال الكسائي: النقعُ: صنعهُ الطعام للمأتم. وأنكر ذلك أبو عبيد، وقال: الذي رأيتُ عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. قال: وقال بعضهم: هو وضعُ التُراب على الرأسِ قال: وقيل: هو شَقُّ الجُيوبِ(١). قال: وأما اللقلقة فشدَّةُ الصوتِ(١). لم أسمع فيه اختلافاً.

وقال ابن سعد<sup>(1)</sup>: أنا وكيعُ بن الجَرَّاحِ، وأبو معاوية الضَّريرُ، وعبدالله بن نُمير، قالوا: ثنا الأعمش نحوهُ.

قال(٥): وقال وكيعٌ: النقعُ: الشَّقُّ، واللقلقةُ: الصَّوتُ.

وعن هشام الطَّيالسيُّ: عن شريكِ، عن عاصم، عن أبي وائل ، قال: لما مات خالدُ ابن الوليد، قال عمر بن الخطاب: ما على نساء بني المغيرة أن يسفحن من دموعهن على أبي سُليان<sup>(٦)</sup> ما لم يكن نقعاً أو لقلقة. والنقعُ: الشقُّ، واللقلقة: الصوتُ.

قولهُ فيه (٧): [ ١٢٩٢] حدثنا عبدانُ، أخبرني أبي، ثنا شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن /ز ١١٠ ب/ عمر، عن أبيه، عن النبي، عَلَيْهُ، قال: الميتُ يُعَذّب في قبره بما نِيْعَ عليه». تابعهُ عبد الأعلى، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعِ ثنا سعيد، ثنا قتادةُ. وقال آدمُ، عن شُعبة: «الميتُ يُعذبُ ببكاء الحيِّ [ عليه] (٨) هـ (٩).

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١٦١/٣

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال ومعنى النقع واللقلقة في الفتح ١٦١/٣ وعمدة القارىء ٤٥١/٦

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر الصحاح (٦٠٢)

<sup>(</sup>٤) وقال في الفتح ١٦٦/٣ وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش. أه.

<sup>(</sup>٥) هو ابن سعد وقوله هذا أشار اليه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٦١/٣ بقوله: وكذا قال وكبيع فيما رواه ابن سعد عنه. أ.ه.

<sup>(</sup>٦) في م وسلمة،

<sup>(</sup>٧) أي في الباب السابق رقم (٣٣). انظر الفتح ١٦١/٣

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ١٦٠/٣، ١٦١

أما حديث عبد الأعلى (١) ، فَقُرِى ، على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي ، عن محمد بن أجد بن أبي الهيجاء ، أن محمد بن إسماعيل الخطيب ، أخبرهم : عن فاطمة بنت سعّد الخير ، أن زاهر بن طاهر ، أخبرهم : أنا أبو سعد الكنجروذيّ ، أنا أبو عمرو بن حدان ، أنا أبو يعلى الموصلي (١) ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا يزيدُ بن زُريع ، ثنا عمر بن أخطاب سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبدالله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب حدث أن نبي الله ، عمل ، قال : « إن الميت يُعذب في قبره بما نبح عليه » .

وأما حديث آدم (٢) ....

قوله: [ ٣٧] باب ما ينهي عن الحلق عند المصيبة (١).

[ ۱۲۹٦] وقال الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن جابر، أن القاسم بن مُخَيْمَرة، حَدَّثُهُ: حدثني أبو بُرْدة بن أبي موسى [ رضي الله عنه] (٥)، قال: وَجعَ أبو موسى وجعاً فَغُشِيَ عليه، ورأسهُ في حِجْرِ امرأةٍ من أهلهِ فصاحت، فلم يستطع أنْ يردَّ عليها... الحديث (١).

وقع في بعض الروايات من الصحيح، حدثنا الحكم بن موسى، وهو وهم (٧)، وقد أخبرني بالحديث أبو الفرج بن الغزي، بقراءتي عليه، أخبركم عليٌّ بن اسهاعيل [المخزومي] أن أبا الفرج بن عبد المنعم، أخبرهم: عن مسعود بن أبي منصور، أن

<sup>(</sup>١) هو ابن حماد، وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب... الخ. أ هـ انظر الفتح ١٦٢/٣

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح ١٦٢/٣: وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. أ ه. وانظر
 هدي الساري ص ٣٣، ٣٤. وعمدة القارئ ٤٥٤/٦.

<sup>(</sup>٣) فقال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٤: ورواية آدم عن شعبة رويناها في حديثه من طريق ابراهيم بن ديزيل عنه. أ ه. وقال في الفتح ١٦٢/٣: قوله وقال آدم عن شعبة ، يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن، وهو قوله «يعذب ببكاء الحي عليه» تفرد آدم بهذا اللفظ وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول. وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر. وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر، وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهروي، وأسود بن عامر، كلهم عن سعيد، كذلك أ ه. وانظر عمدة القارى، ٢٥٤/٦

<sup>(</sup>٤) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ١٦٥/٣

<sup>(</sup>٥) زيادة من البخاري

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ١٦٥/٣

<sup>(</sup>٧) هي رواية أبي الوقت كما صرح بذلك في الفتح ١٦٥/٣، وزاد بعد قوله وهو وهم: فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره \_ أي الحكم بن موسى القنطري \_ في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجهاعة بصيغة التعليق. أ ه وانظر عمدة القارىء ٤٦٣/٦.

الحسن بن أحمد [الحداد]، أخبرهم: أنا أبو نعيم، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان. ح وحدثنا أبو محمد بن حيان /ح ٨٧ أ/ ثنا الحسن بن أحمد الصوفي معمد بن ابراهيم، ثنا أبو يعلى الموصلي، قالوا: ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت به امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق، قال: إني برىء من برىء منه رسول الله، عليه أن رسول الله، عليها برىء من السالقة (١) والحالقة (٢) والشاقة (١). م ٥٣ أ/.

ورواه مسلم في صحيحه (١): عن الحكم بن موسى، فوافقناه بعلو درجةٍ. ورواه ابن حبان في صحيحه (١)، عن أبي يعلى، فوافقناه، بعلو أيضاً (١) قولُهُ: [٤١] بابُ مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَهُ عند المصيبةِ (٧).

<sup>(</sup>١) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة، ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد، ومنه قوله تعالى ﴿ سلقوكم بالسنة حداد ﴾. وفي المحكم الصلقة والصلق والصلق: الصياح والولولة. وقد صلقوا وأصلقوا وصوت صلاق، ومصلاق شديد، وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه، قال ابن حجر: حكاه صاحب المحكم والأول أشهر. أه. انظر الفتح ١٦٥٥٣، وعمدة القارى، ٢٦٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) التي تحلق رأسها عند المصيبة. أ ه. انظر الفتح ١٦٦/٣ وعمدة القارىء ٤٦٣/٦

<sup>(</sup>٣) هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) ١٠٠/١ كتاب الايمان (١) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (٤٤) حديث رقم الم

<sup>(</sup>٥) أشار لهذه الرواية في الفتح ١٦٥/٣ بعد أن أشار إلى وصل مسلم له، فقال: وكذا ابن حبان فقال: أخبرنا أبو يعلى \_ حدثنا الحكم، أ هر وانظر عمدة القارى، ٢٦٣/٦. وهدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ملاحظة: كتب على هامش ز: دثم قراءة وعرضاً ٤.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٦٩/٣

<sup>(</sup>٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

قوله (السيء) بفتح المهملة، وتشديد التحتانية، بعدها أخرى مهموزة، والمراد به ما يبعث الحزن خالباً. والفلن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو انفع له من الفائت، او الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى، عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا. أه. الفتح ١٦٩/٣.

قوله: [27] باب الصبر عند الصدمة الأولى(١).

وقال عمر [رضي الله عنه] (٢): نعم العدلان ونعم العلاوة ﴿ الذينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ، قالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ (٣) [ ١٥٦: البقرة]. قال البيهقي في السنن الكبير (٤): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثني عليّ بن عيسى الحيري، ثنا مسدد ابن قطن، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد ابن المسيب، عن عمر [رضي الله عنه] (٥) قال: نعم العدلان، ونعم العلاوة ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة ﴾ نعم العدلان ﴿ وأولئك هم المهتدون ﴾ نعم العلاوة. هذا إسناد صحيح. رواه عبد بن حيد في تفسيره (٢): عن عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور.

ورواه أيضاً (١) من رواية نعيم بن أبي هند، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١) هكذا بناءً على مذهبه أن تفاسير الصحابة مرفوعة. وقد صح ساع ابن المسيب(٨) عن عمر. أوضحتُ ذلك في مختصر التهذيب في ترجته.

ووقع لي حديث نعيم، عن عمر (١) من وجه آخر، قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث حدثنا عبيدالله، ثنا حماد، عن أيوب، عن نعيم بن أبي هند. قال: قال عمر في هذه الآية: ﴿ أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.. الآية ﴾ قال: نعْمَ العدلان، ونعمت العلاوة.

<sup>(</sup>١) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

ر ) انتهى ما علقه ترجة للباب. والعدلان بكسر المهملة أي المثلان، وقوله (العلاوة) بكسرها أيضاً أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل.

٤) ١٥/٤ كتاب الجنائز، باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع.

<sup>(</sup>٥) زيادة من السنن الكبير للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الفتح ٣/٢٧٣: أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر، عن منصور من طريق أبي نعيم ابن أبي هند عن عمر نحوه. أ هـ.

<sup>(</sup>٧) ٢٧٠/٢ كتاب التفسير، سورة البقرة، ثم قال بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولا أعلم خلافاً بين أثمتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيام عمر رضى الله عنه وإنما اختلفوا في سماعه منه. أ هـ.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤/٨٥، ٨٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٩) زيادة من دح؛ وسقط من ز، م. وقال الحافظ في الفتح ١٧٢/٣: وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة، وأن العدلن الصلاة والرحة، والعلاوة الاهتداء. أ ه.

قولهُ: [27] باب قول النبي، عَيْلِيُّهُ، ﴿ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ﴾ (١).

قال ابن عمر [رضي الله عنهما] (٢) ، عن النبي ، عَلِيْتُهِ : « تَدْمَعُ العينُ ويَحْزَنُ القلبُ »(٢) .

رواه موسى، عن سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس [رضي الله عنه](<sup>v)</sup>، عن النبي، عليها (<sup>(v)</sup>.

<sup>(</sup>١) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٤) التصويب من البخاري، وفي المخطوطة وقرش».

 <sup>(</sup>٥) القين: بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد، ويطلق على كل صانع، يقال: قان الشيء إذا أصلحه.
 أ هـ انظر الفتح ١٧٣/٣، عمدة القارىء ٩/٧.

<sup>(</sup>٦) بكسر المعجمة، وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء، أي مرضعاً، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعه. وأصل الظئر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها. فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها، وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالباً. أ هـ. انظر الفتح ١٧٣/٣ وعمدة القارى، ٩/٧.

<sup>(</sup>٧) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>A) انظر الفتح ٣/١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) رقم (٤٤) باب البكاء عند المريض من نفس الكتاب حديث رقم (١٣٠٤). انظر الفتح ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من وح..

<sup>(</sup>١١) قال ابن حجر في الفتح ١٧٣/٣: وأما لفظه فثبت في قصة موت ابراهيم من حديث أنس عند مسلم، وأصله عند المصنف كما في هذا الباب. وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني، وأبي هريرة، عند ابن حبان والحاكم وأساء بنت يزيد، وأبي أمامة عند المن سعد، والسائب بن يزيد، وأبي أمامة عند الطبراني. أهد. وانظر عمدة القارى، ٨/٧.

وأما حديث موسى، فقرأته على شيخ الإسلام أبي حفص بن أبي الفتح الشافعي، عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي، أنا الرشيد محمد بن أبي بكر العامري، أن القاضي أبا القاسم عبد الصمد / ز ١١١ ب / بن محمد الحرستاني أخبرهم: عن أبي عبدالله محمد بن الفضل الفقيه، أن الحافظ أبا بكر أحمد بن الحسين المناز أن أخبرهم أنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمام، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا سليان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس، [رضي الله عنه ](٢)، قال: قال رسول الله، عن الله عنه إلى أم سيف، يعني امرأة قَيْن ، كان يكون بالمدينة، يقال له: أبو سيف، فانطلق رسول الله، عن الله أن يقول الله الله الله الله الله المناز أبراهيم بن بالصبي، فضمه إليه، فقال ما شاء الله أن يقول. قال أنس: فلقد رأيت إبراهيم بين يدي رسول الله، عن العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب. والله رسول الله، عن المورون ».

قولهُ: [22] باب البكاء عند المريض (٢).

وكان عمر [رضي الله عنه](الم يَضْرِبُ فيه بالعصى، ويَرْمي بالحجارةِ، ويَحْشي بالحجارةِ، ويَحْشي بالتراب.

(كذا في بعض الروايات وفي رواية الأكثر ثبت ذلك عقب حديث ابن عمر [ ١٣٠٤] في قصة سعد بن عبادة، وهو حديث هذا الباب. ففي آخره عند قوله: «ولكن يُعَذّبُ بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم. وإن الميت يُعَذَّبُ (٥) ببكاء أهليه عليه ». وكان عمر [ رضي الله عنه  $]^{(1)}$  يضرب إلى آخره (٧).

<sup>(</sup>١) هو البيهقي \_ قال ابن حجر في الفتح ١٧٤/٣، ١٧٥: وطريقه \_ أي موسى بن اساعيل التبوذكي \_ وصلها البيهقي في الدلائل، من طريق تمتام، وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه. وفي سياقه ما ليس في سياق قريس بن حيان وإنما أراد البخاري أصل الحديث. أ هـ. وانظر عمدة القارى، ١٠/٧ وهدي الساري ص

<sup>(</sup>٢) زيادة على الأصول. (٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ١٧٥/٣.

<sup>(1)</sup> زيادة من البخاري. (۵) في م وليعذب،

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٣/١٧٥.

فهو متصل بالإسناد المذكور (١). وقد أخرجه مسلم (٢) من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، لكن إلى قوله: «أو يرحم».

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن شيخ مسلم بإسناده. وزاد في آخره «وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه». فدل على أن ذلك من جلة الحديث. وكذا ما عُطِفَ عليه، والله أعلم.)(٣).

قوله: [27] باب القيام للجنازة(٤).

[۱۳۰۷] \_ حدثنا عليَّ بن عبدالله، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه عن عامر بن ربيعة، عن النبي، عَلِيَّةٍ، قال: « إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ » زاد الحميدي: « حتى تخلفكم أو تُوضع » (٥).

قرأت حديث الحميدي على أبي الفرج بن الغزي \_ بالسند المتقدم قريباً إلى أبي  $نعيم^{(1)}$  \_ قال: ثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي $^{(2)}$ . حقال $^{(3)}$ : وثنا الطلحي، ثنا عُبَيْدُ بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ، عن الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله، عَيَيْنَةً : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ».

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ١٧٥/٣، وعمدة القارىء ١٢/٧.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢/٦٣٦ كتاب الجنائز (١١) باب البكاء على الميت (٦) حديث رقم ١٢ ـ (٩٢٤) حدثنا يونس ابن عبدالأعلى الصدفي، وعمرو بن سواد العامري، قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمر بن الحارث، عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبدالله بن عمر، قال: اشتكى شعد... الحديث

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ٣ ح ٣. ملاحظة: على هامش نسخة م ٥٣ ب: أخرجه مسلم وأبو داود، عن شيبان بن فروخ زاد مسلم، وتفرد به ابن خلد. وأخرجه أحد، عن هاشم، أبي النضر، وبهز، وعفان خستهم عن سلبان، وممن رواه عن سلبان أيضاً عمرو ابن عاصم كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقه ١ أ ه.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٤ زيادة الحميدي. عن سفيان ، أو توضع ، وصلها أبو نعيم في مستخرجه من طريق الحميدي أه وانظر الفتح ١٧٧/٣. وانظر روايته في مستخرجه على مسلم ق ١٦٢ ب كتاب الجنائز. باب القيام للجنازة.

 <sup>(</sup>٧) قال أبن حجر في الفتح ١٧٧/٣: وقد رويناه موصولاً في مسنده ـ أي الحميدي. وانظر روايته في مسنده ٧٧/١.
 أحاديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه رقم (١٤٢) ـ حدثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان....

<sup>(</sup>٨) القائل هو أبو نعيم وروايته في مستخرجه في ١٦٢ ب كتاب الجنائز. باب القيام للجنازة.

ورواه مسلم (۱) / ز ۱۱۲ أ/ عن أبي بكر فوافقناه فيه بعلو درجة على طريق الصحيح.

ورواه سعيد بن منصور في السنن: عن سفيان بالزيادة. / م ٥٣ ب /. قولهُ في: [٤٩] باب من قام لجنازة يهودي<sup>(١)</sup>.

عقب حديث [ ١٣١٢] شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلي قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة، فقاما: الحديث.

[ ١٣١٣ ] وقال أبو حمزة، عن الأعمش، عن عمرو، عن ابن أبي ليلي « كنت مع قيس وسهل، رضي الله عنها، فقالا: كُنَّا مع /ح ٨٨ أ/ النبي، عَيْقِيَّةٍ ».

وقال زكرياء، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلي «كان أبو مسعود، وقيس يقومان للجنازة»(٣).

أما حديث أبي حزة، فقال أبو نعيم في المستخرج على صحيح البخاري<sup>(1)</sup>: ثنا المطرز، حدثني قاسم بن محمد المروزي، وابن سفيان النسائي، قالا: ثنا عبدان، عن أبي حزة، هو السكري، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنت مع قيس بن سعد، وسهل بن حنيف فمر علينا<sup>(0)</sup> بجنازة، فقاما، فقلنا: إنها جنازة يهودي، فقالا: كنا مع رسول الله، علينية، فمرت علينا جنازة، فوقف، فقلنا: إنها جنازة يهودي، فقال: «أليست نفساً»؟.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه 709/۲ كتاب الجنائز (۱۱) باب القيام للجنازة (۲۲) حديث رقم ۷۳ ــ (۹۵۸). وقال ابن حجر: وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة. أه. انظر الفتح ٢٧٧/٣. وعمدة القارىء ١٤/٧.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ١٨٠/٣.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ١٨١/٣؛ وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن ابن حزة ولفظه نحو حديث شعبة، الا أنه قال في روايته؛ فمرت عليها جنازة، فقاما، ولم يقل فيه بالقادسية، وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحن بن أبي ليلي لهذا الحديث من سهل وقيس. أ ه. وانظر عمدة القارىء ٢٠/٧ وزاد فيه: وقال الكرماني وأراد بهذا التقوية حيث قال: بلفظ كنا بخلاف الطريق الاول فإنه يحتمل الارسال. أ ه وأشار كذلك فغى هدي الساري ص 22 الى طريق أبو نعيم هذه.

<sup>(</sup>٥) في م اعليها؛ وفي الفتح ١٨١/٣ وعمدة القارىء ٢٠/٧.. وفمرت عليهما جنازة،.

وأما حديث زكرياء ، فقال سعيد بن منصور في السنن (١) : ثنا سفيان ، عن زكرياء ، عن الشعبي (يعني عن ابن أبي ليلي )(٢) أن أبا مسعود وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة .

قولهُ: [ ٥١] باب السرعة بالجنازة (٢).

وقال أنس: [رضي الله عنه](١): أنتم مُشَيِّعُون، وآمش بين يديها، وخلفها، وعن عينها، وعن شمالها. وقال غيره: قريباً منها(٥).

قال أبو بكر في المصنف(١): ثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس مثله.

وقال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائز له» ـ وسيأتي إسناده ـ حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، سُئِلَ عن المشي في الجنازة؟ فقال: أمامها، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها ـ إنما أنتم مُشَيِّعُون. (٧).

وأخبرني بذلك عالياً إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أن محمد بن إبراهيم الإربلي، أخبره: أنا يجبى بن ثابت، أنا علي بن عمر الحِلِّ، أنا أحمد بن عبدالله بن الحسين بن إساعيل، ثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم (٨) ثنا علي بن حماد السكن، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حيد الطويل، عن أنس ابن مالك «أنه سُئِلَ عن اتباع الجنائز؟ فقال: أنتم مشيعون، كونوا من بين يديها، ومن خلفها، وعن يمينها، وعن شهالها.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ١٨١/٣: وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عنه. وأبو مسعود المذكور فيها البدري. أه. وانظر هدي الساري ص ٤٤ـ وعمدة القارى، ٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من وح.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر هو ابن أبي شببة وروايته في مصنفه ٢٧٨/٣ كتاب الجنائز، في المشي أمام الجنازة من رخص فيه.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>A) هو أبو بكر الشافعي، قال الحافظ في الفتح ١٨٣/٣: وورويناه عالياً في ورباعيات أبي بكر الشافعي، من طريق يزيد بن هارون عن حيد كذلك. وقال أيضاً: وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حيد، سمعت العيزار \_ يعني ابن حريث \_ سأل أنس بن مالك \_ يعني عن المشي مع الجنازة \_ فقال: إنما أنت مشيع، فذكر نحيه، أه.

وأما قول الغير المُبْهَمِ (١) فرواه /ز ١١٢ ب/ سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن قُرْطِ، نحوه، وهو صحابي(٢) نزل حص(٢).

قولهُ في: [ ٥٤ ] باب الصفوف على الجنازة(٤).

عقب حديث [١٣٢٠] عطاء، عن جابر، قال النبي، عَرَّالِيَّهِ، «قد توفي [اليوم] رَبِّ (أَنْ مَا اللهُ مَا أَنَّ أَمَ أَمَّ أَمَّ فَعَلُمَّ ، فصلوا عليه، قال: فَصَفَفْنَا فصلى النبي، عَرِّاللهُ ...

قال أبو الزبير ، عن جابر : « كنت في الصف الثاني (v) .

قال النسائي (^): ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو داود هو الطيالسي، ثنا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنت في الصف الثاني، يوم صلى النبي، علي على النجاشي.

وقرأتُ على أم الحسن بنت المنجا، بدمشق، عن عيسى بن عبد الرحمن، (قال) (١): قُرِىءَ على كريمة القرشية \_ ونحن نسمع \_ عن أبي الخير الباغبان، أن أبا عمرو بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، أخبره: أنا أبي، (قال) (١٠٠): أخبرني أبي، (قال) (١١) حدثني أبي، ثنا عمرو بن علي، به.

وقرأت على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن عبد الرحيم [القرشي] أن عبد الوهاب بن ظافر، أخبره: أنا الحافظ أبو طاهر السَّلفيُّ، أنا أبو

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ١١٣/٣: والغير المذكور أظنه عبد الرحن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، قال سعيد بن منصور و حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن روم، قال: شهد عبد الرحن بن قرط جنازة، فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا اليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن شالها، أه. وانظر عمدة القارى ٢١/٧.

 <sup>(</sup>٢) من أهل الصفة وكان والياً على حمص في زمن عمر. انظر الفتح ١٨٣/٣، عمدة القارىء ٢١/٧، والإصابة في تمييز الصحابة ٣١٧/٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من ٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٥) من البخاري وفي المخطوطة والليلة».

<sup>(</sup>٦) من البخاري وفي المخطوطة الحبشة.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٨) في سننه ٢٨٠/٢ كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنائز .

<sup>(</sup>٩) حذفت من وز».

<sup>(</sup>۱۱،۱۰) حذفت من وم.

الحسن العلاف، أنا أبو القاسم بن بشران (١) ، أنا أبو بكر الآجري ، ثنا عبدالله بن العباس الطيالسي ، ثنا عمرو بن علي الفلاس ، مثله سواء . وزاد : « فكبَّر عليه أربعاً » .

وأخبرناه أحمد بن أبي أحمد الكنجي، أن إسحاق بن يحبي الآمدي، أخبرهم: أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو القاسم بن بوش، أنا أبو طالب بن يوسف، أنا الحسن بن علي [بن المُذْهب]، أنا عبد العزيز بن جعفر [الحنبلي]، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي، علي أله على النجاشي. قال جابر: فكنت في الصف الثاني /ح ٨٨ ب/.

(ورواه ابن حبان من رواية عُبَيْدِ الله بن معاذ ، عن أبيه مثله)(٢).

ورواه مسلم(٣) بمعناه من حديث أيوب، عن أبي الزبير.

قولهُ: [٥٦] باب سُنَّةِ الصلاة على الجنائز(١).

وقال النبي، ﷺ: « من صلى على الجنازة».

وقال: « صلوا على صاحبكم ». وقال: « صلوا على النجاشي  $^{(o)}$ .

هذه أطراف لأحاديث ثلاثة، أسندها. وإنما ذكرها هُنا ليُنبَّه على جواز تسميتها صلاةً(١).

فأما الحديث الأول، فأسنده من طريق المقبري، والأعرج، وغيرهما، عن أبي هريرة (٧٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في هدي الساري ص ٣٤ وراية ابن الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني وصلها النسائي وابن بشران. أه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من وحه.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٥٧/٢ كتاب الجنائز (١١) باب في التكبير على الجنازة (٢٢) حديث رقم ٦٦ ـ ( ...). قال ابن حجر في الفتح ١٨٧/٣ : وليس فيه مقصود.

التعليق وعبارة الحافظ في هدي الساري ص ٣٤: وأصله في مسلم أ ه.

 <sup>(</sup>٤) من كتاب الجنائز (٣٣). انظر الفتح ١٨٩/٣.
 (٥) هذا نما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) انظر معنى ذلك في الفتح ١٩٠٠/٣. وعمدة القارىء ٣٢/٧.

<sup>(</sup>٧) في بآب من انتظر حتى تدفن (٥٨) من نفس الكتاب حديث رقم (١٣٢٥) انظر الفتح ١٩٦/٣. وانظر الاشارة الى وصل البخاري له في هذا الباب في الفتح أيضاً ١٩٢/٣ وعمدة القارى، ٣٢/٧.

وأما الثاني، فأسنده من حديث سلمة بن الأكوع<sup>(۱)</sup>، وفيه قصة المُتَوَفَّى عليه دَيْنٌ.

وأما الثالث، فأسنده من حديث جابر (٢) وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا. /م ٥٤ أ/.

قولهُ فيه (۱): وكان ابن عمر لا يُصَلِّي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا /ز ۱۱۳ أ/ عند (۱) غروبها، ويرفع يديه.

وقال الحسن: أدركت الناس وأحقَّهُمْ على جنائزهم مَنْ رَضَوْهُمْ لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. (٥).

أما أثر ابن عمر في الصلاة طاهراً، فقال مالك في الموطأ <sup>(١)</sup>: عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.

وأما أثره في ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال سعيد بن منصور (٧): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا سُئِلَ عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر يقول: ما صلينا لوقتها.

وقال مالك في الموطأ (٨): عن محمد بن أبي حرملة، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يُغَلِّسُ بالصبح.

 <sup>(</sup>١) في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (٣) من كتاب الحوالة (٣٨) حديث رقم (٢٢٨٩). انظر الفتح

<sup>(</sup>٢) في باب الصفوف على الجنازة (٥٤) حديث رقم (١٣٢٠) ولكن لفظه و فصلوا عليه ٤. انظر الفتح ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) أي في الباب المذكور رقم (٥٦).

<sup>(1)</sup> ليست وعند، في البخاري.

<sup>(</sup>٥) هذا نما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٦) ٢٠/١ كتاب الجنائز (١٦) باب جامع الصلاة على الجنائز (٩) رقم (٢٦).

 <sup>(</sup>٧) أشار الحافظ الى روايته هذه في الفتح ٣/١٩٠ بقوله: وصله سعيد بن منصور، من طريق أيوب، عن نافع قال:
 لا كان ابن عمر ... الخ ي أ هـ.

 <sup>(</sup>٨) ٢٢٩/١ كتاب الجنائز (١٦) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفرار (٧)
 حديث رقم (٢٠).

قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبدالله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس<sup>(۱)</sup>.

وقال مسدد في مسنده: ثنا عبدالله، هو ابن المبارك، ثنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، وأنه أُتِيَ بجنازة، فلم يُصَلِّ عليها حتى ارتفع النهار.

وقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا حاتم بن إسهاعيل، عن أنيس بن أبي يحبى، عن أبيه وأن جنازة وضعت، فقام ابن عمر قائباً، فقال: أين وَلِيَّ هذه الجنازة ؟ ليُصلِّ عليها قبل أن يَطْلُعَ قَرْنُ الشمس.

وأما أثره في رفع اليدين، فقرأت على الحافظ أبي الفضل بن الحسين، عن أم محد بنت محمد بن على السعدية، سهاعاً عليها، أن جدها على بن أحمد [السعدي] أخبرهم قراءة عليه وهي حاضرة أنا عمر بن محمد [بن طبرزد]، أنا أبو غالب بن البناء، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي. ح. وقرأت عالياً على مريم بنت محمد الأسدية، عن يونس بن إبراهيم [بن عبد القوي]، عن على بن الحسين [النجار]، أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر، أخبرهم في كتابه، عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق في «كتاب الوصية» له، قال: أنا بكتاب رفع اليدين للبخاري أبو نصر الملاحمي، أنا محمد بن إسحاق المخاري، ثنا على بن عبدالله، ثنا عبدالله بن عبدالله، ثنا عبدالله بن عبدالله، ثنا عبدالله بن

<sup>(</sup>١) انتهى ما أخرجه مالك في الموطأ ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) في مصنفه ٢٨٧/٣ كتاب الجنائز ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها. وانظر الفتح ٣٤/٧ وعمدة القارىء ٣٤/٧.

 <sup>(</sup>٣) هو قول ابن أبي شببة في مصنفه ٢٨٨/٣ نفس الكتاب والباب السابقين.

<sup>(1)</sup> زيادة من المصنف.

<sup>(</sup>٥) من المصنف وفي المخطوطة وعلى».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المصنف وانظر في ذلك عمدة القارى، ٣٤/٧.

إدريس، سمعت عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه /ح ٨٩ أ/ في كل /ز ١١٣ ب/ تكبيرة على الجنازة (١) السياق للرواية الأولى.

وأما أثر الحسن، فقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ.

وقال سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا يونس، عن الحسن، قال: يكفيك ما أدركت من التكبير.

وقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا معاذ، عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يُصَلُّون عليها ؟ قال: يدخِلُ معهم بتكبيرة.

وقال أيضاً (١): حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: لا يتيمم، ولا يُصلِّى إلا على طُهْر.

وقد روي عن الحسن خلاف ذلك: قال سعيد بن منصور (٥): حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، أن الحسن سُئِلَ عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته الجنازة؟ قال: يتيمم ويصلى.

حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسين، قال: يتيمم، ويصلي<sup>(٦)</sup>. ويجوز أن يُحْمَلَ ذلك على حالتين، والله أعلم.

قولهُ فيه (٧): وقال ابن المسيب: « يُكَبِّرُ بالليل والنهار ، والسفر والحضر أربعاً . وقال أنس [ رضي الله عنه ] (٨): التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة (١).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ١٩٠/٣ وصله البخاري في «كتاب رفع اليدين» و «الأدب المفرد» من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع.. الخ» أ ه. وانظر عمدة القارى، ٣٤/٧.

<sup>(</sup>٢) في مصنفه ٤٧٢/٤ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت. حديث رقم (٦٣٧٠).

 <sup>(</sup>٣) في مصنفه ٢٠٧/٣ كتاب الجنائز، في الرجل ينتهي الى الامام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر؟.

<sup>(</sup>٤) هُو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٠٥/٣ كتاب الجّنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضىء. وانظر الفتح ١٩١/٣ وعمدة القارىء ٣٥/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر عمدة القارىء ٣٥/٧ ساق روايته سندا ومتنا. وانظر أيضاً الفتح ١٩١/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح ١٩١/٣ وفيه: وعن هشيم.. الخ.

<sup>(</sup>٧) أي في البآب المذكور رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور.

أما قول سعيد (١) ....

وأما قول أنس ، فقال سعيد بن منصور: ثنا إساعيل بن إبراهيم ، أنا يحيى بن أبي إسحاق ، قال : قال زريق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبَّر ثلاثاً؟ قال أنس: أو ليس التكبير ثلاثاً؟ قال زريق أو غيره : يا أبا حزة التكبير أربع ، قال: أجل غير أن واحدة هى: إفتتاح الصلاة (٢).

قولهُ: [ ٥٧ ] باب فضل اتباع الجنائز (٦) .

وقال زيد بن ثابت [رضي الله عنه](1): إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حيد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناً، ولكن مَنْ صلى ثم رجع فله قيراط(0).

أما قول زيد ، فقال أبو بكر في المصنف (٦): ثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت ، قال: إذا صلَّيْتُم على الجنازة قضيتم ما عليكم ، فخلوا بينها وبين أهلها .

وقال سعید بن منصور: حدثنا أبو معاویة، أنا هشام بن عروة، عن أبیه، عن زید بن ثابت، قال: إذا صلیت علی جنازة فقد قضیت ما علیك(۷).

وأما قول حميد<sup>(٨)</sup> .... / م ٥٤ ب / .....

قولهُ: [ ٦١ ] باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (١).

 <sup>(</sup>١) فقال في الفتح ١٩١/٣: لم أره موصولاً عنه. ووجدت معناه باسناد قوي، عن عقبة بن عامر الصحابي. أخرجه
 ابن أبي شببة عنه موقوفاً. أه.

بين سي عليه على المستخدم القارئ المستخدم الفتح ١٩١/٣ وفيه واستفتاح الصلاة ، بدل افتتاح.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب.

<sup>(</sup>٦) ٣١٠/٣ كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له وانظر عمدة القارى، ٣٦/٧، والفتح ١٩٣٣،

 <sup>(</sup>٧) أشار الحافظ في الفتح الى طريق سعيد بن منصور هذه من طريق عروة. انظر الفتح ١٩٣/٣ وعمدة القارى٠
 ٣٦/٧.

<sup>(</sup>A) فقال في الفتح ٣/٣٣: لم أره موصولاً عنه. أ ه.

<sup>(</sup>٩) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٣٠٠/٠.

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي المرات الله المرات المرات القبة (٢) على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا (٢).

أخبرنا غير واحد من مشايخنا، إذناً عن محمد بن أبي بكر بن مشرف، عن أبي المنجا ابن اللتي، وغيره، أن مسعود بن الحسين بن القاسم بن الفضل الثقفي، كتب إليهم، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمسار، أنا إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي<sup>(1)</sup>، إملاءً ثنا محمد بن خلف، ثنا محمد ابن حميد، ثنا جرير، عن مغيرة، قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فُسُطاطاً<sup>(0)</sup>، فأقامت عليه سنة، ثم انصرفت بعد، فسمعوا قائلاً يقول: هل وجدوا ما طلبوا، فأجابه آخر، بل يئسوا فانقلبوا. /ح ٨٩ ب/.

قولهُ: [ ٦٤] باب التكبير على الجنازة أربعاً (٦).

وقال حميد: صلى بنا أنس، رضي الله عنه، فكبّر ثلاثاً، ثم سلّم فقيل له: فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلّم (٧).

### [بياض في الأصل]

ورواه عبد الرزاق في مصنفه(٨)، عن معمر، عن قتادة، عن أنس نحوه.

(١) في حرالحسين،

(٣) انتهى ما علقه ترجة للباب. انظر الفتح ٣٠٠٠/٣.

- (٤) قال ابن حجر في الفتح: ٣٠٠٠/٣: رويناه في الجزء السادس عشر من حديث حسين بن اسهاعيل بن عبدالله المحاملي، رواية الأصبهانيين عنه. وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طويق المفيرة بن مقسم، قال: « لما مات الحسن ابن الحسن ... المخ. أ ه.
- (٥) قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعر، وفي المغرب: هو خيمة عظيمة. وفي الباهر هو مضروب السلطان الكبير. وهو السرادق أيضاً. وقال الزنخشري هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوه. وقال ابن السكيت: فسطاط بضم الفاء وفسطاط بكسرها وفسفاط وفسطاط وفساط والجمع فساطيط وفساسيط، وفي الباهر: وفساتيط. أ ه انظر عمدة القارىء ٢٦/٧.

(٦) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٠٢/٣.

- انتهى ما علقه ترجمة للباب. قال ابن حجر في الفتح ٢٠٢/٣: لم أره موصولاً من طريق حميد، وروى عبد الرزاق عن معمر... الخ. أ ه.
- (٨) ٤٨٦/٤ كتاب الجنائز ، باب السهو والصلاة على الجنائز، ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء حديث رقم (٦٤١٧). وانظر عمدة القارىء ٤٩/٧، والفتح ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) القبة: الخيمة، قال الجوهري: القبة بالضم من البناء والجمع قبب وقباب. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض. أه. انظر عمدة القارىء ٢٦/٧ والفتح ٢٠٠٧٣.

وكذلك رَواه عبد الوهاب بن عطاء في «الجنائز» له، عن سعيد، عن قتادة. قولهُ فيه (۱): [ ١٣٣٤] حدثنا محمد بن سنان، ثنا سليم بن حيان: ثنا سعيد بن ميناء، عن جابر، رضي الله عنه وأن النبي، عَلَيْكُ ، صلى على أصحمة النجاشي، فكبَّر اربعاً».

وقال يزيد بن هارون: عن سلم: «أصحمة». وتابعه عبد الصمد (٢).

أما حديث يزيد بن هارون، فأسنده أبو عبدالله في «باب هجرة الحبشة»(٢) عن أما حديث يزيد بن هارون، فأسنده أبي بكر عنه.

وأما حديث عبدالصمد، فقال الإساعيلي في المستخرج: أخبرني<sup>(1)</sup> الحسن بن سفيان، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، ثنا سلم بن حيان حدثني سعيد بن ميناة، سمعت جابراً «أن النبي، عَيَّالِيَّة، صلى على أصحمه النجاشي، فكبر عليه أربعاً (٥).

قوله: [70] باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة(١).

وكان (٧) الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله فَرَطاً وَسَلفَاً وأجراً (٨).

<sup>(</sup>١) في الباب المذكور آنفاً رقم (٦٤).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتح ۲۰۲/۳، وعلى هامش ز «أصحم».

<sup>(</sup>٣) لا، بل في وباب موت النجاشي، (٣٨) من كتاب مناقب الأنصار (٦٣) حديث رقم (٣٨٧٩). انظر الفتح ٧/ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٤) في وحو أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ٢٠٣/٣: وأما رواية عبدالصمد فوصلها الاسماعيلي من طريق احمد بن سعيد عنه أ هـ وانظر عمدة القارىء ٥١/٧ وهدى الساري ص ٣٤.

قال ابن حجر: (تنبيه): وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصححه بمهملتين بوزن أفعله مفتوح الهين في المسند والمعلق معاً، وفيه نظر لأن ايراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبدالصمد تابع يزيد، ووقع في مصنف ابن أبي شببة عن يزيد صححه بفتح الصاد، وسكون الحاء، فهذا متجه ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في اثبات الألف وحذفها، وحكى الاساعيلي ان في رواية عبدالعسمد وأصخمه بخاء معجمة وإثبات الألف، قال: وهو غلط، فبحتمل ان يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري، وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صححه بالمهملة بغير ألف وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان: اصحبه بموحدة بدل الميم أ هـ انظر الفتح ٢٠٣/٣، رواية محمد بن سنان: اصحبه بموحدة بدل الميم أ هـ انظر الفتح ٢٠٣/٣،

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجنازة (٢٣). انظر الفتح ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في م وقال؛ وكذلك في البخاري. وكتب على هامش وم، لعله كان.

 <sup>(</sup>A) في ح و ذخراً وانتهى ما علقه ترجة للباب. انظر المرجع السابق.

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر بن قُدامةً في «كتابه» عن سلمان بن حزة، عن على بن الحسين [بن النَّجّار] وغيره، أن سعيد بن أحمد، أخبرهم إذناً، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان، أنا أبو الحسن بن رزق أنا مُكَرَّمُ بن أحمد بن مكرم، أنا يحيي ابن جعفر بن الزبرقان، أنا عبدالوهاب بن عطاء (١)، قال: سُئِلَ سعيد /ز ١١٤ أ/ عن الصلاة على الصبي والسَّقْطِ، فأخبرنا عن قتادة عن الحسن(٢٠) « أنه كان يُكَبِّرُ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقول: ﴿ اللهم اجعله لنا سَلَفاً، وقَرَطاً، وأجراً، ثم يكبر ويفعل ذلك فإذا كبر الرابعة سلم تسليمة واحدة يُسِمْعُ مَنْ يليه».

قولهُ: [ ٦٩] باب الدفن بالليل(٢). ودُفِنَ أبو بكر [ رضَى الله عنه ](١) ليلاً (٥) أسنده في باب موت يوم الاثنين(٦) من طريق وهيب، عن هشام عن أبيه عن عائشة في حديث موت أبي بكر، وفيه: ﴿ وَدُفِنَ قَبْلُ أَنْ يُصْبِحَ ﴾.

قولهُ: [٧١] باب من يدخل قبر المرأة(٧).

[ ١٣٤٢ ] - حدثنا محمد بن سنان، ثنا فُلَيْحُ بن سليان، ثنا هلال بن عليّ، عن أنس [رضى الله عنه](^)، قال: شهدنا [بنت](١) رسول الله، صَلِيْتُهِ، \_ ورسولُ الله عَلِيْكُ ، جالس على القبر \_ فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يُقَارِفِ الليلة؟... الحديث /ح ٩٠ أ/.

قال ابن المبارك، قال فُلَيْحٌ: أراه يعني الذنب(١٠)

قال الإسماعيليُّ في المستخرج: أخبرني الحسن هو ابن سفيان، ثنا حِبَّانُ بن موسىٰ

هو البصري.

(٢)

في عمدة القارىء ٥١/٧، ووصله أبو نصر عبدالوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة، أنه سئل عن الفنلاة على الصبي... الخ.

<sup>(</sup>٣)

من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٠٧/٣. (£)

زيادة من البخاري. انتهى ما علقه ترجة للباب. المرجع السابق. (a)

رقم (٩٤) من نفس المرجع خديث رقم (١٣٨٧) انظر الفتح ٢٥٢/٣. **(1)** 

من كتاب الجنائز (٢٣). أنظر الفتح ٢٠٨/٣. (Y)

زيادة من البخاري. (A)

من البخاري وفي م، ح وابنة، وفي ز وابنت، (4)

انظر الفتح ٢٠٨/٣. (1.)

تنبيه: وقع في رواية أبي الحسن القابسي، عن أبي محد الأصيليّ «قال أبو المبارك، قال فُلَيْح، وأفاد القابِسيّ بأن أبا المبارك هذا هو محد بن سنان المذكور.. وتعقبه أبو علي الغساني بأن محمد بن سنان لا خلاف أن كنيته أبو بكر، وهو كما قال أبو عليّ. وهذا من التصاحيف والخطأ المَبْنِيّ على الخطأ(٢). قولهُ في: [٧٥] باب مَنْ يُقَدَّمُ في اللحد(٢).

عقب حديث [١٣٤٨، ١٣٤٧] الليث والأوزاعيّ، عن ابن شهاب، عن عبد الرحن بن كعب بن مالك، عن جابر «أن رسول الله، عَيْقَالُم، كان يجمع بين الرجلين من قتلي أُحُد في ثوب واحد... الحديث.

وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري، حدثني من سمع جابراً [رضي الله عنه] (٤) قال الذَّهْلِيُّ في الزَّهْرِيَّاتِ: ثنا محمد بن كثير، ثنا سليان بن كثير، به (٥). قولهُ في: [٧٦] باب الإذخر والحشيش في القبر (٦).

عقب حديث ابن عباس [رضي الله عنها](۱) رفعه: «حَرَّمَ الله مَكَّةَ، فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي... الحديث. وفيه: فقال العباس [رضي الله عنه](۱): إلا الإذْخِرَ الصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذْخِرَ ».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح ٢٠٩/٣: وصله الاساعيلي أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٢٦/٧ وهدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معنى ذلك في الفتح ٢٠٩/٣ وعمدة القارَىء ٢٦/٧.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري. وانظر الفتح ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الغتج ٣/٣/٣؛ هو موصول في الزهريات للذهلي. أه. وانظر هدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>۸،۷)زيادة من البخاري.

وقال أبو هريرة [رضي الله عنه](۱)، عن النبي، عَلَيْكُم: «لقبورنا /ز ١١٥ أ/ وبيوتنا.

وقال أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة «سمعت النبي،

وقال مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس [رضي الله عنهم] (٢): « لِقُيْنِهِمْ وبيوتِهم » (٦). /م ٥٥ أ/.

أما حديث أبي هريرة، فهو طرف من حديث يحيى عن أبي سلمة، عنه في قصة أبي شاة. وقد أسنده في اللَّقَطَةِ<sup>(1)</sup>، وغيرها (١٠) من حديثه.

وأما حديث أبان، فقال البخاري في تاريخه (١): ثنا عبيد بن يعيش، وقال أبو عبدالله بن ماجة في السنن (٧): حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمَيْرٍ، قالا: ثنا يونس بن بُكَيْر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، عن صفية بنت شيبة، قالت: سمعت النبي، عَلَيْتُهُ، يخطب عام الفتح، فقال: «يا أيها الناس! إن الله تعالى حرم مكة، يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة. لا يُعْضَدُ شجرُها. ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يأخذُ لُقْطَتَها مُنْشِدٌ».

فقال العباس: إلا الإِذْخِرَ، فإنه للبيوت والقبور، فقال رسول الله، عَلَيْكُم، إلا الاذْخرَ ، (^).

<sup>(</sup>٢٠.١) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٢١٣/٣، ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٤٥) في باب كيف تعرف لقطة أهل مكة! (٧) حديث رقم (٢٤٣٤) انظر الفتح ٨٧/٥.

<sup>(</sup>٥) وأسنده أيضاً من طريق يحبي عن أبي سلمة، عنه في كتاب العلم (٣) باب كتابة العلم (٣٩) حديث رقم (١١٢). وانظر الفتح ٢٠٥/١ وفي كتاب الديات (٧٨) أيضاً في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (٨) حديث رقم (٦٨٨٠). انظر الفتح ٢٠٥/١٢.

<sup>(</sup>٦) الكبير ١/١٥١، ٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) ١٠٣٨/٢ كتاب المناسك (٢٥) باب فضل مكة (١٠٣) حديث رقم (٣١٠٩).

<sup>(</sup> A ) في الزوائد: هذا الحديث، وان كان صريحاً في ساعها من النبي، ﷺ، لكن في إسناده ابان بن صالح .أ ه. نقلاً من تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على سنن ابن ماجة ١٠٣٨/٢.

وأما حديث مجاهد، عن طاوس، فأسنده المؤلف في الحج<sup>(۱)</sup> وفي الجهاد<sup>(۱)</sup> ومطولاً.

قولهُ في: [٧٧] باب هل يخرج الميت من القبر)(٣)...

كذا في رواية أبي ذَرِّ، ولغيره، قال سفيان: وقال أبو هارون(٥).

ووقع في بعض الروايات أبو هريرة بدل أبي هارون. وكذا هو في مستخرج أبي نُعَيْمٍ، وهو تصحيف<sup>(١)</sup>.

وأبو هارون المذكور هو الغنويُّ بالمعجمة والنون المفتوحتين، واسمه ابراهيم بن العلاءِ. ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد(٧) .

وهذا متصل بالإسناد الأول، وإنما أوردته لأبين ذلك كيلا يظن أنني أهملته كم بينت ذلك في نظائر له كثيرة)(٨).

قولهُ: [٧٩] باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه (١٠) ؟.. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: اذا أسلم أحدهها فالولد مع المسلم. وكان

<sup>(</sup>١) لا بل في كتاب جزاء الصيد (٢٨) باب لا يحل القتال بمكة (١٠) حديث رقم (١٨٣٤) انظر الفتح ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢١٤/٣.

<sup>(1)</sup> انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أظنه ذهولاً من الناسخ، والصواب. والله أعلم، ولغيره: قال سفيان، وقال أبو هريرة. انظر عمدة القارى، ١٠٠٧، والفتح ٢١٥/٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر الفتح ٣/٢١٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح ٣١٥/٣: وأبو هريرة المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون، المدني وقيل الغنوي واسمه ابراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من اتباع التابعين، فالحديث معضل وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان، فسهاه عيسى، ولفظه: وحدثنا موسى بن أبي موسى، فهذا هو المعتمد أ. ه. وانظر عمدة القارى، ٨٠/٧.

 <sup>(</sup>A) ما بين القوسين من وح».

<sup>(</sup>٩) من كتاب الجنالز (٢٣) انظر الفتح ٢١٨/٣.

ابن عباس [رضي الله عنهها](١) مع أُمَّهِ من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: الإسلام يعلو ولا يُعْلَىٰ(٢).

أما قول الحسين، فقال البيهقي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الوليد هو حسان بن محمد، ثنا عبدالله بن محمد، قال: قال أبو عبدالله يعني محمد بن نصر /ح ٩٠ ب/ ثنا يحييٰ، أنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، في /ز ١١٥ب/ الصغير، قال: مَعَ المُسْلِمِ مِنْ والديهِ.

وأما قول شريح، فقال البيهقيّ (٥) بسنده إلى محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شُرَيْح «أنه اخْتُصِمَ إليه في صبي أحدُ أبويه نصرانيّ، قال: الوالدُ المسلم أحقُّ بالولد».

وأما قول إبراهيم، فقال عبدالرزاق (١٠): عن معمر، عن عمرو، عن الحسين ومغيرة (٧) عن إبراهيم، قالا: في نصرانيين بينها ولد صغير، فأسلم أحَدُهُما، قال: أَوْلاَهُمَا بِهِ المسلمُ يرثانهِ ويَرثُهُما.

وأما قول قتادة: فقال عبدالرزاق<sup>(۸)</sup>: عن معمر ، عن قتادة، نحو الأول. وأما قصة ابن عباس، فأسندها البخاري في الباب المذكور<sup>(۱)</sup>.

وقوله: ولم يكن مع أبيه على دين قومه، قاله تفقهاً، وهو مبني على قول من

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبير ٢٦٩/١٠ كتاب الدعوى والبينات، باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه وانظر الفتح ٢١٩/٣ وعمدة القارىء ٨٥/٧.

<sup>(</sup>٤) في م: ومحده

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبير ٢٦٩/١٠ نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً.

<sup>(</sup>٦) في مصنفه ٢٨/٦ كتاب أهل الكتاب، باب النصرانيان لسليان لها أولاد صغار حديث رقم (٩٨٩٩).

<sup>(</sup>٧) في ح: وعن مغيرة: وما أثبتناه موافق لما في باقي النَسخ والمصنف لعبدالرزاق أيضاً. وانظر عمدة القارىء ٨٥/٧ والفتح ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٨) في مصنفه ٢٨/٦ كتاب أهل الكتاب، باب النصرانيان يسلمان لها أولاد صغار، حديث رقم (٩٨٩٩) انظر الفتح ٢٢٠/٣

 <sup>(</sup>٩) رقم (٧٩) من الكتاب نفسه حديث رقم (١٣٥٧) حدثنا علي بن عبدالله.. الخ انظر الفتح ٣٢٠، ٢٦٩، ٢٠٠ وانظر عمدة القارىء ٨٥/٧.

قال: إن العباس إنما أسلم متأخراً، وأما على قول مَنْ قال: إن إسلامه كان قبل المجرة، فلا والصحيح الأول(١).

وأما حديث «الإسلام يَعُلُو ولا يُعْلَى» فهو هكذا في جميع النسخ من الصحيح. لم يعين قائله، وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس، فيكون من قوله ثم وجدت هذا اللفظ في حديث مرفوع (١) من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج بن عائِذِ ابن عمرو المُزَنِّ، عن أبيه عن جده، عن عائِذِ بن عمرو «أن النبي، عَلِيْ ، قال: الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ في السنن (٣): حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم، هو الشافعي ثنا أحمد بن الحسين الحداد (٤)، ثنا شباب بن خياط، ثنا حَشْرَجٌ، فذكره.

وقرأته على فاطمة بنت محمد بن أحد بن المنجا، عن سليان بن حزة، أن الضياة محمد بن عبدالواحد، أخبرهم: أنا أبو زُرْعَةَ عبيد الله اللفتواني، أن الحسين بن عبداللك أخبرهم: أنا عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين الرازي، أنا جعفر بن عبدالله ابن فَنَاكيّ، ثنا محمد بن هارون الرَّويَّانيُّ (٥)، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا شباب العُصْفُريُّ، هو خليفة بن خياط، ثنا حَشْرَجُ بن عبدالله بن حَشْرَجٍ ، حدثني أبي، عن عَائِذ بن عمرو، مثله.

ورواه الخليلي في فوائده (١٦) ، عن يحيى بن محمد الحربي ، بخربته بنيسابور ، عن محمد ابن إسحاق السَّراج ، ثنا شباب بن خياط ، فذكره . ولفظه : عن عائذ بن عمرو

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في ذلك مع الادلة في الفتح ٢٢٠/٣ وعمدة القارىء ٨٥/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٣/٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ٢٥٢/٣ كتاب النكاح، باب المهر حديث رقم (٣٠). وانظر عمدة القارى، ٨٥/٧ وفيه: وفان الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في سننه بسند صحيح على شرط الحاكم، فقال: حدثنا محمد بن عبدالله بن ابارى ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في السنن: الحذاء

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ٣٠٠/٣: ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند صحيح. أه وانظر هدي الساري ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٦) وإلى هذا أشار الحافظ في الفتح ٣٠٠/٣: ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي « من هذا الوجه وزاد في أوله قصة
 وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب.. الخ وانظر هدي الساري ص ٣٤.

«أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله، عَيِّلِيَّةٍ، حوله أصحابه فقالوا: « هٰذا أبو سفيان، وعائذُ بن عمرو، فقال رسول الله، عَيِّلِيَّةٍ: هٰذا عائذ بن عمرو، وأبو سفيان «الإسلام أعزَّ من ذٰلك، الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَىٰ».

قيال الخليلي: عيائيذٌ ممن بيايع تحت الشجيرة، ولم يبروه /ز ١١٦ أ/ عنه الاحَشْرَجِ (١) (ولعائِذِ)(١) أحاديث عزيزة.

أنبأنا بذلك غير واحد سمعوه من يحيى بن يوسف [المقدسي]<sup>(۱)</sup>، عن عبدالوهاب بن ظافر، أن السلفي، أخبرهم: أنا إسماعيل بن عبدالجبار، أنا أبو يَعْلَىٰ الخليل بن عبدالله الخليلي بهذا /م ٥٥ ب/.

(ثم وجدته من قول ابن عباس كها كنت أظن أولا، فقرأت في المحلّى لابن حرم، قال: ومن طريق حاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت اليهودية (أوْ)(١) النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينها. الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَىٰ)(٥).

وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه)(١).

قولهُ فيه (٧): عقب حديث [ ١٣٥٤] يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، في قصة ابن صياد.

وقال شعيب في حديثه (^): فَرَفَصُهُ، يعني بالصاد، وقال عُقَيْلٌ وإسحاق الكلبي: رَمْرَمة. وقال معمر: رَمْزةٌ (١)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاصابة لابن حجر ٣٠٨/٥ وتهذيب التهذيب ٨٩/٥.

<sup>(</sup>۲) سقطت من وح».

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصول.

<sup>·</sup> ٢٢٠/٣ من م وفي ح، ز ءوء وفي الفتح كيا في م انظر ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الرواية ساقها الحافظ في الفتح ٣٢٠/٣ كما هنا وهي كما قال ابن حجر في المحلي ٥٠٥/٧ في كتاب (٦) الجهاد بهذا السند ولفظها «عن ابن عباس في اليهودية، أو النصرانية تسلم تحت اليهودي، أو النصراني، قال: يغرق

 <sup>(</sup>٦) الجهاد بهذا السند ولفظها «عن ابن عباس في اليهودية» او النصرائية تسلم محت اليهودي، أو النصرافي، فا
بينهها الاسلام يعلو ولا يُعلَى عليه. وبه يفتى حماد بن زيد. أه وأيوب في السند هو السختيائي.

ما بين القوسين سقط من نسخة احاد.

 <sup>(</sup>٧) أي في الباب المذكور آنفا رقم (٧٩).

 <sup>(</sup>A) من البخاري، وفي المخطوطة «حديث».

<sup>(</sup>٩) انظر الفتح ٢١٨/٣.

أما حديث شعيب، فاسنده المصنف في «الأدب» وغيره عن أبي اليان، عن شعيب، عن الزهرى بتامه.

وأما حديث عُقَيْلِ ، فسيأتي الكلام عليه في الجهاد (١١).

وأما حديث إسحاق الكلبي، فليس في روايتنا من طريق أبي الوقت، بل هو ثابت في رواية أبي ذر الهروي فقط<sup>(۲)</sup>, وقد أسنده الذَّهْلِيُّ في الزَّهْرِيَّاتِ عن يحيىٰ ابن صالح الوحاظي، ثنا إسحاق الكلبي به<sup>(۲)</sup>.

وأما حديث معمر، فأسنده المصنف في الجهاد (٤) من طريق هشام بن يوسف عنه.

قولهُ: [ ٨١] باب الجريد على القبر (٥).

وأوصى بُرَيْدَة الأسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ في قبره جريدتان.

ورأى ابن عمر [رضي الله عنها](١) فُسْطَاطَاً على قبر عبدالرحمن، فقال ٱنْزَعْهُ يا غلام فإنما يُظلّهُ عَمَلُهُ.

وقال خارجة بن زيد بن ثابت /ح ٩١ أ/ رَأَيْتُنِي وَ عَن شُبَّانٌ في زمن عثان [رضي الله عنه] وانَّ أشدَّنا وثبة الذي يَشِبُ قبر عثمان بن مَظْعُونَ حتى ( يجاوز قبره) (١٠) وقال عثمان بن حكم: أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر [رضي الله عنها] (١) يجلس على القبور (١٠).

<sup>(</sup>١) كتاب رقم (٥٦) باب ما يجوز من الاحتيال (والحذر مع من يخشى معرته (١٦٠) حديث رقم (٣٠٣٣) ـ وقد قال الحافظ في الفتح: وقال الليث إلى آخره: وصله الاسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح كلاهما عن الليث. وقد علق المصنف طرفا منه في أواخر الجنائز كها مضى. أه انظر الفتح ١٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٣/٢٢١.

<sup>(</sup>٣) أشار الحافظ في الفتح ٢٢١/٣ الى وصل الزهري لهذه الرواية. وانظر هدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب رقم (٥٦) بأب كيف يعرض الأسلام على الصبي؟ (١٧٨) حديث رقم (٣٠٥٥). و (٣٠٥٦) انظر الفتح ١٧١/، ١٧١.

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٦و٧) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: يجاوزه.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري.

١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٢٢٢/٣.

أما أثر بُرَيْدَة، فقال ابن سعد (١): أخبرنا عبيدالله بن محمد بن حفص ثنا حماد ابن سلمة، عن عاصم الأحول، عن مُورَق العجلي، قال: «أوصى بُرَيْدَةُ أن يوضع على قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان »(٢).

وقد وقع لي من طريق أخرى لأبي بَرْزَةَ الأسلمي أيضاً. وفيها حديث مرفوع من حديثه: قرأت على أحد بن عمر اللؤلؤي، عن الحافظ /ز ١١٦ ب/ أبي الحجاج المِزِّيِّ، أن يوسف بن يعقوب [بن المجاور]، أخبره: أنا أبو اليُمْن الكندي، أنا أبو منصور القَزَّازُ، أنا أبو بكر الخطيب(٢)، عن ابراهيم بن مخلد، ثنا أبو سعيد النَّسَوِيُّ سمعت أحمد بن عمر بن بسطام، يقول: سمعت أحمد ابن سيار، يقول: ثنا الشاه بن عار، حدثني أبو صالح سلمان بن صالح [الليثيُّ]، ثنا النضر بن المنذر بن ثعلبة [العَبْدِيُّ]، عن حماد بن سلمة، عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي، كان يحدث أن رسول الله، عَلَيْلُهُ، مرَّ على قبر، وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة، فغرسها في القبر، وقال: عسى أن يُرَفِّهَ عنه ما دامت رَطْبةً».

وكان أبو بَرْزَةً يوصي إذا مِتُ فضعوا (في قبري)<sup>(1)</sup> معي جريدتين، قال: فهات في مفازة بين كرمان وقُومَس، فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين، وهذا موضع لا نصيب فيه (6) فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان، فأصابوا معهم سعفاً، فأخذوا منهم جريدتين فوضعوها معه في قبره.

وأما خبر ابن عمر، فالمراد به عبدالرحن بن أبي بكر الصديق، وقال ابن سعد في الطبقات (٦): أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا خالد بن أبي عثان القرشي، حدثني أبوب بن عبدالله بن عمر علي قبر عبدالرحن بن أبي

<sup>(</sup>١) في الطبقات الكبرى ٨/٧: قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا عاصم الاحول، قال: قال مورق: أوصى بريدة الاسلمي أن توضع في قبره جريدتان فكان مات بأدنى خراسان فلم توجد الا في حوالق حمار. أه.

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتح ۲۲۳/۳ حيث أشار الحافظ إلى طريق ابن سعد هذه وساق اللفظ كها هنا. وانظر عمدة القارىء
 ۱۰۰/۷.

<sup>(</sup>٣) روايته هذه في تاريخ بغداد له ١٨٢/١، ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من م وهي كَذلك في تاريخ بغداد ١٨٢/١، ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: نصيبها.

<sup>(</sup>٦) انظر الفَتح ٣٢٣/٣ حيث أشار إلى رواية ابن سعد هذه وساق لفظها. وانظر أيضاً عمدة القارىء ١٠١/٨.

بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب، فقال للغلام: انزعه، فإنما يظله عمله، قال الغلام: يضربني مولاي قال: كلا، فنزعه .

أخبرنا معاذُ بن مُعَاذٍ، ثنا ابن عون، حدثني رجل، قال: قدمت أم المؤمنين ذا طورَى حين رفعوا أيديهم، عن قبر عبدالرحن بن أبي بكر، ففعلت، قال: ففعلت يومئذ وتركت، فقالت لها امرأة: وإنك لتفعلين مثل هذا يا أمَّ المؤمنين، قالت: وما رأيتني فعلت، إنه ليس لنا أكباد كأكباد الإبل، قال: ثم أمرت بفسطاط، فَضُرِبَ على القبر، ووكلوا به إنساناً، وارتحلت، فقدم ابن عمر فرأى الفسطاط مضروباً، فسأل عنه، فحدثوه فقال للرجل: آنزعه، قال: إنهم وكلوني، قال: انزعه، وأخبرهم إنما يظله عمله(۱).

وأما قول خارجة بن زيد، فقال البخاري في التاريخ الصغير (۲): حدثني عمرو ابن محد، هو الناقد، ثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق حدثني يحيى [بن عبدالله] (۲) بن عبدالله عبدالله عمرة الأنصاري، سمعت خارجة بن زيد بن ثابت، قال: رأيتني، ونحن [غلمان] (١)، شبان، زمن عثمان... فذكره.

وأما حديث عثمان بن حكم، فقال مُسدَّد في مسنده الكبير (٥): حدثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكم، ثنا عبدالله بن سَرْجِس، وأبو سلمة بن عبدالرحن، أنها سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جرة فتحرق ما دون لحمي، حتى تفضي إليَّ أحب إليَّ من أن أجلس على قهر. قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك /ز ١١٧ أ/ فأخذ بيدي، فأجلسني على قبر، وقال: إنما ذلك لمن أحدث عليه /م ٥٦ أ/.

<sup>(</sup>١) وقد أشار الحافظ في الفتح ٢٢٣/٣ إلى هذه الطريق، فقال ومن طريق ابن عون عن رجل، قال: وقدمت عائشة ذا طوى... وساقه مختصراً.

<sup>. 27/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) التصويب من التاريخ الصغير وفي المخطوطة وغلامان.

<sup>(</sup>٥) انظر عمدة القارىء ٢٠١/٧، ساق السند والمتن. وكذلك الفتح ٢٢٤/٣ وقال بعده وهذا إسناد صحيح.

وأما أثر نافع عن ابن عمر، فقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١). حدثنا علي هو ابن عبدالرحن، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني بكر هو ابن مضر، [عن عمرو](٢)، عن بُكَيْرٍ، هو ابن عبدالله الأشَجَّ، أن نافعاً حدثه، أن عبدالله بن عمر كان يجلس على القبور.

قولهُ في: [ ٨٢] باب موعظة المُحَدَّثِ عند القبر (٢). وقرأ الأعمش: (إلى نَصْب)، يعني بفتح النون (١٠).

أخبرنا بذلك أبو علي بن أحمد بن عبدالعزيز، مشافهة، عن يونس بن أبي السحاق عن علي بن الحسين [النَّجَّار]، عن الحافظ أبي الفضل بن ناصر، أنا عبدالرحن بن محمد بن إسحاق العَبْديُّ، أنا أبو الحسن بن الصَّلْتِ، ثنا الحسين (٥) ابن إساعيل المحامليُّ، ثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن الأعمش، بجميع قراءاته.

قولهُ في: [ ٨٣] باب ما جاء في قاتل النفس(١).

[ ١٣٦٤] وقال حجاج بن مِنْهَال ، ثنا جرير بن حازم ، عن الحسن ، ثنا جُنْدَبّ على الله عنه ] في هذا المسجد في نسينا ، وما نخاف أن يكذب جُنْدَبّ على النبي ، عَلِي قال : « كان برجل جِراحٌ فَقَتلَ (٧) نفسه ، فقال الله : بَدَرني عبدي بنفسه ، حَرَّمْتُ عليه الجنة » (٨) .

ثم أسنده المؤلف /ح ٩١ ب/ في ذكر بني إسرائيل (٩) ، قال: ثنا محمد ثنا حجاج به. وأتم منه ، ولفظه: «كان فيمن كان قبلكم رجل، به جرح ، فجزع (١٠٠) فأخذ

<sup>(</sup>١) ٢٧٤/٣ باب الجلوس على القبور وانظر الفتح ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح معاني الآثار للطحاوي ٥٠١٧/٢ وانظر عمدة القارى. ١٠٢/٧.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الغتع ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٤) قال في الفتح ٢٢٦/٣؛ كذا للاكثر. وفي رواية أبي ذر بالضم والأول أصح أ هـ.

<sup>(</sup>٥) في ح والحسن ،

<sup>(</sup>٦) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: قتل.

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٣/٢٢٦، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٩) أي في باب رقم (٥٠) من كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠) حديث رقم (٣٤٦٣). انظر الفتح ٢/٦٥٦.

<sup>(</sup>١٠) في ز، ح: (فخرج).

سكيناً، فحز بها يده فها رَقَأُ(١) الدم حتى ماتَ، والباقي مِثْلُهُ.

وبهٰذا اللفظ رواه الإسماعيليَّ في مستخرجه، عن رواية عبدالله بن أحمد الدَّرْوَقِيِّ، وأبي قلابة الرقاشيِّ، جميعاً عن حجاج.

ورواه أبو عوانة في صحيحه: عن أبي قلابة مثله.

ورواه الحسن بن سفيان في مسنده: عن عبدالله (۱) بن أحمد الدورقي مثله. وهكذا رواه علي بن عبدالعزيز البغوي: عن حجاج بن مِنْهَالٍ، مثله.

قال الطبراني في الكبير: حدثنا عليّ بهذا.

والظاهر أن البخاري علقه بالمعنى مختصراً ، ولما أن وصله ذكره بتمامه وهذا من المواضع التي يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منهم (٢). قولهُ: [ ٨٤] باب ما يكره من الصلاة على المنافقين (١).

رواه ابن عمر [رضي الله عنهما](٥) عن النبي، عَلِيْكُ (٦).

كأنه يشير إلى قصة صلاة النبي، على عبدالله بن أبي بن سلول المنافق، وفيه أنزل الله: ﴿ ولا تُصَلِّ على أحد منهم مات أبداً ﴾ [ ٨٤: التوبة] وقد أسند القصة بتهامها في مواضع منها في (١) الجنائز أيضاً (١) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. /ز ١١٧ ب/.

قولهُ في: [ ٨٥] باب ثناء الناس على الميت(١).

<sup>(</sup>١) فيا رقأ الدم: بالقاف والهمز، أي لم ينقطع. الفتح ٥٠٠٠/٦ وفي مختار الصحاح ص ٢٥٢ رقأ الدمع والدم سكن وبابه قطع. أ هـ.

<sup>(</sup>٢) في ح: عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) سقطت من ح، ز.

<sup>(</sup>٨) رقم (٣٣) بآب الكفن في القميص (٢٢) حديث رقم (١٢٦٩) الفتح ١٣٨/٣، وأسنده أيضاً في كتاب التفسير (٦٥) وسورة الانفال (٨) باب ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ (١٢) حديث رقم (٤٦٧٠) الفتح ٣٣٣/٨. وكذلك في باب ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ (١٣) حديث رقم (٤٦٧٢) الفتح ٣٣٧/٨. وأسنده أيضاً في كتاب اللباس (٧٧) باب لبس القميص (٨) حديث رقم (٥٧٩١) الفتح ٢٦٦/١٠.

٩) من كتاب الجنائز (٢٣). انظر الفتح ٢٢٨/٣.

[ ١٣٦٨] حدثنا عفان بن مسلم، ثنا داود بن أبي الفرات، عن عبدالله بن بريده، عن أبي الاسود، قال: « قدمت المدينة \_ [ وقد ] (١) وقع بها مرض \_ فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمرت بهم جنازة، فأثني على صاحبها خيراً، فقال عمر، رضي الله عنه: وجبت... الحديث.

هكذا وقع في روايتنا من طريق أبي الوقت، وأبي ذر، ووقع في بعض الروايات « وقال عفان » وهكذا اعتمده صاحب الأطراف، فَعَلَّمَ عليه علامة التعليق (٢٠).

وقد أسنده البيهقي في السنن الكبير (٢): قال: أنا الحاكم وغيره، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغّانيُّ، ثنا عفان فذكره وقال بعده: أخرجه البخاري، فقال: وقال عفان به (١) (والله اعلم) (٥).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (۱) ، قال: ثنا عفان به . أخرجه أبو نُعَيْم من طريقه (۷) ، وقال: رواه البخاري عن عفان.

قولهُ في: [٨٦] باب ما جاء في عذاب القبر (٨).

[ ١٣٧٢] حدثنا عبدان، أخبرني أبي، عن شعبة، سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذكِ الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله، عليها عذاب القبر ] عن عذاب القبر ...

#### زاد غُنْدَرٌ: «عذاب القبر حق»(١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة من متن البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر معنى ذلك في الفتح ٢٣٠/٣ وهدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ٧٥/٤، كتاب الجنائز، باب الثناء على الميت وذكره بما كان فيه من الخبر.

<sup>(</sup>٤) سقطت عن ١٩م١.

<sup>(</sup>٥) زیادة من م، ح. وسقطت من ز.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه في مصنفه ٣٦٨/٣ كتاب الجنائز في الجنازة بمر بها فيثنى عليها خيراً، حدثنا عفان، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن عبدالله بن بريدة، عن أبي الاسود الديلي، قال: قدمت المدينة وقد وقع فيها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم... الحديث. وأنظر الفتح ٢٣٠/٣ وهدي الساري ص ٣٤.

انظر الفتح ٣٢٠/٣ وفيه: ومن طريقه أخرجه الإساعيلي وأبو نعيم .أ ه. وفي عمدة القارى، ١١٥/٧: وصله
 الاساعيلي في صحيحه فقال: حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان إلى آخره .أ ه.

<sup>(</sup>٨) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٣١/٣.

<sup>(</sup>٩) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>١٠) انظر الفتح ٢٣٢/٣.

هذا التعليق في رواية أبي ذر وحده (١)، وقد أسنده النسائي في السنن (١)، قال: ثنا ابن بشار، ثنا خُندر ، ثنا شعبة بسنده، عن عائشة، قالت: سألت النبي، عَلَيْكُ، عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حقّ... الحديث.

قولهُ في: [ ٨٧] باب التعوذ من عذاب القبر (٦).

عقب حديث [ ١٣٧٥] يحيى ، عن شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة /ح ٩٢ أ/ عن أبيه ، عن البراء ، عن أبي أبوب [ رضي الله عنهم] (١) ، قال : « خرج النبي ، وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً ، فقال : يهودُ يُعَذَّبُ في قبورها » . وقال النضر ، أنا شعبة ، ثنا عون (هو ابن أبي جُحَيْفَة) (٥) ، سمعت أبي ، سمعت البراء ، عن أبي أبوب [ رضى الله عنها] (١) ، عن النبي ، عَلَيْتُهُ (٧) .

في هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة، يروي بعضهم عن بعض (٨).

وقد أخبرني بحديث النضر غير واحد من شيوخنا، مشافهة، عن الحافظ أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي، أن المسلم بن علان، أخبرهم: عن عبدالرحم بن عبدالرحمن الشعري، أن أبا القاسم المستملي، أخبرهم: أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين(۱۰) أنا محمد بن عبدالله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، بمرو، ثنا سعيد /ز ۱۱۸ أ/ بن مسعود، ثنا النضر بن شُمَيْل، ثنا شعبة، ثنا عون بن أبي بحصيفة سمعت أبي، سمعت البراء بن عازب، عن أبي أبوب أن النبي عَنِي خرج يوماً حين وجبت الشمس، فسمع صوتاً، فقال: هذه يهود تعذب في قبورها.

<sup>(</sup>١٠) انظر الفتح ٣٣٦/٣ وزاد: ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث أسهاء بنت أبي بكر رقم ١٣٧٣ وهو غلط. أ هـ.

 <sup>(</sup>٢) ص ٢١٣ (الهندية) كتاب السهو، باب نوع آخر (٦٤).
 وقال في الفتح ٢٣٦/٣: وقد أخرج طريق غندر النسائي، والإسماعيلي كذلك، وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. أ ه.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٤١/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من وحه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٧) انظر الفتح ٢٤١/٣.

<sup>(</sup>٨) انظر الفتح ٢٤١/٣، وعمدة القارىء ١٢٧/٧.

<sup>(</sup>٩) هو البيهقي أخرجه في البعث والنشور له قاله ابن حجر في هدي الساري ص ٣٤.

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: عن النضر بن شُمَيْلٍ، فوافقناه (١) فيه. ورواه الإساعيلي في مستخرجه: عن مكي، عن أحد بن منصور زاج، عن النضر (٢)، ولم يسق لفظه. /م ٥٦ ب/.

قوله: [٩١] باب ما قيل في أولاد المسلمين (٣) .

قال أبو هريرة [ رضي الله عنه ] (؛) عن النبي، عَلَيْكُمْ، « من مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحِنْثَ كانوا له حجاباً من النار، أو دخل الجنة » (٥) .

قد تقدم حديث أبي هريرة بالمعنى، مقروناً بحديث أبي سعيد في أوائل الجنائز (١٦) بغير هذا اللفظ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد وقع لي بهذا اللفظ من حديث أنس، قرأت على أبي الطاهر الربعي، عن علي ابن عبد العزيز الحارثي، أن عمر بن محمد الكرماني، أخبرهم أنا القاسم بن عبدالله ابن عمر الصفار، أنا أبو الأسعد القُسَيْرِيُّ، أنا عبد الحميد بن عبد الرحن البحيري، أنا أبو نعيم الاسفراييني، أنا أبو عوانة (۱)، ثنا محمد بن عوف الحمصي، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا سلام بن سليم عن عاصم بن سليمان، عن أنس بن مالك، قال: مات ابن للزبير فجزع عليه، فأتى النبي، عَلِيْنَةً، فقال: يا رسول الله، نشح بأنفسنا عن أولادنا، فقال النبي، عَلِيْنَةً : « مَن مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الجنث، كانوا له حجاباً من النار».

كذا رواه أبو عوانة في صحيحه (٨٠)، وهو من زياداته على مسلم.

 <sup>(</sup>١) أشار في الفتح إلى طريق ابن راهويه هذه عن النضر، وساق لفظها فقال: هذه يهود تعذب في قبورها .أ هـ.
 ٢٤٢/٢ وانظر هدي الساري ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة القارى، ١٢٨/٧ والفتح ١٢٨/٣ حيث أشارا إلى طريقه هذه.

<sup>(</sup>٣) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٤٤/٣.

<sup>(1)</sup> زيادة من البخاري.(٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في باب فضل من مات له ولد فاحتسب (٦) حديث رقم (١٢٥٠). الفتح ١١٨/٣

<sup>(</sup>A) انظر التعليق السابق.

وقد أورده البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۱)</sup>، بالمعنى من حديث عبد العزيز بن صُهَيْبٍ عن أنس.

(وقد وقع لي من وجه آخر، قال أحمد في مسنده (٣): ثنا إسحاق أنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ﷺ: «ما من مسلمين يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة). (٤).

قولهُ في: [٩٢] باب ما قيل في أولاد المشركين(٥).

[ ۹۳ باب (۱) . ۱۳۸٦] حدثنا موسی بن إساعیل، ثنا جریر بن حازم، ثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب، قال: « کان النبی، علیه اذا صلی صلاة (۱) أقبل علینا بوجهه، فقال: من رأی منکم [ اللیلة ] (۱) رؤیا ؟ ... الحدیث. وفیه: « فإذا رجل جالس، ورجل قائم بیده ». قال بعض أصحابنا: عن موسی: « کُلُوبٌ من حدید » (۱) وفیه: « فانطلقنا حتی أتینا علی نهر من دم، فیه رجل قائم، علی وسط النهر، ورجل (۱۱) بین یدیه حجارة \_ قال /ز ۱۱۸ ب/ وقال یزید بن هارون، ووهب بن جریر، عن جریر بن حازم: وعلی شط النهر رجل \_ انتهی (۱۱).

وهذا التعليق عن هذين في رواية أبي ذر الهروي وحده(١٠).

<sup>(</sup>١) في نفس الكتاب والباب حديث رقم (١٣٨١).

 <sup>(</sup>٢) وقد غاب عني موضعه من هذا الطريق في مسلم وفي كتاب البر والصلة والآداب (٤٥) باب فضل من يموت له
 ولد فيحتسبه (٤٧) فيه أحاديث عن أبي هريرة بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٣) ٥١٠/٣ ولفظه: وما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله واياهم بفضل رحمته الجنة. وقال: يقال لهم: ادخلوا الجنة، قال: فيقولون حتى يجيء أبوانا، قال: ثلاث مرات، فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين في نسختي ز، ح مذكور قبل قوله: ووقد وقع لي بهذا اللفظ من حديث أنس.....

<sup>(</sup>٥) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٤٥/٣

 <sup>(</sup>٦) زياده مني، وهو كما في البخاري من جميع رواياته إلا رواية أبي ذر، فلم يثبت فيها ذكر باب هنا. وعليه سار
 الحافظ ابن حجر، وهو كالفصل من الباب الذي قبله.. انظر الفتح ٢٥٢/٣ والعمدة ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٧) في نسخة م وإذا صلى صلاة العشاء و.

<sup>(</sup>٨) زيادة من البخاري.

 <sup>(</sup>٩) قوله وقال بعض أصحابنا... الخو من رواية أبي ذر وهو سياق مستقيم ووقع في رواية غيره بخلاف ذلك. أ هـ
 الفتح ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>١٠) في البخاري: رجل بدون الواو.

<sup>(</sup>١١) انظر الفتح ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر المرجع السابق.

فأما حديث يزيد بن هارون، فقال الإمام أحمد في مسنده (۱۱): ثنا يزيد بن هـارون، ثنا جرير بطوله. وفيه: « فإذا نهر من دم، فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة... الحديث.

وأما حديث وهب بن جرير، فرواه مسلم (٢) والترمذي (٢)، عن بندار عنه مختصراً.

وأخبرنا به بتامه أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن قُدامة في كتابه، عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، أن الحسن بن محمد البكري أخبره: أنا القاسم بن عبدالله بن عمر، أنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد القُشَيْرِيُّ، أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن، أنا أبو عوانة (١٠)، ثنا أبو الأزهر، ويزيد بن سنان قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب، قال: «كان النبي، عَيِّلِهُ ، إذا صلى الصبح فسلم أقبل عليهم بوجهه، فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟. فذكر الحديث بطوله، وفيه: «فانطلقنا حتى ينتهي الى نهر من دم فيه رجل قائم في وسطه، ورجل على شاطىء النهر، وبين يديه حجارة... الحديث.

وأما حديث من رواه عن موسى بن إسماعيل بذكر « كلُوب الحديد وه الطبراني في الكبير (١): حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا موسى بن إسماعيل، مثل حديث قَبْلَه. ولفظه: « كلَّاب من حديد ».

قوله: [٩٧] باب ما يُنْهى عن سب الأموات (٧).

<sup>.11/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في هدي الساري ص ٣٤: وصله مسلم والترمذي مختصراً.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٥٤٣/٤ كتاب الرؤيا (٣٥) باب ما جاء في رؤيا النبي، كالله ، الميزان والدلو رقم (١٠) حديث رقم (٢٢٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح أ ه

<sup>(</sup>٤) في صحيحه كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٣٤ والفتح ٢٥٢/٣ فقال: وصله أبو عوانة من طريقه، فساق الحديث بطوله وفيه وحتى ينتهي الى نهر من دم، ورجل قائم في وسطه، ورجل قائم على شاطىء النهر ، الحديث. وانظر أيضاً عمدة القارىء ١٤٠/٧

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة (الكلوب).

<sup>(</sup>٦) انظر الإشارة الى هذه الرواية في الفتح ٢٥٣/٣، وهدي الساري ص ٣٤، وعمدة القارى، ١٣٩/٧.

<sup>(</sup>٧) من كتاب الجنائز (٢٣) انظر الفتح ٢٥٨/٣.

[ ١٣٩٣] حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي، مِنْ الله عنها، قدموا » /ح ٩٢ ب/.

ورواه عبدالله بن عبد القدوس، عن الأعمش ومحمد بن أنس، عن الأعمش. وتابعه علي بن الجعد، وابن عرعرة، وابن أبي عدي، عن شعبة (١). أما حديث على بن الجعد، فأسنده البخاري في الرقاق (٢) عنه.

وأما حديث محمد بن عرعرة، عن شعبة (٣).

وأما حديث ابن أبي عدي، عن شعبة (١)....

#### [بياض في الأصل]

وأما حديث عبدالله بن عبد القدوس، عن الأعمش<sup>(ه)</sup>...

آخر الجزء الثالث<sup>(٦)</sup> من

تغليق التعليق (۲). / ز ۱۱۹ أ / .

<sup>(1)</sup> انظر المرجع السابق، وقوله تابعه على بن الجعد مذكور في المخطوطة قبل ورواه عبدالله بن عبد القدوس، وفي البخاري بعد ذلك وعليه سرنا.

<sup>(</sup>٢) كتاب رقم (٨١) باب سكرات الموت (٤٢) حديث رقم (١٥١٦) انظر الفتح ٢٦٢/١١.

<sup>(</sup>٣) فقال ابن حجر في الفنح ٣/٢٥٩: لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاً. أ هـ.

<sup>(</sup>٤) فقال في الفتح أيضاً: ذكرها الإساعيلَي. وقال في هدي الساري ص ٣٤، ٣٥ لم أقف عليها.

<sup>(</sup>٥) فقد صرح في المدي بأنه لم يقف عليها. انظر ص ٣٥.

<sup>(</sup>٦) زاد في نسخة م: ومن تجزئة مصنفه من خطه نقلت، وقال: ان الكلوتاتي قرأه عليه في مجلسين، ثانيهها في سابع عشر من شعبان سنة تسع وثماني مائة، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم». / م ٥٧ أ /.

 <sup>(</sup>٧) زاد في نسخة ز: ونقله لنفسه من خط مصنفه العبد محمد بن محمد بن الخيضري يتلوه في الرابع من كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل.

الحمد لله، سمع جميع هذا الجزء على مصنفه شيخنا، شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر أبقاه الله تعالى، بقراءة ناقله محمد بن محمد بن الخيضري بمصر الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله بن حجاج الشهير بابن قريش، وسمع المجلس الأخير منه، وهو من قوله «باب من لم يظهر الحزن عند المصيبة، الشيخان البرهانان ابراهيم بن خضر، وابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، وصهره شمس الدين محمد بن محمد السنباطي، وفخر الدين عثمان بن \_\_\_\_

<sup>=</sup> محمد بن عثمان الديمي البهوتي الأزهري وأبو الخير محمد بن أحمد بن علي المقرىء الشرائطي المكي، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي يعرف بابن البارد، وصح ذلك وكتب في أوائل شعبان سنة سبع وأربعين وثمانمائة بالمدرسة المنكودمرية بالقاهرة، وأجاز المستمع لكل منا والحمد لله».

ملاحظات:

<sup>(</sup>أ) على هامش ز ١١٩ / أ: ثم بلغ قراءة وعرضاً.

<sup>(</sup>ب) على هامش نسخة ح ٩٢ بُ: وبلغ العرض بالأصل بقراءة الشيخ شمس الدين الزركشي على كاتب النسخة يسك بالأصل.

# الفهرسس

## الموضوع

| ٥  | خطبة المؤلف                                         |
|----|-----------------------------------------------------|
| 11 | كتاب بدء الوحي                                      |
| ١٤ | حديث وانما الأعمال بالنيات الخ،                     |
| 10 | حديث وأول ما بدىء به رسول الله، عليه الرؤيا الصادقة |
| 17 | متابعة عبدالله بن يوسف                              |
| 17 | متابعة عبدالله بن صالح                              |
| ۱۷ | متابعة هلال بن رداد                                 |
| ۱۷ | متابعة يونس                                         |
| ١٨ | متابعة معمر                                         |
|    | حديث ابن سفيان في شأن هرقل                          |
|    | متابعة صالح بن كيسان                                |
|    | متابعة يونس                                         |
|    | متابعة معمر                                         |
| 19 | كتاب الايمان                                        |
| 19 | باب قول النبي، عَلِيلَةٍ ، « بني الاسلام على خمس ،  |
|    | أثر عمر بن عبدالعزيز « فإن للإيمان فرائض »          |
| ۲. | أثر معاذ واجلس بنا نؤمن ساعة ،                      |
| ۲۱ | أثر ابن مسعود « اليقين الآيمان كله »                |
| 72 | أثر ابن عمر « لا يبلغ عبد حقيقة التقوى »            |
| 72 | أثر مجاهد في قوله تعالى ﴿ شرع لكم ﴾                 |
| 70 | أثر ابن عباس في قوله تعالى « شرعة ومنهاجاً »        |
| 77 | اثر ابن عباس في قوله تعالى « لولا دعاؤكم »          |
| 77 | باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أسمال      |
| 77 | حديث عبدالله بن عمر « ورب هذه البنية الخ »          |

| 27  | رواية ابن معاوية فيه                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧  | رواية عبدالأعلى فيه                                                        |
| ۲٧  | باب من الإيمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                   |
| ۲۸. | باب من قال: ان الايمان هو العمل                                            |
| ۲۸  | في معنى قول الله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين الآية »                     |
| ٣١  | باب تفاضل أهل الايمان                                                      |
| ٣١  | حديث أبي سعيد ﴿ أَخْرَجُوا مِن النَّارِ الحديث                             |
| ٣١  | رواية وهيب عن عمرو بن يحيي المازني                                         |
| ٣٢  | باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة                                         |
| ٣٢  | حديث سعد بن أبي وقاص: اعطى رهطا وفيهم سعد الحديث                           |
| ٣٣  | رواية يونس عن الزهري                                                       |
| ٣٣  | رواية صالح عن الزهري                                                       |
| ٣٣  | رواية معمر عن الزهري                                                       |
| ٣٥  | رواية ابن أخي الزهري عن الزهري                                             |
| ٣٦  | باب افشاء السلام من الإسلام                                                |
| ٣٦  | اثر ابن عمار « ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الخ                           |
| ٤٠, | باب علامة المنافق                                                          |
| ٤٠  | حديث عبدالله بن عمرو: «أربع من كن فيه الحديث»                              |
| ٤١  | متابعة شعبة، عن الاعمش                                                     |
| ٤١  | باب الدين يسر، وقول النبي، عَلِيْكُمْ ، احب الدين إلى الله الحنيفية السمحة |
| ٤٣  | باب كفران العشير وكفر دُون كُفر                                            |
| ٤٣  | حديث ابي سعيد في خطبة النبي، عَلِيلَةٍ ، في العيد                          |
| ٤٣  | قول عطاء «كفر دون كفر»                                                     |
| ٤٤  | باب حسن اسلام المرء                                                        |
| ٤٤  | حديث أبي سعيد « إذا اسلم العبد فحسن اسلامه الحديث                          |
| ٤٩  | باب زيادة الايمان ونقصانه                                                  |
| ٤٩  | حديث انس ( يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله                           |
| ٤٩  | رواية ابان بن يزيد العطار                                                  |
| ٥٠  | حديث ابي هريرة و من اتبع جنازة مسلم،                                       |
| ٥٠  | متابعة عثمان بن الهيثم                                                     |
|     | باب ما جاء أن الأعمال ٰبالنية                                              |
| ٥١  | قول النبي ﷺ: « ولكن جهاد ونية »                                            |

| ٥١  | باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١  | أثر التيمي ﴿ مَا عَرَضَتَ قُولِي عَلَى عَمْلِي إِلَّا خَشْيَتَ انْ أَكُونَ مَكَذَبًا ۗ ۥ |
| ٥٢  | أثر ابن آبي مليكة وادركت ثلاثين منّ اصحاب النبي، عَلِيْكُ                                |
| ٥٣  | أثر الحسن ﴿ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمَنَ الخ ﴾                                            |
|     | باب سؤال جبريل النبي، عَلِيْنَةٍ عن الْإيمان الخ وما بين النبي عَلِيْنَةٍ لوفد           |
| ٥٤  | عبدالقيس من الايمان                                                                      |
| ٥٤  | باب قول النبي، عَلِيلَةٍ: الدين النصيحة الخ                                              |
| 71  | كتاب العلم                                                                               |
| ٦١. | باب قول المحدث « حدثنا » أو « أخبرنا » و « أنبأنا »                                      |
| 77  | حديث ابن مسعود ، حدثنا رسول الله ، ﷺ ، وهو الصادق المصدوق                                |
| 77  | حديث شقيق عن عبدالله، سمعت من النبي، عليه كلمة                                           |
| ٦٣  | حديث حذيفة، حدثنا رسول الله، عليه ، حديثين                                               |
| 78  | حديث ابن عباس، عن النبي، عليه ، فيا يرويه عن ربه                                         |
| 77  | حديث انس وأوله ﴿ إِذَا تَقُرُّبُ الْعَبِدُ مَنِي شَبِراً الحَديث ﴾                       |
| ٦٤  | حديث ابي هريرة، وأوله « لكل عمل كُفارة                                                   |
| ٦٤  | حديث ابي ذر ، وأوله ( يا عبادي ، اني حرمت الظلم على نفسي الخ ،                           |
| ٥٢  | باب ما جاء في العلم                                                                      |
| ٥٢  | قوله ۥ واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم الخ ۥ                                             |
| ٦٧  | قوله « واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة                             |
| ۷١  | باب ما يذكر في المناولة                                                                  |
| ۷١  | حديث انس: نسخ عثهان المصاحف                                                              |
| ۷١  | رأي عبدالله بن عمر في ذلك                                                                |
| ٧٣  | رأي يحيى بن سعيد الانصاري في ذلك                                                         |
| ٧٤  | رأي مالك في ذلك                                                                          |
|     | قوله «واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي، ﷺ «حيث                               |
| ٧٤  | كتب لأمير السرية كتابا الحديث                                                            |
|     | باب قول النبي، ﷺ « رب مبلغ أوعى من سامع »                                                |
|     | باب العلم قبل العمل                                                                      |
|     | حديث من يرد الله بن خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم                            |
|     | أثر أبي ذر ولو وضعتم الصمصامة على هذه الخ                                                |
| ۸١. | باب الاغتباط في العلم والحكمة                                                            |

|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢ | أثر عمر «تفقهوا قبل ان تسودوا»                                                                                                |
| ۸۳ | قوله « وقد تعلم أصحاب رسول الله ، عليه ، في كبر سنهم ،                                                                        |
| ۸۳ | باب الخروج في طلب العلم                                                                                                       |
|    | حديث جابر في رحلته إلى عبدالله بن انيس، هو حديث عبدالله بن انيس                                                               |
| ۸۳ | المذكور في التوحيد                                                                                                            |
| ۸۳ | باب فضل من علم وعلم                                                                                                           |
| ۸۳ | حديث ابي موسى عن النبي، عَلِيْكُ « مثل ما بعثني الله به من الهدى الحديث »                                                     |
| ٨٤ | قال اسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء                                                                                         |
| ٨٤ | باب رفع العلم وظهور الجهل                                                                                                     |
| ٨٥ | اثر ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه                                                                       |
| ٨٥ | باب تحريض النبي، عَلِيْكُم، وفد عبد القيس                                                                                     |
| ٨٥ | حديث مالكُ بن الحويرث، قال لنا النبي، عَلِيْكُ : ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم                                                    |
| ۲۸ | باب التناوب في العلم                                                                                                          |
| ۲۸ | حديث عمر «كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد                                                                           |
| ۸٧ | باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه                                                                                           |
| ٨٧ | حديث النبي، عَلِيْتُهُ : الا وقول الزور الحديث                                                                                |
| ۸۷ | حديث ابن عمر ، عن النبي ، عليه « هل بلغت » ثلاثاً                                                                             |
| ۸۷ | باب عظة الامام النساء وتعليمُهن                                                                                               |
| ٨٧ | قال ابن عباس: اشهد على رسول الله، عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٨٨ | باب كيف يقبض العلم                                                                                                            |
| بث | قوله «وكتب عمر بن العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حد                                                                |
| ٨٨ | رسول الله، عَلِيلَةِ                                                                                                          |
| ٩. | باب هل يجعل للنساء يوماً                                                                                                      |
| ٩. | حديث « ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الحديث »                                                                             |
| 91 | باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب                                                                                                 |
| 91 | قاله ابن عباس عن النبي، عليته                                                                                                 |
| 91 | باب كتابة العلم                                                                                                               |
|    | قول ابي هريرة «ما من أصحاب النبي، عَلِيْكِم، أحد اكثر حديثا                                                                   |
| 91 | عنه مني الخ »                                                                                                                 |
| 97 | باب الحياء في العلم                                                                                                           |
|    | أثر مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر الخ                                                                                |
|    | أثر عائشة « نعم النساء نساء الانصار ، لم يمنعهن الحياء الخ »                                                                  |
| _  |                                                                                                                               |

| 90    | كتاب الطهارة                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 90    | قوله « وبين النبي ، ﷺ ، ان فرض الوضوء مرة مرة الخ»          |
| •••   | قول ابن عمر: « اسباغ الوضوء الانقاء »                       |
| 9 9   |                                                             |
| 99    |                                                             |
| 99    |                                                             |
| 99    |                                                             |
| ١     | رواية موسى بن اسهاعيل التبوذكي                              |
| ١     | رواية سعيد بن زيد، وهو أخو حماد بن زيد                      |
| 1 - 1 | باب من حل معه الماء لطهوره                                  |
| 1 - 1 | قول أبي الدرداء «أليس فيكم صاحب النعلين»                    |
| 1 - 1 | باب من حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء                     |
| 1.1   | حديث أنس «كان رسول الله، عَيِّلَةٍ ، يدخل الخلاء الخ»       |
| 1.7   | متابعة النضر بن شميل                                        |
| 1.7   | متابعة شاذان وهو الاسود بن عامر                             |
| 1.7   | باب الاستنجاء بالحجارة                                      |
| 1.5   | رواية ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن أبي اسحاق السبيعي         |
| 1 - 4 | باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً                                    |
| ١٠٣   | حدیث حران مولی عثمان، أنه رأی عثمان بن عفان دعا باناء الخ   |
| ١٠٤   | باب الاستنثار في الوضوء                                     |
| ١٠٤   | قوله « ذكره عثمان، وعبدالله بن زيد، وابن عباس»              |
| ١٠٤   | باب المضمضمة في الوضوء                                      |
| 1.0   | باب غسل الاعقاب                                             |
| 1.0   | أثر «كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضأ »              |
| 1.7   | باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة                           |
| 1.7   | حديث عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزل التيمم    |
| ١٠٧   | باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان                          |
|       | أثر عطاء « لا يرى بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال»         |
| 1.4   | أثر الزهري في « اناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره الخ»    |
| ١٠٨   | حديث محمد بن سيرين أن النبي، عَلِيلَتُهِ ، لما حلق رأسه الخ |
|       | حديث «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول         |
| 1 - 9 | الله، عليه اللخ»                                            |

| 11. | باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١.  | أثر عطاء فيمن خرج من دبره الدود الخ                            |
| 11. | أثر جابر « اذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة الخ »                 |
| 111 | أثر الحسن البصري « ان أخذ من شعره واظفاره الخ »                |
| 115 | حديث جابر في الرجل الذي رمى بسهم في غزوة ذات الرقاع            |
| ۱۱۷ | أثر الحسن « ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم »                |
| ۱۱۲ | أثر «ليس في الدم وضوء »                                        |
| ۱۱۷ | أثر طاوس في ذلك                                                |
| ۱۱۷ | أثر محمد بن علي في ذلك                                         |
| ۱۱۸ | أثر عطاء في ذلُّك                                              |
| ۱۱۸ | قول أهل الحجاز في ذلك                                          |
| ١٢٠ | أثر «وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم»                         |
| ۱۲۰ | أثر «وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته»                     |
| ۱۲۱ | أثر ابن عمر فيمن احتجم الخ                                     |
| 171 | أثر الحسن في ذلك                                               |
| 171 | أثر على «كنت رجلاً مذاء » الحديث                               |
| 171 | متابعة شعبة عن الأعمش                                          |
| 177 | حديث النبي، عَلِيْكُمْ ، « لعلنا اعجلناك. الحديث »             |
| 177 | متابعة وهب عن شعبة                                             |
| ١٢٣ | متابعة غندر عن شعبه                                            |
| 172 | متابعة يحيي عن شعبة                                            |
| 172 | باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره                               |
| 172 | رواية منصور عن ابراهيم « لا بأس بالقراءة في الحمام »           |
| 170 | رواية حماد، عن ابراهيم في ذلك                                  |
| 177 | باب مسح الرأس كله                                              |
| 177 | قول ابن المسيب «المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها»            |
| 177 | فتوى مالك فيمن مسح بعض الرأس                                   |
|     | باب استعمال فضل وضوء الناس                                     |
|     | أثر جرير بن عبدالله في امره أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه         |
|     | حديث « دعا النبي ، عليه ، بقدح فيه ماء ومج فيه                 |
| ۱۲۸ | حديث ﴿ وَإِذَا تُوضًا النَّبِي ، ﷺ ، كادوا يقتتلون على وضوئه ۥ |
| 179 | باب وضوء الرجل مع امرأته                                       |

| 179 | أثر ﴿ وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية ﴾                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | باب المسح على الخفين                                                                 |
|     | حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي، ﷺ، أنه مسح على الخفين، وقول                          |
| ۱۳۲ | عمر في سعدعمر في سعد                                                                 |
| ۱۳۲ | متابعة موسى بن عقبة                                                                  |
| ۱۳٤ | حديث عمرُو بن أمية الضمري أنه رأى النبي، عَلِيْكُ ، يمسح على الخفين                  |
| ۱۳٤ | متابعة حرب بن شداد                                                                   |
| ١٣٥ | متابعة ابان العطار                                                                   |
| 140 | متابعة معمر عن يحبي                                                                  |
| ۱۳۷ | باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق                                                 |
| ۸۳۸ | أثر ۗ ﴿ وَأَكُلُ أَبُو بَكُو ، وعَمْر ، وعثمان ، رضي الله عنهم ، لحماً فلم يتوضؤوا ، |
| 179 | باب هل عضمض من اللبن                                                                 |
| 144 | حديث « ان رسول الله ، عَيْلِيَّةٍ ، شرب لبناً الخ ،                                  |
| 179 | متابعة يونس، عن الزهري                                                               |
| ۱٤٠ | متابعة صالح بن كيسان، عن الزهري                                                      |
| ١٤٠ | باب ما جاء في غسل البول                                                              |
| ١٤٠ | حديث « كان لا يستتر من بوله »                                                        |
| ١٤٠ | باب أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها                                              |
| ۱٤٠ | صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين الخ                                              |
| ١٤١ | باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء                                               |
| ۱٤١ | قول الزَّهري « لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح الخ »                            |
| 121 | قول حماد ﴿ لا بأس بريش الميتة ﴾                                                      |
| 127 | قول ابن سيرين وإبراهيم « لا بأس بتجارة العاج »                                       |
| ۲٤۳ | باب اذا القي على ظهر المصلِّي قذراً أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته                      |
| ۲٤۳ | أثر ابن عمر «كان اذا رّأى في ثوبه دماً . ألخ»                                        |
| ۲٤۳ | قول ابن المسيب والشعبي واذا صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة الخ                            |
| ٥٤١ | باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب                                                    |
| 120 | حديث المسور ومروان « وما تنخم النبي ، عَيَالَتْهِ نخامة الخ »                        |
| 120 | حديث بزق النبي، عَلِيْكُمْ ، في ثوبه ٰ                                               |
| 127 | باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ واللبن ولا المسكر، وكرهه الحسن وابو العالية               |
|     | قول عطاء « التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن                                   |
| ١٤٧ | , p p                                                                                |

| باب السواك، وقول ابن ع<br>باب دفع السواك إلى الأك<br>رواية عفان، عن صخر<br>رواية نعيم بن حماد<br>باب الغسل بالصاع ونحوه<br>حديث عائشة في غسل<br>رواية يزيد بن هارون، |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رواية عفان، عن صخر<br>رواية نعيم بن حماد<br>باب الغسل بالصاع ونحوه<br>حديث عائشة في غسل                                                                              |
| رواية نعيم بن حماد<br>باب الغسل بالصاع ونحوه<br>حديث عائشة في غسل                                                                                                    |
| باب الغسل بالصاع ونحوه<br>حديث عائشة في غسل                                                                                                                          |
| حديث عائشة في غسل                                                                                                                                                    |
| حديث عائشة في غسل                                                                                                                                                    |
| حديث عائشة في غسل                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      |
| روایة بهز بن اسد، ور                                                                                                                                                 |
| حدیث ابن عباس « ان                                                                                                                                                   |
| قوله «كان ابن عيينة ي                                                                                                                                                |
| باب هل يدخل الجنب يده                                                                                                                                                |
| أثر ابن عمر في ذلك                                                                                                                                                   |
| أثر البراء بن عازب في                                                                                                                                                |
| أثر ابن عمر، وابن عبا                                                                                                                                                |
| حديث عائشة «كنت أ                                                                                                                                                    |
| حديث «كان النبي، علي                                                                                                                                                 |
| زيادة مسلم بن ابراهيم،                                                                                                                                               |
| باب تفريق الغسل والوضوء                                                                                                                                              |
| أثر ابن عمر أنه غسل أ                                                                                                                                                |
| باب اذا جامع ثم عاد                                                                                                                                                  |
| حديث «كان النبي، عَلَيْ                                                                                                                                              |
| رواية سعيد، عن قتادة                                                                                                                                                 |
| باب اذا ذكر في المسجد ان                                                                                                                                             |
| متابعة عبدالاعلى، عن ه                                                                                                                                               |
| رواية الأوزاعي عن الزه                                                                                                                                               |
| باب من اغتسل عرياناً وحد                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                      |
| حدیث بهز بن حکیم، ع                                                                                                                                                  |
| حدیث بهز بن حکیم، ء<br>حدیث «کانت بنو اسر                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                      |

|       | باب التستر في الغسل عند الناس                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | حديث ميمونة «سترت النبي، عَلِيْكُ ، وهو يغتسل من الجنابة             |
| 172   | متابعة أبي عوانة، وابن فضيّل                                         |
| 175   | باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره                                  |
| 172   | قول عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره الخ                              |
| 170   | باب اذا التقى الختانان                                               |
| 170   | حديث « إذا جلس بين شعبها الأربع                                      |
| 170   | متابعة عمرو بن مرزوق، ورواية موسى بن اسهاعيل، عن ابان                |
|       | : 11 .1-5                                                            |
| 177   | كتاب الحيض                                                           |
| דדו   | باب كيف كان بدء الحيض                                                |
| 771   | باب قراءة الرجل في حجر زوجته                                         |
| AFI   | باب مباشرة الحائض                                                    |
|       | حديث عائشة «كانت احدانا اذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله، عَلِيْتُهُ |
| AFI   | ان يباشرها الحديث، ومتابعة خالد، وجرير عن الشيباني                   |
| ١٧١   | باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت                       |
| ١٧١   | أثر ابراهيم « لا باس ان تقرآ الآية »                                 |
| ١٧١   | أثر ابن عباس « لا يرى بأساً ان يقرأ الجنب الآية والآيتين             |
| ۱۷٤   | حديث أم عطية «كنا نؤمر ان يخرج الحيض الخ                             |
| ۱۷٤   | حديث ابن عباس، عن ابي سفيان في شأن هرقل                              |
| ۱۷٤   | حديث عطاء ، عن جابر ، « حاضت عائشة فنسكت المناسك                     |
| 140   | قول الحكم « اني لاذبح وأنا جنب »                                     |
| 177   | باب الطيب للمرأة عند غلسلها من المحيض                                |
| 177   | حدیث أم عطیة « کنا ننهی ان نحد علی میت فوق ثلاث الحدیث               |
| 177   | رواية هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية                              |
| 177   | باب اقبال المحيض وادباره                                             |
| 177   | أثر «وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف الخ                |
| ١٧٧   | باب لا تقضي الحائض الصلاة                                            |
| ۱۷۷   |                                                                      |
| 1 7 9 | باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض                                         |
| 1 7 9 |                                                                      |
| 174   | في شهر ثلاث حيض الخُ                                                 |

| ۱۸۰ | قول عطاء: «اقراؤها ما كانت، وكذلك قول ابراهيم                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | أثر ﴿ سِأَلتَ ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة إيام |
| ۱۸۲ | باب اذا رأت المستحاضة الطهر                                     |
| ١٨٢ | أثر ابن عباس «تغتسل وتصلي ولو ساعة                              |
| ۱۸۳ | كتاب التيمم                                                     |
| ۱۸۳ | باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء                            |
| ۱۸۳ | قول عطاء في ذلك                                                 |
| ۱۸۳ | قول الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله               |
| ۱۸٤ | أثر ابن عمر «اقبل من ارضه بالجرف»                               |
| ۱۸٥ | باب التيمم للوجه والكفين                                        |
| ۱۸۵ | حديث عمار في التيمم                                             |
| ١٨٥ | رواية النضر بن شميل عن شعبة فيه                                 |
| ۲۸۱ | باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء                     |
| ۲۸۱ | أثر الحسن « يجزئه التيمم ما لم يحدث »                           |
| ۱۸۷ | أثر «وام ابن عباس وهو متيمم»                                    |
| ۱۸۸ | قول أبي العالية ﴿ الصابئون فرقة من أهل الكتاب ﴾                 |
| ۱۹. | قوله ﴿ ويذكر أن عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم الخ      |
| 191 | باب التيمم ضربة                                                 |
| 117 | كتاب الصلاة                                                     |
| 117 | حديث أبي سفيان في قصة هرقل                                      |
| 117 | باب وجوب الصلاة في الثياب                                       |
| 117 | حدیث « یزره ولو بشوکة »                                         |
| ۲٠٢ | حديث « امر النبي ، عَلِيْنَةٍ ألا يطوف بالبيت عريان »           |
| ۲٠٣ | حديث ام عطية « امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين »                |
| ۲۰۳ | باب عقد الأزار على القفا                                        |
| ۲٠٣ | قول ابي حازم، عن سهل في عقد أزرهم                               |
| ۲۰٤ |                                                                 |
| ۲۰٤ | حديث ام هانيء ﴿ التحف النبي ، عَلِيلَةٍ ، بثوب وخالف بين طرفيه  |
| ۲٠٦ | باب الصلاة في الجبة الشامية                                     |
| 7.7 | أثر الحسن ٩ في الثياب ينسجها المجوسي ۥ                          |
|     | أثر ﴿ رأيت الزهري يُلبس ما صبغ بالبُّول ﴾                       |

| ۲٠٧   | أثر «وصلي علي في ثوب غير مقصور»                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۷   | باب ما يذكر في الفخذ                                                          |
| Y•V   | حديث « الفخذ عورة»                                                            |
| Y•V   | حديث ابن عباس في ذلك                                                          |
| 4.9   | حديث جرهد في ذلك                                                              |
| 717   | حديث محمد بن جحش في ذلك                                                       |
| 717   | حديث ابي موسى « غطى النبي ، عَلِيْكُم ، ركبتيه الخ                            |
| 717   | حديث زيد بن ثابت ﴿ أَنزِلُ عَلَى رَسُولُ اللهُ ، ﷺ ، وَفَخَذُهُ عَلَى فَخَذَي |
| 317   | باب في كم تصلي المرأة من الثياب                                               |
| 217   | أثرٌ عُكْرِمةٌ ۚ لو وارت جسدها في ثوب جاز »                                   |
| 110   | باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب                                           |
| 710   | أثر « ولم ير الحسن بأساً ان يصلي على الجمد والقناطر الخ                       |
| 710   | أثر ﴿ وصْلَى ابو هريرة على سقفُ المسجد الخ ﴾                                  |
| 117   | باب اذا صلى في ثوب له اعلام                                                   |
| ۲۱٦   | حديث عائشة « ان النبي ، عَلِيلَةٍ صلى في خيصة لها أعلام »                     |
| 717   | رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في ذلك                                  |
| Y 1 Y | باب الصلاة على الحصير                                                         |
| 717   | أثر ﴿ وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائباً ﴾                                 |
| 717   | أثر الحسن وتصلي قائباً ما لم تشق على اصحابك الخ»                              |
| 414   | باب الصلاة على الفراّشباب الصلاة على الفراّش                                  |
| 414   | أثر ﴿ وصلى أنس على فراشه ﴾                                                    |
| 111   | باب السجود على الثوب في شدة الحر                                              |
| 719   | أثر الحسن ﴿ كَانَ القوم يُسجِدُونَ عَلَى العَمَامَةِ الخ ﴾                    |
| 14.   | باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود                                               |
| 14.   | حدیث و کان اذا صلی فرج بین یدیه الخ،                                          |
| ۲۲۰   | رواية الليث، عن جعفر بن ربيعة في صفة السجود                                   |
| 14.   | باب فضل استقبال القبلة                                                        |
| 771   | حديث ابي حيد في ذلك                                                           |
| 774   | حدیث حمید و امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا الخ ،                              |
|       | باب قبلة أهل المدينة                                                          |
| 144   | حديث وأذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة الخ،                               |
|       | رواية الزهري، عن عطاء، عن ابي ايوب في ذلك                                     |

| 222         | باب التوجه نحو القبلة حيث كان                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 222         | حديث قال أبو هريرة، قال النبي، ﷺ: استقبل القبلة وكبره                  |
| 772         | باب ما جاء في القبلة                                                   |
| 772         | قوله « وقد سلم النبي ، عَيْلِيُّة ، في ركعتي الظهر وأقبل على الناس الخ |
| 770         | أثر عمر «وافقت ربي في ثلاث. الخ»                                       |
| 770         | رواية ابن أبي مريم، عن يحيي بن ايوب، عن حميد في ذلك                    |
| 770         | باب حك المخاط بالحصى من المسجد                                         |
| 770         | أثر ابن عباس « ان وطئت على قذر رطب . الخ                               |
| 777         | باب يبصق عن عن يساره                                                   |
| 777         | حديث أبي سعيد « ابصر النبي ، عَلِيلًا نخامة في قبلة المسجد             |
| 777         | باب القسمة وتعليق القنو في المسجد                                      |
| 777         | حديث « اتى النبي، عَلِيْنَ عال من البحرين »                            |
| 771         | باب المساجد في البيوت، وصلى ابن عازب في مسجده في داره جماعة            |
| 771         | باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يدخل برجله اليمني        |
| 777         | باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد                    |
| 771         | أثر «رأى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر »                                |
| <b>TT</b> - | باب من صلی وقدامه تنحور                                                |
| 74.         | حديث «عرضت علي النار وأنا أصلي»                                        |
| 44.         | باب الصلاة في مواضع الخسف                                              |
| ۲٣.         | قوله « ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بخسف بابل »                         |
| 227         | باب الصلاة في البيعة                                                   |
| 222         | أثر عمر «أنا لا ندخل كنائسكم الخ»                                      |
| 777         | أثر ابن عباس «كان اذا دخل الكنائس التي فيها الصور الخ»                 |
| 744         | باب نوم الرجال في المسجد                                               |
| 744         | حديث أنس « قدم رهط من عكل فكانوا في الصفة»                             |
| 744         | حديث عبد الرحمن بن أبي بكر « كان اصحاب الصفة فقراء »                   |
| 740         | باب الصلاة اذا قدم من سفر                                              |
| 740         | حديث كعب بن مالك كان النبي، عليه اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد            |
| 440         | باب بنيان المسجد                                                       |
| 740         | حديث أبي سعيد الخدري كان سقف المسجد من جريد النخل »                    |
| 740         | حديث انس «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً »                      |
| 747         | حدیث ابن عباس « لتزخرفنها کها زخزفتها الیهود والنصاری »                |

| ۲٤.   | باب أصحاب الحراب في المسجد                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠   | حديث عائشة في لعب الحبشة                                                |
| ۲٤٠   | باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد                              |
| ۲٤٠   | حديث عائشة «اتتها بريرة»                                                |
| 45.   | حديث جعفر بن عون، عن يحيي في ذلك                                        |
| 727   | حديث مالك في ذلك                                                        |
| 727   | باب الخدم للمسجد                                                        |
| 727   | أن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾                 |
| 727   | باب الاغتسال اذا اسلم، وربط الاسير في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم الخ |
| 727   | باب ادخال البعير في المسجد للعلة                                        |
| 724   | أثر ابن عباس «طاف النبي، عَلِيْكُ ، على بعير »                          |
| 754   | باب الحلق والجلوس في المسجد                                             |
| 727   | حديث الوليد بن كثير ان رجلاً نادى النبي ، عَلِيْتُهُ ، وهو في المسجد    |
| 722   | باب الاستلقاء في المسجد                                                 |
| 722   | رواية ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب في ذلك                                |
| 722   | باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر، وبه قال الحسن وأيوب ومالك         |
| 722   | باب الصلاة في مسجد السوق                                                |
| 720   | باب تشبيك الأصابع                                                       |
| 720   | أثر ابن عمر « كَيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس »                      |
| 727   | باب الصلاة إلى الاسطوانة                                                |
| 727   |                                                                         |
| 717   | أثر ابن عمر أيضاً « ورأى رجلاً يصلي بين اسطوانتين                       |
| 787   | حديث لقد رأيت كبار أصحاب النبيُّ عَيْنِيُّم ، يبتدرون السواري           |
| 727   | باب يرد المصلي من بين يديه                                              |
|       | أثر «وردُّ ابن عمر في التشهد، وفي الكعبة وقال: «ان أبى إلا              |
| T 2 V | أن تقاتله الخ»أن تقاتله الخ»                                            |
| T £ A | باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي                       |
| T £ A | اثر عثان في ذلك                                                         |
| 729   |                                                                         |
| 729   |                                                                         |
| 7 2 9 | رواية مسدد عن خالد في ذلك                                               |

| ٠ ه ۲ | كتاب المواقيت                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | باب تضييع الصلاة عن وقتها                                   |
|       | حديث الزهري « دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي»          |
| 101   | باب المصلي يناجي ربه                                        |
| 101   | حديث أنس " ان أحدكم اذا صلى يناجي ربه "                     |
| 101   | حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ﴿ لا يتفل قدامه ﴾          |
| 101   | حديث شعبة « لا يبزق بين يديه »                              |
| 101   | حديث حميد عن انس « لا يبزق في القبلة »                      |
| 704   | باب الابراد بالظهر في شدة الحر                              |
| 104   | حديث أبي سعيد الخدري «ابردوا بالظهر»                        |
| 704   | متابعة سفيان فيه                                            |
| 704   | متابعة يحيي القطان                                          |
| 408   | باب الابراد بالظهر في السفر                                 |
| 408   | أثر ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يتفيأ ﴾                        |
| 207   | باب وقت الظهر عند الزوال                                    |
| T.0 £ | حديث جابر «كان النبي، عَلِيلَةٍ ، يصلي الظهر بالهاجرة       |
| T-0 £ | رواية معاذ، عن شعبة في حديث أبي برزة في المواقبت            |
| 700   | باب وقت العصر                                               |
| 700   | حديث عائشة كان رسول الله، ﷺ، يصلي العصر والشمس الخ          |
| 700   | متابعة أبو أسامة عن هشام، عن عروة عن عائشة في ذلك           |
| 707   | حديث عائشة أيضاً في وقت صلاة العصر                          |
| 707   | حديث مالك في ذلك                                            |
| 707   | حديث يحيى بن سعيد في ذلك                                    |
| 707   | حديث شعيب بن أبي حزة في ذلك                                 |
| TOV   | حديث محمد بن أبي حفصة في ذلك                                |
| 404   | باب وقت المغرب                                              |
| TOV   | أثر عطاء « يجمع المريض بين المغرب والعشاء »                 |
| TOV   | باب ذكر العشاء والعتمة                                      |
| 407   | حديث أبي هريرة «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر»    |
| 401   | حديث أبي موسى «كنا نتناوب النبي، عَلِيلَةٍ عند صلاة العشاء، |
| TOA   | حديث أبن عباس « اعتم النبي ، عليليم ، بالعشاء »             |

| 401  | حديث عائشة اعتم النبي ﷺ بالعتمة                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 409  | حديث جابر «كان النبي، عَلِيْكُ ، يصلي العشاء                   |
| 404  | حديث ابي برزة «كانُ النبي، عَلِيلَةٍ يؤخر العشاء               |
| 409  | حديث أنس في ذلك                                                |
| ۲٦.  | حديث ابن عمر، وابي أيوب، وابن عباس في الجمع بين المغرب والعشاء |
| ۲٦.  | باب وقت العشاء إلى نصف الليل                                   |
| ۲٦.  |                                                                |
| ۲٦٠  | حديث المحاربي في تأخير العشاء إلى نصف الليل                    |
| ۲٦.  | حديث ابن أبي مريم في ذلك                                       |
| 177  | باب فضل صلاة الفجر                                             |
| 777  | حديث من صلى البردين دخل الجنة»                                 |
| 777  | باب الصلاة بعد الفجر                                           |
| 777  | حديث ابن عمر ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس                      |
| 777  | باب لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر                        |
| 77.7 | حديث ابن عمر ، وابي سعيد ، وابي هريرة في ذلك                   |
| 777  | باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها                        |
| 777  | حديث أمَّ سلمة « صلى النبي ، عَيْلِيَّةٍ ، بعد العصر ركعتين »  |
| 774  | باب من نسي صلاة                                                |
| 277  | أثر إبراهيم فيمن ترك صلاة واحدة عشرين سنة                      |
| 172  | حديث أنس « من نسي صلاة » ً                                     |
| 377  | رواية حبان بن هلال، عن همام في ذلك                             |
| 770  | كتاب الأذان                                                    |
| 770  |                                                                |
| 770  | باب رفع الصوت بالنداء                                          |
|      | أثر عمر بن عبدالعزيز « اذن اذاناً سمحاً ، وإلا فاعتزلنا        |
| 770  | باب الاستسهام في الاذان                                        |
| 770  | قوله «ويذكر أن اقواماً اختلفوا في الآذان، فاقرع سعد بينهم      |
| 777  | باب الكلام في الآذان                                           |
|      | أثر سليان بن صرد في ذلك                                        |
|      | أثر الحسن في ذلك                                               |
|      | باب كم بين الاذان والاقامة                                     |
| 777  | رواية عثمان بن جبلة في الصلاة قبل المغرب                       |

| (7/                                          | باب هل يتتبع المؤدن فاه ها هنا، وها هنا في الآذان         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 171                                          | ويذكر عن بلال أنه جعل اصبعيه في اذنيه                     |
| 777                                          | أثر كان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه                   |
| 777                                          | أثر ابراهيم « لا بأس أن يؤذن على غير وضوء »               |
| 777                                          | أثر عطاء « الوضوء حق وسنة »                               |
| 777                                          | حديث عائشة «كان النبي، عَيْسَةٍ ، يذكر الله على كل احيائه |
| 277                                          | باب قول الرجل « فاتتنا الصلاة »                           |
| 277                                          | أثر ابن سيرين في كراهية قول ذلك                           |
| <b>YV</b> £                                  | باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار            |
| 474                                          | حديث قتادة « ما ادركتم فصلوا الخ »                        |
| 770                                          | باب وجوب صلاة الحباعة                                     |
| 770                                          | أثر الحسن «ان منعته أمه عن العشاء في جماعة الخ            |
| 770                                          | باب فضل صلاة الجياعة                                      |
| 777                                          | أثر الأسود «كان إذا فاتته الصلاة في الجهاعة ذهب. الخ»     |
| 777                                          | أثر أنس في صلاته في أصحاب جماعة في مسجد صليت فيه الجهاعة  |
| <b>Y                                    </b> | باب في احتساب الآثار                                      |
| 777                                          | حديث « يا بني سلمة الا تحتسبون آثاركم                     |
| ۲۷۸                                          | أثر مجاهد في قُوله تعالى « ونكتب ما قدْموا وآثارهم »      |
| ۲۷۸                                          | باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                |
| 279                                          | متابعة غندر ومعاذ في ذلك                                  |
| ۲۸.                                          | متابعة حماد بن سلمة                                       |
| ۲۸۱                                          | باب حد المريض ان يشهد الجهاعة                             |
| ۲۸ ۱                                         | حديث عائشة في قصة مرض النبي، عليه ، وصلاة ابي بكر بالناس  |
| 241                                          | رواية ابي داود، عن شعبة                                   |
| 7.7.7                                        | رواية أبي معاوية، عن الأعمش                               |
| 7.1.7                                        | باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة                          |
| 7.7.7                                        | أثر «كان ابن عمر يبدأ بالعشاء»                            |
| 717                                          | أثر أبي الدرداء « أن من فقه المرء الخ »                   |
| 47.5                                         | حديث ابن عمر « اذا وضع عشاء أحدكم الخ »                   |
| 415                                          | حديث زهير ووهب بن عثمان في ذلك                            |
| 712                                          | حديث ابراهيم بن المنذر في ذلك                             |
| Y A O                                        | باب اهل العلم والفضل أحق بالإمامة                         |

| 440  | حديث « مروا أبا بكر فليصل بالناس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710  | متابعة الزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717  | متابعة ابن اخي الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸٦  | متابعة اسحاق بن يحيى الكلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۷  | متابعة عقيل عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر مرسلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۷  | رواية معمر لمتابعة عقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۸  | باب من دخل ليؤم الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۸  | حديث عائشة في مرض النبي، ﷺ، وصلاة أبي بكر بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۹  | أثر ابن مسعود، « اذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 211  | أثر الحسن في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797  | باب آمامة المفتون والمبتدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797  | أثر الحسن: صل وعليه بدعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 494  | أثر الزهري: لا نرى ان يصلي خلف المخنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 794  | باب من شكا امامه اذا طول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 794  | أثر أبي أسيد «طولت بنا يا بني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 798  | حديث جابر « اقبل رجل بناضحين الخ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 397  | متابعة سعيد بن مسروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 792  | متابعة مسعر بن كدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 790  | متابعة الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 790  | رواية عمرو بن دينار، عن جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 790  | رواية عبيدالله بن مقسم عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797  | رواية أبي الزبير عنه أللم المستعند المستعدد المستعند المستعدد المس |
| 797  | رواية الأعمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79 V | باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79 V | حديث « اني لاقوم في الصلاة اريد أن أطول فيها الحديث »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797  | متابعة بشر بن بكر عن الأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797  | متابعة ابن المبارك عن الأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191  | متابعة بقية، عن الأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۸  | حديث انس، رفعه « اني لأدخل في الصلاة فاريد اطالتها الخ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191  | رواية موسى بن اسهاعيل، عن ابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111  | باب من اسمع الناس تكبير الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191  | حديث عائشة في مرض النبي، عليه ، وصلاة أبي بكر بالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمألوم                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| قوله « ويذكر عن النبي ، عَلِيْكُم ، ائتموا بي الخ                                  |          |
| باب اذا بكى الإمام في الصلاة                                                       |          |
| قول عبدالله بن شداد « سمعت نشيج عمرو وأنا في آخر الصفوف الخ w                      |          |
| باب اثم من لم يتم الصفوف                                                           |          |
| حديث أنس بن مالك « ما انكرت منا الحديث »                                           |          |
| متابعة عقبة بن عبيد                                                                |          |
| باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف                                     |          |
| قوله « وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه                  |          |
| باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط، أو سترة                                    |          |
| أثر الحسن « لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر »                                       |          |
| أثر أبي مجلز «يأتم بالامام وان كان بينهما نهر»                                     |          |
| باب صلاة الليل                                                                     |          |
| حديث زيد بن ثابت ان رسول الله، عَلِيلَةٍ ، اتخذ حجرة                               |          |
| متابعة عفان                                                                        |          |
| باب إلى اين يرفع يديه                                                              |          |
| حديث أبي حميد « رفع النبي ، عَلِيلَةٍ حذو منكبيه                                   |          |
| باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين                                                 |          |
| رواية حماد بن سلمة عن ايوب في رفع اليدين                                           |          |
| روایة ابراهیم بن طهمان عن ایوب وموسی بن عقبة                                       |          |
| باب وضع اليمنى على اليسري                                                          |          |
| قوله « قال اسماعيل بن اويس: ينمي ذلك الخ »                                         |          |
| باب رفع البصر إلى الامام                                                           | !        |
| حديث عائشة في صلاة الكسوف وفيه « فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً الخ»   . ٣٠٧          |          |
| باب هل يلتفت لامر ينزل به الخ وقول سهل: التفت ابو بكر فرأى النبي، عَلَيْكُمْ . ٣٠٨ | <b>?</b> |
| رواية موسى بن عقبة، عن نافع في النخامة                                             |          |
| حديث عبدالعزيز بن أبي رواد                                                         |          |
| اب القراءة في الفجر                                                                | :        |
| حديث أم سلمة بقراءة الطور في الفجر                                                 |          |
| باب الجمع بين السورتين في الركعة                                                   | <b>?</b> |
| قوله (ويذكر عن عبدالله بن السائب قرأ النبي، عَيْلِيُّهُ، المؤمنون في الصبح ٣١٠.    |          |

| 414        | أثو « وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة »             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳        | أثر «وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى الخ»                                   |
| 317        | أثرُ «وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الانفال»                             |
| 418        | أثر « قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين الخ ،                        |
| 414        | باب جهر الامام بالتأمين                                                  |
| 414        | أثر عطاء و أُمين دعاء وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين         |
| <b>717</b> | وأثر نافع «كان ابن عمر لا يدعه الخ»                                      |
| ٣١٩        | اب جهر المأموم بالتأمن                                                   |
| 411        | متابعة محمد بن عمرو عن أبي سلمة في الجهر بالتأمين                        |
| ٣٢٠        | متابعة نعيم المجمر، عن أبي هريرة                                         |
| 377        | باب اتمام التكْبير في الركوع. قاله ابن عباس                              |
| 277        | حديث مالك بن الحويرث في ذلك                                              |
| 440        | باب التكبير اذا قام من السجود                                            |
| 440        | رواية موسى عن همام وأبان                                                 |
| ٥٢٣        | رواية عبدالله بن صالح، عن الليث في التكبير                               |
| ۲۲٦        | باب وضع الأكف على الرّكب، وطرف من حديث أبي حميد                          |
| 777        | باب استواء الظهر في الركوع وطرف من حديث أبي حميد                         |
| ۲۲٦        | باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وطرف من حديث أبي حميد            |
| ٢٢٦        | باب يهوي بالتكبير حين يسجد                                               |
| 777        | أثر نافع 1 كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 1                             |
| ۲۲۸        | باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود                                          |
| ۲۲۸        | حديث ابن بحينة من طريق الليث                                             |
| ۲۲۸        | باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. قاله أبو حميد                            |
| ***        | باب لا يفترش ذراعيه في السجود، وحديث أبي حميد في ذلك                     |
| 44         | باب يكبر وهو ينهض من السجدتين                                            |
| 779        | باب سنة الجلوس في التشهد                                                 |
| ٠٣٠        | رواية أبي صالح، عن الليث، عن يزيد                                        |
|            | رواية ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب في حديث          |
| ۱۳         | أبي حميد الساعدي                                                         |
| ۲۳۲        | باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي، ﷺ، قام من الركعتين ولم يُرجع |
| ۲۳۲        | باب الدعاء قبل السلام                                                    |
| ۲۳۲        | حديث « اللهم أعوذ بك الخ »                                               |

| 444   | روايه الزهري، عن عروة في ذلك                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 444   | باب يسلم حين يسلم الامام                                      |
| 444   | أثر ابن عمر في ذلك                                            |
| 444   | باب الذكر بعد الصلاة                                          |
| و۳۳   | حديث شعبة في ذلك                                              |
| و۳۳   | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام                            |
| 440   | فعل القاسم في ذلك                                             |
| 440   | حديث أبي هريرة رفعه « لا يتطوع في مكانه »                     |
| 449   | رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري في حديث هند الفراسية        |
| 449   | رواية عثمان بن عمر ، عن يونس                                  |
| 444   | رواية الزبيدي عن الزهري                                       |
| 45.   | رواية شعيب عن الزهري                                          |
| 48.   | رواية ابن ابي عتيق، عن الزهري                                 |
| ٣٤.   | رواية الليث عن يحيي بن سعيد، عن ابن شهاب                      |
| ٣٤٠   | باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال                      |
| ٣٤.   | اثر أنس في الانفتال                                           |
| 781   | باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث                      |
| 481   | حديث « من أكل الثُّوم أو البصل الخ »                          |
| 451   | رواية مخلد بن يزيد، عن ابن جريج                               |
| 727   | رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب                                 |
| 454   | رواية الليث وأبي صفوان                                        |
| 454   | باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور                 |
| 727   | حديث « اعتم رسول الله ، صَلَيْتُهُ في العشاء الحديث »         |
| 721   | باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس                     |
| 455   | متابعة شعبة عن الأعمش، عن مجاهد                               |
| 1 6 6 |                                                               |
| 489   | [كتاب الجمعة]                                                 |
| 489   | باب الطيب للجمعة                                              |
| 40.   | رواية بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر |
| 404   | باب السواك للجمعة، وقول أبي سعيد رفعه « يَسْتَنُّ»            |
| 401   | باب الجمعة في القرى والمدن                                    |
| 404   | رواية الليث، عن يونس                                          |

| 404          | باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 404          | أثر ابن عمر في ذلك                                                 |
| ٣٥٣          | رواية أبان بن صالح، عن مجاهد                                       |
| 408          | باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟                               |
| 307          | أثر عطاء فيمن سمع النداء الخ                                       |
| 400          | باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس                                      |
| 400          | أثر عمر في ذلك                                                     |
| 401          | أثر على في ذلك                                                     |
| ۸۰۳          | أثر النعمان بن بشير في ذلك                                         |
| ۸۵۳          | أثر عمرو بن حريث في ذلك                                            |
| ۸۵۳          | باب اذا اشتد الحريوم الجمعة                                        |
| 201          | رواية يونس بن بكير، عن أبي خلدة                                    |
| ۸۵۳          | رواية بشر بن ثابت عنه                                              |
| ٣٦٠          | باب المشي إلى الجمعة                                               |
| ٣٦.          | أثر ابن عباس، يحرم البيع حينئذ                                     |
| ٣٦٠          | أثر عطاء « تحرم الصناعات كلها »                                    |
| ٣٦.          | أثر ابراهيم بن سعد، عن الزهري فيمن سمع المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر |
| 471          | باب الخطبة على المنبرب                                             |
| ۱۲۲          | حديث أنس ( خطب النبي، عَلِيْكُم على المنبر »                       |
| ٣٦٢          | حديث جابرٍ بن عبدالله «كان جذع يقوم إليه النبي، عَيِّلْكُمْ »      |
| 777          | باب الخطبة قائماً ، وحديث أنس في ذلك                               |
| ۳٦٣          | باب يستقبل الإمام القوم                                            |
| ٣٦٣          | فعل اِبن عمرفعل اِبن عمر                                           |
| 478          | فعل أنس                                                            |
| 478          | باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد                           |
| 77 E         | رواية عكرمة، عن ابن عباس                                           |
| 770          | رواية محمود بن غيلان، عن أبي أسامة                                 |
| ,<br>٣٦٦     | متابعة يونس بن عبيد                                                |
| , , ,<br>۳77 | حديث عائشة أن رسول الله، عَلِيْكُم خرج ذات ليلة الخ                |
| * 1 V        | متابعة يونس بن يزيد                                                |
|              | متابعة ابن معاوية وأبي اسامة في قوله ﴿ أَمَا بَعَدَ                |
| 777          | متابعة العدني، عن سفيان في ذلك                                     |

| 477  | متابعه الزبيدي، عن الزهري                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 411  | باب الانصات يوم الجمعة                                             |
| 411  | حديث سلمان في الانصات                                              |
| ٣٧٠  | كتاب صلاة الخوف                                                    |
| ٣٧١  | باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو                           |
| 41   | قول الأوزاعي، ومكحول في ذلك                                        |
| 277  | قصة أنس في ذلك                                                     |
| 477  | باب في صلاة الطالب والمطلوب                                        |
|      | كتاب العيدين                                                       |
| 408  |                                                                    |
| 475  | باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج                                     |
| 475  | رواية مرجي بن رجاء في أكل التمر وترأ                               |
| 400  | باب مایکره من حمل السلاح                                           |
| 400  | أثر الحسن في النهي عن حمل السلاح يوم العيد                         |
| 400  | باب التكبير إلى العيد                                              |
| 200  | وقال عبدالله بن بسر: « ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح |
| 477  | ٠٠٠٠ - ١٠٠٠ عندل ي ٢٥٠ مسريق                                       |
| **   | تفسير ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ﴾  |
| **   | أثر ابن عمر في التكبير في أيام العشر                               |
| ۳۷۸  | أَثْرُ محمد بن علي في التكبير في أيام التشريق                      |
| ۳۷۸  | باب التكبير أيام مني، وإذا غدا إلى عرفة                            |
| ٣٧٨  | أثر عمر في ذلك                                                     |
| 411  | أثر ابن عمر في ذلك                                                 |
| ٣٨٠  | أثر عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان                               |
| ٣٨٠  | باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد                             |
| ۴۸۰  | حديث أبي سعيد في ذلك                                               |
| ۳۸۱  | باب العَلَم الذي بالمصلى                                           |
| 471  | بآب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد                               |
| ۳۸۲  | حديث جابر في ذلك                                                   |
| ٣٨٢  | C. C.                                                              |
| ٣٨٣  |                                                                    |
| 47.5 | باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين                                     |

| ۳۸٥ | فعل انس في صلاته باهله وبنيه صلاة العيد بالزاوية               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷ | أثر عكرمة في صلاة أهل السواد العيد                             |
| ۳۸۷ | أثر عطاء فيمن فاتته صلاة العيد                                 |
| ۳۸۷ | حديث عائشة في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد            |
| ٣٨٨ | كتاب الوتر                                                     |
| ٣٨٨ |                                                                |
| ۳۸۸ | باب ساعات الوتر                                                |
| ۳۸۹ | حديث أبي هريرة «أوصاني النبي، عَيَّالِيَّم، بالوتر قبل النوم»  |
| 474 | كتاب الاستسقاء                                                 |
| ۳۸۹ | باب دعاء النبي، عَلِيْلِيْمِ: « اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»   |
| ۳۸۹ | رواية ابن أبي الزُّناد، عن أبيه عن الأعرج هَّذا كله في الصبح   |
| ۳۸۹ | باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا                      |
| ۳۸۹ | رواية عمر بن حمزة عن سالم بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه          |
| ٣٩. | باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط                    |
| ۳9. | باب الاستسقاء في المصلى                                        |
| 491 | زيادة المسعودي في حديث الاستسقاء في المصلى                     |
| 494 | باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء                    |
|     | رواية أيوب بن للمان عين أبي بكر بن أبي أويس في حديث أنس في قصة |
| 494 | الأعرابي القائل يوم الجمعة «هلكت الماشية»                      |
| ۳۹۳ | رواية الأويسي، عن محمد بن جعفر، رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه   |
| ٣٩٤ | باب ما يقال إذا أمطرت                                          |
| 498 | تفسير ابن عباس في قوله تعالى ﴿ كَصَيِّبٍ ﴾                     |
| 498 | رواية الأوزاعي، عن نافع                                        |
| 441 | رواية عقيل، عَن نافع                                           |
| 441 | باب قول الله تُعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾               |
| 441 | أثر ابن عباس في معنى ذلك                                       |
| 494 | باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله                            |
| 444 | حديث أبي هريرة و خس لا يعلمهن إلا الله ،                       |
| 411 | كتاب الكسوف                                                    |
| ۳۹۸ | باب خطبة الإمام في الكسوف                                      |
| 291 | حديث عائشة في خطبة النبي، عَلِيلِيَّهِ في الكسوف               |

| 499 | حديث أساء في خطبة النبي، عليه في الكسوف                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠ | باب قول النبي، عَلِيلِيَّةٍ ، يخوفُ الله بهما عباده. قاله أبو موسى عن النبي، عَلِيلِيَّةٍ |
| ٤٠٠ | حديث أبي بكرة، رفعه « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث »                         |
| ٠٠٤ | رواية عبدالوارث عن يونس                                                                   |
| ٤٠١ | رواية شعبة، وخالد الطحان، عنه                                                             |
| 1.3 | رواية حماد بن سلمة، عنه                                                                   |
| ٤٠١ | متابعة أشعث عن الحسن                                                                      |
| ٤٠٢ | متابعة موسى بن اسماعيل التبوذكي عن مبارك                                                  |
| ٤٠٢ | باب طول السجود في الكسوف                                                                  |
| ٤٠٢ | حديث عبدالله بن عمرو في صلاة الكسوف، والنداء «الصلاة جامعة»                               |
| ٤٠٢ | حديث عائشة في ذلك                                                                         |
| ٤٠٣ | باب صلاة الكسوف جماعة                                                                     |
| ۳٠٤ | أثر ابن عباس في ذلك                                                                       |
| ٤٠٣ | أثر علي بن عبدالله بن عباس                                                                |
| ۲۰۳ | أثر ابنَ عمر في ذلك                                                                       |
| ٤٠٤ | باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته                                                    |
| ٤٠٤ | حديث ابي بكرة، وأبي موسى، وابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم في ذلك                       |
| ٤٠٤ | باب الذكر في الكسوف                                                                       |
| ٤٠٤ | باب الدعاء في الكسوف، قاله أبو موسى وعائشة، رضي الله عنهما                                |
| ٤٠٥ | باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد                                                    |
| ٥٠٤ | حديث أسماء في ذلك                                                                         |
| و٠٥ | باب الجهر بالقراءة في الكسوف                                                              |
| ٤٠٦ | حديث عائشة في ذلك                                                                         |
| ٤٠٦ | رواية الأوزاعي وغيره عن الزهري في ذلك                                                     |
| ٤٠٦ | متابعة سفيان بن حسين                                                                      |
| ٤٠٧ | متابعة سليان بن كثير عن الزهري                                                            |
| ٤٠٨ | أبواب سجود القرآن                                                                         |
| ٤٠٨ | باب سجدة النجم. قاله ابن عباس                                                             |
| ۸۰۶ | باب سجود المسلمين مع المشركين                                                             |
| ٤٠٨ | أثر ابن عمر في السجود على غير وضوء                                                        |
| ٤٠٩ | باب من سجد لسجود القارىء                                                                  |
| ٤٠٩ | أثر ابن مسعود في ذلك                                                                      |

| 113 | باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 113 | أثر عمران بن حصين في ذلك                                     |
| 113 | أثر سلمان في ذلك                                             |
| 113 | أثر عثمان في ذلك                                             |
| 113 | حديث عمر بن الخطاب في سجوده في سورة النحل                    |
| 114 | رواية نافع، عن ابن عمر                                       |
| ٤١٤ | أبواب تقصير الصلاة                                           |
| ٤١٤ | باب كم أقام النبي، ﷺ ، في حجته                               |
| 118 | متابعة عطاء، عن جابر                                         |
| 118 | باب في كم يقصر الصلاة؟                                       |
| 31  | حَدَّيْثُ النبي، عَيْلِيِّهِ في تسميته اليوم والليلة سفراً   |
| 619 | أثر ابن عمر وابن عباس في مسافة القصر                         |
| 113 | حديث لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم                   |
| 113 | متابعة أحمد، عن ابن المبارك في ذلك                           |
|     | حديث أبي هريرة، رفعه « لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر |
| ٤١٦ | أن تسافر الخ »                                               |
| ٤١٧ | متابعة يحيي بن أبي كثير، عن سعيد عن أبي هريرة في ذلك         |
| ٤١٧ | متابعة سهيل بن أبي صالح، عن سعيد، عن أبي هريرة في ذلك        |
| ٤١٨ | متابعة مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة في ذلك                    |
| ٤٢٠ | باب يقصر إذا خرج من موضعه                                    |
| ٤٢٠ | أثر على رضى الله عنه في ذلك                                  |
| ٤٢١ | باب يصليُّ المغربُ ثلاثاً في السفر                           |
| ٤٢١ | حديثٌ ابن عمر في تأُخير المغرب إلى العشاء                    |
| ٤٢١ | زيادة الليث عن يونس في الباب المذكور                         |
| 277 | باب ينزل للمكتوبة                                            |
| 273 | رواية الليث عن يونس فيه                                      |
| 274 | باب صلاة التطوع على الحمار                                   |
| 274 | باب من تطوع في السفر                                         |
| ٤٢٣ | قوله « ركع، ﷺ ركعتي الفجر في السفر »                         |
| 240 | رواية الليث عن يونس في السبحة في السفر على ظهر الدابة        |
| 240 | باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء                        |
| 277 | رواية ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم                        |
|     | 1                                                            |

| 773         | متابعة علي بن المبارك، وحرب، عن يحيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشس، وحديث ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٧         | عباس في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢٧         | باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277         | أثر عطاء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277         | باب إذا صلى قاعداً ثم صح الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277         | أثر الحسن في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271         | أبواب التهجد والتعبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 847         | حديث ابن عباس في تهجد النبي، عليه النبي، عليه النبي، عليه النبي، عليه النبي، عليه النبي، عليه النبي ال |
| ٤٢٨         | باب تحريض النبي، عَلِيْكُم ، على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 279         | باب قيام النبي، ﷺ، حتى ترم قدماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 279         | حديث عائشة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173         | باب قيام النبي، عَلِيلَةً بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 173         | أثر ابن عباس في معنى و نشأ ، وطأ ، ليواطئوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٠         | متابعة سليان بن أبي خالد الأحمر، عن حميد في صيام النبي، عَلِيْكُمْ تطوعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173         | باب من نام أول الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 173         | باب ما يكره من التشدد في العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣١         | حديث عائشة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 247         | باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247         | رواية هشام بن عمار، عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي في النهي عن تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 243         | متابعة عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 244         | باب فضل من تعار من الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277         | قول أبي هريرة « إن أخاً لكم لا يقول الرفث الخ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 373         | متابعة عقيل عن الزبيدي، ومتابعة الزبيدي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 540         | باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 540         | أثر عمار بن ياسر، وأبي ذر في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 773         | أثر أنس، وجابر بن زيد، وعكرمة، ويحيى بن سعيد في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>٤</b> ٣٧ | حديث أبي هريرة: أوصاني النبي، ﷺ ، بركعتي الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 247         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 V        | حديث عتبان في ركعتي الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £47         | باب التطوع بعد المكتوبة "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| £47          | باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك، عن النبي، عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨          |                                                                                                  |
| 173          | وب الرفعين عبي عدي، وعمرو، عن شعبة                                                               |
| 143          | باب صلاة النوافل جماعة                                                                           |
| 249          | حديث أنس وعائشة في ذلك                                                                           |
| ٤٤٠          | باب التطوع في البيت                                                                              |
| ٤٤٠          | متابعة عبدالوهاب، عن أيوب في ذلك                                                                 |
|              |                                                                                                  |
|              |                                                                                                  |
| ٤٤٠          | كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة                                                             |
| ٤٤٠          | باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً                                                               |
| ٤٤٠          | حديث ابن عمر «كان النبي، عَلِيلَةٍ ، يأتي قباء راكباً وماشياً                                    |
| 133          | زيادة ابن نمير فيه                                                                               |
| 133          | أبواب العمل في الصلاة                                                                            |
| ٤٤٣          | باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة                                                 |
| 284          | باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به                                                 |
| 233          | حديث سهل بن سعد عن النبي ، عليه في ذلك                                                           |
| 233          | باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة                                                                 |
| 233          | رواية الليث، عن جعفر بن ربيعة في قصة جريج الراهب وأمه                                            |
| 110          | رواية النضر بن شميل عن شعبة و فذعته ، بالذال المعجمة                                             |
|              | باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة                                                                  |
| <b>£ £ 0</b> | أثر قتادة « إن أخذ ثوبه يتبع السارق، ويدع الصلاة،                                                |
| 733          | باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة                                                           |
| ٤٤٨          | باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته                                               |
| ٤٤٨          | حديث سهل بن سعد في ذلك                                                                           |
| ٤٤٨          | باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة                                                                |
| £ £ A        | أثر ابن عمر ۚ ﴿ إَنِي لأَجْهَز َ جَيشِي وأنا في الصلاة ﴾                                         |
| 111          | حديث أبي سلمة بن عبدالرحن ( إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين الخ                                  |
| 133          | باب الخصر في الصلاة                                                                              |
| 113          | حديث أبي هريرة عن الخصر في الصلاة                                                                |
| 133          | رواية هشام، عن ابن سيرين في النهي عن الخصر في الصلاة                                             |
| ٤٥٠          | رواية أبي هلال عنه                                                                               |

| 103         | كتاب السهو                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٥١         | باب من لم يتشهد في سجدتي السهو                              |
| 103         | أثر أنس والحسن في ذلك                                       |
| 103         | أثر قتادة «يتشهد في سجدتي السهو ويسلم»                      |
| <b>{0</b> } | باب يكبر في سجدتي السهو                                     |
| £01         | متابعة ابن جريج، عن ابن شهاب في التكبير                     |
| 507         | باب السهو في الفرض والتطوع                                  |
| 201         | أثر ابن عباس في سجوده سجدتين بعد وتره                       |
| 204         | باب الاشارة في الصلاة، قاله كريب عن أم سلمة                 |
|             | كتاب الجنائز                                                |
| 404         |                                                             |
| 804         | باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله           |
| ٤٥٤         | باب الأمر باتباع الجنائز                                    |
| ٤٥٤         | متابعة عبد الرزاق، عن معمر في حديث «حق المسلم على المسلم خس |
| 800         | باب الدخول على الميت بعد الموت                              |
| 207         | حديث «والله ما أدري _ وأنا رسول الله _ ما يفعل بي »         |
| 507         | رواية نافع بن يزيد، عن عقيل                                 |
| 103         | متابعة شعيب بن أبي حمزة، عن عقيل                            |
| १०२         | متابعة عمرو بن دينار، عن الزهري                             |
| ٤٥٧         | متابعة معمر، عن الزهري                                      |
| 20V         | حديث جابر « لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي الخ » |
| ٤٥٧         | متابعة ابن جريج عن ابن المنكدر                              |
| ٤٥٨         | باب الاذن بالجنازة                                          |
| ٤٥٨         | حديث أبي هريرة «ألا آذنتموني به؟                            |
| ٤٥٨         | باب فضل من مات له ولد فاحتسب                                |
| \$0A        | حديث «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد الخ»                |
| ۲٥٧         | رواية شريك، عن ابن الاصبهاني                                |
| १०९         | باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر                          |
| १०९         | أثر ابن عمر في تحنيطه ابناً لسعيد بن زيد الخ                |
| ٤٥٩         | اثر ابن عباس «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتاً »                |
| 173         | اثر سعد « لو كان نجسا ما مسسته »                            |
| 578         | اب نقض شعر المرأة                                           |

| 173                   | أثر ابن سيرين « لا بأس أن ينقض شعر الميت »                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 275                   | باب كيف الاشعار للميت                                             |
| 773                   | أثر الحسن في ذلك                                                  |
| 275                   | باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟                                |
| 275                   | رواية وكيع، عن سفيان في حديث أم عطية                              |
| ٤٦٣                   | باب الكفن من جميع المال                                           |
| ٤٦٣                   | أثر الزهري وقتادة                                                 |
| 171                   | أثر عمرو بن دينار                                                 |
| 171                   | أثر ابراهيم                                                       |
| 670                   | باب قول النبي، عَلِيلَةٍ : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه الخ » |
| 277                   | باب ما يكره من النياحة على الميت                                  |
| 277                   | أثر عمر في البكاء على أبي سليمان                                  |
| ٧٦٤                   | حديث «الميت يعذب في قبره بما نِيْحَ عليه»                         |
| 173                   | متابعة عبدالأعلى بن حماد، عن يزيد بن زريع                         |
| £7V                   | متابعة آدم، عن شعبة                                               |
| ٤٦٨                   | باب ما ينهي عن الحلق عند المصيبة                                  |
| ٤٦٨                   | رواية الحكم بن موسى، عن يحيي بن حمزة                              |
| 279                   | باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، وقول محمد بن كعب القرظي في الجزع |
| ٤٧٠                   | باب الصبر عند الصدمة الأولى                                       |
| ٤٧٠                   | أثر عمر «نعم العدلان، ونعم العلاوة الخ»                           |
| <b>{ Y \</b>          | باب قول النبي، ﷺ ، إنابك لمحزونون                                 |
| ٤٧١                   | حديث ابن عمر « تدمع العين ويحزن القلب »                           |
| 271                   | رواية موسى بن اسماعيل، عن سليمان بن المغيرة                       |
| £VY                   | باب البكاء عند المريض                                             |
| 277                   | فعل ابن عمر                                                       |
| 274                   | باب القيام للجنازة                                                |
| 277                   | حديث اذا رأيتم الجنازة فقوموا                                     |
| 277                   | زيادة الحميدي، عن سفيان                                           |
| <b>\$</b> \ <b>\$</b> | باب من قام لجنازة يهودي                                           |
|                       | رواية أُبي حمزة وهو السكري، عن الأعمش في قصة قيس بن سعد،          |
| <b>1</b> \ 1          | وسهل بن حنیف                                                      |
| ٤٧٤                   | رواية زكريا عن الشعبي                                             |

| 540 | باب السرعة بالجنازة                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٤ | أثر أنس « أنتم مشيعون. الخ »                                            |
| £V7 | باب الصفوف على الجنازة                                                  |
| ٤٧٦ | رواية أبي الزبير، عن جابر «كنت في الصف الثاني»                          |
| ٤٧٧ | باب سنة الصلاة على الجنائز                                              |
| ٤٧٧ | حدیث أبی هریرة « صلوا علی صاحبکم »                                      |
| ٤٧٧ | حديث « صلوا على النجاشي »                                               |
| ٤٧٨ | أثر ابن عمر في الصلاة طاهراً ، وأثره في ترك الصلاة عند طلوع الشمس       |
| 249 | أثر في رفع البدين                                                       |
| ٤٨٠ | أثر الحسن في أولى الناس بالصلاة على المرأة                              |
|     | أثر ابن المسيب، وأنس في التكبير في صلاة الجنازة                         |
| ٤٨٠ | باب فضل اتباع الجنائز                                                   |
| ٤٨١ | أثر زید بن ثابت، وحمید بن هلال                                          |
| 143 | باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور                                 |
| 143 | في ضرب امرأة الحسن بن الحسين بن علي فسطاطاً على قبره                    |
| EAY | باب التكبير على الجنازة أربعاً                                          |
| EAY |                                                                         |
| 211 |                                                                         |
|     | رواية يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، في حديث جابر في المادة ما النبياء |
| ٤٨٣ | في الصلاة على النجاشي                                                   |
| 214 | متابعة عبدالصمد عن سليم بن حيان                                         |
| ٤٨٣ | باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة                                      |
| ٤٨٣ | أثر الحسن في ذلك                                                        |
| ٤٨٤ | باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر ليلاً                                    |
| ٤٨٤ | باب من يدخل قبر المرأة                                                  |
| ٤٨٤ | رواية ابن المبارك، عن فليح                                              |
| 140 | باب من يقدم في اللحد                                                    |
|     | رواية سليان بن كثير عن الزهري في حديث «كان يجمع بين الرجلين من          |
| ٤٨٥ | قتلي أحد . الخ ،                                                        |
| 100 | باب الاذخر والحشيش في القبر "                                           |
|     | حديث أبي هريرة في الاذخر لقبورنا وبيوتنا                                |
| ٤٨٦ | رواية أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم                                    |
|     | رواية مجاهد عن طاوس                                                     |
|     |                                                                         |

| ٤٨٧ | باب هل يخرج الميت من القبر ؟                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧ | باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه؟                               |
| ٤٨٧ | أثر الحسن ﴿ إِذًا أَسَلُم أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسَلِّمُ |
| ٤٨٨ | أثر شريح، وابراهيم في ذلك                                           |
| ٤٨٨ | أثر قتادة في ذلك ٰ                                                  |
| ٤٨٨ | قصة ابن عبّاس أنه كان مع أمه من المستضعفين                          |
| ٤٨٩ | حديث « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه »                                 |
| ٤٩٠ | رواية شعيب، عن الزهري في قصة ابن صياد                               |
| 193 | رواية عقيل، ومعمر في ذلك                                            |
| 193 | باب الجريد على القبر                                                |
| 193 | أثر بريدة في أن يجعل في قبره جريدتان                                |
| 193 | أثر ابن عمر «انزعه فإنما يظله عمله»                                 |
| 199 | أثر خارجة بن زيد « وإنَّ أشدنا وثبةً الذي يثبُ قبر عثمان بن مظعون » |
| 193 | أثر عثمان بن حكيم «أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر »          |
| ٤٩٤ | أثر نافع في جلوسٰ ابن عمر على القبر                                 |
| 198 | باب موعظة المحدث عند القبر، وأثر الأعمش في « إلى نصب »              |
| ٤٩٤ | باب ما جاء في قاتل النفس                                            |
|     | قوله «وقال حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، في الرجل الذي         |
| 9 8 | کانت به جراح                                                        |
| 90  | باب ما يكره من الصلاة على المنافقين                                 |
| 90  | حديث ابن عمر في كراهية الصلاة على المنافقين                         |
| 90  | باب ثناء الناس على الميت                                            |
| 97  | باب ما جاء في عذاب القبر                                            |
| 97  | قوله « زاد غندر _ يعني شعبة _ سمعت الأشعث يقول عذاب القبر حق        |
| 97  | باب التعوذ من عذاب القبر                                            |
| 199 | رواية النضر ، عن شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة                         |
| ٤٩٨ | باب ما قيل في أولاد المسلمين                                        |
| ٤٩٨ | حديث أبي هريرة: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الحديث     |
| ٤٩٩ | باب ما قيل في أولاد المشركين                                        |
| ٤٩٩ | حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي، عُلِيَةٍ                           |
| ٤٩٩ | روایة یزید بن هارون، ووهیب بن جریر، وعلی شط النهر رجل»              |
| ٤٩٩ | قوله « وقال بعض أصحابنا عن موسى بن اسهاعيل كلوب حديد                |

| ٠. ٠ |                                       | باب ما ينهى عن سب الأموات  |
|------|---------------------------------------|----------------------------|
| 0.1  | بة في حديث عائشة « لا تسبوا الأموات » | متابعة علي بن الجعد، عن شع |